

#### A. U. B. LIBRARY

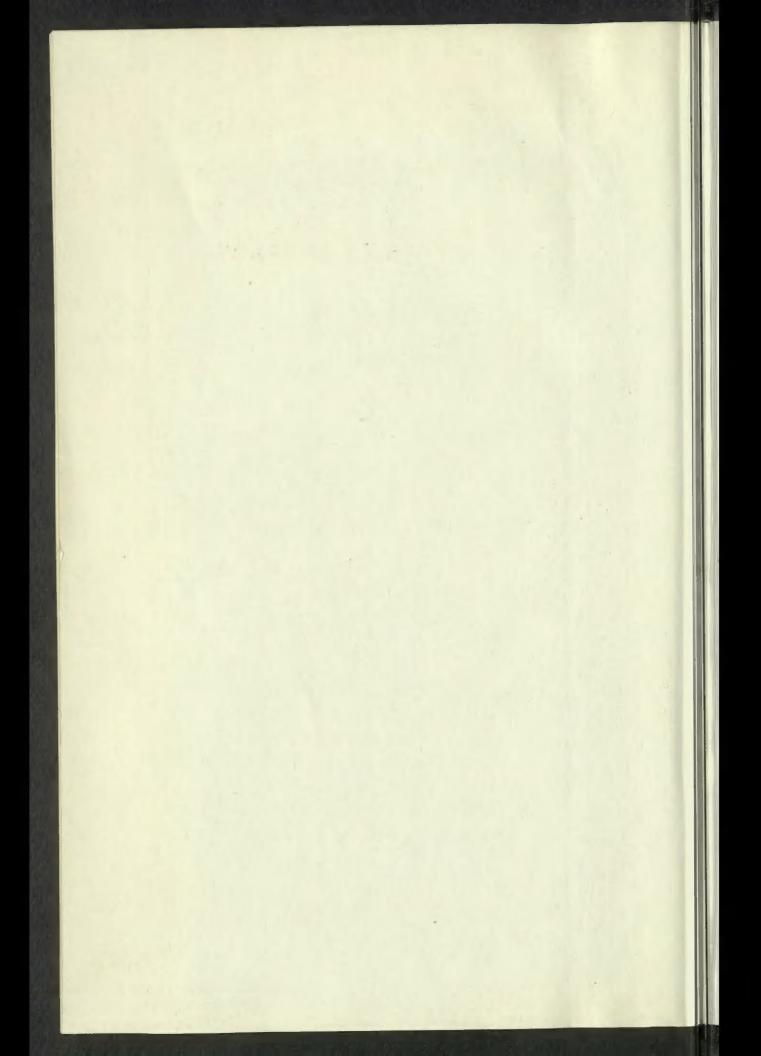



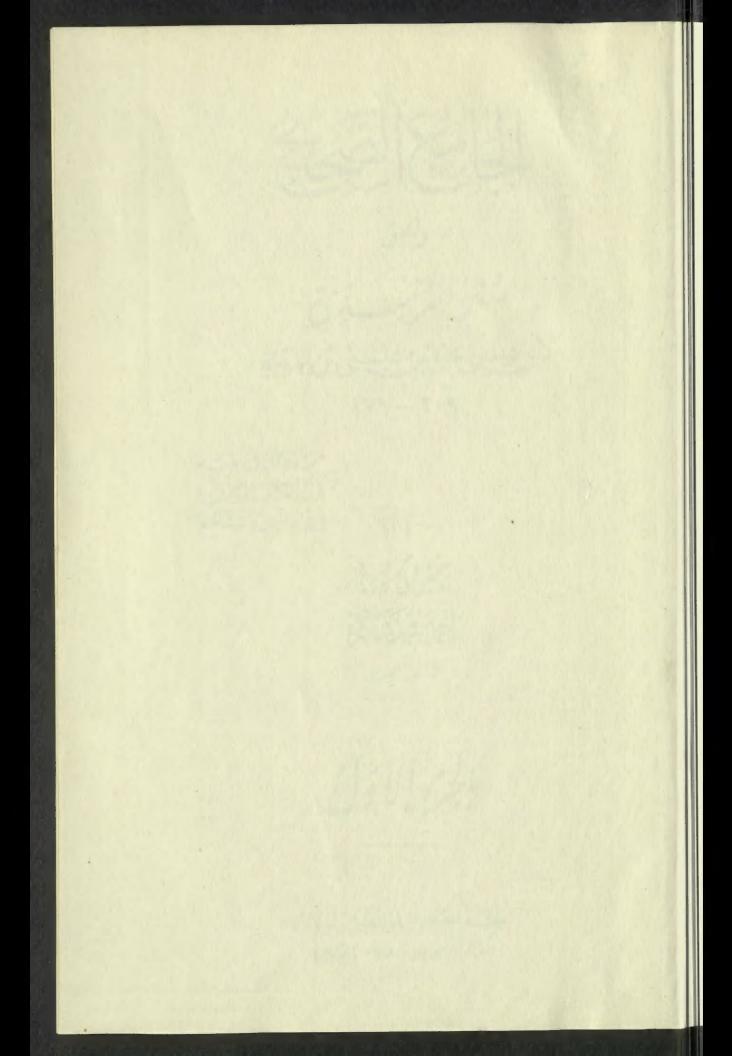

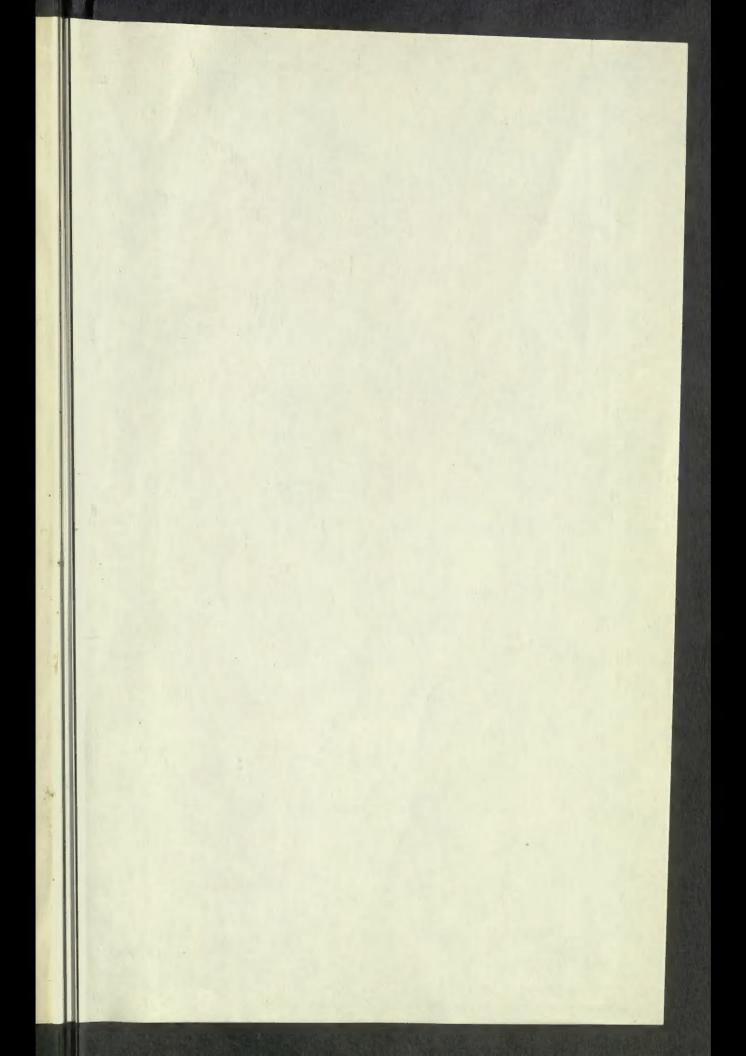

عرب من الراب المعلى المرب الموادة المعلى المرب المعلى المرب الموادة المعلى المرب المعلى المرب المعلى المرب المعلى المرب المعلى المرب الموادة المعلى المرب المعلى المرب الموادة ا

مَن كَانَ فِي بَيْتِهِ هُنَا الآلِكَابِ فَكَاهُنَا فِهَيْتِر نَبِيُ يَتَ كَامُمُ

بخين في المراج

القاضي الشرعي

الجزء الأول

مَ طْبَعُهُ مُصِّطِفَ لَبَا إِلَا كَلِيَّ وَأُوْلَادُهُ ص.ب الغورية رضم الا بالفتاهم الطبعة الأولى ١٣٥٧ هـ / ١٩٣٧ م / ٥٥٥٧

جميع الحفوق محفوظة للشارح

المقدمة بفلم أبي الأستبال المحال المشاكرة

فيها بحث واف عن التصحيح والفهارس وأعمال المستشرقين ومعها ترجمة المؤلف



# بنوالأوالها

# إِلَهْ يَضْعَدُالْكَ لِمُلْطِيّبُ وَالْعِبَ لِلْصَالِحُ يُرْفَعِثُ \*

« فصلى الله على نبينا كلا ذكره الذاكرون ، وغفل عن ذكره الغافلون ، وصلى الله عليه فى الأو لين والآخرين ، أفضل وأكثر وأزكى ما صلى على أحد من خلقه . وزكانا و إياكم بالصلاة عليه ، أفضل مازكى أحداً من أمته بصلاته عليه ، والسلامُ عليه ورحمة الله و بركاته ، وجزاه الله عنا أفضل ما جزَى مرسلاً عن من أرسل إليه ، فإنه أنقذنا به من الهلكة ، وجعلنا فى خير أمة أخرجت للناس ، دائنين بدينه الذى ارتضى ، واصطنى به ملائكته ومَن أنعم عليه من

<sup>(</sup>١) سورة النساء (٦٥)

خلقه ، فلم تُمْسِ بنا نعمة ظَهَرَت ولا بَطَنَت ، نِلْنَا بها حظّاً في دينٍ ودنيا ، أو دُفع بها عَنّا مكروه فيهما وفي واحد منهما - : إلا ومحد صلى الله عليه سَبَهُا، القائد إلى خيرها ، والهادى إلى رُشدها ، الذائد عن الهلكة وموارد السّوء في خلاف الرُشد ، المُنبّة للأسباب التي تورد الهلكة ، القائم بالنصيحة في خلاف الرُشد ، المُنبّة للأسباب التي تورد الهلكة ، القائم بالنصيحة في الإرشاد والإنذار فيها . فصلى الله على محمد وعلى آل محمد ، كما صلى على إبراهيم وآل إبراهيم ، إنه حميد مجيد مجيد من .

أما بعد :

فإني منذ بضع وعشرين سنة ، أو على التحقيق ، في أواخر جمادى الآخرة سنة ١٩٢٩ ـ : شرعتُ في كتابة شرح على [سنن الترمذى] ولم أكد أبدأ حتى وضعتُ القلم ، إذ وجد تنى أقدم على عمل لم تنهيأ لى أسبابه ، وكان نزوة من نزَ وَات الشباب، وما أقدمت عليه إلا عن حتى لهذا الكتاب، ثم صار فكرة تدور في رأسى ، وأمنية تجول في خاطرى ، وكنت أرجو أن أوفق إلى إخراجها في يوم من الأيام ، لما أيقنتُ في نفسى ، عن مراس وخبرة وتجربة : أنّ هذا الكتاب (كتاب الترمذى) أنفع كتب الحديث لعلماء هذا العلم ومتعلميه ، إذ جعله مؤلفه ـ رحمه الله \_ معلماً لتعليل الأحاديث تعلياً عملياً ، فيكشف للقارئ عن درجة الحديث من الصحة أو الضعف ، مبيناً ما قيل في رجاله ممن تكلم فيهم ، مرجعاً بين الروايات إذا اختلفت فإن فن تعليل الأحاديث أعوص أنواع (علوم الحديث) ، وأكبرُها خطراً ، وأدقها متسالك ، لا يُتقنه إلا من رسخت قدمُه في معرفة الطرق والرجال ، واستنارت بصيرتُه بالكتاب والسنة . وكان أبو عيسى الترمذي من أساطين هذا الفن وأساتذته الكبار ، تخرج فيه وتدرّب بين يدى أعرف الناس به في ذلك العصر \_ عصر النور والعلم تخرج فيه وتدرّب بين يدى أعرف الناس به في ذلك العصر \_ عصر النور والعلم تخرج فيه وتدرّب بين يدى أعرف الناس به في ذلك العصر \_ عصر النور والعلم

<sup>(</sup>١) اقتباس من كتاب [الرسالة] للامام الشافعي (رقم ٣٩).

فى القرن الثالث \_ وفى مقدمتهم أبوعبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، وأبو عبد الله محمد بن الثالث ي وأبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخارى، وأبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي .

ثم قيض الله لنا إخواننا الأفاضل أولاد المرحوم السيد مصطفى الحلبى فتحدثنا في شأن [ سنن الترمذي ] ورغبوا في طبعه طبعة علمية محققة ، وأن يُشرح الكتابُ شرحاً وسطاً، فاتفقنا على ذلك ، وحُمّلتُ هذه الأمانة الخطيرة، مستعيناً بالله ، مهتديًا به ، متوكلاً عليه ، ولستُ أدرى أأفادتني السنينُ عاماً إلى علم، أم هي الثقة بالنفس والغرور بها ؟ ولكني أقدمتُ وأمرى إلى الله ، وظني بربي أن يجعل نيتي خالصة لوجهه المكريم ، و بإخلاص النية يُتقبَل العمل ، و « إنما الأعمال بالنيات ، و إنما لكل امرى ما نوى (١) » .

«فنسألُ الله المبتدئ لنا بنعمه قبل استحقاقها ، الله يمها علينا ، مع تقصيرنا في الإتيان على ما أوجب به من شكره بها ، الجاعلنا في خير أمة أخرجت للناس: أن يَرزُ قَنا فَهُما في كتابه ، ثم سنة نبيه ، وقولاً وعملاً يُؤدِّى به عنّا حقّه ، ويُوجبُ لنا نافلة مَزيده (٢) » .

### نُسَخُ الكتاب التي بيدي في التصحيح

طُبع كتابُ الترمذي في مصر َ مرةً واحدة ، بمطبعة بولاق سنة ١٢٩٢ بدون شرح ، في مجلدين لطيفين ، وسنعود لذكر هذه الطبعة فيما بعد . وقد طبع أخيراً بمصر مرة ثانية ، ومعه الشرح المسمى [عارضة الأحوذي] للقاضى أبي بكر بن العربي ، في ١٣٠ جزءاً ، طبع منها ٧ أجزاء بالمطبعة المصرية سنة ١٣٥٠ وطبع

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح معروف ، رواه الشيخان : البخارى ومسلم في صحيحهما ، ورواه سائر أصحاب الكتب الستة وغيرهم .

<sup>(</sup>٢) اقتباس من كتاب [الرسالة] للشافعي (رقم ٤٧) .

الباقى بمطبعة الصاوى سنة ١٣٥٢ وهذه الطبعة لا يوثق بشيء منها الكثرة الغلط والخلط فيها من الصححين العقد وقد كان صديقى محمد أفندى محمد عبد اللطيف صاحب المطبعة المصرية استعار منى المجلد الأول من نسختى من طبعة بولاق الميصحح الكتاب عليها ، ثم لما رأيت الجزء الأول من المطبوع الجديد خشيت أن تكون لى يد في إفساد كتب السنة والتلاعب بها ، إذ وجدت الأغلاط فيه لاحصر لهما ، حتى لقد وجدت مصححيه أدخلوا في متن الكتاب بعض التعليقات التي كتبها بحاشية نسختى ، وجعلوها من كلام الترمذى (١) المستعدت ما أعرته إيام ، آسفاً متألما ، ولذلك أعرضت عن ذكر هذه الطبعة في اختلاف النسخ التي سأذكرها من كتاب الترمذى ، و إنما أشرت إليها في هذا الموضع اضطراراً ، نصيحة للمسلمين « والنصيحة لمم فرض لا ينبغي تركه ، و إدراك اضطراراً ، نصيحة للمسلمين « والنصيحة لمم فرض لا ينبغي تركه ، و إدراك نافلة خير لا يَدَعُها إلا من سَفه نفسه ، و تَرَكَ موضع حَظّه (٢) »

وطُبع الكتابُ أيضاً في بلاد الهند مراراً ، مع تعليقات مفيدة لبعض الأفاضل المتقنين من العلماء هناك ، وقد طبع أيضاً ع شرح وافي اسمه [تحفة الأحوذي]

والذي اعتمدته من نسخ الكتاب المخطوطة والمطبوعة بع نسخ ، ذكرت رموز ستة منها مع وصفها باختصار في أول الكتاب (ص ٤) وسأصفها كلها هنا وصفاً مفصلا ؛ وهي :

<sup>(</sup>۱) من أمثلة ذلك أننا نجد في الجزء الأول (ص ۱۳ س ۳): « وأبو هر يرة اختلف [ على نحو ثلاثين قولا ] في اسمه » فان جملة « على ثلاثين قولا » ليست من كلام الترمذي ، بل هي من تعليقاتي نقلا عن الشيخ الرفاعي . وفي (ص ۸۳ س ۸) جملة « رواه أحمد وأبو داود » وهذه من تعليقاتي أيضا ، وظاهر بداهة أنها ليست من قول الترمذي .

<sup>(</sup>٢) اقتباس من كلام الشافعي في (الرسالة رقم ١٧٠) .

الكبير الشيخ أحمد الرفاعي المالكي ، من كبار علماء الأزهر ، وقد ضمت مي الكبير الشيخ أحمد الرفاعي المالكي ، من كبار علماء الأزهر ، وقد ضمت مي وسائر كتبه إلى مكتبة الجامع الأزهر ، صوناً لها عن الضياع ، تبرعاً من ابنه الأستاذ الفاضل الشيخ على الرفاعي ( القاضي بالحاكم الشرعية الآن ) ، وهي نسخة نفيسة جليلة ، قرأ الأستاذ الرفاعي الكبير الكتاب كله فيها قراءة درس وعناية ، وصححها تصحيحاً جيداً ، وضبط بقلمه كل ما كان موضعاً للإشكال والاشتباه .

وكتب في أولها بخطه مانصه: « قال أحمد الرفاعي المالكي: أروى سنن الإمام الترمذي عن مشايخ ، منهم شيخنا العلامة الشيخ إبراهيم السقا الشافعي ، وهو يرويه عن مشايخ ، منهم الشيخ الأمير الصغير ، عن والده العلامة الأمير الكبير، عن الشيخ العدوى، عن الشيخ عقيلة المكى، عن الشيخ حسن العُجَيمي، عن الشيخ أحمد بن محمد القشاش ، عن الشيخ أحمد بن على الشناوي، عن والده الشيخ على بن عبد القدوس الشناوى ، عن الشيخ عبد الوهاب الشعراني ، عن الشيخ زكريا بن محمد ، عن زين الدين المراغي المثماني ، عن شرف الدين إسمعيل بن إبرهيم الجبرتي ، عن أبي الحسن على بن عمر الواني ، عن الشيخ محيى الدين محمد بن على بن عربي الطائي الحاتمي ، عن عبد الوهاب بن على بن سكينة البغدادي ، عن أبي الفتح عبد الملك بن عبد الله الكروخي، عن أبي إسمعيل عبد الله بن محمد الأنصاري الهروي ، عن عبد الجبار الجراحي ، عن أبي العباس محمد بن أحمد بن محبوب ، عن مؤلفه الترمذي أبي عيسي محمد بن عيسى بن سَوْرَة بن موسى الضحاك السلمي الضرير البُوغي نسبة إلى : بوغ: قرية من قرى ترمذ، ضبط بفتح التاء والميم، وبكسرها، وبضمهما ، والمتداول على ألسنة تلك المدينة فتح التاء وكسر الميم ، والمعروف قديمًا كسر التاء

والميم. توفى الترمذى بترمذ سنة تسع وسبعين ومائتين ، ومولده سنة تسع ومائتين والله سبحانه وتعالى أعلم » .

وكتب في آخر الجزء الأول بخطه ما نصه: « انتهى تصحيح هذا السفر بحسب الطاقة مع عدة نسخ والمراجعة ، في ٣ رمضان من سنة ١٣١١ على يد كاتبه أحمد الرفاعي المالكي ، أحسن الله له ولإخوانه والمسلمين بحسن الختام ، وسمعه منا جمع كثير من الإخوان ، لَطَفَ الله منا وبهم » .

وكَتبَ في آخر الجزء الثانى بخطه ما نصه: « قد تم تصحيح هذا الجزء مع التحرّى والمقابلة على عداة نسخ ، فصار كأصل سابقه بحسب الإمكان ، في الثالث والعشرين من شوال سنة ألف وثلاثمائة وأحد عشر ، وكان ابتداء القراءة مع جمّ كثير من الإخوان إلى المنتهى ، في رجب سنة تاريخه ، على يد مالكه أحمد الرفاعي المالكي الأزهري ، لطف الله به و بالمسلمين » .

وهذه النسخة نرمز لها بحرف ( س ) .

٣ - نسختى الحاصة من نفس طبعة بولاق ، وقد عنيت بها أشد العناية ، وسممت الكتاب فيها كله - إلا فوتاً يسيراً - من والدى الأستاذ الأكبر الشيخ عمد شاكر وكيل الجامع الأزهر سابقاً ، وكتبت فى أو لها على الجزء الأول فى وقت السهاع ما نصه : « ابتدأ سيدى الأستاذ الوالد السيد محمد شاكر وكيل مشيخة الأزهر فى قراءة هذه السنن ، يوم الأحد ١٣ محرم سنة ١٣٣١ هجرية ، وأنا وأخى الشيخ على (١) نسمع منه ، وأنا مع ذلك أصحح هذه النسخة على وأنا وقد الشيخ على الشيخة على الشيخة على الشيخة على الشيخة على الشيخة على الشيخ على المهام منه ، وأنا مع ذلك أصحح هذه النسخة على المهام ا

<sup>(</sup>۱) هو شقيقي السيد على محمد شاكر ، ولد بالقاهرة وقت أذان العصر من يوم السبت ٢٦ ذى الحجة سنة ١٣١١ ونال شهادة العالمية من الجامع الأزهر الشريف في يوم الاثنين ١٤ محرم سنه ١٣٣٩ وعين قاضيا بالمحاكم الشرعية في رمضان سنة ١٣٤٥ وهو الآن قاض بمحكمة الزقازيق الابتدائية الشرعية حفظه الله .

نسخة الأستاذ العلامة الشيخ أحمد الرفاعي المالكي ، فإنه قرأها وضبطها تمام الضبط ، وكتب عليها سنده » . ثم نقلت صورة ما كتبه العلامة الرفاعي .

وكتبت عليها في آخر الجزء الأول ما نصه: « بسم الله الرحمن الرحم الحد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، آمين . و بعد: فقد فرغ مولانا الأستاذ الوالد السيد محمد شاكر وكيل مشيخة الأزهر الشريف من قراءة وكيل مشيخة الأزهر الشريف من قراءة هذا الجزء يوم الاثنين تاسع شهر المحرم من سنة ١٣٣٢ هجرية ، وقد سمعته منه غير فوت يسير من أول: باب ما جاء في المرأة تعتق ولها زوج ، إلى آخر: باب حدثنا الحسن بن عرفة . وكانت قراءته في نسخة مسموعة على الأستاذ الشيخ أحمد الرفاعي ، وهي طبع الهند ، وكانت معى في الدرس نسخة الأستاذ الرفاعي في المد الرفاعي ، وهي طبع الهند ، وكانت معى في الدرس نسخة الأستاذ الرفاعي في المنه ، وعليها خطه ، وكلها مضبوطة بخطه ، فكنت أضبط نسختي هذه عليها ، وما اشتبهنا فيه من الرجال والألفاظ بحثنا عنه في مظانة ، حتى برزت هذه النسخة تختال من الصحة والضبط في برد قشيب ، لا توازيها أخرى ولا تدانيها ، بل قد فاقت \_ والحمد لله \_ نسخة مولانا الأستاذ الرفاعي رضي الله عنه ورحمه ، الاسلام ، ووفقنا للتمسك بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، آمين » .

وكتبت في آخر الجزء الثاني ما نصه: «ختم مولانا الأستاذ الوالد السيد محد شاكر قراءة هذا الجزء يوم الثلاثاء ٦ ربيع الثاني سنة ١٣٣٢ هجرية (١) وكانت قراءته في النسخة الهندية ، وكنت أقابل وأصحح هذه ، ومعى نسخة الشيخ الرفاعي رحمه الله ، فصارت هذه من أصح النسخ التي يعتمد عليها ، وفقنا الله سبحانه وتعالى إلى الخيرات ، وأصلح أحوال المسلمين ، آمين » .

<sup>(</sup>۱) من طرائف الموافقات ومحاسنها أنى أنقل هـذا السكلام هنا في يوم الأحد ٢ ربيع الثاني سنة ١٣٥٧ أي بعد ٢٥ سنة كاملة .

وهذه النسخة هي التي نرمز لها بحرف ( \_ ) .

٣ - نسخة مطبوعة فى مدينة دهلى فى الهند سنة ١٣٢٨ = و بحاشيتها شرح يسمى [ نفع قوت المغتذى ] للبجمعوى ، وتعليقات لبعض الأفاضل من علماء الهند .

وهذه النسخة هي التي نرمز إليها بحرف ( ه ) .

3 — نسخة مطبوعة فى دهلى أيضاً سنة ١٣٤١ — ١٣٥٨ فى أربعة المحلدات كبار ، ومعها شرح [تحفة الأحوذى] تأليف العالم العلامة الشيخ محمد عبد الرحمن بن الحافظ عبد الرحم المباركفورى ، من كبار علماء الحديث بالهند ، وهو شرح نفيس جدًا ، وقد توفى مؤلفه منذ عامين تقريباً فيما بلغنا ، رحمه الله ورضى عنه . والمفهوم من كلامه فى مواضع من الشرح أنه كان يعتمد فى تصحيح متن الترمذى على النسخة السابقة المطبوعة بالهند وعلى نسخ أخرى مخطوطة ، وقد ذكر فى أثنائه أنه كتب مقدمة لهذا الشرح ، ولعله وصف فيها النسخ التى اعتمدها ، ولسكن هذه المقدمة لم تصل إلينا ، و بلغنى أنها طبعت بالهند .

وهذه النسخة هي التي نرمز لها بحرف ( ك ) .

• سخة مخطوطة في أربعة مجلدات ، بقام واضح جميل ، محفوظة بدار الكتب المصرية ، برقم ( ١٤٨ حديث ) والمجلد الأول والثالث ناقصان من أول كل منهما ، وأول المجلد الأول فيها ( باب ما جاء في مباشرة الحائض ) في الصفحة ( ٢٣٩ ) في الجزء الأول من هذه الطبعة . وعدد أوراق كل جزء منها كا ذكر بفهرس دار الكتب ( ٢٢٣ ، ٢٦٥ ، ٢٢٥ ) وقد تمت كتابة هذه النسخة في ٣ رجب سنة ٢٢٧ وهي نسخة جيدة ، يغلب عليها الصحة ، وخطؤها قليل .

وهذه النسخة هي التي نرمز لها بحرف (م) وقد كتب خطأ في كشف الرموز (ص٤) من هذا الجزء أنه حرف (ص).

٦ - نسخة هي العمدة في تصحيح الكتاب ، وهي ضمن مجموعة نفيسة ، وقعت لى بالشراء في ربيع الأول سنة ١٣٥٥ : مجلد" واحد" ضخم ، فيه من الكتب ما أذكره : الموطأ ، وصحيح البخاري ، وصحيح مسلم ، وسنن أبي داود ، وسنن الترمذي ، وسنن النسألي . ومجموع أوراقه ٥٧٥ ورقة ، وتفصيلها : الموطأ ( ۰۰ ) ، والبخاري ( ۱۰۶ ) ، ومسلم ( ۱۲۰ ) ، وأبو داود ( ۲۶ ) ، والترمذي ( ٩٩ ) ، والنسأى ( ٨٨ ) ، وذلك غير ما فيه من الأوراق البيضاء والفهارس و بعض فوائد وأسانيد ، وطول الورقة من أوراقه ٥ر٢٦ سنتي ، وعرضها ٢١ سنتي ، وهو مكتوب بخطوط مختلفة دقيقة ، وكلها مصحح مقابل على أصول معتمدة ، قابلها العالم العظيم الشيخ محمد عابد السندى ، محدث المدينة المنورة في القرن الماضي ، وقابلها كلها في نحو سبعة أشهر مر سنتي ١٢٢١ ، ١٢٢١ فقد أتم مقابلة الموطأ في يوم ٢٢ رمضان ١٢٢١ مع أن الناسخ أكل نسخه في ١١ رمضان من تلك السنة ، وأثم مقابلة النصف الثاني من مسلم في ٢٤ شوال ، والنسائي في ١٠ ذي القعدة ، والترمذي في ١٥ ذي الحجة ، كل ذلك من سنة ١٢٢١ وأنم مقابلة أبي داود في صفر ، والنصف الأول من مسلم فى ٢ ربيع الأول ، والبخارى فى ٤ ربيع الثانى ، كل ذلك من سنة ١٢٢٢ وكتب على الموطأ ما يفيد أن مقابلته كانت ( في جامع صنعاء ) .

و يظهر لى من كل هذا أن المجموعة كلها كتبت وقو بلت فى صنعاء ، لأن من المعروف أن أكثر شيوخ الشيخ عابد السندى من اليمنيين ، ولأن المدة ما بين ٢٢ رمضان سنة ١٢٢١ و ٤ ربيع الثانى سنة ١٢٢٢ لا تكفى لكتابة الكتب الجسة ومقابلتها مع السفر من صنعاء إلى المدينة ، ومن الواضح أن الناسمخين كانوا يكتبون فى وقت واحد تقريباً فى هذه الكتب . وكلىا أتموا شيئاً قابله وصححه الشيخ عابد السندى ، الذى ينسخون الكتب برسمه ، ولذلك توى أن النصف الثانى من صحيح مسلم قو بل قبل النصف الأول .

والشيخ عابد ذكره شيخنا الحافظ الكبير السيد عبد الحيّ الكتاني في كتابه [ فهرس الفهارس والأثبات ] المطبوع بفاس سنة ١٣٤٦ ووصفه بقوله (ج ١ ص ٢٧٠): «شيخ شيوخنا ، محدّث الحجاز ومسنده ، عالم الحنفية به ، الشيخ محمد عابد بن أحمد بن على السندى الأنصارى المدنى الحنفي ، المتوفى بالمدينة المنورة سنة ١٢٥٧ » .

وهذه النسخة هي أصح النسخ التي وقعت لي من كتاب الترمذي ، على بعض أغلاط قليلة فيها ، مما لا يخلو منه كتاب ، وفيها زيادات صحيحة ليست في سائر النسخ ، تظهر للقارئ من الاطلاع على هذا الشرح ، وكتب ناسخها في آخرها ما نصه : « حور في النصف الأول من شهر الله الحرام القعدة عام إحدى وعشرين وماثتين وألف من الهجرة النبوية ، على صاحبها وآله وصبه أفضل الصلوات ونوامي البركات ، في البُكر (١) والعشيات » ولم يذكر فيها اسم ناسخها ، لأنها مكتوبة بخط كاتبين ، ثم كتب الشيخ عابد السندي بخطه ما نصه : للنب مقابلته على أصل صحيح معتمد بحسب الطاقة البشرية ، وأرجو الصحة ، وكان ذلك في ١٥ شهر الله الحرام ذي الحجة سنة ١٣٢١ » .

وهذه النسخة هي التي نرمز إليها بحرف ( ع ) .

٧ - نسخة مخطوطة وقعت لى بالشراء بعد الشروع فى طبع هذا الشرح ، ابتداء من الباب (رقم ٨٥ ج ١ ص ١٩٨) وهى نسخة جديدة ، يظهر من ورقها وخطها أنها مكتو بة فى القرن العاشر أو الحادى عشر ، ويظهر أن ناسخها نقلها من نسخة لأحد تلاميذ الحافظ ابن عساكر ، لأن فى أولها ما نصه : « أخبرنا الشيخ الإمام العالم الحافظ الثقة أبو القاسم على بن الحسن بن هبة الله الشافعى (٢) أيده الله ، قراءة عليه ونحن نسمع ، فى شهور سنة ثمان وخسين (١) «البكر» بضم الباء وفتح الكاف : جمع « بكرة » بضم الباء وإسكان الكاف ، كغرفة وغرف .

<sup>(</sup>٢) هو الحافظ الكبير، محدث الشأم ، ابن عساكر الإمام ، صاحب التصانيف

وخسمائة ، بمدينة دمشق ، في جامعها ، قيل له : أخبركم الشيخ أبو الفتح عبدالملك بن أبي القاسم بن أبي سهل الأزرجي الهروى قراءة عليه و إنّا نسمع ببغداد ، فأقرأ نيه (١) ، قال : أخبرنا القاضي أبو عام محمود بن القاسم بن محمد الأزدى وأبو نصر عبد العزيز بن محمد الترياقي وأبو بكر أحمد بن عبد الصمد الغورجي ، قالوا : أخبرنا أبو محمد عبد الجبار بن محمد الجرّاحي المروزي ، قال : أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد بن محبوب بن فضيل التاجر المروزي المحبوبي قال ، أخبرنا أبوعيسي محمد بن عيسي بن سوّرة الترمذي الحافظ رحمهالله » . فالذي يروى الكتاب عن ابن عساكر سنة ٥٥٨ ليس كاتب النسخة قطعاً ، لأن خطها وورقها لا يناسب ذلك التاريخ ، و إنما نقل ناسخها الإسناد الذي وجده فيا ينقل عنه ، ولو كان آخر النسخة موجوداً لتبين ذلك في الغالب .

وهذه النسخة ناقصة من موضعين: أولهما: من أثناء أبواب الحج، مما يوازى السطر ١١ من الصفحة ١٦١ من الجزء الأول من طبعة بولاق، إلى أثناء أبواب الجنائز، مما يوازى السطر ١٧ من الصفحة ١٨١ من نفس الجزء. ثانيهما: من أثناء كتاب العلل، مما يوازى السطر ٣ من الصفحة ٣٣٨ إلى آخر الكتاب ص ٣٤١ من الجزء الثاني من طبعة بولاق.

وهى نسخة متوسطة الصحة ، ليست مما يعتمد عليه فى التصحيح ، ولكنها أفادتني كثيراً فى مواضع متعددة ، خصوصاً فى الترجيح عند اختلاف النسخ ، وقد لاحظت أنها كثيراً ماتوافق النسختين المطبوعتين فى الهند ، ولم أنبه على مافيها من خطأ إلا فى القليل النادر ، و إنما يُحفظُ الغلطُ على من غلب عليه الصواب .

<sup>-</sup> والكتب، ومؤلف تاريخ دمشق ، في نحو من خمسين مجلدا كبيرا ، وهو موجود بالمكتبة التيمورية بدار الكتب المصرية ، ولد ابن عساكر في أول سنة ٩٩٩ ومات في ١١ رجب سنة ٥٧١ ، وانظر ترجمته في تذكرة الحفاظ للذهبي (٤: ١١٨ – ١٢٣) .

<sup>(</sup>١) كذا في النسخة ، وهو خطأ من الناسخ ، صوابه « فأقر به » كما هو ظاهر واضح .

## تصعيح الكثب

تصحيحُ الكتب وتحقيقُها من أشقِّ الأعمال وأكبرها تَبِعَةً ، ولقد صَوَّر أبوعرو الجاحظ ذلك أقوى تصوير ، في كتاب (الحيوان) فقال (ج ١ ص ٧٩ من طبعة أولاد السيد مصطفى الحلبي بمصر) :

« ولر بما أراد مؤلف الكتاب أن يُصلح تصحيفاً ، أو كلة ساقطة ، فيكون إنشاء عشر ورقات من حُرِّ اللفظ وشريف المعانى : أيْسَرَ عليه من إتمام ذلك النقص ، حتى بردَّه إلى موضعه من أمثلة الكلام ، فكيف يطيق ذلك المعارض المستأجر ، والحكيم نفسه قد أعجزه هذا الباب ! وأعجب من ذلك أنه يأخذ بأمرين : قد أصلح الفاسد وزاد الصالح صلاحا ، شم يصير هذا الكتاب بعد ذلك نسخة لإنسان آخر ، فيسير فيه الوراّق الثانى سيرة الورّاق الكتاب بعد ذلك نسخة لإنسان آخر ، فيسير فيه الوراّق الثانى سيرة الورّاق الأول ، ولا يزال الكتاب تتداوله الأيدى الجانية ، والأعراض الفسدة ، حتى الإفساد ، وتتعاور ، الحُطّاط بشر من ذلك أو بمثله ، كتاب متقادم الميلاد ، بالإفساد ، وتتعاور ، الحُطّاط بشر من ذلك أو بمثله ، كتاب متقادم الميلاد ،

وقال الأخفش: « إذا نُسِخَ الكتابُ ولم يُعارَضْ ، ثم نُسِخَ وَلم يُعارَضْ - : خَرَجِ أعجميًّا (١) » .

وصدق الجاحظُ والأخفشُ ، وقد كان الخطر قديمًا في الكتب المخطوطة ، وهو خطر محصور ، لقلة تداول الأيدى إياها ، مهما كثرتْ وذاعتْ ، فهاذا كانا قائلَـيْنِ لو رأيا ما رأينا من المطابع ، وما تجترحه من جرائم تسميها كُنتُباً!!

ألوف من النّسَخ من كل كتاب ، تُنشَر في الأسواق والمكاتب ، تتناولها أيدى الناس ، ليس فيها صحيح إلاّ قليلاً ، يقرؤها العالم المتمكن ، والمتعلم المستفيد ، والعامي الجاهل ، وفيها أغلاط واضحة ، وأغلاط مشكلة ، ونقص وتحريف : فيضطرب العالم المتثبت ، إذا هو وقع على خطأ في موضع نظر وتأمل ، ويظن بما علم الظنون ، ويخشى أن يكون هو المخطئ ، فيراجع و يراجع ، حتى يستبين له وجه الصواب ، فإذا به قد أضاع وقتاً نفيساً ، وبذل جهداً هو إليه أحوج ، ضحية المسواب ، فإذا به قد أضاع وقتاً نفيساً ، وبذل جهداً هو إليه أحوج ، ضحية لعب من مصحح في مطبعة ، أو عَمْد من ناشر أُمّي ، يأبي إلا أن يُوسِّد الأمر إلى غير أهله ، ويأبي إلا أن يركب رأسه ، فلا يكون مع رأيه رأى : الأمر إلى غير أهله ، ويأبي إلا أن يركب رأسه ، فلا يكون مع رأيه رأى : ويستبه الأمر على المتعلم الناشي ، في الواضح والمشكل ، وقد يثق بالكتاب بين يديه ، فيحفظ الحطأ و يطمئن إليه ، ثم يكون إقناعه بغيره عسيراً : وتصور "

وأَىُّ كَتَبِ تُبِتَلَى هذا البلاء ؟ كَتَبُّ هِى ثُرُوةٌ ضَخْمَةٌ مَن مجد الإسلام، ومفخرة المسلمين ، كتبُ الدين والعلم : التفسير والحديث ، والأدب والتاريخ، وما إلى ذلك من علوم أُخَر .

وفى عَمرة هذا العبث تضى، قِلَّةٌ من الكتب، طبعت فى مطبعة بولاق قديما ، عند ما كان فيها أساطين المصححين ، أمثال الشيخ محمد قطة العدوى ، والشيخ نصر الهوريني ، وفي بعض المطابع الأهلية كمطبعة الحلبي والخانجي .

وشى، نادر عُنى به بعض المستشرقين فى أوروبة وغيرها من أقطار الأرض، يمتاز عن كل ما طبع فى مصر بالمحافظة الدقيقة \_ غالباً \_ على ما فى الأصول المخطوطة التى يطبع عنها، مهما اختلفت، ويذكرون ما فيها من خطأ وصواب، يضعونه تحت أنظار القارئين، فرب خطأ فى نظر مصحح الكتاب هو الصواب الموافق لما قال المؤلف، وقد يتبينه شخص آخر، عن فهم ثاقب أو دليل ثابت.

وتمتاز طبعاتهم أيضاً بوصف الأصول التي يطبعون عنها ، وصفاً جيداً ، يُظْهِرُ القارئ على مبلغ الثقة بها ، أو الشك في صحتها ، ليكون على بصيرة من أمره .

وهذه ميزة لن تجدها في شيء مما طبع بمصر قديما ، بلغ مابلغ من الصحة والاتقان، فهاهي الطبعات الصحيحة المتقنة من نفائس الكتب المطبوعة في ولاق، أمثال الكشاف والفخر والطبري وأبي السعود وحاشية زاده على البيضاوي وغيرها من كتب التفسير ، وأمثال البخاري ومسلم والترمذي والقسطلاني والنووي على مسلم والأم للإمام الشافعي وغير ذلك من كتب الحديث والفقه ، وأمثال لسان المرب والقاموس والصحاح وسيبويه والأغاني والمزهر والخزانة الكبري والعقد الفريد وغيرها من كتب اللغة والأدب ، وأمثال تاريخ ابن الأثير وخطط المقريزي ونفح الطيب وابن خلكان وذيله والجبرتي وغيرها من كتب التاريخ والتراجم ، إلى غير ذلك مما طبع من الدواوين الكبار ، ومصادر العلوم والفنون \_ : أتجد في شيء من هذا دليلا أو إشارة إلى الأصل الذي أخذ والفنون \_ : أتجد في شيء من هذا دليلا أو إشارة إلى الأصل الذي أخذ

وأقربُ مَثَل لذلك [كتاب سيبويه]: طبع فى باريس سنة ١٨٨١ م ( توافق سنتى ١٢٩٨ ، ١٢٩٩ هـ) ثم طبع فى بولاق فى سنى ١٣١٦ – ١٣١٨ هـ وتجد فى الأولى اختلاف النسخ تفصيلا بالحاشية ، ومقدمة باللغة الفرنساوية فيها بيان الأصول التى طبع عنها ، ونص ماكتب عليها من تواريخ وسماعات واصطلاحات وغير ذلك حرفيًّا باللغة العربية ، ثم لا تجد فى طبعة بولاق حرفًا واحداً من ذلك كله ، ولا إشارة إلى أنها أخذت عن طبعة باريس .

فكان عمل هؤلاء المستشرقين مرشداً للباحثين منّا المُحْدَثين ، وفي مقدمة من قلّدهم وسار على نهجهم العلامة الحاج أحمد زكى باشا رحمه الله ، ثم من سار سيرته واحتذى حذوه .

وعن ذلك كانت طبعات المستشرقين نفائسَ تُقتنَى وأعلاقاً تُدَّخر ، وتغالى الناسُ وتغالينا في اقتنائها ، على علوِّ ثمنها ، وتعسر وجود كثير منها على راغبيه .

ثم غَلاَ قومُنا غلواً غيرَ مُسْتَسَاغٍ ، في تمجيد المستشرقين ، والإشادة بذكره ، والاستخداء لهم ، والاحتجاج بكل ما يصدر عنه من رأى : خطإ أو صوب واب ، يتقلدونه ويد فدُون عنه ، ويجعلون قولهم فوق كل قول ، وكلمتهم عالية على كل كلمة ، إذ رأوه أتقنوا صناعة من الصناعات : صناعة تصحيح الكتب ، فظنوا أنهم بلغوا فيما اشتغلوا به من علوم الاسلام والعربية الغاية ، وأنهم اهتدوا إلى ما لم يهتد إليه أحد من أساطين الاسلام وباحثيه ، وتى في الدين : التفسير والحديث والفقه .

وجهلوا أو نَسُوا ، أو علموا وتناسَوا \_ : أن المستشرقين طلائعُ المبشّرين ، وأن جُلَّ أبحاثهم في الإسلام وما إليه إنما تصدر عن هوًى وقصد دَفِين ، وأنهم كسابقيهم ( يُحَرِّفُونَ الكلم عن مواضِمهِ ) وإنما يَفْضُلُونهم بأنهم يحافظون على النصوص ، ثم هم يحرفونها بالتأويل والاستنباط.

نعم: إن منهم رجالاً أحرارَ الفكر ، لا يقصدون إلى التعصب ، ولا يميلون مع الهوى ، ولكنهم أخذوا العلم عن غير أهله ، وأخذوه من الكتب ، وهم يجثون في لغة غير لغتهم ، وفي علوم لم تمتزج بأرواحهم ، وعلى أسسُ غير ثابتة وضـــها متقدموهم ، ثم لا يزال ما نشئوا عليه واعتقدوا ، يغلبُهم ثم ينحرف بهم عن الجادة ، فإذا هم

قد ساروا في طريق آخر ، غير ما يؤدّى إليه حرية ُ الفكر والنظرُ السليم .

ومعاذ الله أن أبخس أحداً حقّه . أو أنكر ما للمستشرقين من جهد مشكور في إحياء آثارنا الخالدة ، ونشر مفاخر أئتنا العظماء . ولكنّى رجلُ أريدُ أن أضع الأمور مواضعها ، وأن أقرَّ الحقّ في نصابه ، وأريدُ أن أعرف الفضل لصاحبه ، في حدود ماأسدى إلينا من فضل ، ثم لا أجاوز به حدّه ، ولا أعلق به عن مستواه . ولكنّى رجلُ أتعصبُ لديني ولغتي أشدَّ العصبية ، وأعرف معنى العصبية ، وحدَّها ، وأنْ ليس معناها العدوانَ ، وأنْ ليس في الخروج عنها إلاّالذلُ والاستسلامُ ، وإنما معناها الاحتفاظ عامَرنا ومفاخرنا ، وحو طها والدّودُ عنها ، وإنما معناها أن الدرة لله ولرسوله والمؤمنين ، وأعرف أنه «ما غُزي قومُ قطَّ في عُقر دارهم إلاّ ذَلُوا » وقدْ \_ والله \_ غرينا في عُقر دارنا ، وفي نفوس نا ، وفي عقائدنا ، وفي كل ما يقدسُه الاسلامُ و يَفْخَرُ به المسلمون .

وكان قومُنا ضعافًا، والضعيف مُغْرًى أبداً بتقليد القوى وتحجيده، فرأوا من أعمال الأجانب ما بهر أبصارَهم، فقلدوهم في كل شيء، وعظموهم في كل شيء، وكادت أن تعصف بهم العواصف، لولا فضل الله ورحمته.

غرَّ الناسَ ما رأوا من إتقان مطبوعات المستشرقين ، فظنوا أن هذه خطة اخترعوها ، وصناعة ابتكروها ، لاعلى مثال سبق ، ليس

لهم فيها من سلف ، ووقع في وهمهم أن ليس أحد من المسلمين عستطيع أن يأتى بمثل ما أتوا ، رَبُه أن يَبُزَه ، إلاّ أن يكون تقليداً واتباعاً ، وراحوا يثقون بالأجنبي ، ويزدرون ابن قومهم ودينهم ، فلا يعهدون له بجلائل الأعمال وعظيمها ، بل دائما : المستشرقون ! المستشرقون ! ويكلق الأجنبي منهم كل عون وتأييد ، إلى ماله في قومه و بلاده من عون وتأييد . وقد يُلْقُون للمسلم والمصرى فضلات من الثقة ، على أن يكون ممن يعلنون اتباع المستشرقين ، والاقتداء بهم والاهتداء بهم وعلى أن يكون ممن درسوا وتعاموا باللغات الأجنبية ، والاهتداء بهديهم وعلى أن يكون ممن درسوا وتعاموا باللغات الأجنبية ، حتى فيما كان من العلوم إسلاميًا وعربيًا خالصاً ، وعلى أنه إذا عُهد ولعله أن يكون الشانى أرسيخ قدمًا فيما عهد إليهما ، على قاعدة «عَلَمُهُ ولعله أن يكون الثانى أرسيخ قدمًا فيما عهد إليهما ، على قاعدة «عَلَمُهُ وَاطِعُ أُمْرَه »!!

وما كان هـ ذا الذي نصفُ خاصًا بالعمل في الكتب وحدها ، وإنما هي ذلة ضربت على المسلمين في شأنهم كله ، عن خطط تبشيرية ثم استعمارية ، رُسمِت ونفدت ، في كل بلد من بلدان الاسلام ، وليس المقامُ مقامَ تفصيل ذلك ، ولكنا نعود إلى ما نحن بسببه من تصحيح الكتب

لم يكن هؤلاء الأجانب مبتكرى قواعد التصحيح ، وإنما سبقهم إليها علماء الاسلام المتقدمون ، وكتبوا فيها فصولاً نفيسة ، نذكر بعضها هنا ، على أن يذكر القارئ أنهم ابتكروا هذه القواعد

لتصحيح الكتب المخطوطة ، إذ لم تكن المطابع وُجدتُ ، ولوكانت لديهم لأتوا من ذلك بالعجب العجاب ، ونحن وارثو مجدهم وعزهم ، وإلينا انتهت علومهم ، فلعلنا نحفزهممنا لإِتمام ما بدؤا به .

نَبْنِي كَا كَانَتُ أُوائلُنَا تَبْنِي و نَفْعلُ مثلَ مَا فَعلُوا قَالَ أَبُو عَمرو بنُ الصَّلَاحِ (١) في كتاب (علوم الحديث) ، (ص ١٧١ - ١٨٥ من طبعة حلب سنة ١٣٥٠) : «إن على كَتَبة الحديث وطلبته صرف الهمة إلى ضبط ما يكتبونه أو يحصلونه بخط الغير من مروياتهم على الوجه الذي رووه ، شكلاً ونقطاً يؤمن معهما الالتباس . وكثيراً ما يتهاون بذلك الواثقُ بذهنه وتَيقُظه ، وذلك وخيمُ العاقبة ، فإن الإنسان معرض للنسيان ، وأولُ ناس أولُ الناس (٢) ، و إعجامُ المكتوب يَمْنَعُ من استعجامه ، وشككه عنع من إشكاله . ثم لا ينبغي أن يتعنى بتقييد الواضح الذي لا يكاد يلتبس ، وقد أحسنَ مَن قال : إنما يُشكلُ ما يُشكلُ ما يُشكلُ .

وقرأت بخط صاحب كتاب [ سِمَات الخطُّ ورقومه ] على بن إبراهيم

(٢) إشارة إلى قوله تعالى : (وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا) سورة طه آية ١١٥٠

<sup>(</sup>۱) هو الامام الحافظ المفتى شيخ الاسلام تقى الدين أبو عمرو عثمان بن عبدالرحمن الشهرزورى الشافى ، ولد نة ۷۷۷ ، ومات فى ۲۰ ربيع الآخرسنة ٣٤٣ وترجمه الحافظ الذهبى فى تذكرة الحفاظ (٤: ٢١٤ – ٢١٥) ، ويفهم من كلام الحافظ زين الدين العراقى \_ المتوفى سنة ٢٠٨ \_ أن كثيرا بما فى هذا الفصل ، أو أكثره \_: أخذه ابن الصلاح من كتاب [ الالماع فى ضبط الرواية وتقييد السماع ] للقاضى عياض ، وهو الحافظ الامام العلامة عالم المغرب القاضى أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرو بن موسى اليحصبى ، ولد سنة ٢٧٤ وتوفى ليلة الجمعة ٩ ربيع الآخر سنة ٤٤٥ موسى اليحصبى ، ولد سنة ٢٧٤ وتوفى ليلة الجمعة ٩ ربيع الآخر سنة ٤٤٥ براكش ، وهو صاحب كتاب [ الشفا بتعريف حقوق المصطفى ] .

البغدادى ، فيه \_ : إن أهل العلم يكرهون الإعجام والإعراب إلا فى الملتبس . وحَكَى غيرُه عن قوم نقل أنه ينبغى أن يُشكّل ما يُشكّل ومالا يشكّل ، وذلك لأن المبتدئ وغير المتبحر فى العلم لا يميّز ما يشكّل مما لا يشكّل ، ولا صواب الإعراب مِنْ خَطِئه ، والله أعلم .

وهذا بيان أمور مفيدة في ذلك :

أحدها: ينبغى أن يكون اعتناؤه من بين ما يكتبس بضبط الملتبس من أسماء الناس أكثر ، فإنها لا تدرك بالمعنى ، ولا يستدل عليها بما قبل و بعد .

الثانى : يُستحبُ في الألفاظ المشكلة أن يُكر رضبطها : بأن يضبطها في متن الكتاب ، ثم يكتبها قبالة ذلك في الحاشية مفردة مضبوطة ، فإن ذلك أبلغ في إبانتها ، وأبعد من التباسها ، وما ضبطه في أثفاء الأسطر ربما داخله نقط غيره وشكله ، مما فوقه وتحته ، لاسيا عند دقة الخط وضيق الأسطر ، وبهذا جرى رسم جماعة من أهل الضبط () ، والله أعلى .

الثالث: يكره الخط الدقيق من غير عذر يقتضيه ، روينا عن حنبل

<sup>(</sup>۱) هذا من أدق أنواع الاحتياط في الضبط ، وأقدم مارأيت من ذلك في خطوط العاماء: خط الربيع بن سلمان صاحب الشافعي ، في كتاب [الرسالة] للشافعي ، المكتوب كله بخط الربيع في حياة الشافعي ، أي في المدة بين سنة ١٩٩ وسنة ٢٠٤ ، فانه عند ماتشتبه الكلمة في السطر و يخشي أن يخطع فيها قارئها ، يكتبها واضحة مرة أخرى بالحاشية ، وقد اختار بعض العاماء طريقة أدق من هذه ، قال الحافظ العراقي في شرحه على كتاب ابن الصلاح: «اقتصر المصنف على ذكر كتابة اللفظة المشكلة في الحاشية مفردة مضبوطة، ولم يتعرض لتقطيع حروفها ، وهو متداول بين أهل الضبط ، وفائدته ظهور شكل الحرف بكتابته مفردا ، كالنون والياء إذا وقعت في أول الكلمة أو في وسطها ، ونقله ابن دقيق العيد في الاقتراح عن أهل الاتقان فقال : ومن عادة المتقنين أن يبالغوا في إيضاح المشكل ، فيفرقوا حروف الكلمة في الحاشية و يضبطوها حرفا حرفا » .

بن إسلحق (١) قال : رآنى أحمد بن حنبل وأنا أكتب خطأً دقيقاً ، فقال : لا تفعل ، أحوجُ ما تكون إليه يخونك (٢) .

و بلغنا عن بعض الشايخ أنه كان إذا رأى خطًا دقيقًا قال : هذا خط من لا يوقن بالخلف من الله ! والمذر في ذلك هو مثل أن لا يجد في الورق سعة ، أو يكون رحَّالا يحتاج إلى تدقيق الخط ليخف عليه محمل كتابه ، ونحو هذا ، والله أعلى .

الرأبع: يُخْتار له فى خطّه التحقيق ، دون المَشْقِ والتعليق ، بلغنا عن ابن قتيبة قال: قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: شرُّ الكتابة المُشْقُ ، وشرُّ الكتابة المُشْقُ ، وشرُّ القراءة الهذرمةُ ، وأجود الخطّ أبْيَنُه . والله أعلم .

الخامس: كما تضبط الحروف المعجمة بالنقط: كذلك ينبغى أن تُضبط المهملاتُ غيرُ المعجمة بعلامة الإهمال ، لتدل على عدم إعجامها ، وسبيل الناس فىضبطها مختلف: فمنهم من يقلب النقط ، الذى فوق المعجمات تحت ما يشاكلها من المهملات ، فينقط تحت الراء والصاد والطاء والعين ونحوها من المهملات (٣) . وذكر بعض هؤلاء أن النَّقَط التي تحت السين المهملة تكون مبسوطة صفًا ،

والتي فوق الشين المعجمة تكون كالأثافي (١)

<sup>(</sup>۱) هو الحافظ حنبل بن إسحق بن حنبل بن هلال بن أسد، ابن عم الامام أحمد بن محمد بن حنبل ، وهو تاميذه أيضا ، مات في جمادى الأولى سنة ٢٧٣ وقد قارب الثمانين من عمره .

<sup>(</sup>٢) يعنى أنه إذا كبرت سنه وضعف بصره ، واحتاج أن يعود إلى ماسمع في شبابه ليسمعه منه تلاميذه \_ : خانه الكتاب الدقيق ، فعسرت عليه قراءته .

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ العراقي في تعليقه: ( أطلق المصنف في هذه العلامة قلب النقط العلوية في المعجمات إلى أسفل المهملات، وتبع في ذلك القاضي عياضا، ولا بد من استثناء الحاء المهملة، لأنها لونقطت من أسفل صارت جما.

<sup>(</sup>٤) الأثافى : حجارة ثلاثة توضع عليها القدر ، واحدها « أثفية » بضم الهمزة أو كسرها مع إسكان الثاء المثلثة وكسر الفاء وتشديد الياء .

ومن الناس من يجعل علامة الإهمال فوق الحروف المهملة كقلامة الظفر مضجعة على قفاها ، ومنهم من يجعل تحت الحاء المهملة حاء مفردة صغيرة ، وكذا تحت الدال والطاء والصاد والسين والعين ، وسائر الحروف المهملة الملتبسة مثل ذلك .

فهذه وجوه من علامات الإهال شائعة معروقة .

وهناك من العلامات ماهو موجود فى كثير من الكتب القديمة ، ولا يفطن له كثيرون ، كملامة من يجعل فوق الحرف المهمل خطًّا صغيراً ، وكعلامة من يجعل تحت الحرف المهمل مثل الهمزة (١) ، والله أعلم .

السادس: لاينبغى أن يصطلح مع نفسه فى كتابه بما لايفهمه غيره، فيوقع غيره فى حيرة ، كفعل من يجمع فى كتابه بين روايات مختلفة ، و يرمز إلى رواية كل راو بحرف واحد من اسمه أو حرفين ، وما أشبه ذلك . فإن بيّن فى أول كتابه أو آخره مراده بتلك العلامات والرموز فلا بأس ، ومع ذلك فالأولى أن يتجنب الرمز ، و يحتب عند كل رواية اسم راويها بكاله مختصراً ، ولا يقتصر على العلامة ببعض . والله أعلم .

السابع: ينبغى أن يجعل بين كلّ حديثين دارةً تفصِلُ بينهما وتُمَيّزُ ، وممن بلغنا ذلك عنه من الأثمة: أبو الزناد ، وأحمد بن حنبل ، وإبراهيم

<sup>(</sup>۱) قال الحافظ العراق: « اقتصر المصنف في هذه العلامة على جعل خط صغير فوق الحرف المهمل، وترك فيه زيادة ذكرها القاضي عياض في [الالماع في عن بعض أهل المشرق أنه يعلم فوق الحرف المهمل بخط صغير يشبه النبرة، فذف المصنف منه ذكر النبرة، والمصنف إنما أخذ ضبط الحروف المهملة بهذه العلامات من [الالماع] للقاضي عياض، وإذا كان كذلك فذفه لقوله: يشبه النبرة -: يخرج هذه العلامة عن صفتها، فان النبرة هي الهمزة، كما قال الجوهري وصاحب الحكم، ومقتضي كلام المصنف أنها كالنصبة لا كالهمزة، والله أعلم».

بن إسطَّق الحَرُّ بي ، ومحمد بن جَرير الطبري ، رضي الله عنهم .

واستحب الخطيب الحافظ أن تكون الدارات عفلاً ، فإذا عارض فكل واستحب الخطيب الحافظ أن تكون الدارات عفلاً ، أو يخط في وسطهاخطا . حديث يفرغ من عرضه ينقط في الدارة التي تليه نقطة ، أو يخط في وسطهاخطا . قال : وقد كان بعض أهل العلم لا يعتد من سماعه إلا بما كان كذلك أو في معناه ، والله أعلم .

الثامن: يكره في مثل «عبد الله بن فلان بن فلان » أن يكتب «عبد» في آخر سطر والباقى في أول السطر الآخر ، وكذلك يكره في «عبد الرحمن بن فلان» ، وفي سائر الأسماء المشتملة على التعبيد لله تعالى ــ: أن يكتب «عبد» في آخر سطر واسم «الله » مع سائر النسب في أول السطر الآخر .

وهكذا يكره أن يكتب « قال رسول » ، ويكتب في السطر الذي يليه « الله صلى الله عليه وسلم » وما أشبه ذلك والله أعلم (١) .

التاسع: ينبغى له أن يحافظ على كتْبة الصلاة والتسليم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذكره ، ولا يَسْأُمَ من تكرير ذلك عند تكرره ، فإن ذلك من أكبر الفوائد التي يتعجَّلُها طلبة الحديث وكتبته ، ومن أغفل ذلك حرم حظًا عظباً . وقد روينا لأهل ذلك منامات صالحة ، وما يكتبه من ذلك فهو دعاء يُثبتُه ، لا كلام يرويه ، فلذلك لم يتقيد فيه بالرواية ، ولا يقتصر فيه على مافي الأصل .

وهكذا الأمر في الثناء على الله سبحانه عند ذكر اسمه ، نحو « عز وجل ٣

<sup>(</sup>۱) قال الحافظ العراقى : 

اقتصر المصنف فى هذا على الكراهة ، والذى ذكره الخطيب فى كتاب [ الجامع ] امتناع ذلك ، فانه روى فيه عن أبى عبد الله بن بطة أنه قال : هذا كله غلط قبيح ، فيجب على الكاتب أن يتوقاه و يتأمله و يتحفظ منه . قال الخطيب : وهذا الذى ذكره أبو عبد الله صحيح فيجب اجتنابه ، انتهى . واقتصر ابن دقيق العيد فى [ الاقتراح ] على جعل ذلك من الآداب ، لامن الواجبات . والله أعلم » .

و « تبارك وتعالى » وما ضاهى ذلك ، و إذا وُجد شىء من ذلك قد جاءت به الروايةُ كانت العناية بإثباته وضبطه أكثر

وما وُجد فى خط أبى عبد الله أحمد بن حنبل رضى الله عنه من إغفال ذلك عند ذكر اسم النبى صلى الله عليه وسلم -: فلعل سببه أنه كان يَرَى التقيد فى ذلك بالرواية ،وعز عليه اتصالها فى ذلك فى جميع مَن فوقه من الرواة .

قال الخطيب أبو بكر: و بلغنى أنه كان يصلى على النبى صلى الله عليه وسلم نطقاً لاخطاً. قال: وقد خالفه غيرُه من الأئمة المتقدمين فى ذلك. وروى عن على بن المدينى وعباس بن عبد العظيم العنبرى قالا: ما تركنا الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فى كل حديث سمعناه، ور بما تجلناً فنبيض الكتاب فى كل حديث حتى نرجع إليه. والله أعلم.

ثم ليجتنب في إثباتها نقصين : أحدها : أن يكتبها منقوصة صورة ، رامزاً إليها بحرفين أو نحو ذلك . والثاني : أن يكتبها منقوصة معنى بأن لا يكتب « وسلم » ، و إن وُجد ذلك في خط بعض المتقدمين .

سمعتُ أبا القاسم منصور بن عبد المنعم وأمَّ المؤيد بنتَ أبى القاسم بقراء بى عليهما ، قالا : سمعت عليهما ، قالا : سمعنا أبا البركات عبد الله بن محمد الفراوى لفظاً ، قال : سمعت المقرى ظريف بن محمد يقول : سمعتُ عبد الله بن محمد بن إسحاق الحافظ يقول : سمعتُ أبى يقول : سمعتُ أبى يقول : سمعتُ محزةَ الكِناني يقول : كنتُ أكتب الحديث ، وكنت أكتب عند ذكرالنبى «صلى الله عليه» ولا أكتب «وسلم» فرأيت النبى صلى الله عليه وسلم في المنام ، فقال لى : مَالَكَ لا تُتم الصلاة على ؟ قال : فما كتبتُ بعد ذلك «صلى الله عليه » إلا كتبتُ «وسلم» .

ووقع فى الأصل فى شيخ المقرى ظريف « عَبد الله » ، و إنما هو « عُبيد الله » ، التصغير ، ومحمد بن إسلخق أبوه هو « أبو عبد الله بن منده » فقوله « الحافظ » إذن مجرور .

قلت: ويكره الاقتصار على قوله « عليه السلام » ، والله أعلم . العاشر : على الطالب مقابلة كتابه بأصل سماعه وكتاب شيخه الذي يرويه عنه ، و إن كان إجازةً .

روينا عن عروة بن الزبير رضى الله عنهما أنه قال لابنه هشام : كَتَبْتُ ؟ قال : نعم ، قال : عَرَضْتَ كَتَابَك ؟ قال : لا ، قال : لم تَكتُب !

وروينا عن الشافعي الإمام وعن يحيى بن أبي كثير قالا : من كَتَبَ ولم يعارض كن دخل الماء ولم يَسْتنج (١) . وعن الأخفش قال : إذا نُسخ الكتابُ ولم يعارض ، ثم نسخ ولم يعارض - : خرج أعجميًّا .

(۱) قال الحافظ العراق : «هكذا ذكره الصنف عن الشافى ، و إنما هو معروف عن الأوزاعى وعن يحيى بن أبى كثير ، وقد رواه عن الأوزاعى أبو عمر بن عبد البر في كتاب [جامع بيان العلم] من رواية بقية عن الأوزاعى ، ومن طريق ابن عبد البر رواه القاضى عياض في كتاب [الالماع] باسناده ، ومن ه يأخذ المصنف كثيرا ، وكأنه سبق قامه من [الأوزاعى] إلى [الشافى] . وأما قول يحيى بن أبى كثير فرواه ابن عبد البر أيضا ، والخطيب في كتاب [الكفاية] وفي كتاب [الجامع] من رواية أبان بن يزيد عن يحيى بن أبى كثير ، ولم أرلهذا ذكرا عن الشافى في شيء من الحتب المصنفة في علوم الحديث ، ولا في شيء من مناقب الشافى . والله أعلم » .

وانظر كتاب ابن عبد البر [ جامع بيان العلم وفضله ] (ج ١ ص ٧٧ - وانظر كتاب ابن عبد البر وزاد فيه أيضا مانصه: «وذكر الحسن الحلواني في كتاب [ المعرفة ] قال: سمعت عبد الرزاق يقول: سمعت معمرا يقول: لو عورض الكتاب مائة مرة ماكاد يسلم من أن يكون فيه سقط، أو قال: خطأ ». وابن عبد البر ولد بقرطبة في ٢٥ ربيع الآخر سنة ٣٦٨، ومات ليلة الجمعة آخر ربيع الآخر سنة ٣٦٨، وعبد الرزاق بالأندلس، فعاش ٥٥ سنة. والحسن الحلواني مات سنة ٢٤٧، وعبد الرزاق مات سنة ٢٥٧.

ثم إن أفضل المعارضة أن يعارض الطالبُ بنفسه كتابه بكتاب الشيخ مع الشيخ في حالة تحديثه إياه من كتابه ، لما يجمع ذلك من وجوه الاحتياط والانقان من الجانبين ، وما لم تجتمع فيه هذه الأوصاف نقص من مرتبته بقدر ما فاته منها ، وما ذكرناه أولى من إطلاق أبى الفضل الجارودي الحافظ الهروى قولة : أصدقُ المعارضة مع نفسك .

و يستحب أنه ينظر معه فى نسخته من حضر من السامعين عمن ليس معه نسخة ، لا سيما إذا أراد النقل منها.

وقد رُوى عن يحيى بن مَعين أنه سُئل عمن لم ينظر فى الكتاب والححدثُ يقرأ : هل يجوز أن يُحَدِّث بذلك ؟ فقال : أما عندى فلا يجوز ، ولكن عامة الشيوخ هكذا سماعهم .

قلتُ : وهذا من مذهب أهل التشديد في الرواية ، وسيأتي ذكر مذهبهم إن شاء الله تعالى .

والصحيح أن ذلك لا يُشترط ، وأنه يصح السماع وإن لم ينظر أصلاً في الكتاب حالة القراءة ، وأنه لا يشترط أن يقابله بنفسه ، بل يكفيه مقابلة نسخته بأصل الراوى ، وإن لم يكن ذلك حالة القراءة ، وإن كانت المقابلة على يدى غيره ، إذا كان ثقة موثوقاً بضبطه .

قلت : وجائز أن تكون مقابلته بفرع قد قُو بل المقابلة المشروطة بأصل شيخه أصل السيخ المقابل به أصل الشيخ المقابل به أصل الشيخ ، لأن الغرض المطلوب أن يكون كتاب الطالب مطابقاً لأصل سماعه وكتاب شيخه ، فسواء حصل ذلك بواسطة أو بغير واسطة ، ولا يجزئ ذلك عند من قال : لا تصح مقابلته مع أحد غير نفسه ، ولا يقلد عيرة ، ولا يكون بينه و بين كتاب الشيخ واسطة ، وليقابل نسخته بالأصل بنفسه حرفاً حرفاً ، حتى بينه و بين كتاب الشيخ واسطة ، وليقابل نسخته بالأصل بنفسه حرفاً حرفاً ، حتى

يكون على ثقة ويقين من مطابقتها له ، وهـذا مذهب متروك ، وهو من مذاهب أهل التشديد المرفوضة في أعصارنا ، والله أعلم .

أما إذا لم يقابل أصله بالأصل أصلك فقد سئل الأستاذ أبو إسحق الإسفرائيني عن جواز روايته منه ؟ فأجاز ذلك . وأجازه الحافظ أبو بكر الخطيب أيضاً ، وبيَّن شرطَه ، فذكر أنه يشترط أن تكون نسخته نقلت من الأصل ، وأن يُبين عند الرواية أنه لم يعارض ، وحكى عن شيخه أبي بكر البَرْقاني أنه سأل أبا بكر إلا سمعيلي : هل للرجل أن يُحدِّث بما كتب عن الشيخ ولم يعارض بأصله ؟ فقال : نعم ، ولسكن لا بد أن يبين أنه لم يعارض ، قال : وهذا مذهب بأصله ؟ فقال : نعم ، ولسكن لا بد أن يبين أنه لم يعارض ، قال : وهذا مذهب أعارض بالأصل .

قَلَتُ : ولا بدَّ من شرطٍ ثالثٍ ، وهو : أن يكون ناقلُ النسخة من الأصل غيرَ سقيم النقل ، بل صحيح النقل قليلَ السَّقَطِ . والله أعلم .

ثم إنه ينبغى أن يُراعى فى كتاب شيخه بالنسبة إلى من فوقه - : مثل ما ذكرنا أنه يراعيه من كتابه ، ولا يكونن كطائفة من الطلبة إذا رأوا سماع شيخ لكتاب قرءوه عليه من أى نسخة اتفقت . والله أعلم .

الحادى عشر: المختار في كيفية تخريج الساقط في الحواشي ، ويسمى « اللَّحَقّ » بفتح الحاء \_ : أن يَخُطُّ من موضع سقوطه من السطر خطًّا صاعداً إلى فوق ، ثم يعطفه بين السطرين عطفة يسيرة ولى جهة الحاشية التي يكتب فيها اللحق .

و يَبدأُ في الحاشية بكتبة اللَّحق مقابلاً للخطّ المنعطف ، وليكن ذلك في حاشية ذات اليمين ، و إن كانت تلى وسط الورقة إن اتسعت له فليكتبه صاعداً إلى أعلى الورقة ، لا نازلاً به إلى أسفل .

قلت : وإذا كان اللحَقُ سطرين أو سطوراً ، فلا يبتدى بسطوره من

أسفل إلى أعلى ، بل يبتدئ بها من أعلى إلى أسفل ، بحيث يكون منتهاها إلى جهة باطن الورقة ، إذا كان التخريج في جهة اليمين ، و إذا كان في جهة الشمال وقع منتهاها إلى جهة طرف الورقة .

ثم يكتب عند اتهاء اللحق «صح» ، ومنهم من يكتب مع «صح» «رجع». ومنهم من يكتب في آخر اللحق الكله المتصلة به داخل الكتاب في موضع التخريج، ليؤذن باتصال الكلام ، وهذا اختيار بعض أهل الصنعة من أهل الفرب، واختيار القاضي أبي محمد بن خلاد ، صاحب كتاب [ الفاصل بين الراوى والواعي (۱) ] من أهل المشرق ، مع طائفة وليس ذلك بمرضي ، إذ رب كلة والواعي الكلام مكررة حقيقة ، فهذا التكرير يُوقع بعض الناس في توهم مثل ذلك في بعضه .

واختار القاضى ابن خلاد أيضاً في كتابه أن يمد عطفة خط التخريج من موضعه حتى يلحقه بأول اللحق بالحاشية . وهذا أيضاً غير مرضى ، فإنه و إن كان فيه زيادة بيان فهو تسخيم للكتاب ، وتسويد له ، لا سيما عند كثرة الإلحاقات . والله أعلم .

و إنما اخترناكِتْبةَ اللحق صاعداً إلى أعلى الورقة \_ : لئلا يخرجَ بعده نقص آخر فلا يجد ما يقابله من الحاشية فارغاً له لو كان كَتْب الأولَ نازلاً إلى

<sup>(</sup>۱) هو كتاب [ المحدث الفاصل بين الراوى والواعى ] و « الفاصل » بالصاد المهملة ، ويكتب في أكثر الكتب المطبوعة بالضاد المعجمة ، وهو خطأ وتصحيف . وهو أول كتاب ألف في عاوم الحديث «المصطلح» على غالب الظن ، ومؤلفه : الحافظ الامام البارع أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الفارسي الرامهر منى القاضى ، له ترجمة في [ تذكرة الحفاظ ] بن خلاد الفارسي الرامهر منى القاضى ، له ترجمة في [ تذكرة الحفاظ ] عن ابن منده أنه عاش إلى قرب سنة ، ٣٩ وجزم صاحب كشف الظنون عن ابن منده أنه عاش إلى قرب سنة ، ٣٩ وجزم صاحب كشف الظنون . ٣٩٠ أنه مات سنة ، ٣٩ .

أسفل . وإذا كتب الأول صاعداً فما يجد بعد ذلك من نقص يجد ما يقابله من الحاشية فارغاً له .

وقلنا أيضاً : يخرّجه في جهة اليمين - : لأنه لو خرّجه إلى جهة الشمال فر بما ظهر بعده في السطر نفسه نقص آخر ، فإن خرّجه قدّامه إلى جهة الشمال أيضاً وقع بين التخريجين إشكال ، وإن خرّج الثاني إلى جهة اليمين التقت عطفة تخريج جهة اليمين أو تقابلتا ، فأشبه ذلك الضرب على ما بينهما ، بخلاف ما إذا خرّج الأول إلى جهة اليمين فإنه حينئذ يخرّج الثاني إلى جهة الشمال ، فلا يلتقيان ولا يلزم إشكال .

اللهم إلا أن يتأخر النقص إلى آخر السطر فلا وجه حينئذ إلا تخريجه إلى جهة الشمال ، لقر به منها ، ولانتقاء العلة المذكورة ، من حيث إنا لا نخشى ظهور مقص بعده . و إذا كان النقص في أول السطر تأكد تخريجه إلى جهة البين ، لما ذكرناه من القرب مع ما سبق .

وأما ما يخرّج فى الحواشى من شرح أو تنبيه على غلط أو اختلاف روايه أو نسخة أونحو ذلك مما ليس من الأصل -: فقد ذهب القاضى الحافظ عياض رحمه الله إلى أنه لا يُخرَّج لذلك خطُّ تخريج ، لئلا يُدخل اللبس و يحسب من الأصل ، و إنه لا يخرج إلا لما هو من نفس الأصل ، لكن ربما جعل على الحرف المقصود بذلك التخريج كالضبة أو التصحيح ، إيذاناً به .

قلت: التخريج أولى وأدَلُّ، وفي نفس هذا الحُرَّج ما يمنع الإلباس. ثم مل التخريج يخالف التخريج لما هو من نفس الأصل، في أن خط ذلك التخريج يقع بين الكلمتين اللتين بينهما سقط الساقط، وخط هذا التخريج يقع على نفس الكلمة التي من أجلها خُرِّج الحَخرَّج في الحاشية. والله أعلم.

الثاني عشر : من شأن الحُذاق المتقنين العناية التصحيح ، والتضبيب ، والتريض :

أما التصحيح فهو: كتابة « صح » على الكلام أو عنده ، ولا يفعل ذلك إلاّ فيما صحّ روايةً ومعنَّى غيرَ أنه عرضة للشك أو الخلاف ، فيَكتب عليه « صح » ليُعْرَف أنه لم يَغْفُل عنه ، وأنه قد ضُبط وصحَّ على ذلك الوجه .

وأما التضبيب ، و يسمى أيضاً « التمريض » ، فيجعل على ما صح وروده كذلك من جهة النقل ، غير أنه فاسد لفظاً أو معنى ، أو ضعيف ، أو ناقص ، مثل أن يكون غير جائز من حيث العربية ، أو يكون شاذًا عند أهلها يأباه أكثرهم ، أو مُصَحَّفاً ، أو ينقص من جملة الكلام كلة أو أكثر ، وما أشبه ذلك ، فيمدُّ على ما هذا سبيلُه خطُّ ، أو اله مثل الصاد ، ولا يلزق بالكلمة المعلم عليها ، كيلا يُظنَّ ضرباً ، وكأنه صاد التصحيح بمَذَتها دون حائها (١) ، كُتبت كذلك ليفرق بين ماصح مطلقاً من جهة الرواية وغيرها ، و بين ماصح من جهة الرواية دون غيرها ، فلم يكمل عليه التصحيح ، وكُتب حرف ناقص على حرف ناقص ، إشعاراً بنقصه ومرضه ، مع صحة نقله وروايته ، وتنبيهاً بذلك لمن ينظر في كتابه على أنه قد وقف عليه ، ونقله على ماهو عليه ، ولعل غيره قد يُخرج له وجها كتابه على أنه قد وقف عليه ، ونقله على ماهو عليه ، ولعل غيره قد يُخرج له وجها على ما عنده ، لكان متعرق ضاً لما وقع فيه غيرُ واحد من المتجاسرين ، الذين على ما عنده ، لكان متعرق أنا كروه ، والفسادُ فيا أصلحوه .

وأما تسمية ذلك ضبةً فقد بلغنا عن أبى القاسم إبر هيم بن محمد اللغوى ، المعروف بابن الإقليلي : أن ذلك لكون الحرف مقفلاً بها ، لا يتجه لقراءة ، كما أن الضبة مقفل بها . والله أعلم .

<sup>(</sup>١) يعنى ترسم هكذا « صـ » فوق الكلمة . وهذه فى معنى ما يكتبه الصححون فى المطابع الآن من كلة «كذا » عند المواضع التي من هذا النوع .

قلت: ولأنها لما كانت على كلام فيه خلل أشبهت الضبة التي تجعل على كسر أوخلل، استُعير لها اسمها، ومثل ذلك غيرمستنكر في باب الاستعارات (١). ومن مواضع التضبيب أن يقع في الإسناد إرسال أو انقطاع ، فمن عادتهم تضبيب موضع الإرسال والانقطاع ، وذلك من قبيل ما سبق ذكره ، من التضبيب على الكلام الناقص . ويوجد في بعض أصول الحديث القديمة ، في الإسناد الذي يجتمع فيه جماعة معطوفة أسماؤهم بعضها على بعض - : علامة تشبه الضبة فيا بين أسمائهم ، فيتوهم من لاخبرة له أنها ضبة ، وليست بضبة ، وكأنها علامة وصل فيا بينها ، أثبتت تأكيداً للعطف ، خوفاً من أن تجعل «عن » علامة وصل فيا بينها ، أثبتت تأكيداً للعطف ، خوفاً من أن تجعل «عن » مكان الواو . والعلم عند الله تعالى .

ثم إن بعضهم ربما اختصر علامة التصحيح ، فجاءت صورتُها تشبه صورة التضبيب . والفطنةُ من خير ما أُوتيه الإنسان . والله أعلم .

الثالث عشر: إذا وقع في الكتاب ما ليس منه فإنه يُنْفَى عنه بالضرب أو الحك أو المحو أو غير ذلك . والضربُ خير من الحك والمحو .

روينا عن القاضى أبى محمد بن خلاد رحمه الله قال: قال أصحابنا:

وأخبرنى من أخبر عن القاضى عياض قال : سمعت شيخنا أبا بحر سفيانَ بن العاص الأسدى أيحكى عن بعض شيوخه أنه كان يقول : كان الشيوخ

<sup>(</sup>۱) قال العراق: «قلت: وفي هدا نظر و بعد ، من حيث إن ضبة القدح وضعت جبرا للكسر ، والضبة على المكتوب ليست جابرة ، و إنما جعلت علامة على المكان المغلق وجهه ، المستبهم أص ، فهى بضبة الباب أشبه ، كا تقدّم نقل المصنف عن أبى القاسم الإقليلي ، وقد حكاه أبو القاسم هذا عن شيوخه من أهل الأدب ، كا وجدته في كلامه ، وحكاه القاضى عياض في [الإلماع] فقال: من أهل الغرب ، بدل قوله: من أهل الأدب ، والمذكور في كلام أبى القاسم ما ذكرته ، والله أعلم »

يكرهون حضور السكين مجلس السماع ، حتى لا يُبشَرُ شيء ، لأن ما يُبشر منه ربحا يصح في رواية أخرى ، وقد يُسمع الكتابُ مرة أخرى على شيخ آخر ، يكون ما بُشر وحُك من رواية هذا صحيحا في رواية الآخر : فيحتاج إلى إلحاقه بعد أن بُشر ، وهو إذا خُطَّ عليه من رواية الأول ، وصح عند الآخر : اكتُنى بعلامة الآخر عليه بصحته .

ثم إنهم اختلفوا في كيفية الضرب:

فرو بنا عن أبى محمد بن خلاّ د قال : أجود الضرب أن لايطمسَ المضروبَ عليه ، بل يخطّ من فوقه خطًّا جيداً بيّناً ، يَدلّ على إبطاله ، ويُقرأ من تحته ما خُطّ عليه .

وروينا عن القاضى عياض مامعناه: إن اختيارات الضابطين اختلفت في الضرب: فأكثرهم على مدّ الخط على الصروب عليه ، مختلطاً بالكلمات المضروب عليه ، ويسمى ذلك «الشّق » أيضاً (١) ومنهم من لا يَخلطه ، ويشبته فوق ، لكنه يعطف طرفى الخطّ على أول المضروب عليه وآخره . ومنهم من يستقبح هذا ، ويراه تسويداً وتطليساً ، بل يُحوق على أول الكلام بنصف دائرة ، وكذلك

(۱) قال العراق : «الشق : بفتح الشين المعجمة وتشديد القاف . وهذا الاصطلاح لا يعرفه أهل المشرق ، ولم يذكره الخطيب في [الجامع] ولا في [الكفاية] ، وهو اصطلاح لأهل الغرب ، وذكره القاضي عياض ، في [الإلماع] ، ومنه أخذه المصنف . وكأنه مأخوذ من الشق ، وهو الصدع ، أو من شق العصا ، وهو التفريق ، فكأنه فرق بين الكامة الزائدة و بين ماقبلها و بعدها من الصحيح الثابت \_ : بالضرب عليها . والله أعلم . ويوجد في بعض نسخ [علوم الحديث] : النشق : بزيادة نون مفتوحة في أوله وسكون الشين ، فإن لم يكن تصحيفا وتغييرا من النساخ \_ : في أوله وسكون الشين ، فإن لم يكن تصحيفا وتغييرا من النساخ \_ : فكأنه مأخوذ من نشق الظي في حبالته : إذا علق فيها ، فكأنه إبطال لحركة الكامة و إعمالها ، بجعلها في صورة وثاق يمنعها من التصر في والله أعلم » .

فى آخره ، و إذا كثر الكلامُ المضروب عليه فقد يفعل ذلك فى أول كل سطر منه وآخره ، وقد يكتنى بالتحويق على أول الكلام وآخره أجمع . ومن الأشياخ من يستقمح الضرب والتحويق ، و يكتنى بدائرة صغيرة أول الزيادة وآخرها ، و يسميها «صفراً » كما يسميها أهل الحساب (۱) . ور عاكتب بعضهم عليه «لا» فى أوله ، و « إلى » فى آخره ، ومثل هذا يحسن فيا صح فى رواية وسقط فى رواية أخرى . والله أعلم .

وأما الضرب على الحرف المكرر، فقد تقدم بالكلام فيه أبو محمد بن خلاد الوّاحَهُرُ مُزِى رحمه الله (٢)، على تقدمه، فروينا عنه قال: قال بعض أصحابنا: أولاها بأن يُبطَلَ الثاني، لأن الأول كُتب على صواب، والثاني كُتب على الخطأ، والخطأ أولى بالإبطال.

وقال آخر ون: إنما الكتاب علامُهُ لما يُقْرأ ، فأولى الحرفين بالإبقاء أدلُّهمُ عليه وأجودُها صورةً .

وجا، القاضي عياض آخِراً ففصّل تفصيلاً حسناً: فرأى أنّ تكر أر الحرف إن كان في أول سطر فليضرب على الثاني ، صيانة ً لأول السطر عن التسويد والتشويه . و إن كان في آخر سطر فليضرب على أولهما ، صيانة لآخر السطر ، فإن سطر سلامة أوائل السطور وأواخرها عن ذلك أولى . فإن اتفق أحدها في آخر سطر والآخر في أول سطر فليضرب على الذي في آخر السطر ، فإن أول السطر أولى

<sup>(</sup>۱) رسم الصفر دائرة عند أهل الحساب إنما هو فى اصطلاح أهل المغرب ، الذين منهم القاضى عياض ، وهم كانوا ولا يزالون إلى الآن يكتبون أرقام الحساب برسم الأرقام المعروفة عند الإفريج ، بخلاف أرقام أهل المشرق .

<sup>(</sup>۲) « الرامهرمنى » قال السمعانى فى الأنساب : « بفتح الراء واليم بينهما الألف وضم الهاء وسكون الراء الأخرى وضم الميم وفى آخرها الزاى المعجمة، هذه النسبة إلى رامهرمن ، وهى إحدى كور الأهواز من بلاد خوزستان» . وقد سبق الكلام على ترجمته فى (ص ۳۱) .

بالمراعاة. فإن كان التكرر فى المضاف أو المضاف إليه ، أو فى الصفة أوفى الموصوف، أو نحو ذلك : لم نُراع حينئذ أول السطر وآخر ، بل نراعى الاتصال بين المضاف والمضاف إليه ونحوها فى الحط ، فلا نفصل بالضرب بينهما ، ونضرب على الحرف المتطرف من المتكرر ، دون الوسط .

وأما المحورُ فيقاربُ الكشطَ في حكمه الذي تقدم ذكره ، وتتنوعُ طرقه : ومن أَغْرَبِها \_ مع أنه أسلمها \_ : مارُوى عن ستُخنون بن سعيد التنوخي الإمام المالكي (۱) : أنه ربماكان كتب الشيء ثم لعقه ، وإلى هذا يُو مِئُ ماروينا عن إبرُهيم النخعي رضي الله عنه أنه كان يقول : من المروءة أن يرى في ثوب الرجل وشفتيه مِدَادٌ ، والله أعلم .

الرابع عشر : لِيكُنْ فيم تختلف ُ فيه الروايات ُ قائمًا بضبط ماتختلف فيه في كتابه ، جَيِّدَ التمييز بينها ، كيلا تختلط وتشتبه فيفسدَ عليها أمرُها .

وسبيله: أن يَجعل أو لا متن كتابه على رواية خاصة ، ثم ماكانت من زيادة لرواية أخرى ألحقها ، أو من نقص أعْلَم عليه ، أو من خلاف كتبه ، إما في غيرها ، مُعينًا في كل ذلك مَن رواه ، ذا كراً اسمه بتمامه ، فإن رَمَزَ إليه بحرف أو أكثر فعليه ماقدمنا ذكره ، من أنه يبين المراد بذلك في أول كتابه أو آخره ، كيلا يطُول عهده به فينشي ، أو يقع كتابه إلى غيره فيقع من رموزه في حَيْرة وعمي .

<sup>(</sup>۱) « سحنون » بفتح السين المهملة وضمها وسكون الحاء وضم النون ، وفى فتح السين وضمها كلام من جهة العربية ، وأصله اسم طائر حديد النهن بالمغرب ، ولقب به تشبيها له به ، واسمه « عبد السلام بن سعيد التنوخى أبوسعيد » ولد فى أوّل رمضان سنة ، ١٦ وقرأ على ابن القاسم وابن وهب وأشهب » ، ومات يوم الشلائاء ، وجب سنة ، ٢٤ وانظر ترجمت فى ابن خلكان ( ١ : ٣٦٧ – ٣٦٧ ) .

وقد يُدْفَعُ إِلَى الاقتصار على الرموز عند كثرة الروايات المختلفة ، وأكتني بعضهم في التمييز بأن خصَّ الرواية الملحقة بالحرة ، فعل ذلك أبو ذرَّ الهروي من المشارقة ، وأبو الحسن القابسي من المغاربة ، مع كثير من المشايخ وأهل التقييد .

فإِذَا كَانَ فِي الرَّوَايَةِ اللَّحْقَةِ زَيَادَةٌ عَلَى الَّتِي فِي مَنَنَ الْكَتَابِ كَتْبُهَا بِالْحُرَّةِ . و إن كان فيها نقص ، والزيادة في الرواية التي في متن الكتاب \_ : حَوَّقَ عليها بالحمرة . ثم على فاعل ذلك تبيينُ مَن له الرواية المعلمةُ بالحمرة في أول الكتاب

أو آخره ، على ماسبق . والله أعلم .

الخامس عشر : غلب على كَتَبة الحديث الاقتصار على الرمز في قولهم • حدثنا » و « أخبرنا » ، غير أنه شاع ذلك وظهر ، حتى لا يكاد يلتبس أما « حدثنا » فيكتب منها شطرها الأخير ، وهو الثاء والنون والألف ، وربما اقتصر على الضمير منها ، وهو النون والألف (١) . وأما « أخبرنا » فيكتب منها الضمير المذكور مع الألف أولاً (٢) . وليس بحسن مايفعله طائفة ، من كتابة « أخبرنا » بألف مع علامة « حدثنا » المذكورة أوَّلًا " ، و إن كان الحافظ البيهق ممن فعله . وقد يكتب في علامة « أخبرنا » راء بعد الألف ، وفي علامة « حدثنا » دال في أولها (١) . وممن رأيت في خطه الدال في علامة « حدثنا » الحافظُ أبو عبد الله الحاكم ، وأبو عبد الرحمٰن السُّلمي ، والحافظ أحمد البيهقي ، رضى الله عنهم . والله أعلى (٥) .

<sup>(</sup>۱) يعني تكتب « ثنا» أو « نا» .

<sup>(</sup>۲) يعني تكتب «أنا» .

<sup>(</sup>٣) أي تكتب ﴿ أَمَا ﴾ بدون نقط ، لأنها توقع القارئ في الاشتباد واللبس .

<sup>(</sup>٤) يعني أن تختصر «حدثنا» «دثنا» ، و «أخرنا» «أرنا» .

<sup>(</sup>o) وأقدم ما رأيت أنا في اختصار « أخبرنا » - : خط الربيع بن سلمان صاحب الشافعي ، في كتاب [ الرسالة ] للشافعي ، فهو يختصرها « أرنا» .

وإذا كان للحديث إسنادان أو أكثر فإنهم يكتبون عند الانتقال من إسناد إلى إسناد ماصورته ع وهي حاء مفردة مهملة ، ولم يأننا عن أحد ممن يعتمد بيان لأمرها ، غير أني وجدت بخط الأستاذ الحافظ أبي عثمان الصابوني ، والحافظ أبي مسلم عمر بن على الليثي البخاري والفقيه المحدث أبي سعد الخليلي رحمهم الله في مكانها بدلاً عنها - : « صح » صريحة . وهذا يُشعر بكونها رمزاً إلى « صح » ، وحَسُنَ إثباتُ « صح » ههنا لئلا يتوهم أن حديث هذا الإسناد سقط ، ولئلا يُر كب الإسناد الشاني على الإسناد الأول فيُجعلا إسناداً واحداً .

وحَكَى لَى بَعْضُ مَن جَمَعْتَنَى و إِياه الرحلةُ بَخْرَاسَانَ ، عَمِّن وَصَفَه بالفضل من الإُصبِهانيين : أنها حاء مهملة من التحويل ، أى من إسناد إلى إسناد آخر .

وذا كرت فيها بعض أهل العلم من أهل الغرب ، وحكيت له عن بعض من لقيت من أهل الحديث » ، فقال لى : لقيت من أهل الحديث أنها حاء مهملة إشارة إلى قولنا « الحديث » ، فقال لى : أهل الغرب \_ وما عرفت بينهم اختلافًا \_ يجعلونها حاء مهملة ، ويقول أحدُهم إذا وصل إليها : « الحديث » ، وذ كر لى أنه سمع بعض البغداديين يذكر أيضاً أنها حاء مهملة ، وأن منهم من يقول إذا انتهى إليها فى القراءة \_ : « حَا » و يَكُرُ . وسألت أنا الحافظ الراحال أبا محمد عبد القادر بن عبد الله الرهووى رحمه الله وسألت أنا الحافظ الراحال أبا محمد عبد القادر بن عبد الله الرهووى رحمه الله

عنها ؟ فذ كر أنها حاء من « حائل » أى : تحولُ بين الإسنادين ، قال : ولا يلفظ بشيء عند الانتهاء [إليها] في القراءة ، وأنكر كونها من « الحديث » وغير ذلك ، ولم يعرف غير هذا عن أحد من مشايخه ، وفيهم عدد كانوا حفاظ الحديث في وقته .

قال المؤلف : وأختارُ أنا \_ والله الموفقُ \_ أن يقول القارئُ عند الانتهاء إليها: « حَا » و يَمُرُثُ ، فإنه أحوطُ الوجوه وأعداُها . والعلم عند الله تعالى .

السادس عشر: ذكر الخطيب الحافظ: أنه ينبغى للطالب أن يكتب بعد البسملة اسمَ الشيخ الذي سمع الكتابَ منه ، وكنيتَه ونَسَبَه ، ثم يسوق ماسمعه

منه على لفظه . قال : وإذا كتب الكتاب المسموع فينبغى أن يكتب فوق سطر التسمية أسماء من سمع معه ، وتأريخ وقت السماع ، وإن أحب كتب ذلك في حاشية أول ورقة من الكتاب ، فكلاً قد فعله شيوخنا

قلتُ : كِتْبَةُ التسميع جنب ذكره أحوطُ له وأحرى بأن لا يخفى على مَن يحتاجُ إليه . ولا بأس بكتبته آخرَ الكتاب، وفى ظهره ، وحيث لا يَخفى موضعه . وينبغى أن يكون التسميع بخط شخص موثوق به ، غير مجهول الخط ، ولاضير حينئذ فى أن لا يكتب الشيخ للسُمِع خطّة بالتصحيح . وهكذا لا بأس على صاحب الكتاب \_ إذا كان وثوقًا به \_ أن يقتصر على إثبات سماعه بخط نفسه ، فطالما فعل الثقاتُ ذلك .

وقد حدثنى بمر و الشيخ أبو المظفّر بن الحافظ أبى سعد المروزى عن أبيه عن حدثه من الأصبهانية: أن عبد الرحمن بن أبى عبد الله بن منده قرأ ببغداد جزءًا على أبى أجد الفرضي ، وسأله خطّه ، ليكون حجة له ، فقال له أبو أحد: يا بني ، عليك بالصدق ، فإنك إن عرفت به لا يُكذّبك أحد ، وتصدّق فيا تقول وتنقل ، وإذا كان غير ذلك فلو قيل لك : ماهذا خط أبى أحمد الفرضى ، ماذا تقول لهم ؟ ! .

ثم إن على كاتب التسميع التحرى والاحتياط ، وبيان السامع والمسموع منه بلفظ غير محتمل ، ومجانبة التساهل فيمن يُثبت اسمة ، والحذر من إسقاط اسم واحد منهم لغرض فاسد . فإن كان مُثبت السماع غير حاضر في جميعه ، لكن أثبته معتمداً على إخبار من يثق بخبره من حاضريه \_ : فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى .

ثم إن مَن ثَبَت سماعُه في كتابه فقبيح كتمانُه إياه ، ومنعُه من نقل سماعه ومن نسخ الكتاب ، و إذا أعاره إياه فلا يُبطئ به .

روينا عن الزهرى قال: إيّاكَ وغُلولَ الكتب، قيل له: وما غلول الكتب؟ قال: حبسُها عن أصحابها.

وروينا عن الفضيل بن عياض رضى الله عنه أنه قال : ليس من أفعال أهل الورع ولا أفعال الحكاء \_ : أن يأخذ سماع رجل وكتابه ، فيتحبيسه عنه ، ومن فعل ذلك فقد ظلم نفسه .

فإِنْ مَنْعَه إِياه : فقد روينا أن رجلاً ادعى على رجل بالكوفة سهاعاً منعه إياه ، فتحاكما إلى قاضيها حفص بن غِيات ، فقال لصاحب الكتاب : أخرج إلينا كتبك ، فما كان من سماع هذا الرجل بخط يدك ألزمناك ، وما كان بخطه أعفيناك منه .

قال ابنُ خلاد: سألت أبا عبد الله الزُّبيريّ عن هذا ، فقال : لا يجيء في هذا الباب حكم أحسن من هذا ، لأن خطَّ صاحب الكتاب دالُّ على رضاه باستماع صاحبه معه . قال ابن خلاد: وقال غيرُه: ليس بشيء .

ورَوى الخطيبُ الحافظ أبو بكر عن إسماعيل بن إسحٰق القاضى: أنه يُحُوكِمَ إليه فى ذلك ، فأطرق مليًّا ، ثم قال المدعَى عليه : إن كان سماعه فى كتابك بخطك فيلزمك أن تعيره ، و إن كان سماعه فى كتابك بخط غيرك فأنت أعلمُ .

قلتُ : حفص بن غياث معدود في الطبقة الأولى من أصحاب أبي حنيفة (١)، وأبو عبد الله الزُّ يبرى من أَئمةً أصحاب الشافعي (٢)، وإسمليلُ بن إسحق لسانُ

<sup>(</sup>۱) هنا فى ابن الصلاح « جعفر بن غياث» وهو خطأ . وقد مضى قريبا على الصواب «حفص بن غياث» وهو من تلاميذ أبى حنيفة ، ومن شيوخ أحمد بن حنبل ، ولد سنة ١١٧ = وولى قضاء النكوفة ١٣٠ سنة ، وقضاء بغداد سنتين ، ومات سنة ١٩٤ ه .

<sup>(</sup>٢) هو أبوعبد الله الزبير بن أحمد بن سليان الزبيرى صاحباكتاب [الكاف]

أصحاب مالك و إمامُهم () ، وقد تعاضدت أقوالهم فى ذلك ، ويرجع حاصلها إلى أن سماع غيره إذا ثبت فى كتابه برضاه فيلزمه إعارته إياه . وقد كان لايتبين لى وجهه أ ، ثم وجهته بأن ذلك بمنزلة شهادة له عنده ، فعليه أداؤها بما حوته ، و إن كان فيه بذل ماله ، كما يلزم متحمل الشهادة أداؤها ، و إن كان فيه بذل نفسه بالسعى إلى مجلس الحكم لأدائها . والعلم عند الله تعالى .

ثم إذا نَسخ الكتاب فلا ينقل سماعة إلى نسخته إلا بعد المقابلة المر ضيّة. وهكذا لاينبغى لأحد أن ينقل سماعاً إلى شيء من النسخ ، أو يُثبته فيها عند السماع ابتداء \_ : إلا بعد المقابلة المرضية بالمسموع ، كيلا يغتر أحد بتلك النسخة غير المقابلة ، إلا أن يُبين ح النقل وعنده كون النسخة غير مقابلة ، والله أعلم .

公公

هذا آخر ماقال أبو عمروبن الصلاح في هذا الفصل، وقد طال جدًا، ولكنه نفيس كله، وفيه فوائد ُ جمة ، ودقائق بديمة ، وقد كتب العلماء بعده في ذلك الشيء الكثير، منهم المختصر، ومنهم المطيل، وذكروا وجوها وتفاصيل أخر ، وكلها في تصحيح المخطوطات كما أسلفنا، ولسنا نحب أن نطيل فيه أكثر من هذا الآن ، خشية الملل والسامة .

وهذه القواعد التي ذكر ابن الصلاح يصلح أكثرها في تصحيح

فقه الشافعي . قال النووي: «مات قبل سنة ٢٠٠» . وله ترجمة في [تاريخ بغداد] للخطيب (٢: ٢٥٦) و [تهذيب الأسماء] للنووي (٢: ٢٥٦) . و إسمعيل بن إسحق بن إسماعيل بن حماد بن زيد بن درهم ، ولد سنة ٢٠٠ ومات في أواخر ذي الحجة سنة ٢٨٢ ، وله ترجمة في [الديباج المذهب] (ص ٢٠ – ٩٥) .

الكتب المطبوعة وهي كلها إرشاد المصحح عند النقل من الكتب المخطوطة ، حتى يمرف قيمة الأصول التي يطبع عنها ، أهي مما يوثن به ، أم مما يُحتاط في الأخذ عنه ؟

ولو كانت الفرصُ مواتيةً لحرَّرْتُ قواعدَ التصحيح المطبعى ، ووضعتُ له القوانين الدقيقة على أساس مارسم لنا أَعْتُنا المتقدمون ، وعلماؤنا الأعلامُ الثقاتُ ، لتكونَ دستوراً للمطابع كلها ، ومرشداً للمصححين أجمع ، وعَسَى أن أفعل ، إن شاء الله ، بتوفيقه ، وهدايته وعونه .

## الفهارس المعجمة

وهما امتازت به مطبوعات المستشرقين أن عُنُوا بوضع الفهارس المرشدة للقارئ أتم عناية ، في أغلب أحيانهم ، وتفننوا في أنواعها ، مرتبة على حروف المعجم : فمن فهرس للأعلام ، ومن فهرس للشعراء ، ومن فهرس للقبائل ، ومن فهرس للأسانيد ، ومن فهرس للآيات القرآنية ، ومن فهرس للألفاظ النبوية ، ومن فهرس للألفاظ النبوية ، ومن فهرس للمسائل العلمية \_ : على اختلاف مناحى الكتب التي تعمل لهما الفهارس ، واختلاف علومها (۱) . وهذا عمل قيم جليل ، لايدرك خطرة وفائدته ، إلا من ابتلى بالعناء في البحث والمراجعة ، وعجز أو وصل إلى ما يريد البحث عنه .

وقد تبعهم في ذلك كثير من المصححين المحدثين عندنا ، تقليداً لهم ، على

<sup>(</sup>۱) ومن الستغرب النادر أن أجل الكتب وأصحها بعد كتاب الله ، وهو : صحيح البخارى ، وهو أشد الكتب حاجة إلى الفهارس المعجمة ، لصعو بة البحث فيه إلا على من تحقق به ، وطالت له ممارسته \_ : هذا الصحيح طبعه المستشرقون ولم يضعوا له الفهارس كعادتهم !!

اضطراب فيا يصنعون وتقلقل ، فنهم من يتقن ، ومنهم من يعجز ، ومنهم من يوفَّقُ ، ومنهم من يفشَل ، ومَرَدُّ ذلك إلى إسناد العمل لغير أهله أحيانًا ، و إلى ضن الناشر بن بالنفقة والأجر غالباً.

وأما دور الطباعة القديمة عندنا \_ وفي مقدمتها مطبعة بولاق \_ فلم يُعْنَ مصححوها بهذا النوع من الفهارس أصلاً ، وما أظنهم فكروا في شيء منه ، مع أن مطبوعات المستشرقين كانت موجودة معروفة . ومن أمثلة ذلك : [سيرة ابن هشام] نشرها المستشرق [وستنفلد] في سنتي ١٨٥٩ - ١٨٦٠ ومعها فهارس مفصلة ، ثم طبعت في بولاق سنة ١٢٩٥ ( توافق سنة ١٨٧٨ م ) بدون فهارس . وأنا أستبعد جدا أن لا تكون طبعة [وستنفلد] في يد مصححي مطبعة بولاق عند طبع الكتاب!!

وصنع الفهارس على هذا النحو ابتكار طريف ، والفهارس مفاتيح المكتب ، والمستشرقين الفضلُ الأوّل في تطبيقه على المطبوعات العربية ، أعانهم على ذلك

وجود المطابع .

وكما اغتر الناس بصناعة المستشرقين في التصحيح اغتر وا بصناعتهم في الفهارس، بل كانوا أشد بهم اغتراراً ، وأكثر لهم خنوعا وخضوعاً ، ووقع في وهمهم اليقينُ بأن هذه الفهارس شيءٍ لم يمرفه علماءِ الإسلام والعربية ، بل ظنوا أن أنواع المعاجم كلها من ابتكار الإِفْرَنج ، وأن ماعندنا منها تقليد لهم واقتباسٌ منهم.

وأول من علمناه أنَّى هذه الأسطورة ، وأكذَّبَ هذا الوَّهُمَ \_ : صديقُنا الأخُ العلامة الأستاذ « محمد أحد الغمراوي » المدرسُ بكلية الطب المصرية ، في كتاب [ مرشد المتعلم (١) ] الذي ترجمه عن اللغة الانكليزية ، وألحق به فصلاً بقلمه في «كتب المراجعة في اللغة العربية » وصف فيه كثيراً من المعاجم العربية ، وذكر تاريخ مؤلفيها ، ثم قال (ص ٢٧٥ ـ ٢٧٧) : ﴿ وَالْمَاكُ

<sup>(</sup>١) طبع عطبعة دار الكتب المصرية سنة ١٩٣٤ .

لاحظتَ في وصف هذه القواميس(١) أنها هجائية ، أي مرتبة ترتيباً هجائيا على حروف المعجم: الألف فالباء فالتاء وهلم جرًّا ، في جميع حروف الكامة ، على نسق الماجم الإفرنجية . لكن المعاجم الإفرنجية في هذا تابعة عيرُ متبوعة ، فهي في ذاتها متأخرةُ النشوء ، نشأتْ بعد عهد النهضة ، أي بعد القرن الخامس عشر ، والترتيب الهجائي جاء بعد ذلك ، كَطُوة في تاريخ نشوئها ، حتى إِن أُول قاموس هجائى إنجليزي لم يظهر إلا في القرن السابع عشر ، ولم يكن قاموساً بالمعنى المعروف، إنماكان مجموعة كلمات صعبة دراسية . وإذا تنزلنا في استعمال كلة « قاموس » وأطلقناها على مثل هذه المجموعة \_ : فإن حولد القواميس الهجائية في اللغة العربية قديم جدًّا لكن استعمال « قاموس » بهذا المعني فيه تجوّز كبير، ولاداعي له فيما نحن بصدده، من أي الاثنين أسبق إلى الترتيب الهجائي: الشرقُ أم الغرب؟ فإن أقدم القواميس العربية التي ذكرنا لك ظهر في القرن الخامس الهجري (٢) ، أو الحادي عشر الميلادي » . ثم قال : « فتاريخ القواميس العربية الهجائية يرجع على الأقل إلى القرن العاشر، أي نحو سبعة قرون قبل تاريخ أول مجموعة كليات انجليزية هجائية ، وأكثر من ثلاثة قرون قبل أول قاموس هجائى لاتيني ظهر في أور با حين كانت اللاتينيةُ لغةَ الأدب في أور با ، قبل أن يكون لأوربا لغاتُ أدبية . فالعربُ هم أسبقُ الأمم الحديثة قاطبة إلى القواميس تأليفاً واستعمالاً للترتيب الهجائي ، ومع ذلك فإن أكثر المتأدبين يعتقدون أن الترتيب الهجائي شيء ابتدعه الافرنج ، واختصت به القواميس الإفرنجية .

<sup>(</sup>١) اقرأها دائمًا 1 « المعاجم » .

<sup>(</sup>٢) يشير بذلك إلى كتاب [الفردات في غريب القرآن] للراغب الأصفهاني ، الحسين بن محمد المتوفى سنة ٥٠٢ ولكن سنذكر فيا يأتي معاجم عربية أقدم منه كثيرا .

فإذَنْ : أولُ معجم لَطِينِي (١) ظهر فى أوربة كان فى القرن الثالث عشر الميلادى أو بعده ، وأول مجموعة هجائية للكلمات الانجليزية ظهرت فى القرن السابع عشر أو بعده .

فالشرقُ شرقُ ، والغربُ غربُ : الشرقُ دأَعَـا ابْتَكَارُ وإنشاهِ ، والغربُ داعًـا تقليدُ مُم تنظيمُ !! .

وإنما أعان الغَرْبَ على الظهور ، وعلى تثبيت قدمه في العلوم والصناعات ، وعلى امتلاك أعنة الدنيا \_ : أن نهضته \_ المقتبسة من الشرق \_ افترنت باختراع الآلات الميكانيكية وباختراع البارود ، والذين عرفوا البارود أوّلاً هم العرب ، وحاربوا الإفرنج بالمدافع في أو اخر عهد الفردوس المنقود « الأندلس » ، وعرف العرب أيضاً مبادئ الميكانيكا ، ولو تأخرت كارثة هزيمتهم وتفرقهم قليلاً حتى مبادئ الميكانيكا ، ولو تأخرت كارثة هزيمتهم وتفرقهم قليلاً حتى يتهياً لهم استكال ما عرفوا أو بدؤا في معرفته \_ : ما قامت للافرنج يتهياً لهم استكال ما عرفوا أو بدؤا في معرفته \_ : ما قامت للافرنج يتهياً في الميكاني الإيراء كانها بلاداً إسلامية ، أوفي حماية الإسلام .

ولكن هكذا قُدر فكان ، وربما دار الفلك دورته ، فوصل المسلمون من أسباب مجدهم وعزهم ما انقطع ، وهاهى البشائر تلوح فى الآفاق ، لايحجبها إلا غيايات من الضعف والتفرنج ، إذا ما هبت عليها نسماتُ الاسلام انقشمت ، ثم يثبُ الأسدُ وثبتَه ، إن شاء الله .

ونعودُ إِلَى ابتكار العرب المعاجمَ والفهارسَ:

<sup>(</sup>١) هذا هو التعريب الصحيح القديم لكلمة « لاتيني » -

فأولُ مَن نملمه فكّر فى ذلك : الخليلُ بن أحمد (١) ، إمامُ اللغة والعربية ، ومخترعُ العَروض ، فى أواسط القرن الثانى الهجرى ، فإنه ألّف [كتاب المين] فى اللغة (٢) وفى أوله مانصه :

« هذا ما ألفه الخليلُ بن أحمد البصرى ، رحمة الله عليه ، من حروف اب ت ث مع ما تكلمت به ، فكان مدار كلام العرب وألفاظهم ، ولا يخرج منها عنه شيء . وقد أراد أن تعرف بها العربُ أشعارها وأمثالها ومخاطباتها ، وأن لا يَشِذّ عنه شيء من ذلك . فأعمل فكره فيه ، فلم يمكنه أن يبتدئ بالتأليف من أول ا ب ت ث وهو الألف ، لأن الألف حرف معتل فلما فاته الحرف الأول كره أن يبتدئ بالثاني ، وهو الباء ، إلا بعد حجة واستقصاء النظر ، فدبر ونظر إلى الحروف كلها ، وذاقها ، فصير أولاها بالابتداء أدخل حرف منها في الحلق . وإنما كان ذوقه إياها أنه كان يفتح فاه بالألف أدخل حرف منها في الحلق . وإنما كان ذوقه إياها أنه كان يفتح فاه بالألف أدخل الحرف ، نحو : أب ، أت ، أث ، أث ، أث ، أغ ، أغ . فوجد العين أدخل الحروف في الحلق ؛ فعلها أول الكتاب ، ثم ما قرب منها ، الأرفع أذخل الحروف في الحلق ؛ فعلها أول الكتاب ، ثم ما قرب منها ، الأرفع تعرف موضعها ، فانظر إلى حروف الكلمة ، فهما وجدت منها واحداً في الكتاب المقدم فهو في ذلك الكتاب . وقلب الخليل ا ب ت ث فوضعها الكتاب المقدم فهو في ذلك الكتاب . وقلب الخليل ا ب ت ث فوضعها الكتاب المقدم فهو في ذلك الكتاب . وقلب الخليل ا ب ت ث فوضعها الكتاب المقدم فهو في ذلك الكتاب . وقلب الخليل ا ب ت ث فوضعها

<sup>(</sup>۱) هو الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدى ، ولد سنة ١٠٠ ومات سنة ١٧٠، وقيل ١٧٥ . أى فى القرن الثامن الميلادى ، لأن سنة ١٧٥ هجرية توافق سنة ١٧٥ ـ ٧٩٢ ميلادية . وقد نقل علاء الدين البسنوى فى [محاضرة الأوائل] (ص ٦٩) عن السيوطى قال : «أوّل من وضع اللغة على الحروف الخليل بن أحمد » .

<sup>(</sup>٢) هو من كنوز العرب النادرة المفقودة ، وكان العلامة الأب أنستاس الكرملي قد شرع في طبع ما وجده منه قبل الحرب العظمى ، منذ بضع وعشرين سنة ، فطبع ببغداد قطعة منه في ١٤٤ صفحة ، وهي عزيزة الوجود .

على قدر مخرجها من الحلق، وهذا تأليفه: ع ح ه، خ غ، ق ك، ج ش ض، ص س ز، ط ت د، ظ ذ ث، ر ل ن، ف ب م، و اى ».

هذا مافى صدر [كتاب العين] وسواء أكان من قول تلميذه وراوية كتابه الليث بن المظفر بن نصر بن سيّار ،أم من قول الخليل نفسه ، على عادة المتقدمين في كتبهم في التحدث عن أنفسهم بضمير الغائب \_ : فإن ذلك لا يَنقص من دلالته شيئاً ، إنه يدل على أن الخليل أول من فكر في التأليف على حروف المعجم ، ووضْع اللغة عليها .

وقد حكى تلميذُه الليثُ حكاية تأليف الكتاب ، نقلها محمد بن إسحٰق النديم [في الفهرست] (١) عن الكسروي (ص ٢٤ ـ ٥٥ طبعة مصر سنة ١٣٤٨) وحكاها ياقوت أيضاً في [معجم الأدباء] عن الكسروي (٢: ٢٢٧ طبعة مرجليوث سنة ١٩٣٠) و بين الروايتين فروق ضئيلة في الألفاظ ، وشيء من الخطأ والتحريف ، جعت ما بينهما ، وأصلحتُ ما استطعت إصلاحه :

قال ابن النديم : « قال أبو الحسن على بن مهدى الكسروى (٢) : حدثنى محد بن منصور المعروفُ بالزَّاجِ (٣) المحدِّثُ ، قال : قال الليث بن المظفَّر بن نصر

<sup>(</sup>١) الفهرست ألفه ابن النديم سنة ٧٧٧ .

<sup>(</sup>۲) له ترجمة في [معجم الأدباء] ( ٥: ٢٧٧ - ٤٣٧) وكان موجودا سنة ٢٩٨ وقال ابن أبي طاهر: «وكان الكسروى أديبا ظريفا حافظا ، راوية شاعرا عالما بكتاب [ العين] خاصة» .

<sup>(</sup>٣) «زاج» بالزاى والجيم ، كافى القاموس وكتب الرجال ، وفى ياقوت «راح» بالمهملتين ، وهو خطأ مطبعى . ويظهر أن الكسر وى أخطأ اسم شيخه فساه «محمد بن منصور» والصحيح أنه « أحمد بن منصور» وله ترجمة في [تاريخ بغداد] للخطيب (٥: ١٥٠-١٥١) و[التهذيب] (١: ٢٥٠ - ٨٣) ومات الزاج هذا في يوم الخيس ١٠ ذى الحجة سنة ٢٥٧ .

بن سيّار: كنت مُ أصير (١) إلى الخليل بن أحمد ، فقال لى يوماً : لو أن إنساناً قصد وألف حروف اب ت ث على ما أُمثّلُه لاستوعَبَ فى ذلك جميع كلام العرب ، فتهيأ له أصل لا يخرج عنه شيء منه بتة . قال : فقلت له : وكيف يكون ذلك ؟ قال : يؤلفه على الثنائي والثلاثي والرباعي والحاسي ، و إنه ليس يُعرف للعرب كلام أكثر منه . قال الليث : فجعلت أستفهمه ويصف لى ، ولا أقف على مايصف . فاختلفت إليه فى هذا المعنى أيامًا ، ثم اعتل وحججت ، فما زلت مشفقاً عليه ، وخشيت أن يموت فى علته ، فيبطل ما كان يشرحه لى ، فرجعت من الحج وصرت (٢) إليه ، فإذا هو قد ألف الحروف كلمًا ، على ماف فرجعت من الحج وصرت (١) إليه ، فإذا هو قد ألف الحروف كلمًا ، على ماف صدر هذا الكتاب ، فكان يملى على مايخفظ ، وما شك فيه يقول لى : سَل عنه فإذا صَحَ فَا ثَبِتُهُ ، إلى أن عملت الكتاب (٣) ، قال على بن مهدى : فأخذت عنه فإذا صَحَ فَا ثَبِتُهُ ، إلى أن عملت الكتاب (٣) ، قال على بن مهدى : فأخذت عنه فإذا صَحَ فَا ثَبِتُهُ ، إلى أن عملت الكتاب (٣) ، قال على بن مهدى : فأخذت عنه فإذا صَحَ فَا ثَبِتُهُ ، إلى أن عملت الكتاب (٣) ، قال على بن مهدى : فأخذت

« و بعد ُ ، فإن دولة الإسلام لم تُخرِج أبدع للعلوم التي لم يكن لها عند علماء العرب أصول ﴿ . . من الخليل ، وليس على ذلك برهان أوضح من علم العروض، الذي لا عن حكيم أُخَذَه ، ولا على مثال تقد مه احتذاه ، و إنما اخترعه مِن مَمَر وله بالصفّارين ، من وَقْع مطرقة على =

<sup>(</sup>١) في الفهرست « أسير » بالسين ، وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٢) في الفهرست «وسرت» بالسين ، وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٣) هكذا هذه الرواية ، وليس من همنا هنا أن نحقق الخلاف في تأليف كتاب [العين] ، وهو خلاف قديم معروف ، ولكن الذي أرضاه وأرجعه ، ما قرأت وفهمت : أن الحليل وضع الكتاب جملة ، فرسم حدوده ، و بني هيكله ، وملا أكثر المواد بمفرداتها ، أو كثيرا منها ، إملاء على تلميذه الليث بن المظفر ، ثم زاد فيه الليث ما صح عنده مما أذن له به الحليل . وقد وجدت عند كتابة هذا مايشير إلى قوته وتأييده ، فيا نقل ابن خلكان في ترجمة الحليل ( ١ : ٢١٦ ) عن حمزة بن الحسن الاصبهاني قال :

من محمد بن منصور نسخة هذا الكتاب ، وهي [المين] انتسخها محمد بن منصور بن الليث بن المظفر » .

ثم جاء العلماء بعد الخليل ، فوضعوا كتب اللغة على حروف المعجم ، إذ وجدوا أن ترتيب الحروف على ماصنع الخليل فيه عنت و إرهاق ، لايتقنه إلاّ من كان مثل الخليل ، ورأوا أن الالف كا تكون حرفًا معتلاً تكون همزة ، أى حرفًا غير معتل ، وأنها لاتكون حرف علة فيأول الكلمة ، فقلدوا الخليل فيأصل النظر والفكر ، فرتبوا على ترتيب المعجم ، وكلهم اعتبر أصل الكلمة بعد نفي الزوائد عنها ، ثم رتبوا : فنهم من رتب على أوائل الكلمات ، فبدأ بما أوله الممزة ، وهكذا ، كترتيب [المصباح المنير] مثلاً ، ومنهم من رتب على أواخر الكلمات ، فقسم الكلمات إلى أبواب على عدد الحروف ، ثم رتب كل باب على فصول باعتبار أوائل الكلمات ، وهكذا ، كترتيب [القاموس] مثلاً . وكلهم راعى الترتيب في الحروف المتوسطة في الكلمات أيضاً ، فما كان ثانيه ب مقدم على ما كان ثانيه ت وهكذا .

= طَسَت ، ليس فيهما حجة ولابيان يؤديان إلى غير حليتهما ، أو يفسّران غير جوهرها ، فلو كانت أيامه قديمة ، ورسومه بعيدة \_ : لشك فيه بعض الأم ، لصنعته ما لم يصنعه أحد ، منذ خلق الله الدنيا ، من اختراعه العلم الذي قدمت دكره ، [ ومن تأسيسه بناء كتاب العين] ، الذي يحصر لغة أمة من الأم قاطبة ، ثم من إمداده سيبوية من علم النحو بما صنف منه كتابة ، الذي هو زينة لدولة الإسلام » .

و إن شئت الإسهاب بعد هذا فاقرأ الفهرست لابن النديم (٦٣ – ٦٥) ومعجم الأدباء لياقوت (٤: ١٨١ – ١٨٨ و ٦: ١٩٧ – ١٩٧ و ٣٨٣ – ١٩٧٠ و ٣٨٣) و بغية الوعاة للسيولجي ( ٣٤٣ – ٢٤٥ و ٣٨٣) ومفتاح السعادة لطاش كبرى زاده (١: ١٤٥ – ٩٦) وكشف الظنون (٢: ١٩٠ – ٢٩٩) وكشف الظنون (٢: ١٩٠ – ٢٩٩)

ومعاجم اللغة يعسر حصرها ، وليس هذا أيضاً بموضعه ، و إنما يهمنا أن يعرف القارئ أن المعاجم المرتبة على أوائل الكلمات قديمة وكثيرة ، لما وقع في وهم كثير من الناس أن جُلّها مرتب على أواخر الكلمات ، لما اشتهر بينهم من الصحاح والقاموس ولسان العرب .

وفى كلام الأخ الأستاذالغمراوى \_ الذى نقلنا آنفاً (ص٥٥) \_ مايوهم القارئ أن كتاب [المفردات] للراغب الأصفهاني أقدم المعاجم المرتبة على أوائل الكلمات، وليس كذلك ، فإن هذا الترتيب قديم جدًا ، ومن أقدم ماوصل إلينا منه كتاب [جهرة اللغة] لابن دُريد ، وهو أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد ، مات في رمضان سنة ٣٢١ ، وهو مطبوع في حيدر آباد ، في ثلاث مجلدات كبار ضخام ، طبع في سنى ١٣٤٤ \_ ١٣٤٦ ، وقد قال في خطبته مانصه :

" فارتجاتُ الكتاب المنسوب إلى [جهرة اللغة] ، وابتدأتُ فيه بذكر الحروف المعجمة ، التي هي أصلُ تفرَّع منها جميع كلام العرب ، وعليها مدارُ تأليفه و إليها مآل أبنيته . وبها معرفة متقاربه من متباينه ، ومنقاده من جامحه ، ولم أَجْرِ في إنشاء هذا الكتاب إلى الإزراء بعلمائنا ، ولا الطعن في أسلافنا ، ولم أَجْرِ في إنشاء هذا الكتاب إلى مثالهم تعتذى ، و بسبيلهم نقتدى ، وأنّى يكونُ ذلك ؟ و إنما على مثالهم تعتذى ، و بسبيلهم نقتدى ، وعلى ما أصّلوا تبتني . وألف أبو عبد الرحمن الخليلُ بن أحمد الفرهودى وعلى ما أصّلوا تبتني . وألف أبو عبد الرحمن الخليلُ بن أحمد الفرهودى رضوان الله عليه [كتاب العين] فأتعب من تصدَّى لغايته ، وكلُّ مَنْ بعده له نبعاته ، فالمنصفُ له بالغلب معترف ، والمعاند متكلف ، وكلُّ مَنْ بعده له وذكاء فطنته، وحد أذهان أهل دهره . وأملينا هذا الكتاب والنقص في الناس وذكاء فطنته، وحد أذهان أهل دهره . وأملينا هذا الكتاب والنقص في الناس فاش ، والعجز مُهم شامل ، إلا خصائص كدراري النجوم ، في أطراف الأفق ، فسهّلنا وَعْرَه ، ووظأنا شأزة (۱) . وأجريناه على تأليف الحروف المعجمة ، إذ فسهّلنا وَعْرَه ، ووظأنا شأزة (۱) . وأجريناه على تأليف الحروف المعجمة ، إذ

<sup>(</sup>١) « الشأز » : المكان الغليظ المرتفع .

كانت بالقلوب أعْبَقَ (١) ، وفي الأسماع أَنْفَذَ ، وكان علمُ العامَّةِ بها كعلم الخاصَّةِ ، وطالبُها من هذه الجهة بعيداً من الحَيْرَةِ ، مُشْفياً على المراد » .

وكتابُ [غريب القرآن] لأبي بكر محمد بن عُزَير (٢) السجستاتي ، المتوفى سنة ١٣٢٥ ، وأوله بعد الحمد سنة ١٣٠٥ ، وأوله بعد الحمد والصلاة : «هذا تفسير غريب القرآن ألف على حروف المعجم ، ليقرب تناوله ويسهل حفظه على من أراده . وذكر الحافظ عبد الغني الأزدى المصرى المتوفى سنة ٢٠٩ في كتاب [ المؤتلف والمختلف ] \_ : ابن عُزير هذا فقال : «صاحب كتاب غريب القرآن على حروف المعجم » .

وترتيب اللغة على حروف المعجم هو الأساس والأصل للفهارس ، ثم اخترع علماء الإسلام \_ قياساً عليه \_ ترتيب الأعلام على حروف المعجم ، وأول من علمناه فعل ذلك الإمام أبو عبد الله البخاري (٣) في كتابه [الجامع الصحيح] قال : « باب تسمية من سُمِّي مِن أهل بدر ، في الجامع الذي وَضَعَهُ فال : « باب تسمية مَن سُمِّي مِن أهل بدر ، في الجامع الذي وَضَعَهُ

<sup>(</sup>۱) « أعبق» أى ألزق .

<sup>(</sup>۲) «عزیر » بضم العین الهملة وفتح الزای وآخره راء ، هذا هو الراجح ، وضبطه بعضهم كذلك ولكن آخره زای . قال الذهبی فی المشتبه (ص ۳۹۱): «قال ابن ناصر وغیره : من قال بزایین صحف». وقال أبو البركات بن الأنباری فی زهة الألباء (ص ۳۸۸) : «وسمعت شیخنا أبا منصور موهوب بن أحمد الجوالیتی یحکی عن أبی زكریاء یحبی بن علی التبریزی أنه قال : رأیت خط أبی بكر بن عزیر ، علیه علامة الراء غیر معجمة . وصنف كتاب غریب القرآن ، وأجاد فیه ، و یقال : إنه صنفه فی خمس عشرة سنة ، وكان یقرؤه علی أبی بكر بن الأنباری ، فكان یصلح له فیه مواضع ، و انظر أیضا بغیة الوغاة السیوطی (ص ۷۲ – ۷۷) . مواضع ، و وفی البخاری لیلة السبت أول شوال سنة ۲۵۲ (۲ سبتمبر سنة ، ۸۷) .

أبو عبد الله ، على حروف المعجم (١) » . فذكر أولاً النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم ساق أسماء الصحابة على الحروف ، وفى بعض روايات البخارى ذكر أبى بكر وعمر وعثمان وعلى وحدَهم قبل سائر الصحابة . ولعله قد سبق البخارى غيره إلى ذلك مما لم أعلم به ، أو مما غاب عنى علمه الآن .

ثم ألّف العلماء ما لاحصر له من الكتب في التراجم على اختلاف أنحائها ومراميها - : على حروف المعجم . وأولُ من عُنى بذلك فيا علمتُ - علماء الحديث ، فقد صَنعوا مالم يَصنع أحدٌ ، ووصلوا إلى مالم يَصِلُ إليه أَحَدُ ، ألّفوا في تراجم رجال الحديث والرواية مؤلفات ضخمة واسعة ، وصغيرة موجزة ، لم يطبع منها إلا النزر اليسير ، وهدذا النزر في ذاته كثير خطير ، وعندى في مكتبتي من ذلك لمؤلف واحد ٣٣ مجلداً (٢) ، وهو الإمام الكبير الحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلاني المصرى ، شيخ الإسلام وقاضى القضاة ، المتوفى اليلة السبت ٢٨ ذي الحجة سنة ٢٥٨ ( ٢٢ فبراير سنة ١٤٤٩ ميلادية ) وله في ذلك مؤلفات أخرى لم تطبع .

وأقدم كتاب عرفتُه في رجال الحديث مرتب على الحروف \_ : [كتابُ الضعفاء الصغيرُ ] للبخارى الإمام ، وهو مطبوع على الحجر بالهند ، طبعة قديمة بدون تاريخ ، في ٣٤ صفحة ، ثم [كتابُ الضعفاء والمتروكين] للنسائى صاحب السنن (٣٠) ، وهو مطبوع مع كتاب البخارى أيضاً ، في ٢٢ صفحة ، ثم كتاب .

<sup>(</sup>۱) البخارى (٠: ٧٨ من الطبعة السلطانية و ٢٥١: ٢٥١ من فتح البارى طبعة بولاق) .

<sup>(</sup>٢) بيانها: الإصابة في تمييز الصحابة ٨ مجلدات، تهذيب التهذيب ١٢ مجلدا، لسان الميزان ٦ مجلدات ، الدرر الكامنة ٤ مجلدات ، تقريب النهذيب مجلد واحد، تعجيل المنفعة مجلد واحد .

<sup>(</sup>٣) هو أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائى ، ولد سنة ٣١٥ ، ومات بفلسطين يوم الاثنين ١٣ صفر سنة ٣٠٣ .

[الكامل في معرفة ضعفاء المحدثين وعلل الحديث] للإمام الحافظ عبد الله بن عَدِي الجُرْ بَجاني ، المتوفى في أول جمادى الآخرة سنة ٣٦٥ ( • فبراير سنة ٩٧٦ م ) ، وهو كتاب كبير لم يطبع ، ومنه أجزاء مخطوطة بدار الكتب المصرية .

وقد كانت كتب التراجم في العصور الأولى مرتبةً على السنين والطبقات (١) ، مثل [كتاب الطبقات الكبير] لمحمد بن سعد المتوفى في جمادى الآخرة سنة ٢٣٠ ( فبراير أو مارس سنة ٨٤٥) وهو مطبوع في أور بة في ثمانية مجلدات كبار ، ومثل تواريخ البخارى الثلاثة: الكبير والأوسط والصغير ، وهذا الصغير مطبوع في الهند .

ومن مارس كتب التراجم وأطال القراءة فيها وجد أن مار ُتب منها على السنين والطبقات أجلُّ نفعاً وأعلى فائدة المستفيد، من الكتب المرتبة على الحروف، لأن القارئ يدرس رجال العصر الواحد وأحوا كلم متقارنة متقاربة ، فيستفيد ومتتابعة متوالية ، فيعرف النظائر والأقران ، والشيوخ والتلاميذ ، فيستفيد صورة مجموعة غير مفرقة ، بخلاف مارتب على الحروف ، فقد يرغم هذا الترتيب المؤلف على أن يأتى برجل من الطبقة الأولى بعد رجل من الطبقة الماشرة مثلاً ، فلا يجد القارئ فيها تناسباً بين مايقرأ .

وإنما اضطر المتقدمون - رحمهم الله - إلى معاجم الأعلام ، لأن المطابع لم تكن وُجدت ، وأرادوا التيسير على القرّاء والباحثين ، لأن الكتب المعاجم أسرع دلالة للباحث على ما يطلب من التراجم . وأنا أظن - بل أكاد أوقن - أنه لو وجدت المطابع في العصور السالفة ،

<sup>(</sup>۱) وصنع ذلك بعض المتأخرين أيضا كالحافظ الذهبي المتوفى سنة ٧٤٨ فى كتابيه [تاريخ الإسلام] و [تذكرة الحفاظ] .

بين أيدى أئمتنا المتقدمين ، لكانوا أكثر انتفاعًا بها مِنَّا ، ولَوَضعوا كتبهم فى التراجم \_كلَّها أو جلَّها \_ على الطبقات، ثم ألحقُوا بها ماشاؤا من فهارس ، تسهيلاً للمستفيد والباحث .

وهذه كتب رجال الحديث أكثرُها وُضعتْ كُتباً على معنى الفهارس ، فإنك تجدهم يذكرون الراوى المترجّم ، ويذكرون أين روايته من كتب السنة ، خصوصا فيا صُنع لتراجم الرواة في الصحاح الستة أو السبعة المعروفة (١) ، وفيا ألحق بها من مؤلفات مؤلفيها ، واصطلحوا على رموز لهذه الكتب يضعونها المجوار اسم الراوى المذكور فيها ، فتجد في كتاب [تهذيب التهذيب] للحافظ ابن حجر - مثلاً - الرموز التي اعتمدها الحافظ المزِّي مؤلف أصله ، وهو [تهذيب الناكمال (٢)] ، وهي (ع) للكتب الستة ، و (ع) لأصحاب السنن ، و (خ) للبخارى ، و (م) لمسلم ، و (د) لأبي داود ، و (ت) للترمذى ، و (س) للنسائى ، و (ق) لابن ماجه ، و (خت) للبخارى في التعاليق، و (بخ) له في جزء خلق أفعال العباد ، و (ز) في جزء رفع اليدين ، و (عخ) له في جزء خلق أفعال العباد ، و (ز) في جزء القراءة خلف الإمام ، و (مق) لمسلم في مقدمة كتابه ، و (مد) لأبي داود في المراسيل ، و (قد) له في جزء القدّر ، و (خد) له في الناسخ والمنسوخ ، و (ف) له في التفرد ،

<sup>(</sup>۱) البخارى ، ومسلم ، وأبو داود ، والترمذى ، والنسائى ، وابن ماجه ، وقد يلحق بها الموطأ .

<sup>(</sup>۲) [تهذیب التهذیب] لابن حجر فی ۱۲ مجلدا ، وهو اختصار إلی الثلث من [تهذیب الکال] للزی ، وهو الحافظ الأوحد ، محدث الشام ، الإمام جمال الدین أبو الحجاج یوسف بن عبد الرحمن بن یوسف القضاعی الکلبی المزی \_ بکسر المیم والزای ، نسبة إلی « المزة » وهی قریة بجوار دمشق \_ ولد سنة ۲۵۶ ومات فی ۱۲ صفر سنة ۷۲۲ .

و (ض) له فی فضائل الأنصار ، و (ل) له فی المسائل (۱) ، (وكد) له فی مسند مالك ، و (تم) للترمذی فی الشمائل ، و (سی) للنسائی فی عمل الیوم واللیلة ، و (كن) له فی مسند مالك ، و (ص) له فی خصائص علی ، (وعس) له فی مسند علی ، و ( فق ) لابن ماجه فی التفسیر . ثم إذا أراد أن يترجم راويًا وضع بجوار اسمه رموز الكتب التی له فیها روایة آ ، ثم یذكر بعض شیوخه و بعض تلامیذه ، وقد تبع فی ذلك ماصنعه الحافظ المزی ، ولكنه اختصر منه وحذف ، فإن المزی یذكر فی كتابه كل شیوخ الراوی وكل تلامیذه ، و یضع فوق اسم کل شخص منهم بالحمرة رمز الكتب التی فیها روایته ، وهذا أقرب إلی نوع الفهارس ، لأن الراوی قد یروی عن عشرین شیخا مثلاً ، وروایته فی كل الكتب النی الستة ، ولكنه یروی عن فلان فی البخاری ، وعن فلان فی مسلم ، وهكذا ، الستة ، ولكنه یروی عن فلان فی البخاری ، وعن فلان فی مسلم ، وهكذا ، ویکون لكل شیخ من شیوخه تلامیذ آخرون رووا عنه فی أبی داود أوالترمذی

<sup>(</sup>۱) هو كتاب [مسائل الإمام أحمد] تأليف أبي داود صاحب السنن ، سلمان بن الأشعث ، المولود سنة ۲۰۲ ، والمتوفى يوم ۱۲ شوّال سنة ۲۷۵ (فبراير سنة ۱۸۸۹ م) وهذا الكتاب أسئلة لأبي داود سأل عنها شيخه الإمام أحمد بن حنبل في الحديث والفقه ، فكتب أبوداود المسائل وأجوبتها، وقد طبع في مصر بمطبعة المنار سنة ۱۳۵۳ بنفقة الأخ الشيخ إبرهيم بن حمد الصنيع التاجر بحدة ، ومنه في المكتبة الظاهرية بدمشق نسخة عتيقة كاملة ، هي من أقدم الكتب المخطوطة في الدّنيا ، لأنها بخط أحد تلاميذ المؤلف ، وكتبت في حياته سنة ۲۲٦ وقد أخبرت عنها صديقي الأستاذ الكبير العلامة الدكتور منصور فهمي بك مدير دار الكتب المصرية، ورجوته أن يأمر باستحضار نسخة منها مصوّرة بالتصوير الشمسي ، فأجاب ورجوته أن يأمر باستحضار نسخة منها مصوّرة إلى دار الكتب . ولا أعرف كتابا مخطوطا أقدم منها ، إلا كتاب [الرسالة] للشافعي ، المحفوظ كتابا مخطوطا أقدم منها ، إلا كتاب [الرسالة] للشافعي ، المحفوظ رسهر رجب سنة ٢٠٤ (يناير سنة ٢٠٨٠ م) .

- مثلاً ـ فيكون تحديد موضع الرواية في كل راو أشد تقريباً لمعنى الفهارس، يدرك ذلك تمام الإدراك من عانى هذه الصناعة ، وولج مضايقها ، ودرس طرقها . ولذلك كثيراً ما أتمنى أن أوفق إلى ناشر يعينني على طبع [تهذيب الكال]

للمزّى، لأيّن فيه موضع رواية كل راو فى الكتب الستة وغيرها بأرقام الصحف، للمزّى الكتابُ كتابًا وفهرساً لها معاً ، ويكونَ هذا تحقيقاً لمقصد مؤلفه من

التسهيل والتيسير.

وبما يؤيد أن هذه الكتب في الرجال إنما و صعت على معنى الفهارس، وأنه لم يمنعهم من جعلها فهارس تامةً إلا عدم وجود المطابع -: أنهم كثيراً مايذ كرون في ترجمة الراوى موضع حديثه في الكتاب الذي روى له، إذا كان للراوى حديث أو حديثان، ولم يذكروا مواضع أحاديث الرواة الذين في روايتهم كثرة، ومع ذلك فقد يَدُنُّون على بعضها إذا كان في الإسناد معنى يحتاج الى نقد أو إيضاح .

ومَثْلُ ذلك : أن الحافظ أبا الفضل محمد بن طاهر المقدسي (١) ألّف [كتاب الجمع بين كتابي أبى نصر الكلاباذى وأبى بكر الأصبهانى فى رجال البخارى ومسلم (٢) مرتباً على الحروف ، والتزم فى كل راو مُقلِ أن يدل على موضع حديثه من الصحيحين ، فيقول مثلاً فى ترجمة «سعيد بن يُحْمِدَ » : «سمع ابن عباس عند البخارى ، والبراء عند مسلم . روى عنه مطرف بن طريف عند البخارى فى فضل الصحابة ، ومالك بن مِغُول عند مسلم فى الفرائض » فهو فى المقلين فهرس تام ، لا ينقصه إلا الدلالة على موضعه برقم الصفحة ، ولم يكن ذلك ميسوراً فى المخطوطات . وقد يدل على موضع بعض الحديث من رواية يكن ذلك ميسوراً فى المخطوطات . وقد يدل على موضع بعض الحديث من رواية

<sup>(</sup>۱) ولد سنة ٤٤٨ ومات يوم الجمعة منتصف ربيع الأوّل سنة ٥٠٧ (٣٠ أغسطس سنة ١١١٣ م) .

<sup>(</sup>٢) طبع في حيدر آباد سنة ١٣٣٧.

الراوى المكثر، لفائدة ، كما فى ترجمة «أحمد بن محمد بن حنبل الإمام » إذ يقول: « رَوى عنه مسلم بغير واسطة بينهما ، ورَوى البخارئ عن أحمد بن الحسن الترمذى عنه حديثاً واحداً فى آخر المفازى ، فى مسند بريدة قوله: إنه غزا مع النبى صلى الله عليه وسلم ست عشرة غزوة . وقال فى كتاب الصدقات: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصارى ثنا أبى ثنا أممامة ، الحديث ، ثم قال عقيبه: وزادنى أحمد بن حنبل عن محمد بن عبد الله الأنصارى . وقال فى كتاب النكاح : قال لنا أحمد بن حنبل رحمه الله ، ولم يَقُل حدثنا ولا أخبرنا ، وهو حديث الثورى عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : حرم من النسب سبع ، الحديث ». فهذا فهرس من وجه ، ولا ينقصه أيضاً الله رقم الصفحة .

ثم لم يَكْتَفِ علماء الحديث بهذا ، في سبيل الترفيه على الناس والتيسير لهم، إذا ما أرادوا البحث عن الأحاديث في دواوينها ، فابتدعوا نوعاً آخر طريفاً من الفهارس ، سَمَّوْه ، الأطراف » ، فيجمع أحدُهم أحاديث الصحيحين للبخاري ومسلم له أو أحاديث السنن الأربعة للهي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه له أو أحاديث كتب غيرها ، أو يجمع أحاديث الكتب الستة ، ثم يُفردُ روايات كل صحابي وحده ، ويرتبُ أسماء الصحابة على حروف المعجم ، ويذكر أحاديثهم حديثاً حديثاً باختصار ، ويبين موضع كل حديث في الكتاب الذي هو فيه ، كأن يكون في البخاري في أبواب الصلاة ، أو في مسلم في أبواب الطهارة ، وهكذا ، ويشير إلى إسناده باختصار أيضاً ، وإذا تكرر الحديث بأسانيد متعددة أشار إليها كلها وبين مواضعها .

ومن أقدم هذه الكتب: كتاب [أطراف الصحيحين] للامام الحافظ خَلَف بن تحمدون الواسطى المتوفى سنة ٤٠١ (سنة ١٠١٠ - ١٠١١ م). وكتاب [أطراف الغرائب والأفراد] للامام الحافظ أبي الفضل محمد بن طاهر

المقدسي، المتوفى سنة ٥٠٧ ، وهو يجمع أطراف الكتب الستة ، رتّب فيه كتاب [ الأفراد ] للدارقطني على حروف المعجم ، وكتاب [ الأطراف ] للحافظ الكبير أبي القاسم على بن عساكر الدمشقى المتوفى ليلة الاثنين ٢١ رجب سنة ١٧٥ ( فبراير سنة ١١٧٦ م )

ومن أحدث كتب الأطراف : كتاب [ ذخائر المواريث في الدلالة على مواضع الأحاديث] للعلامة الصالح العارف بالله الشيخ عبد الغني بن إسماعيل النابلسي المتوفي يوم الأحد ٢٤ شعبان سنة ١١٤٣ (مارس سنة ١٧٣٠ م)، وهو أكثر كتب الأطراف فائدة ، مع الإيجاز التام ، وقد جعله أطرافاً للكتب الستة وموطأ مالك.

وكان هذا الكتاب نادر الوجود جدا ، وحين كنتُ ببلد الله الحرام لأداء فريضة الحج في سنة ١٣٤٧ وجدتُ نسخة جيدة منه ، مكتوبة بخط أحد أحفاد المؤلف ، وتاريخ نسخها سنة ١٢١٥ ، فاستعرتُها من صاحبها الصديق الفاضل النبيل الشيخ عبد الوهاب الدهلوي ، أحد كبار الأعيان والتجار من الهنود بمكة ، على أمل أن أبذل وسعى في السعى لطبعه ، وقد وفق الله النشره الأخ الشيخ محمود ربيع أحد علماء الأزهر ، ولكنه طبعه طبعاً على غير ما كنتُ أرجو

وكتب الأطراف كثيرة أن بعضُها مخطوط بدار الكتب المصرية ، و بعضها في مكاتب أخرى ، ولم يطبع منها إلا [ ذخائر المواريث ] .

ثم لم يكتف العلماء بهذا أيضاً ، فاخترع الحافظ جلال الدين السيوطى (١) نوعاً آخر من الفهارس لكتب الحديث ، رتّب الأحاديث فيه على حروف المعجم ، باعتبار أوائل اللفظ النبوى الكريم ، وعمل فى ذلك كتباً كثيرة ،

<sup>(</sup>۱) توفى السيوطى ليلة الجمعة ١٩ جمادى الأولى سنة ٩١١ ( اكتوبر سنة ١٥٠٥ م ).

أشهرها [ الجامع الكبير ] أو [ جمع الجوامع ] ولم يطبع ، و [ الجامع الصغير ] وقد طبع مراراً (١) .

وأنا أعتقد أن المطابع لو كانت معروفةً في عصر السيوطي لَوضَع عملَه عملاً كاملاً ، ولجَعلَ هذه الكتبَ فهارسَ لكتب السنة على الطراز الحديث .

ومنذ بضع عشرات من السنين صنع محمد الشريف بن مصطفى التوقادى من علماء الاستانة ، كتابين ، ها [ مفتاح صحيح البخارى ] و [ مفتاح صحيح مسلم ] ، فرغ من تأليفهما سنة ١٣١٢ ، وطبعا فى الاستانة سنة ١٣١٣ ، رتّب أحاديث كل واحد منهما على الحروف ، باعتبار أوائل اللفظ النبوى الكريم ، وأشار إلى موضع كل حديث فى [ مفتاح التجارى ] بالأبواب والكتب ، وأرقام الأجزاء والصفحات ، لمتن البخارى وشروحه لابن حجر والعينى والقسطلاني ، وفى [ مفتاح مسلم ] كذلك لمتن مسلم وشرحه النووى .

وهذه أثارة من علم عمّا عمل علماء الاسلام في سبيل الفهارس، يوقن قارمًا أنهم فكروا كثيراً وعملوا كثيراً، وأنهم بذلو كل الجهد في هذا السبيل، فوصلوا على ضُولَة ما بأيديهم من الآلات، وأن الافرنج لم يصنعوا إلا أن اقتبسوا عملهم في المخطوطات فقلدوه في المطبوعات، مع شيء من التحوير والتنظيم، ثم راح ناس مناً، جهلوا المطبوعات، مع شيء من التحوير والتنظيم، ثم راح ناس مناً، جهلوا آثار سلفهم الصالح، واستهوتهم أوربة بجبروتها وقوتها حتى عبدوها، وحتى كادوا أن يفقدوا مقومًات الأمم، من دين ولغة ، وعصبية

<sup>(</sup>۱) السيوطى هو أوّل من ابتدع هذا النوع ، ولم يسبق إليه ، كما نص على ذلك العلامة علاء الدين البسنوى ، في كتابه [ محاضرة الأوائل ومسامرة الأواخر] الذي فرغ من تأليفه سنة ٩٩٨ ( ص ٧٧ طبعة بولاق سنة ١٣٠٠) .

ومجد، ليكونوا \_ زعموا \_ مجدّدين ومثقفين!! راح هؤلاء هجّيرائم ودَيْدَنَهُم الإِشادةُ بالمستشرقين، ولاتصحيح إلاَّ ماصح المستشرقون، ولافيارسَ إلا ماصنع المستشرقون، ولاعلمَ إلاّ ماقال المستشرقون، ولا لغة إلاما ارتضى المستشرقون!! الرأى الصحيح في فهم القرآن مافهم المستشرقون، والحديث الثابت ما أثبت المستشرقون!! وقرَ في نفوسهم، وأُشْرِبوا في قلوبهم أن كل المستشرقين «حَذَامِ»، والقولُ ماقالت حَذَامِ!

بالله لقد تمبت أيّاماً طوالاً ، في إفناع بعض إخواني بأن نسخة [الرسالة] للشافعي ، القديمة المحفوظة بدار الكتب المصرية - : مكتوبة كُلُها بخط الربيع بن سليان صاحب الشافعي ، وأنه كتبها في حياة مؤلفها ، على كثرة ما جاداتُهم بالدلائل الصحاح ، والحجج القائمة ، حتى اقتنعوا أو كادوا ، وهم ذوو نظر ثاقب ، وفكر سليم ، وعلم ومعرفة ، وليسوا من عُبّاد الافرنج ، وما كان بهم إلا أن القواعد التي زعم المستشرقون لتأريخ الخطوط العربية لاتستقيم مع ماادَّعي ، وإلاً أن المستشرق «موريتس ، أرَّخ هذه النسخة في جموعة الخطوط العربية بأنها كُتبت نحو سنة ٢٥٠ فكان من العسير الاقتناع عاليه العربية بأنها كُتبت نحو سنة ٢٥٠ فكان من العسير الاقتناع عاليه العربية والباحثين أن وهكذا أثر التقليد . واستهواؤه للنفوس ،

<sup>(</sup>١) سأفصل القول في شأن [ الرسالة ] بإسهاب إن شاء الله ، في مقدّمتها ، إذ أقوم بتحقيقها وطبعها عن نسخة الربيع ، بمطبعة أولاد السيد مصطفى الحلبي رحمه الله .

عَصَمَنَا اللهُ وإِياكُم منه . وقديماً قال الشافعي : • وبالتقليد أَغْفَل من أَغْفَل من أَغْفَل من أَغْفَل من أَغْفَل منهم ، والله يغفر لنا ولهم (١) • .

## عملي في تصحيح الكتاب

ولقد اتبعت في تصحيح كتاب الترمذي هذا أصح قواعد التصحيح وأدقها ، واجتهدت في إخراج نصّه صحيحاً كاملاً ، على مافي الأصول التي وصفت من اضطراب واختلاف ، وعلى أنه لم يقع لى منه نسخة يصح أن تُسمّى «أصلاً » محق ، كأن تكون قريبة من عهد المؤلف ، أو تكون ثابتة القراءة والأسانيد ، على شيوخ ثقات حروفين ، ولكن مجموع الأصول التي في يدى يخرج منها نص أقرب إلى الصحة من أي واحد منها . ولم أكتب فيه حرفاً واحداً إلا عن ثبت ويقين ، وبعد بحث واطمئنان ، وذكرت كل ما في هذه واحداً إلا عن ثبت ويقين ، وبعد بحث واطمئنان ، وذكرت كل ما في هذه النسخ من زيادات ، بين قوسين هكذا [ ] مع الإشارة في التعليق إلى مصدر الزيادة ، إلا أن تكون الزيادة خطأ صرفاً ، فإني لاأزيدها في المتن ، ولكن أذكرها في المتن ، وبعد أخطأ فيها . وذكرت كل ما في النسخ من اختلاف ، سواء أكان صحيحاً أم خطأ ، إنما أذكر في المتن ما أراه أصح من غيره في نظرى ، مع إيضاح وجه الترجيح ، إن كان هناك وجه له .

وقد فعلتُ هذا كلَّه احتياطاً ، فقد يكون مارأيتُه خطأً يراه غيرى صواباً ، وأكونُ أنا المخطئ ، وقد يكون ماظننتهُ راجعاً مرجوعاً في الحقيقة ، و إنما احتطتُ في عملي أشدَّ الاحتياط ، و بذلتُ ما في وسعى من جهدٍ .

ولا أستثنى من النسخ شيئًا فيما فعلتُ إلاَّ النسخةَ المرموزَ لها بحرف (١٠)

<sup>(</sup>١) عن كتاب [ الرسالة ] في الفقرة (١٣٦) .

فإنى لم أذ كر جميع مافيها من مخالفة لغيرها ، إذ لم أثق بصحتها ، كما قلت آنفاً في وصفها .

وكأن القارئ في هذه الطبعة من [ سنن الترمذي ] يقرأ في جميع النسخ التي وصفتُ ، عن ثقة و يقين واطمئنان نفس ، إن شاء الله .

وقد جعلتُ للكتاب ، ليكون حصراً صحيحاً لها ، ولنستعين به في أنواع من النهارس ، والآخرُ للأحاديث ، ليكون حصراً لها أيضاً ، ولتكون أكثرُ النهارس عليه ، فإني أرى أن عداً الأحاديث بالأرقام المسلسلة في طبع كتب السنة واجب ، لتكون فهارسها منظمة متقنة ، ولئلا تختلف الفهارس باختلاف الطبعات ، ولتكون الأرقام كأنها أعلام للأحاديث ، وليسهل أيضاً على الكاتبين والمؤلفين إذا أرادوا الإشارة إلى حديث ـ: أن يشيروا إليه برقمه ، وفوائد أخرى يدركها القارئ والباحث .

أما الفهارس فإنى لم أضع مع هذا الجزء الأول إلا فهرس الأبواب التى فيه ، وشيئاً يسيراً عن بعض أبحاثي في الشرح ، تخيرتُها من الأبحاث التى لى فيها رأى خاصٌ ، أو تحقيق لم أجد غيرى صَنَعه فيا قرأتُ . وكذلك سأفعل إن شاء الله في سائر الأجزاء ، ثم أضع الفهارس العامة المفصلة جملة واحدة في آخر الكتاب، إن شاء الله ، وستكون على أنواع مختلفة ، منها : فهرس للصحابة الذين لهم أحاديث في الكتاب (۱) ، وآخر للصحابة الذين أشار إليهم بقوله « وفي الباب » أحاديث في الكتاب الأسناد الذين تكلم عليهم الترمذي أو تكلمتُ عنهم في الشرح ، وآخر لرجال الإسناد الذين تكلم عليهم الترمذي أو تكلمتُ عنهم في الشرح ، من جهة التوثيق والتضعيف ، (۲) وسأفكر في أنواع أخرَ من الفهارس عند أوانها إن شاء الله ، ولستُ أعدُ بشيء من ذلك الآن ، فكلُ شيء في أوانه .

<sup>(</sup>۱) فيكون هذا الفهرس كأنه مسند الصحابة الذين روى لهم الترمذي، و يستفاد منه أيضا معرفة عدد مالكل صحابي من الأحاديث عنده .

<sup>(</sup>٢) فيكون هذا الفهرس كأنه كتاب « معجم » في الجرح والتعديل .

إنما أرجو أن يجد القارئ هذا الكتاب تحفة من التحف، ومثالاً يحتذى في التصحيح والتنقيح، وأصلاً موثوقاً به حجة، وليعلم الناسُ أنّا نُتقن هذه الصناعة ، من تصحيح وفهارس ونحوهما . : أكثر مما يتقنّها كل المستشرقين، ولا أستننى . وما أبغي مهذا أكثر مما يتقنّها كل المستشرقين، ولا أستننى . وما أبغي مهذا عفراً ، ولا أقوله غروراً بالنفس ، وإنما أقول ماأراه حقاً ، لى أو عَلَى ، فوقد صححت قبل هذا الكتاب كتباً ، منها كتابان كادا أن يَبْلُغاً من الإِتقان الغاية ، في نظرى ورأي على الأقل ، وفي نظر كثير من إخواني من أهل العلم والمعرفة .

أولهما: كتأب [الخراج] تأليف يحيى بن آدم القرشى، المتوفى سنة ٢٠٣، وقد كأن أول مائشر، بمطبعة بريل فى مدينة ليدن، نشره المستشرقُ العلامة الدكتور «ث. و. جوينبول» سنة ١٨٩٦ نشره المستشرقُ العلامة الدكتور «ث. و. جوينبول» سنة ١٨٩٠، (١٣١٤ هـ) ثم رغبت المطبعةُ السلفية فى إعادة نشره فى سنة ١٣٤٧، فعهد إلى الصديقان الأخوان، السيد عبد الدين الخطيب حفظه الله، والسيد عبد الفتاح قتلان رحمه الله -: بتحقيقه وتصحيحه، ولم يكن معى من الأصول منه إلا النسخة المطبوعة فى ليدن، فصححتُه، وحققتُ كال كلةً منه، وكتبتُ عليه حواشى نفيسةً مختصرة، وهاهو فى أيدى الناس، فن شاء فليقرأه وليقارن بينه وبين طبعة أوربة، ثم ليحكم عايرى، وقد ألحقت به فهارس متقنةً دقيقةً:

ثم للأماكن ، ولم تكن هذه الفهارسُ كلها فى الطبعة الأولى ، بلكان فيها بعضُها غيرَ صحيح ولامستوفى .

ثانيهما: كتاب [لباب الآداب] تأليف «الأميرأسامة بن مُنْقِذ» المولودسنة ٨٨٨ والمتوفى سنة ١٣٥٤ ، نشره صديقى الفاصل الأديب لويس سركيس، في سنة ١٣٥٤ ، ولم يكن بيدى منه إلا صورة شمسية عن نسخة كُتبت في حياة المؤلف ، في (صفر سنة ٢٠٥٥) وأهداها لابنه الأمير مُرهف بن أسامة » وعليها وثيقة الإهداء بخط الأمير مرهف ، ثم وجدت بدار الكتب المصرية نسخة أخرى في أثناء طبع الكتاب ، وهي نسخة جديدة غير جيدة ولاصحيحة . وقد ألحقت به من الفهارس فهرس الأبواب ، وآخر للأعلام ، وآخر لأيام العرب ، وآخر للأماكن ، وآخر للقوافي ، ولست أقول في مدحه إلا أن أحيل القارئ عليه .

وقبل أن أختم هذا البحث أرى واجباً على " للناسبة الكلام في الفهارس \_ أن أُنوِّهَ برجل نابغة مدهش ، مجهول مغمور في هذا البلد ، هو الأستاذ الشيخ مصطفى على بيومى . هذا الرجل قد نبغ في فن الفهارس وصناعتها نبوغاً عجيباً ، وأنا أشهد له \_ شهادة خالصة لله لنه قد فاق في هذا كل من علمناه ، ممن تقدم أو تأخر . هذا الرجل لو كان في بلد لم يُبْتَلَ بتقديس الأجانب ، وعلم الأجانب ،

وعملِ الأجانب، ولغة الأجانب -: لكان له شأن أي شأن ، ولعهد اليه بوضع الفهارس لدور الكتب، ولما فيها من علوم ومعارف ، وتراجم وتواريخ . ولوكان لي شي من السلطان لعرفت كيف أظهر علمه و نبوغه ، ولعرفت كيف أنظم عمله ، وكيف أوجّهه التوجيه الصحيح ، ولكن . . . .

## طريقتي في الشرح

كتاب الترمذي يمتاز بأمور ثلاثة ، لاتجدها في شيء من كتب السنة الأصول ، الستة أو غيرها:

أولها ؛ أنه بعد أن يَروى حديث الباب يذكر أسماء الصحابة الذين رأو بت عنهم أحاديث فيه ، سواء أكانت بمعنى الحديث الذي رواه ، أم بمعنى آخر ، أم بما يخالفه ، أم بإشارة إليه ولو من بعيد . وهذا أصعب ما في الكتاب على من يريد شرحه ، وخاصة في هذه العصور ، وقد عدَمت بلاد الإسلام نبوغ من يريد شرحه ، وخاصة في هذه العصور السالفة . فمن حاول استيفاء هذا ، حفاظ الحديث ، الذين كانوا مفاخر العصور السالفة . فمن حاول استيفاء هذا ، وقد حاول الشيخ المباركفورى رحمه الله ذلك في شرحه ، فلم يمكنه تخريج كل الأحاديث . الشيخ المباركفورى رحمه الله ذلك في شرحه ، فلم يمكنه تخريج كل الأحاديث . وقد فيا صنع ، ثم وجدته سيكون عملاً ناقصا ، ووجدتني

<sup>(</sup>۱) رأيت في ترجمة الحافظ ابن حجر العسقلاني المتوفى سنة ۸۵۸ أنه ألف كتابا سماه « اللباب: في شرح قول الترمذي وفي الباب » ولم أره ، ولا أعلمه موجودا في مكتبة من الكاتب ، ولو وجد هذا الكتاب أغني عن كثير من العناء ، وأفاد أكبر الفائدة ، لحفظ مؤلفه وسعة اطلاعه والثقة بنقله .

سأنسب أحاديثَ إلى كتب لم أرها فيها بنفسى ، وسأكون فيها مقلداً غيرى، وَاللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَي اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى عَلِيكُ عَلَيْ

**公** 

ثانيهما: أنه في أغلب أحيانه يَذكر اختلاف الفقهاء وأقوالَهم في المسائل الفقهية ، وكثيراً مايُشير إلى دلائلهم ، ويذكر الأحاديث المتعارضة في المسئلة . وهذا مقصد من أعلى المقاصد وأهمها ، إذ هو الغاية الصحيحة من علوم الحديث ، تمييز الصحيح من الضعيف ، للاستدلال والاحتجاج ، ثم الاتباع والعمل .

وقد بدا لى أول الأمر أن أوقى القول فى ذلك ، ثم أحجمتُ ، إذْ لو فعلتُ طالَ الكتابُ جدًّا ، ولخرج عن كل تقدير قدَّرناه له فى طبعه ، ولم أجدْ من الوقت مايَسَعُ القيام به على الوجه الذى أريد ، فاقتصرتُ على مسائل قليلة ، من دقائق مسائل الخلاف ، مما اختلفتْ فيه أنظارُ العلماء ، ودَق وجهُ الصوابِ فيه ، وجعلتُها كالمثال لما لم أذكر ، يَحتذيه العالمُ والمتعلمُ ، والمفيد والمستفيدُ .

وعلى النهج القويم سارَ عليه أعننا من أهل الحديث سِرْتُ ، فيما عرضتُ له من مسائل الخلاف: لاحجة إلا فيما قال اللهُ أو قال رسولُه ، وكلُ أحد يؤخذُ مِن قوله ويُرَدُّ إلا رسول الله ، (وماكانَ لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضَى اللهُ ورسولُهُ أَمْرًا أَنْ يكونَ لهمُ الحيوَةُ مِنْ أَمِرِهِ مُنْ أَمْرِهِ مُنْ أَمْرِهِ مُنْ أَمْرَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

<sup>(</sup>۱) والشيخ المباركفورى رحمه الله إنما خرّج ما خرّج من الأحاديث مقلدا غيره أيضا من أصحاب الكتب المجاميع والمخرجات ، كالمنتق للجد بن تيمية ، وشرحه نيل الأوطار للشوكاني ، والتلخيص والفتح للحافظ ابن حجر ، ولم أفعل مثل ما فعل إلا متعجلا أو لضرورة .

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب (٣٦).

ينهم ، ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِمُوا تسليمًا (١).

لانقلَّدُ دينَنَا الرجال ، ولا نُفَرِّقُ بين ماجمعه رسولُ الله ، ولا نَجَمعُ مافَرَّق بين حكذا وكذا ؟ [لأنَّ قولَ مافَرَّق بين كذا وكذا ؟ ولا نقولُ على مافَرَق بين كذا وكذا ؟ فيما فَرَق بينه رسولُ الله \_ : لا يَعْدُو أَن يكون جهلاً مَّن قالَه ، أو ارتيابًا شَرَّا من الجهل ، وليس فيه إلاَّ طاعةُ الله بأبّاعه (٢) ] .

<sup>(</sup>١) سورة النساء ( ٦٥ ) .

<sup>(</sup>٢) من كلام الشافى في [ الرسالة ] رقم ( ٥٨٥ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة الشورى ( ٥٢ - ٥٣ ) .

 <sup>(</sup>٤) العنود \_ بضم العين المهملة \_ : العتق والطغيان ، أو الميل والانحراف ،
 وفعله من أبواب : «نصر وسمع وكرم » وأما العنود فانه مصدر سماعى .

أخبرنا سفيانُ عن سالم أبو النَّضر (١) مولى عُمر بن عُبيد الله سمع عُبَيدَ الله بنَ أبي رافع يحدِّث عن أبيه أن رسولَ الله قال: « لا أَلْفَيَنَّ أحدَكُم مُتَّـكِئًا على أريكته يأتيه الأمرُ من أمرى ، مما أمرتُ به أو نَهِيْتُ عنه \_ : فيقول لا أدرى ماوَجَدْنا في كتاب الله البعناه (٢) ] وقال الشافعي أيضا : [فِيها وَصفتُ من فرض الله على الناس اتباعَ أمر رسولِ الله دليل على أن سنة رسول الله إنما قُبلَت عن الله ، فن اتَّبعها فبكتاب الله تَبعها، ولانجد خبراً ألزمه اللهُ خلقهُ نصًّا بينًّا: إلاّ كتابه ثم سنةً نبيه، فإذا كانت السنة كما وصفت ، لاشبه لها من قول خلق من خلق الله \_ : لم يَجُزُ أَن يَنسخَهَا إِلاَّ مثلُها ، ولا مثلَ لها غيرُ ا سنة رسول الله ، لأن الله لم يجمل لآدمي بعده ماجَمل له ، بل فرض على خلقه اتِّباعَه ، فألزمهم أمره ، فالحلقُ كلُّهم له تَبَعْ ، ولايكونُ للتابع أَن يُخالفَ مَافُرض عليه انْبَاعُه ، ومَن وجب عليه اتباعُ سنة رسول الله لم يكن له خلافُها ، ولم يَقُمْ مَقام أن يَنسَخَ شيئًا منها (٢) ] .

فلا عذرَ لأحـــد يعلمُ حديثًا صحيحًا أن يُخالفَه ، لا تقليدًا ولا اجتهادًا ، ولا استحسانًا ولا استنباطًا ، كما قال الشافعي \_ وهو

<sup>(</sup>١) هكذا في أصل الربيع من [ الرسالة ] ، وهو صحيح عربية ، كما أوضحناه في شرحنا عليها .

<sup>(</sup>٢) من كلام الشافعي في [ الرسالة ] رقم (٢٩٢ ـ ٢٩٥ ) وهذا الحديث الذي رواه الشافعي حديث صحيح .

<sup>(</sup>٣) [الرسالة] رقم (٣٢٦) .

ناصرُ الحديثِ حقّاً : [لا يجو زلاً حدٍ عَلِمَهُ من المسلمين ـ عندى ـ أن يتركه إلا ناسيًا أو ساهيًا ()] . وكما قال أيضا : [وأما أَنْ نُخالف حديثًا عن رسول الله ثابتًا عنه \_ : فأرجو أن لا يؤخذ ذلك علينا إن شاء الله . وليس ذلك لأحد ، ولكن قد يجهلُ الرجلُ السنة فيكونُ له قولُ يخالفُها ، لا أنه عَمَدَ خلافَها ، وقد يَغْفُلُ المرر و ويُخطئُ في التأويل ()) .

상 상 상

ثالثها: أنه \_ أُغنى الترمذي \_ يُعنى كل العناية في كتابه بتعليل الحديث، فيذكر درجته من الصحة أوالضعف، ويفصل القول في التعليل والرجال تفصيلاً جيداً ، وعن ذلك صاركتابه هذا كأنه تطبيق على القواعد علوم الحديث ، خصوصاً علم العلل ، وصار أنفع كتاب للعالم والمتعلم ، وللمستفيد والباحث ، في علوم الحديث .

ولقد عُنيتُ بهذا الأمركا عُني ، ورأيتُ أن أجلَّ خدمةٍ لهذا الكتاب التوسعُ في تحقيق دقائق التعليل ، تقريباً لها في أذهان القارئين ، وإرشاداً للمستفيدين ، وتسهيلاً للباحثين ، وليكون ذلك حافزاً لطللاً ب الحديث على أن يغوصوا في أعماق فنونه ، ويستخرجوا منها الدرر الغالية ، التي بها يفقهون كتابَ الله حَقَّ فِقهه ، ويُوَّدُون أمانَةَ الله حَقَّ فِقه ، ويُوَّدُون أمانَةَ الله حَقَّ أدائها ، حتى يَسْمُوا بذلك إلى الذّرُوة العليا في العلم

<sup>(</sup>۱) كتاب [ اختلاف مالك والشافعي ] تأليف الشافعي ، وهو ملحق بكتاب [ الأم ] ( ج ٧ ص ١٨٦ ) · (٢) [ الرسالة ] رقم (٥٩٨ – ٥٩٩ ) ·

والعمل ، في الدين والدنيا ، [ فان من أدرك علم أحكام الله في كتابه نصًّا واستدلالاً ، ووفقَه الله للقول والعمل عما عَلمَ منه : فاز بالفضيلة في دينه ودنياه ، وانتفت عنه الرِّيبُ ، ونَوَّرَتْ في قلبه الحكمة ، واستوجَبَ في الدين موضع الإمامة (1) .

وليَعلمَ مَن يريدُ أن يَعلمَ : مِن رجلِ أَسْلَسَ للعصبية المذهبية قِيادَهُ ، حتى مَلكتْ عليه رأيه ، وغَلَبَتْهُ على أمره ، فحادَتْ به عن طريق الهُدى : أَوْ مِن رجلٍ قرأ شيئًا من العلم فداخَلَه الغرور ، إذ أعجبتُه نفسُه ، فتجاوز بها حدَّها ، وظنَّ أن عقلَه هو العقلُ الكامل ، وأنه « الحكم الْتُرْضَى حكومتُه » فذهب يَلعبُ بأحاديث النبي . يُصحح منها ما وافق هواه وإن كان مكذوبًا موضوعًا ، ويُكذِّب مالم يعجبه وإن كان الثابتَ الصحيحَ : أوْ مِنْ رجلِ استولى المبشرون على عقله وقلبه ، فلا يَرَى إلا بأعينهم ، ولا يُسمعُ إلا بآذانهم ، ولا يَهتدى إلا بهديهم ، ولا يَنظرُ إلا على ضوء نارهم يَحسبها نوراً ، ثم هو قد سَمَّاه أبواه باسم إسلامي ، وقد عُدَّ من المسلمين \_ أوعليهم \_ في دفاتر المواليد وفي سِجِلاتِ الإِحصاء ، فيأْ بَي إلاَّ أَن يدافع عن هذا الإسلام الذي ألبسَهُ جِنسِيَّةً ولم يعتقده دينًا ، فتراه يتأوَّل القرآن ليخضعه لما تعلم من أسْتَاذِيهِ ، ولا يَرْضَى من الأحاديث حديثا يخالف آراء هم وقواعدَه ، يَخْشَى أَنْ تَكُونَ حَجْتُهُم عَلَى الْإِسْلَامُ قَائَّةً !! إِذْ هُو

<sup>(</sup>١) [الرسالة] رقم (٢٦) .

لا يفقه منه شـــيئًا: أوْ مِن رجلِ مثلِ سابقه ، إلا أنه أراح نفسه ، فاعتنق ما نفثوه في روحه من دين وعقيدة ، ثم هو يأبي أن يعرف الإِسلامَ دينا أو يمترفَ به ، إلَّا في بعض شأنه ، في التسمى بأسماء المسلمين ، وفي شيء من الأنكحة والمواريث ودفن الموتّى : أوْ مِن رجل مسلم عُلَّمَ في مدارسَ منسوبة المسلمين ، فعرف من أنواع العلوم كثيراً ، ولكنه لم يعرف من دينه إلاّ نزراً أو قشوراً ، ثم خدعَتُه مدنيةُ الإفرنج وعلومُهم عن نفسِه ، فظنهم بلغوا في المدنية الكالَ والفضلَ ، وفي نظريات العلوم اليقينَ والبداهةُ ، أثم استخفَّه الغُرور ، وخُلَصائِهِ ، فذهب يضربُ في الدين يمينًا وشِمالًا ، يرجو أن ينقذه من جمود رجال الدين !! وأن يُصَفِّيَّه من أوهام رجال الدين !! : أو مِن رجلٍ كَشَف عن دخيلة نفسه ، وأعلن إلحاده في هذا الدين وعداوتَه . ممن قال فيهم القائلُ : «كفروا بالله تقليدًا» : أوْ مِن رجل ممن ابتُكْيَتْ بهمُ الأمةُ المصرية في هذا العصر ، ممن يسمّيهم أخونا النابغةُ الأديثُ الكبير كامل كيلاني « المجدِّدينات (١) » ... أوْ مِن رجـــل ... اؤ مِن رجلِ . . . . .

<sup>(</sup>۱) هكذا \_ والله \_ سماهم هذا الاسم العجيب، وحين سأله سائل عن معنى هذه التسمية ، أجاب بجواب أعجب وأبدع: هذا جمع محنث سالم !! فأقسم له سائله أن اللغة العربية في أشد الحاجة إلى هذا الجمع في هذا الزمن!!

ليعلمُوا هؤلاء كأهم ، وليعلم مَن شاء مِن غيرِ هم : أنّ المحدِّ ثين كانوا مُحَدَّيْن مُلْهَمِين ، تحقيقاً لمعجزة سيد المرسلين ، حين استنبطوا هـ في القواعد الحكمة لنقد رواية الحديث ، ومدرفة الصّحاح من الزِّيَاف ، وأنهم ما كانوا هازلين ولا غدوعين ، وأنهم كانوا جدّين على هدى وعلى صراط مستقيم ، فكانت تلك القواعدُ التي ارتضوها للتوثق من صحة الأخبار أحكم القواعد وأدقها ، ولو ذهب الباحث للتوثق من صحة الأخبار أحكم القواعد وأدقها ، ولو ذهب الباحث لا تَتُه عُرتَها الناضجة ، ووضعت بدء على الخبر اليقين . وعلى ضوء لآتَه عُرتَها الناضجة ، ووضعت بدء على الخبر اليقين . وعلى ضوء هذه القواعد سار علماؤنا المتقدمون في إثبات مفردات الله في وشواهدها ، وفي تحقيق الوقاع التاريخية الخطيرة ، ولن تجدّ من ذلك شيئا ضـ عيفا أو باطلاً إلا ما أبطلته قواعدُ المحدِّثين ، وإلاّ فيا لم ينكل المناية بتطبيقها عليه (١) .

<sup>(</sup>۱) انظر فيما يتصل بهـذا البحث وتفصيله باب « الرواية والرواة » ج ۱ ص ۲۷۳ وما بعدها من كتاب [تاريخ آداب العرب] لامام الكتاب في هذا العصر وحجة العرب،السيد مصطفى صادق الرافعي رحمه الله ورضى عنه.

أما بعد :

فقد حدثت أمور لاخيار لى فيها ، أرغمتنى على العدول عن إتمام هذا الشرح الآن ، اكتفاء بتصحيح متن الترمذى وتحقيقه فقط ، وأرجو أن أوفق لإتمام ذلك على النحو الذى رسمت ، وعلى النحو الذى ظهر به هذا الجزء الأول ، غير مقيّد بالشرح والتحقيق والتخريج . وأسال الله العون والتوفيق والتوفيق والسداد .

وكتب أبوالاشبال المجارفيان

عن كو برى القبة بمصر في يوم الثلاثاء ( ١٣ جادى الثانية سنة ١٣٥٧ في يوم الثلاثاء ( ٩ أغسطس سنة ١٩٣٨

ترجمة الترمذي

المنافع المناف

## مصادر ترجمة الترمذي

| لوط بدار الكتب               | ١ - تهذيب الكمال للحافظ المِزِّي . مخط         |
|------------------------------|------------------------------------------------|
| 474 - 474 : d                | ٢ - تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر               |
| 117:4                        | ٣ - ميزان الاعتدال للحافظ الذهبي               |
| \^^ = \^\ : Y                | <ul> <li>تذكرة الحفاظ للحافظ الذهبي</li> </ul> |
| ورقة ٩٥، ٢٠١                 | ٥ - الأنساب للسمعاني                           |
| 714-214:1                    | 7 - وفيات الأعيان لابن خلكان                   |
| ص ۲۲۶ _ ۲۲۰                  | ٧ - نكت الهميان للصلاح الصَّفَدِي الصَّفَدِي   |
| <b>*</b> ** ( * • V : Y      | ٨ - معجم البلدان لياقوت                        |
| 170 = 171 ; 4                | ٩ — الكامل لابن الأثير                         |
| ۸۲ – ۱۸ : ۳                  | ٠ ١ - النجوم الزاهرة لابن تغرى بردى            |
| 11: 4                        | ١١ - مفتاح السعادة لطاش كبرى زاده              |
| 140 - 145 : 4                | ١٢ - شذرات الذهب لابن العماد                   |
| عافظ أبى الفضل المقدسي مخطوط | ١٣ - شروط الأنَّمة أصاب الكتب الستة لله        |
| جزء صغير مطبوع               | ١٤ شروط الأئمة الخسة للحازمي                   |
| *Yo: 1                       | ١٥ — كشف الظنون                                |
| ص ۲۲۰                        | ١٦ – الفهرست لابن النديم                       |
| ∧ - Y: \                     | ١٧ - شرح ملاً على القارى على الشمائل           |
|                              | ١٨ - شرح محمد بن قاسم جَسُّوس على الشمائل      |
| 7 - 0 : 1                    | ١٩ - عارضة الأحوذي للقاضي أبي بكرالعربي        |

### ترجمة الترمذي

#### نسبه ومولده ونسبته

أبو عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرَةً (١) بن موسى بن الضحَّاك السُّلِمي (٣) البُوغِي التِّرمذي الضَّرير .

هَكذَا ذُكر نسبُه فى أكثر الروايات ، وهو الذى اعتمده الأثمة العلماء ، وحُرِكَى فى نسبه قولان آخران : « محمد بن عيسى بن سَوْرَة بن شدَّاد (٢٠) » و « محمد بن عيسى بن يزيد بن سَوْرَة بن السَّكَن (٤٠) » .

ولد سنة ٢٠٩ ولم أجد من نصّ على ذلك صريحاً إلا ما كتبه العلامة الشيخ محمد عابد السندى بخطه على نسخته من كتاب الترمذى ، التى وصفنا آنفاً (٥) ، ولعله نقل ذلك استنباطاً من كلام غيره من المتقدمين ، أو من كتاب آخر لم يصل إلى ، وقد صرح بذلك أيضاً جَسُوس فى شرحه على الشمائل ، وشأ نه شأنُ سابقه . وقد ذكر الحافظ الدّهبي فى [ ميزان الاعتدال ] أنه مات سنة ٢٧٩ وقال : « وكان من أبناء السبمين » . وقال العلامة ملا على القارى فى شرح [ الشمائل ] بعد أن ذكر وفاته سنة ٢٧٩ : « ولد سنة بضع ومائتين ، وقال الصلاح الصّقدى فى [ نكت الهميان ] : « ولد سنة بضع ومائتين ، فالله أعلم بصحة ذلك

<sup>(</sup>١) سورة : بفتح السين المهملة و إسكان الواو .

<sup>(</sup>٢) السلمى: بضم السين المهملة وفتح اللام .

<sup>(</sup>٣) الأنساب للسمعاني ، ورقة ( ٩٥ ) وورقة ( ١٠٦) .

<sup>(</sup>٤) تهذيب الكال للمزى .

<sup>(</sup>٥) ص (١٣ - ١٤) من هذه القدمة .

وقد قيل إنه وُلد أكه (١) ، وهذا خطأ يردّه ما عرف من ترجمته ، مما سيأتي إن شاء الله .

ولا نعرف أين ولد ، أفى قرية « بُوغ » أم فى بلدة • ترمذ » ؟ فقد قال السمعانى فى تعليل نسبته إلى « بوغ » : « إمَّا أنه كان من هذه القرية • أو سَكن هذه القرية آلى أن مات (٢) » . ونقل ملا على القارى عن الترمذى أنه قال : « كان جَدِّى مَرْوَزِيًّا فى أيام ليث بن سيَّار • ثم انتقل منه إلى ترمذ (٢) » .

و « بوغ » » بضم الباء الموحدة و إسكان الواو وآخرها غين معجمة ، قرية من قرى « ترمذ » بينهما ستة فراسخ ، فمن المحتمل أن يكون من أهل هذه القرية فينسب إليها أو إلى مدينتها ، وهو الأقرب ، إذْ يبعد أن يكون من أهل البلدة فينسب إلى قرية من قراها من غير أن تكون له بها صلة .

و « ترمذ » اختلف فی ضبطها کثیراً ، والمعروف المشهور علی الألسنة کسر التاء والميم و بينهما راء ساکنة ، بوزن « إثمد » كا ضبطها صاحب القاموس . قال السمعانی فی الأنساب ( ورقة ١٠٥ ) : « والناس مختلفون فی كیفیة هذه النسبة : بعضهم یقول بفتح التاء المنقوطة بنقطتین من فوق ، و بعضهم یقول بكسرها ، والمتداوّل علی لسان تلك البلدة ، وكنتُ أقمتُ بها اثنی عشر یوما ـ : فتح ُ التاء [ وكسر الميم (٤) ] ، والذی كنا نعرفه قديمًا فیه

<sup>(</sup>١) نقل ذلك الحافظ المزى في التهذيب وابن العماد في الشذرات وغيرهما . \_

<sup>(</sup>٢) الأنساب ورقة (٥٥).

<sup>(</sup>٣) شرح الشمائل (١:٨) .

<sup>(</sup>٤) الزيادة لم تذكر في نسخة الأنساب ، ولعلها سقطت من الناسخ ، وقد أثبتها ابن خلكان (٢: ٥٧٩) و ياقوت في معجم البلدان (٢: ٣٨٢) والفير وزابادي في القاموس في مادة « ترمذ » : نقاوها عن السمعاني .

كسر التاء والميم جميعاً ، والذي يقوله المتنوقون (١) وأهل المعرفة بضم التاء والميم ، وكل واحد يقول معنى لما يدعيه ، وقال الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ : « قال شيخنا ابن دقيق العيد : وترمذ بالكسر هو المستفيض على الألسنة ، حتى يكون كالمتواتر (٢) » .

وهذه البلدة ( ترمذ ) قال السمعانى : « مدينة قديمة على طرف نهر بلخ الذى يقال له جَيْحُون ( ) . وقال ابن خلكان : « سألتُ مَن رآها : هل هى فى ناحية خُوارَزْم ، أم فى ناحية ما وراء النهر ؟ فقال : بل هى فى حساب ماوراء النهر من ذلك الجانب ( ) . وقال يا قوت : «مدينة مشهورة من أمهات المدن ، راكبة على نهر جيحون من جانبه الشرقى ، متصلة العمل بالصَّغانيان ( ) ، ولها قُهندُزْ ورَبَض ، يحيط بها سور ، وأسواقها مفروشة بالآجُر ، ولهم شرب قُهندُزْ من الصغانيان الأن جيحون يستقل عن شرب قُراه .

<sup>(</sup>۱) فى القاموس: « تنيق فى مطعمه وملبسه: تجوّد و بالغ كتنوّق » والكلمة كتبت خطأ فى الأنساب « المفتون » وفى معجم البلدان « المتأنقون » والصواب ماهنا نقلا عن ابن خلكان .

<sup>· ( 1</sup>AA: Y ) (Y)

<sup>(</sup>٣) ورقة (١٠٥) .

<sup>(</sup>٤) وفيات الأعيان (١: ٧٩٥) .

<sup>(</sup>o) قال ياقوت فى المعجم: « صغانيان : بالفتح و بعد الألف نون ثم ياء مثناة من تحت و آخره نون ، والعجم يبدلون الصاد جيا ، فيقولون : چغانيان ، ولاية عظيمة بما وراء النهر متصلة الأعمال بترمذ » ثم قال : « وقد نسبوا إليها على لفظين : صغانى " ، وصاغانى " » .

<sup>(</sup>٦) هكذا ضبطت الكلمة في القاموس ، بضم القاف والهاء والدال ، وقال ياقوت في المعجم: " بفتح أوله وثانيه وسكون النون وفتح الدال وزاى ، وهو في الأصل اسم الحصن أوالقلعة في وسط المدينة، وهي لغة كأنها لأهل خراسان وما وراء النهر خاصة ، وأكثر الرواة يسمونه قهندز \_ يعني كضبط القاموس \_ وهو =

#### شيوخه وتلاميذه

أدرك الترمذي كثيراً من قدماء الشيوخ وسمع منهم ، وكان عصره عصر النهضة العلمية العظيمة في علوم الحديث ، وهي النهضة التي نرى أن الذي أثارها أوكانت له اليد الطولى في إحيائها وبعثها - : هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي المطلبي ناصر الحديث ، (١) إذْ عَلَم الناس عامة ، وأهل العراق ثم مصر خاصة ، معنى الاحتجاج بالسنة ، ومعنى العمل بها مع القرآن ، وحَدد أصول ذلك وحَر رها ، وأقام الحجة على مناظريه بوجوب الأخذ بالحديث وأفحمهم ، وعن ذلك تركى أن الأعمة أحياب الكتب الستة نبغوا في الطبقة التالية لعصر الشافعي مباشرة ، و إن لم يدركوه رؤية وسماعاً ، لتقدم موته ، ولكنهم أدركوا أقرانه ومعاصريه ومناظريه وكبار تلاميذه ، وهاك بياناً عن تواريخ مولد كل منهم ووفاته ، لتظهر المقارنة بينهم واضحة ،

البخارى محمد بن إسماعيل أبو عبد الله : ولد في شوال سنة ١٩٤ ، ومات يوم السبت غرة شوال سنة ٢٥٦ .

مسلم بن الحجّاج القشيرى أبو الحسين : ولد فى سنة ٢٠٤ ، ومات فى ٢٥ رجب سنة ٢٦١

الترمذی محمد بن عیدی أبو عیسی : ولد فی سنة ۲۰۹ ، ومات فی ۱۳ رجب سنة ۲۷۹

<sup>=</sup> تعريب كهندز ، معناه القلعة العتيقة ، وفيه تقديم وتأخير ، لأن كهن : هو العتيق ، و : دز : قلعة ، ثم كثر حتى اختص بقلاع المدن ، ولا يقال في القلعة إذا كانت مفردة في مدينة غير مشهورة » .

<sup>(</sup>١) ولد الشافعي سنة ١٥٠ ومات سنة ٢٠٤.

أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني : ولد سنة ٢٠٧ ، ومات في ١٦ شوال سنة ٢٠٥

النسائي أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن : ولد سنة ٢١٥ ، ومات في ١٣ صفر سنة ٣٠٠

ابن ماجه محمد بن يزيد بن ماجه أبوعبد الله: ولد سنة ٢٠٩ ، ومات في ٢٢ رمضان سنة ٢٧٣

وقد رَوَى هؤلاء الأَمَّةُ الستةُ عن شيوخ كثيرين ، فتفر د بعضُهم بالرواية عن بعض الشيوخ ، واشترك بعضهم مع غيره في الرواية عن آخرين ، واشتركوا جميعاً في الرواية عن تسعة شيوخ فقط ، وهم :

محمد بن بشار بُنْدَارْ : ولد سنة ١٦٧ ومات سنة ٢٥٢

محمد بن الْمُثَنَّى أبو موسى : « « ١٦٧ » « ٢٥٢

زياد بن يحيى الحسَّاني : مات سنة ٢٥٤

عباس بن عبد العظيم العنبرى: « ٣٤٦ »

أبو سعيد الأشَجُّ عبد الله بن سعيد الكندى: « « ٢٥٧

أبو حفص عَمرو بن على الفلاس: ولد بعد سنة ١٦٠ ومات سنة ٢٤٩

يعقوب بن إبرهيم الدَّوْرَق : ولد سنة ١٦٦ « ٣٠٢ ٢٥٢

محمد بن معَمْرَ القَيْسِي البَحْرَ اني : مات سنة ٢٥٦

نَصر بن على الجَهُضَيِيُّ : ﴿ ﴿ ٢٥٠ (١)

<sup>(</sup>۱) حصرهؤلاء الشيوخ وجدته في [مجموعة فوائد حديثية] مخطوطة قديمة بخط أحد تلاميذ الحافظ أبى المعالى محمد بن رافع السلامي \_ بتشديد اللام \_ (المولود في ذي القعدة سنة ٤٠٧ والمتوفى في ١٨ جمادي الأولى سنة ٤٧٧) وأظن أنها بخط الحافظ ابن حجر العسقلاني ، لأنها تشبه خطه شبها الويا ، وهي في مكتبة أستاذنا العلامة الكبير أحمد تمور باشا رحمه الله، وقد نقلت \_

وقد أدرك أبو عيسى الترمذيُّ شيوخًا أقدمَ من هؤلاء، وسمع منهم ورَوَى عنهم في كتابه هذا ، منهم :

عبد الله بن معاویة الجُمَحِیُّ: مات سنة ۲٤٣ وقد جاوز المائة.
علی بن حُجْرِ المروزیُّ: مات سنة ۲٤٤ وقد قارب المائة.
سُویَدُ بن نَصْر بن سُویَد المروزی: مات سنة ۲٤٠ عن ۹۱ سنة قُتیبَهُ بن سعید الثَّقَفِیُّ أُبو رَجَاءً: ولد سنة ۱٥٠ ومات سنة ۲٤٠ أبومُصْهَبُ أحمد بن أبی بكر الزهری المدنی: ولد سنة ۱٥٠ « ١٥٠ ٣٤٢ عن ۲٤٢ عن ۲٤٠ همد بن عبد اللك بن أبی الشَّوارِب: مات سنة ٢٤٤ إبراهيم بن عبد الله بن حاتم الهروی : ولدسنة ۱۷۸ ومات سنة ٢٤٤ إبراهيم بن عبد الله بن حاتم الهروی : ولدسنة ۱۷۸ ومات سنة ۲٤٤ إبراهيم بن عبد الله بن حاتم الهروی : ولدسنة ۱۷۸ ومات سنة ۲٤٥ إبراهيم بن عبد الله بن حاتم الهروی : ولدسنة ۱۷۸ ومات سنة ۲٤٥ إبراهيم بن موسى الفزاری السُّدِیُّ:

وغيرُ هؤلاء أيضاً ، وكثير منهم من شيوخ البخارى . والترمذيُ تلميذُ البخارى قررَنَ بين يديه ، البخارى وخرّيجه ، وعنه أُخذَ علم الحديث ، وتَفَقّه فيه ومَرَنَ بين يديه ، وسأله واستفاد منه ، وناظره فوافقه وخالفه ، كعادة هؤلاء العلماء ، في اتباع الحق حيث كان ، وفي إنكار التقليد والإعراض عنه ، كما ترى في الحديث ( رقم ١٧ ) من هذا الكتاب ، إذ يَرَى الترمذيُّ اختلاف الرواة في حديث ، فيسألُ عنه من هذا الكتاب ، إذ يَرَى الترمذيُّ اختلاف الرواة في حديث ، فيسألُ عنه

<sup>=</sup> المجموعة بخطى في شهرر بيع الثاني سنة ١٣٣٤ ، وفي ضمنها جزء صغير في شروط أصحاب الكتب الستة لأبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي وهو أحد مصادر هذه الترجمة . وهذه الفائدة التي هنا سبق أن نشرتها في المجلة السلفية في العدد الأول منها ، الذي صدر في شهر ربيع الثاني سنة ١٣٣٥ ( فبراير سنة ١٩١٧ ) . وفي هذه الفائدة هناك أيضا شيخ عاشر وهو إبرهيم بن سعيد الجوهري، وذكر كاتبها أن في رواية البخاري عنه نزاعا ، ولم أذكره هنا ، لأني لم أجد أي دليل يدل على أن البخاري روى عنه .

الحافظ الدارمي عبد الله بن عبد الرحمن ، و يسأل عنه البخاري : أيُّ الروايات فيه أصح ؟ فلم يرجِّح واحدُ منهما شيئاً ، ثم يركى البخاري يختار إحدى الروايات و يضعها في كتابه « الجامع الصحيح » ، ثم لايرضى الترمذي أن يقلد شيخه البخاري فيما رآه أشبه ، فيرجِّح هو رواية أخرى ، بما قام لديه من دليل .

وقد طاف أبو عيسى البسلاد ، وسمع خلقاً من الخراسانيين والعراقيين والحجازيين ، كا في التهذيب ، ولكنّى لا أظنه دخل بغداد ، إذ لو دخلها لسمع من سيد المحدّثين وزعيمهم : الإمام أحمد بن محمد بن حبيل (المولود سنة ١٦٤ من سيد المحدّثين وزعيمهم : الإمام أحمد بن محمد بن حنبل (المولود سنة ١٦٤]. والمتوفى سنة ٢٤١ ) ، ولترجم له الحافظ أبو بكر الخطيب في [تاريخ بغداد]. والرواة عن أبي عيسى الترمذي كثيرون ، ذُكر بعضهم في تذكرة الحفاظ وفي التهذيب ، وأهمتهم عندنا ذكراً المحبوبي راوي كتاب الجامع عنه ، ترجم له ابن العماد في شذرات الذهب (٣: ٣٧٣) فقال : • أبو العباس المحبوبي محمد بن أحمد بن محبوب المروزي ، محدِّث مرو ، وشيخها ورئيسها ، توفي في رمضان بن أحمد بن محبوب المروزي ، محدِّث مرو ، وشيخها ورئيسها ، توفي في رمضان عن سعيد بن مسعود صاحب النضر بن شميل وأمثاله » . ووصفه السمعاني عن سعيد بن مسعود صاحب النضر بن شميل وأمثاله » . ووصفه السمعاني في الأنساب (ورقة ٢١٥) بأنه « شيخ أهل الثروة من التجار بخراسان ، وإليه كانت الرحلة » .

وقد أراد البخاريُّ أن يشهد لتلميذه الترمذيِّ شهادةً قيمةً فسمعَ منه حديثاً واحداً ،كعادة كبار الشيوخ في سماعهم ممن هو أصغر منهم ، رحم الله الجميع .

<sup>(</sup>۱) ذكرت فيا مضى في (ص٧) من هذه القدمة مايفهم منه أن الترمذي لقي الإمام أحمد بن حنبل ، وهذا خطأ أعترف به وأستغفر الله منه .

## قول العلماء فيه وفي كتابه

قال الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي (١): « أخبرنا الحسن بن أحمد أبو محمد السمرقندي مناولة ، أخبرنا أبو بشر عبد الله بن محمد بن محمد بن عمرو، حدَّثنا أبو سعيد (٢) عبد الرحمن بن محمد الإدريسي الحافظ قال: محمد بن عيسي بن سورة الترمذي الحافظ الضرير، أحد الأئمة الذين يقتدي بهم في علم الحديث، صنف كتابَ الجامع والتواريخ والعلل ، تصنيف رجل عالم متقن ، كان يُضربُ به المثلُ في الحفظ . قال الإدريسي : سمعتُ أبا بكر محد بن أحد بن الحرث المروزي الفقيه يقول: سمعتُ أحمد بن عبد الله أبا داود المروزي يقول: سمعتُ أبا عيسى محمد بن عيسى الحافظ يقول: كنتُ في طريق مكة ، وكنتُ قد كتبتُ جزءين من أحاديث شيخ ِ ، فمرّ بنا ذلك الشيخُ ، فسألتُ عنه ؛ فقالوا : فلان ، فذهبتُ إليه وأناأظن أن الجزءين معي ، وحملتُ معي في محملي جزءين كنتُ أظنُّ أنهما الجزءان اللذان له ، فلما ظفرتُ به وسألتُه أجابني إلى ذلك ، أخذتُ الجزءين فإذا ها بياض ، فتحيَّرتُ ، فجعل الشيخُ يقرأ على من حفظه ثم ينظر إلى ، فرأى البياض في يدي ، نقال : أمّا تستحي مني ؟! قلتُ : لا، وقصصتُ عليه القصةَ وقلتُ : أحفظُه كلَّه ، فقال : اقرأ ، فقرأتُ جميعَ ماقرأ على على الولاء ، فلم يصدُّ قني ، وقال : استظهرتَ قبل أن تجي ! فقلتُ : حدُّ ثني بغيره ، فقرأ على أر بعين حديثًا من غرائب حديثه ، ثم قال : هاتِ اقرأ ، فقرأتُ عليه

<sup>(</sup>۱) فى الجزء المخطوط فى شروط الأئمة الحفاظ أصحاب الكتب الستة ، الذى أشرت إليه فى التعليق رقم (١) من الصفحة (٨١) من هذه المقدمة.

<sup>(</sup>۲) فى الأصل «أبو سعد» وهو خطأ ، والادريسى هذا هو محدث سمرقند ومصنف تاريخها ، مات سنة ٤٠٥ وله ترجمة فى الأنساب (ورقة ٢٢) وتذكرة الحافظ (٣٠ : ٢٤٩ \_ ٢٥٠).

من أوله إلى آخره كما قرأ ، في أخطأتُ في حرفٍ ! فقال لى : مارأيتُ مثلك (١) !! » .

ووصفه السمعانى فى الأنساب بأنه « إمام عصره بلا مدافعة ، صاحب التصانيف » و بأنه « أحد الأئمة الذين يقتدى بهم فى علم الحديث » . ونحو ذلك قال ابن خلكان .

ونقل الذهبي في تذكرة الحفاظ، والصفدى في نكت الهميان، والمزِّى في التهذيب أن ابن حِبَّانَ ذكره في الثقات وقال: «كان ممن جمع وصنف، وحفظ وذَاكر ».

ووصفه المزّى في التهذيب بأنه « الحافظُ صاحب الجامع وغيرِه من المصنفات ، أحدُ الأثمة الحفّاظ المبرّزين ، ومن نفع اللهُ به المسلمين » .

وقال الذهبي في الميزان « الحافظُ العَـلَم ، صاحبُ الجامع ، ثقة مجمع عليه ، ولا التفات إلى قول أبي محمد بن حزم فيه في الفرائض من كتاب الإيصال : إنه مجمول (٢) ، فإنه ماعرَف ولا دَرَى بوجود الجامع ولا العِلَلِ الله » .

وقال الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب : « وأما أبو محمد بن حزم فإنه

<sup>(</sup>١) هذه الحكاية منقولة أيضا في الأنساب وتذكرة الحفاظ والتهذيب.

<sup>(</sup>۲) ابن حزم هو الإمام الحافظ الحجة الفقيه المحتهد أبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي ، ولد بقرطبة سنة ٣٨٤ ومات في ٢٨ شعبان سنة ٤٥٦ وكتابه [الايصال] ذكره الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ (٣: ٣٢٣) وسماه [الايصال إلى فهم كتاب الخصال الجامعة لجمل شرائع الاسلام والحلال والحرام والسنة والاجماع] وقال : «أورد فيه أقوال الصحابة فمن بعدهم والحجة لكل قول » ووصفه في (ص ٣٣٣) بأنه ٢٤ مجلدا ، مع أنه ذكر قبل ذلك أن المحلي ٨ مجلدات ، والمحلي مطبوع معروف ، فالايصال ثلاثة أضعاف المحلي . وقد ذكر ابن حزم في المحلي الحديث الذي في إسناده الترمذي (٩: ٢٩٥ - ٢٩٦) وضعفه، ولكن لم يذكر مطعنا في الترمذي .

نادى على نفسه بعدم الاطلاع، فقال فى كتاب الفرائض من الإيصال (١): محمد بن عيسى بن سورة مجهول. ولا يقولَنَّ قائلُ : لعله ماعرَف الترمذي ولا اطّلع على حفظه ولا على تصانيفه \_ : فإن هذا الرجل قد أطلق هذه العبارة فى خلق من الشهورين من الثقات الحفاظ، كأبى القاسم البغوى، وإسمعيل بن محمد الصفار، وأبى العباس الأصم، وغيرهم. والعجبُ أن الحافظ ابن الفرضى ذكره فى كتابه المؤتلف والمختلف ونبة على قدره، فكيف فات ابن حزم الوقوف عليه فيه!».

وأنا أظن أن هذا تحامل شديد من الحافظ ابن حجر عَلَى ابن حزم ، ولعله لم يعرف الترمذي ولا كتابه ، بل لعل الحافظ الذهبي أخطأ نظرُه حين نقل مانقل عن كتاب الإيصال ، وما أظنُّ ابن حجر رَأَى كتاب الإيصال ونقل منه ، و إنما أرجَّح أنه نقل من الذهبي ، والله أعلم .

وقال العلامة طاش كبرى زاده (٢) في كتاب مفتاح السعادة : « وهو أحد العلماء الحفاظ الأعلام ، وله في الفقه يد صالحة ، أخذ الحديث عن جماعة من الأثمة ، ولتى الصدر الأول من المشايخ » .

وقال ابن العِمَاد الحنبلي (٢) في شذرات الذهب: «كان مبرزاً على الأقران ، آيةً في الحفظ والإتقان » .

ونقل الحاكم أبو أحمد (١) عن أحد شيوخه قال : • مات محمد بن إسمعيل

<sup>(</sup>١) في التهذيب « الاتصال » وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) هو المولى أحمد بن مصطفى المعروف بطاش كبرى زاده ، توفى سنة ٩٦٢

<sup>(</sup>۳) هو أبو الفلاح عبد الحي بن أحمد بن محمد المعروف بابن العماد ، ولد في ۸ رجب سنة ۱۰۸۷ ، ومات في ۱٦ ذي الحجة سنة ۱۰۸۹

<sup>(</sup>٤) هو محدّث خراسان الامام الحافظ الجهبذ الحاكم أبو أحمد محمد بن محمد بن أحمد بن إسحق النيسابوري ماتسنة ٨٧٨ عن ٩٣ سنة ، وله ترجمة في التذكرة (٣٤٠ - ١٧٤) وهو غيرتاميذه الحاكم أبي عبدالله صاحب المستدرك ، =

البخارى ولم يخالف بخراسانَ مثلَ أبى عيسى فى العلم والحفظ والورع والزهد ، بكى حتى عَمِى ، و بقى ضريراً سِنين » .

وَفَى التَهذيب: «قالَ أبو الفضل البَيْلَمانى: سممتُ نصرَ بن محمد الشيركوهي يقول: سممت محمد بن إسمميل - يعنى البخاري ما انتفعت بك ،

وهذه شهادة عظيمة من شيخه إمام المسلمين وأمير المؤمنين في الحديث في عصره .

ونقل في التهذيب عن يوسف بن أحمد البغدادي الحافظ قال: «أضر ً أبو عسى في آخر عمره ...

وهذا مع ماتقدم مما نقل الحاكم أبو أحمد ومن حكاية الترمذي مع الشيخ الذي اختبر حفظه - : يرد على من زعم أنه وُلِد أَكُمه .

وقال ابن الأثير في تاريخه: «كان إمامًا حافظًا ، له تصانيفُ حسنة ، منها الجامع الكبير، وهو أحسن الكتب».

وفى كشف الظنون فى الكلام عن [ الجام الصحيح ] للترمذى : « وهو ثالث الكتب الستة فى الحديث ، وقد اشتهر بالنسبة إلى مؤلفه ، فيقال : جامع الترمذى ، ويقال له : السنن أيضاً ، والأول أكثر » .

وقال الحافظ أبو الفضل المقدسى: «سمعتُ الإمامَ أبا إسمعيلَ عبدَ الله بن محمد الأنصاريَ (١) بهراة ، وجَرَى بين يديه ذِكرُ أبى عيسى الترمذي وكتابه ، فقال : كتابه عندى أنفعُ من كتاب البخاري ومسلم ، لأن كتابي البخارى فقال : كتابه عندى أنفعُ من كتاب البخاري ومسلم ، لأن كتابي البخارى = ذاك أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد النيسابورى المعروف بابن البيع و بالحاكم ، ولد في ربيع الأول سنة ٢٢٧ ومات في صفر سنة ٤٠٥ وله ترجمة في النذكرة (٣ : ٢٢٧ - ٣٣٣) .

(۱) هوشيخ الإسلام الهروى ، الحافظ الإمام الزاهد، صاحب منازل السائرين ، سمع جامع أبي عيسى من عبد الجبار بن محمد الجراحى عن الحبوبي عن الترمذي، ولد سنة ٣٩٦ ، ومات في ذي الحجة سنة ٤٨١ ، وله ترجمة في تذكرة الحفاظ (٣١٠ ع٥٤ - ٣٦٠) .

ومسلم لايقفُ على الفائدة منهما إلاّ المتبحرُ العالِمُ ، وكتابُ أبى عيسى يَصِلُ إلى فائدته كلُّ أحدٍ من الناس » .

ونقل أبو على منصور بن عبد الله الخالدى عن الترمذى أنه قال فى شأن كتابه [ الجامع ] : « صنفتُ هذا الكتابَ فعرضتُه على علماء الحجازِ والعراقِ وخُراسانَ فَرَضُوا به ، ومن كان فى بيته هذا الكتاب فكأنما فى بيته نبى يتكلم ((۱) » .

وقال العلامة طاش كبرى فى ترجمة الترمذى: «له تصانيف كثيرة فى علم الحديث، وهذا كتابُه الصحيح أحسن الكتب وأكثر ها فائدة ، وأحسنها ترتيباً ، وأقلها تكراراً ، وفيه ماليس فى غيره من ذكر المذاهب ووجوه الاستدلال ، وتبيين أنواع الحديث ، من الصحيح والحسن والغريب ، وفيه جرح وتعديل ، وفي آخره كتاب العلل ، وقد جمع فيه فوائد حسنة ، لا يخنى قدرُها على من وقف عليها » .

وقال الحافظ أبو الفضل المقدمي : « وأما أبو عيسى الترمذي وَحْدَهُ فكتابه على أربعة أقسام : قسم صحيح مقطوع به ، وهو ماوافق فيه البخاري ومسلما ، وقسم على شرط الثلاثة دونهما (٢) كما ييناه ، وقسم آخرُ للضدِّيَة ، أبان عن علته ولم يُغْفِلُهُ ، وقسم رابع أبان هوعنه ، وقال : ماأخرجتُ في كتابي إلا حديثاً قد عمل به الفقهاء (٣) ، وهذا شرط واسع " ، فإن على هذا الأصل كل حديث

<sup>(</sup>۱) نقل ذلك النهبي في التذكرة ، وابن حجر في التهذيب ، وطاش كبرى زاده في مفتاح السعادة .

<sup>(</sup>٢) يريد أبا داود والنسائى وابن ماجه ، ولسنا نوافق أبا الفضل على هذا التقسيم بتفصيله ، ونظن أنه أرادبه التقريب والتمثيل فقط .

<sup>(</sup>٣) نقـل النهبي في التذكرة من هـذه القطعة إلى هنا ، ولكنه نسبها إلى أبى نصر عبد الرحيم بن عبد الحق اليوسني ، وأظنه أخطأ في اسمه ، =

احتج به محتج أو عمل بموجبه عامل آخرجه ، سوالا صح طريقه أو لم يصح . وقد أزاح عن نفسه الكلام ، فإنه شكى في تصنيفه ، وتكلم على كل حديث بما يقتضيه ، وكان من طريقته \_ رحمه الله \_ أن يترجم الباب الذى فيه حديث مشهور عن صحابي قد صح الطريق إليه وأخرج من حديثه في الكتب الصحاح ، فيورد في الباب ذلك الحكم من حديث صحابي آخر لم يخرجوه من حديثه ، ولا يكون الطريق إليه كالطريق إلى الأول ، إلا أن الحكم صحيح ، مُ يُتبعه بأن يقول : وفي الباب عن فلان وفلان ، ويعد جماعة فيهم ذلك الصحابي المشهور وأكثر ، وقلما يسلك هذه الطريقة إلا في أبواب معدودة . والله أعلم » .

وللقاضي أبي بكر بن العربي في أول شرحه على الترمذي ، الذي سمّاه [عارِضَةَ الأَّوْوَذِي (١)] \_ : فصلُ نفيس في مدح كتاب الترمذي ووصفه ، ولحن طابعيه حرفوه حتى لايكاد يفهم ، وسأنقله هنا بشيء من الاختصار والتصرف ، لنصل إلى المراد منه ، قال : «اعلموا \_ أنار الله أفئدتكم \_ أن كتاب الجُفنِيِّ (٢) هو الأصل الثاني في هذا الباب ، والموطأ هو الأول وا باب ، وعليهما بناة الجميع ، كالقُشيْرِي (٣) والترمذي فمن دونها . . . . وليس فيهم مثلُ كتاب

= وأنه « عبد الرحيم بن عبد الخالق بن أحمد أبو نصر اليوسني » وهو أخو « عبد الحق بن عبد الخالق » كا في الشذرات ( ٤ : ٢٤٨ ) . وعبد الرحيم هدا مات بمكة سنة ٤٧٥ ، و يظهر أنه نقل هذه الجملة عن أبي الفضل المقدسي ، فظنها الذهبي من كلام أبي نصر .

(۱) قال ابن خلكان (۱: ۹۱۹): «أما معنى غارضة الأحوذي : فالعارضة القدرة على القدرة على القدرة على القدرة على الكلام، والأحوذي : الخفيف في الشيء لحذقه ، وقال الأصمعي : الأحوذي الشمر في الأمور القاهر لها ، الذي لايشذ عليه منها شيء . وهو بفتح الهمزة وسكون الحاء المهملة وفتح الواو وكسر الذال المعجمة وفي آخره ياء مشددة » .

(٢) يريد به صحيح البخارى .

(٣) يريد به صحيح مسلم .

أبى عيسى ، حلاوة متمطع ، ونفاسة مَنْزَع ، وعذُوبة مَشْرَع . وفيه أربعة عشر علماً ، وذلك أقربُ إلى العمل وأسلم : أَسْنَدَ ، وصَحَّح ، وضَعَّف ، وعَدَّدَ الطرق ، وذلك أقربُ إلى العمل وأسمى ، وأَكْنَى (١) ، ووَصَل ، وقَطَع ، وأوضح الطرق ، وجَرَح ، وعَدَّلَ ، وَأَسْمَى ، وَأَكْنَى (١) ، ووَصَل ، وقطع ، وأوضح المعمول به ، والمتروك ، وبَيَّنَ اختلاف العلماء في الرد والقبول لآثاره ، وذكر اختلافهم في تأويله . وكلُّ علم من هذه العلوم أصلُ في بابه ، وفرد في نصابه . افتلافهم في تأويله . وكلُّ علم من هذه العلوم متفقة مُتَسَقّة ، وهذا شيء لا يعمُّه فالقارئ له لا يزالُ في رياض مونقة ، وعلوم متفقة مُتَسَقّة ، وهذا شيء لا يعمُّه إلاّ العلمُ الغزير ، والتوفيقُ الكثير ، والفراغُ والتدبيرُ » .

## كتبه الأخرى

وصفه العلماء فيما مَضَى بأنه « صاحب التصانيف »وَسَمَّوْا كَتُبًا من مؤلفاته ، ولله ولله الله الله الله الله كتابين: [ الجامع الصحيح ] وكتاب [ الشمائل ] وهو كتاب نفيس معروف مشهور ، ولعل باقى كتبه فقد فيما فقد من نفائس المؤلفات ، وكنوز الأئمة العلماء . وفى التهذيب : « ولأبى عيسى كتابُ الزهد ، مفردٌ ، لم يقَعَ لنا ، وكتاب الأسماء والكنى » : وهذا بيان مؤلفاته ، كما ظهر لنا من أقوال العلماء :

- ١ الجامع الصحيح .
  - ٢ الشمائل .
  - ٣ الملل (٢) .
  - ٤ التاريخ (٢).
    - الزهد .

<sup>(</sup>۱) يَقَالَ : • سَمَاهُ وَسَمَّاهُ وأَسْمَاهُ » بمعنى . ويقال : «كَنَاهُ وَكَنَّاهُ وَكَنَّاهُ وَكَنَّاهُ وأَ تُنَاهُ » بمعنى .

<sup>(</sup>۳٬۲) ذكرهما ابن النديم في الفهرست ، وكتاب العلل هذا غير «كتاب العلل » الذي في آخر الجامع الصحيح.

الأسماء والكنى .

ولعل له كتباً أخرى لم يصل إلى خبرُها حين أكتب هذا .

#### وفاته

اختلف فی تاریخ وفاته اختلافاً غیر جید ، فقال السمعانی فی الأنساب فی مادة الترمذی ، زوفی بقریته بوغ سنة نیف وسبعین ومائتین ، إحدی قری ترمذ » وقال فی مادة « البوغی » : « مات بقریة بوغ سنة ۲۷۰ » ویاقوت قلّد السمعانی فی الأولی ، وابن خلکان قلّده فی الثانیة . وذكر الشیخ عابد السندی بخطه علی نسخة الترمذی أنه ولد سنة ۲۰۹ ، وعاش ۲۸ سنة ، ومات سنة ۲۷۷ ، وهذا خطأ .

والصواب ما نقل الحافظ المزي في التهذيب عن الحافظ أبي العباس جعفر بن محد بن المُعْتَرَ (١) المُسْتَغَفِّرِي أنه قال : « مات أبو عيسى الترمذي بترمذ ليلة الاثنين لثلاث عشرة ليلة مضت من رجب سنة ٢٧٩ » . وهو الذي اعتمده العلماء ، فأرّخوه في هذه السنة ، والمستغفري مؤرخ كبير ، وقد رحل إلى خُراسان ، وأقام طويلاً بتلك النواحي ، كما يدل على ذلك ترجمته في الأنساب للسمعاني ( ورقة ٢٥٨ ) وتذكرة الحفاظ للذهبي (٣ : ٣٨٣ ) .

ومن كلُّ ما تقدم نُرجِّح أن الترمذيَّ وُلد بقرية « بوغ » ومات بها ، وأن الذين قالوا إنه ولد ومات ببلدة «ترمذ» \_ : إنما تجوَّ زُوا ، فأرادوا القرية القريبة منها ، التابعة لها ، ومثل هذا كثير .

<sup>(</sup>۱) « المعتز » بالعين المهملة والتاء الثناة الفوقية والزاى ، كا ضبطه الذهبى في المشتبه (ص ٤٨٩) وقد كتب محرفا في كثير من الكتب ، كتذكرة الحفاظ والأنساب ، والصواب ما كتبنا ، والحمد لله رب العالمين .

# کلمة عن والدی الائسناذ الا کبرالشبخ محمد شاکر

وأرى من الواجب على قبل أن أختم هذه المقدمة أن أترجم ترجمة موجزة لوالدى ، تنويها بقدره ، وإشادة بذكره ، ورعاية لحقه ، إذ هو والدى وأستاذى ومعلمى ، وله على وعلى مئات \_ بل ألوف \_ من إخوانى ومشايخى الأيادى البيضاء ، والنعم ، السابغات ، و بمناسبة أنه أستاذى فى هذا الكتاب ، كتاب الترمذى ، قرأه لى ولإخوانى قراءة درس وتحقيق .

هو الإمام الجليل، والنابغة العظيم، والكاتبُ القدير، والشاعرُ الملهمُ ، والسياسيُ الخطير، شيخُ الشيوخ، وزعيمُ العلماء، مجدِّدُ مجدِ الأزهر، العالم العلامة ، السيّد الشريف: محمد شاكر بن أحمد بن عبد القادر بن عبد الوارث، من آل أبى عَلْياء: أسرةٍ كريمة معروفة، من أشرف الأسروأكرمها بمدينة «جرجا».

ولد بها في منتصف شوال سنة ١٢٨٢ (مارس سنة ١٨٦١ م) وحفظ بها القرآن ، وتاقي مبادئ التعليم ، ثم رحل إلى القاهرة ، إلى الأزهر الشريف ، فتلقى العلم عن كبار الشيوخ في ذلك العهد ، ثم صار أميناً للفتوى (١) ، مع أستاذه العظيم ، الشيخ العباسي المهدى ، وأصهر إلى جدّى ، لأسمى ، العلامة الكبير ، إمام العربية غيرَ مُدَافَع ، العارف بالله «الشيخ هرونَ بن عبد الرازق (٢)» .

<sup>(</sup>۱) صدر قرار تعیینه فی ۱۵ رجب سنة ۱۳۰۷ (مارس ۱۸۹۰).

<sup>(</sup>۲) ولد بقرية «بنجا» وهى قرية قديمة من قرى مركز طهطا بمديرية جرجا ، في يوم الخيس ۲۵ جمادى الأولى سنة ۱۲٤٩ ، وتوفى فجر يوم السبت ٢٦ جمادى الأولى سنة ١٣٣٦ رضى الله عنه .

ثم ولى منصب « نائب محكمة مديرية القليوبية (١) » ومكث فيه نحو سبع سنين ، إلى أن اختير قاضياً لقضاة السودان في سنة ١٣١٧ (٢).

وهو أولُ مَن ولى هذا المنصب ، وأولُ مَن وَضع نُظُم القضاء الشرعيّ فى السودان ، على أوثق الأسس وأقواها .

ثم عُيِّنَ في سنة ١٣٢٦ شيخاً لعلماء الإسكندرية ، فوضع القواعدَ الثابتة لتنظيم المعاهد الدينية الإسلامية ، حتى تؤتى ثمرها ، وتخرج للمسلمين رجالاً هداةً ، يعيدون للإسلام مجدَه في أنحاء الأرض .

ثم عُيِّنَ وكيلاً لمشيخة الجامع الأزهر الشريف (٢)، فبذرَ فيه بذورَ الإصلاح ، وتعهَّد غرسته حتى قَوِي واستوى ، أوكاد .

إلى أن سئم الدسائس تُحاكُ حولَه ، داخلَ الأزهر وخارجَه ، فانتهز فرصة إلى أن سئم الدسائس تُحاكُ حولَه ، داخلَ الأزهر وخارجَه ، فانتهز فرصة انشاء الجمعية التشريعية في (سنة ١٩١٣ م) فسعى إلى أن صار عضواً فيها ، معيناً من قبلَ الحكومة المصرية ، وبذلك ترك المناصب الرسمية ، وأبى أن يعود إلى شيء منها ، ولم يخضع بعد ذلك اشيء من مغرياتها ، بل فَضَّل أن يعيش حراً الرأى والعمل ، والقلب والقلم .

وكانت له فى الصحف ، أثناء الحرب العظمى ، جولات صادقة ، ومقالات نيرة ، لا يزال صداها يَدُوى فى أذهان كثير ممّن عُنُوا بالشئون السياسية فى ذلك الوقت ، إذ كان مرمى كتاباته كلّها إلى الدفاع عن بيضة الإسلام ، وردّ كيد المهاجمين ، من المعتدين والحائنين ، خشيةً أن بكون ما كان ، من تقطُّع أوصال

<sup>(</sup>١) صدر بذلك الأمر العالى في ٧ شعان سنة ١٣١١ (١٣ فبراير سنة ١٨٩٤).

<sup>(</sup>٢) صدر بذلك الأمر العالى في ١٠ ذي القعدة سنة ١٣١٧ (١١ مارس سنة ١٩٠٠) .

<sup>(</sup>٣) صدرت بذلك الإرادة السنية في هر بيع الثاني سنة ١٣٢٧ (٢٩ أبريل سنة ١٩٠).

الأمة الإسلامية ، وتفرقها أنما متباينة ، ببدعة القوميّات التى اخترعتها أوربة ، لينفرّق بها كلة السلمين ، وتضرب بعضهم ببعض ، ولتفتنهم عن المبدأ السياسي والاجتماعي السليم ، الذي وضعه الله للم ، وأمرهم باتباعه والعض عليه بالنواجذ: ( إِنَّ هذه أُمَّتُكُم الله والحدة ، وأَنَا رَبُّكُم فَاعْبُدُونِ ( ) . ( وَإِنَّ هذه أَمَّتُكُم أُمَّةً وَاحِدة ، وأَنَا رَبُّكُم فَاعْبُدُونِ ( ) . ( وَإِنَّ هذه أَمَّتُكُم أُمَّةً وَاحِدة ، وأَنَا رَبُّكُم فَاتَقُونِ ( ) . ( مُحَمَّدُ رَسُولُ الله ، وَالَّذِينَ أَمَّةً وَاحِدة ، وأَنَا رَبُّكُم فَاتَقُونِ ( ) . ( مُحَمَّدُ رَسُولُ الله ، وَالَّذِينَ مَمْدُ أُمِّدًا يَبْتَعُونَ فَضَلاً مَمْ أُمَّةً وَاحِدة ، وأَنَا رَبُّكُم فَاتَقُونِ ( ) . ( مُحَمَّدُ رَسُولُ الله ، وَالَّذِينَ مَنْ أُمْرِ السُّجُود ، ذلك مَثَلُهُم مَنْ الله وَرضُواناً ، سِياهُم فِي وُجُوهِهم مِنْ أَمْرِ السُّجُود ، ذلك مَثَلُهُم فِي النَّهُ وَرضُواناً ، سِياهم فِي وُجُوههم مِنْ أَمْرِ السُّجُود ، ذلك مَثَلُهُم فِي النَّه وَرضُواناً ، سِياهم فِي الْحُرَجَ شَطْأَهُ فَازَرَهُ فَاسْتَغُلُظَ فَاسْتَوَى فَلِيا وَعَمِلُوا وَعَلَى الله وَالْوَا وَعَمِلُوا وَعَمْلُوا وَعَلَيْ وَالْ وَعَلَى الله وَالْمَالَةُ وَالْمَوا وَعَمْلُوا وَعَلَى الْمُهُمُ وَالْمُورَة وَالْمَوا وَعَلَيْهُمُ وَالْمُورَة وَالْمَوا وَعَلَى اللهُ وَالْمُورَة وَالْمَوا وَعَلَيْهُ وَالْمَا وَالْمُورَة وَالْمَالِولُوا وَعَلَمُ وَالْمَا وَالْمَالُولُ وَالْمَا وَالْمَالَعُولُوا وَعَلَالُهُ وَالْمَالِهُ وَالْمَالِولَ وَلَا اللهُ وَالْمَالِولُولُوا

ثم قامت الثورة المصرية فى سنة ١٩١٩ م، فضَرب فيها بسهم وافر ، وتبعه أهل الأزهر قاطبة ، فكان هو الوح الوثَّابة فيهم ، وكان هو القائد ، وكان هو الزعيم .

وكتب فى الشؤون السياسية المصرية عشرات من المقالات فى الصحف ، أبانت عن بعد نظره ، وصدق فراسته ، حتى لقد توقع فيها كثيراً مما حصل بعد سنين، إذ درس مرامى السياسة الإنكليزية فى شؤون الأمة المصرية والأمة الإسلامية ، وعرف كيف يَسْعَوْن إلى نيل مقاصدهم ، حتى لقد كنّا فى العهد القريب ، إذا أدْ كُمْمَ الخطبُ ، واضطربت الأمورُ - : رجعنا إلى مقالاته فى الظروف المشابهة أدْ كُمْمَ الخطبُ ، واضطربت الأمورُ - : رجعنا إلى مقالاته فى الظروف المشابهة

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء (٩٢) .

<sup>(</sup>٢) سورة المؤمنون (٥٢).

<sup>(</sup>٣) سورة الفتح (٢٩) .

لها ، فوجدنا أنه يكاد يصف ما نحن فيه ، وكأنه يكتبه حين قرأناه ، وكأنه ينظر إليه بنور الله .

ولم يفكر يوماً واحداً في خوض معترك الأحزاب المصرية ، بل كان يترفّع عن أن يُسْلِم مقادَه إلى أحدِ من الناس ، كائناً مَن كان ، كما أبى من قبلُ أن يعود إلى إسار المناصب الحكومية ، وكان يقول للزعماء والقادة قولة الحق فينقد خطأ المخطئ ، ويمدح صواب المصيب ، وعن ذلك كان يظن كثير من الناس أن له هو ي أو ضلعاً مع بعض الأحزاب أو الزعماء ، إذ كان يكثر خطأ المخطئ ، فيكثر من نقده والنصيحة له ، فيظن المنتقد أو أنصار وأتباعه أن الناقد من خصومه ، أو من أنصار خصومه .

و بجانب هذا لم يَدَعْ مسئلة شرعية أو اجتماعية أثيرت في الصحف مما يتعلق بشؤون الإسلام والمسلمين \_ : إلا قال فيها ما يراه حقا وصواباً ، وصَدَعَ بما أمر الله به الدعاة والهداة ، وأعْرَضَ عن المنكرين ، ثقة بربه ، وتوكُّلاً عليه ، إذْ كان أبرزَ سجاياه أنه صُلْب في دينه ، صلب في عقيدته ، صلب في رأيه ، شجاع غير جبان ، لا يرهب أحداً من الناس ، ولا يَخْشَى إلا الله .

أما من الوجهة العلمية فإنه أقوى رجل ظهر فى الأزهر فى العلوم العقلية كلها ، ولذلك لم يكن يَصْمُدُ له أحدُ فى مناظرةٍ أو جدالٍ ، لإبداعه فى إقامة الحجج و إلحام المناظر ، لخصب ذهنه وتسلسل أفكاره ، وانتظامها على قواعد المنطق الصحيح السليم .

وقد قرأ لنا من الكتب والعلوم الكثير الطيّب، قرأ لنا التفسير مر"تين : تفسير البغوى ، وتفسير النسنى . وقرأ لنا من كتب السنة : صحيح مسلم ، وسنن الترمذى ، وسنن النسائى ، وشيئاً من صحيح البخارى . ومن العلوم الأخرى :

الهداية في فقه الحنفية ، وجمع الجوامع في الأصول ، والخبيصي في المنطق ، والرسالة البيانية في البيان ، وكثيراً من الرسائل الصغيرة في علوم مختلفة .

وهذا غيرُ ما قرأه من الكتب ، ولم أكن من حاضريه ، بعد إتمامى الدراسةَ واشتغالى بالمناصب الحكومية .

ومند في المنزل ، بل ألزمه الفراش ، إذ أصابه الفالج ، فاحتمله صابراً محتسباً ، راضياً عن ربه وعن نفسه ، الفراش ، إذ أصابه الفالج ، فاحتمله صابراً محتسباً ، راضياً عن ربه وعن نفسه ، موقناً أنه قضى دَيْنَه ، فقام بما وجب عليه خير قيام ، نحو دينه ونحو أمته ، منتظراً دعوة ربه لعباده الصالحين : (يَا أُيَّتُهَا النَّفْسُ المطمئنةُ ، ارْجِعِي إلى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضَيَّةً . فَادْخُلِي فِي عِبَادِي . وادْخُلِي جَنْتِي (١) . تولاً ه الله بعونه ورعايته ، وتغمده بعفوه ورحمته . وآخر دعوانا أن الحد لله رب العالمين .

وكتب أبو الأشبال عنه

الثلاثاء ( ۲۷ جادی الثانیة سنة ۱۹۳۸ الثلاثاء ( ۲۳ أغسطس سنة ۱۹۳۸

<sup>(</sup>١) سورة الفجر ( ٢٧ – ٣٠ ) .

# جريدة المراجع

| وتاريخه | الطبع | المؤلف ووفاته |                 | الأجزاء | الكتاب                    |
|---------|-------|---------------|-----------------|---------|---------------------------|
| 1444    | بولاق | 41.           | محمد بن جرير    | ۳.      | تفسير الطبرى              |
| 1414    | » {   | 7.00          | القاضي البيضاوي | ٨       | « البيضاوي ( حاشية الشهاب |
| 1121    | " (   | 1.79          | الشهاب الخفاجي  |         | حاشية الشهاب)             |
| 3171    | مصر   | 911           | الجلال السيوطي  | ٦       | الدر المنثور              |
| 1400    | ))    | 417           | ابن أبي داود    | ١       | الصاحف                    |

## الحديث والمصطلح

| الطبع وتاربخه               | المؤلف ووفاته |                           | الأجزاء | الكتاب                          |
|-----------------------------|---------------|---------------------------|---------|---------------------------------|
| بولاق ۱۳۱۳                  | 707           | البخارى                   | ٩       | صحيح البخاري                    |
| /m·1 »                      | ٨٥٢           | ابن حجر العسقلاني         | 14      | فتح الباري(١)                   |
| مصر ۱۳٤۸                    | ٨٥٥           | العيني                    |         | شرح العيني على البخاري          |
| الهند ١٣١٩                  | 777           | ابن مالك                  | ١       | شواهد التوضيح العلى على البخاري |
| بولاق ۱۲۹۰<br>الاستانة ۱۳۳۶ | 771           | مسلم بن الحجاج \<br>« « « | ۲       | صحیح مسلم<br>» »                |

(۱) كل ما أشرنا فيه إلى صفحات البخارى فإنما نريد به المتن الذي بحاشية [ فتح البارى ] وإذا أردنا غيره ذكرناه صريحا .

| بع وتاریخه | الط     |           | المؤلف ووفاته         | الأجزاء | الكتاب              |
|------------|---------|-----------|-----------------------|---------|---------------------|
|            |         |           |                       |         |                     |
| 1454       | ,       |           | النووي                | 14      | شرح النووي على مسلم |
| 1444 7     | ا الهنا | 770       | أبو داود السجستاني    | ٤       | سنن أبي داود (١)    |
| 1,,,,      | 1       | ن         | شمس الحق العظيم آبادي |         | عون المعبود )       |
| 1001       | حلب     | <b>**</b> | أبوسليان الخطابي      | ٤       | معالم السنن         |
|            |         | ولالقدمة  | ذكرنا نسخها تفصيلافيأ |         | سنن الترمذي         |
| 1414       | مصر     | 4.4       | النسائي               | ۲       | سنن النسائي         |
| 1414       | ))      | 777       | ابن ماجه              | ۲       | ۱۱ ابن ماجه         |
| 148h       | (       | 179       | الإمام مالك           |         | الموطأ (            |
| 1484       | » )     | 911       | جلال الدين السيوطي    | 4       | شرح السيوطي         |
| 1447       | الهند   | 1/4       | محمد بن الحسن         | ١       | الموطأ              |
| 1414       | مصر     | 781       | الإمام أحمد بن حنبل   | ٦       | مسند أحد (۲)        |
| 1441       | الهند   | ۲٠٤       | أبو داود الطيالسي     | ١       | مسند الطيالسي       |
| 344,       | ))      | ٤٠٥       | الحاكم أبو عبد الله   | ٤       | المستدرك            |
| ني ١٣٤٩    | دمشو    | Toc       | الدارمي               | ٣       | سنن الدارمي         |
| 14.9       | الهند   | W.V       | ابن الجارود           | ١       | المنتقي             |
| 141.       | ))      | ٣٨٥       | الدارقطني             | ١       | سنن الدارقطني       |
| 1 w 4 4    | , (     | १०४       | البيهتي               |         | السنن السكبري       |
| 3371       | » {     | ٧٤٥       | ابن التركماني         | 1.      | الجوهر النقى ﴿      |
| 14.4       | ))      | 441       | الطحاوى               | ۲       | شرح معانی الآثار    |

(١) كل ما أشرنا فيه إلى صفحات أبى داود فا إنما أردنا به هذه الطبعة التي مع الشرح .

التي مع الشرح . (٢) نذكر في الشرح كثيرا أرقاما للأحاديث التي من مسند أحمد ، وهذه الأرقام إنما وضعنها في نسختي من أجل الفهارس المفصلة التي شرعت في عملها للسند منذ بضع سنين .

| .'. 1"        | 1 11    | 1.1. 51. | الكتاب                            |         |                                         |
|---------------|---------|----------|-----------------------------------|---------|-----------------------------------------|
| وتاريخه       | الطبع   |          | المؤلف ووفاته                     | الأجزاء |                                         |
| 1444          | بولاق   | 4.5      | الامام الشافعي                    | ١       | اختلاف الحديث                           |
| 375           | خط      | 097      | ابن الجوزي                        | ١       | التحقيق في أحاديث الخلاف                |
| V11           | خط      | 707      | المجد بن تمية                     | ١       | المنتقى                                 |
| 140.          | مصر     |          | m m »                             | ۲       | ))                                      |
| 3341          | res     | 1700     | الشوكاني                          | ٩       | نيل الأوطار                             |
| 144.          | المند   | 397      | ابن نصر المروزي                   | ١       | قيام الليل                              |
| 1441          | مصر     | 777      | ابن قتيبة                         | ١       | تأويل مختلف الحديث                      |
| 1410          | المند   | 445      | ابن السُّنى                       | ١       | عمل اليوم والليلة                       |
| 1454          | مصر     | 441      | ابن أبي حاتم                      | ۲       | الملل                                   |
| 1404          | مصر     | ٨٥٢      | الحافظ ابن حجر                    | 1       | بلوغ المرام                             |
| 14.4          | الهند   |          | » » »                             | ١       | تلخيص الحبير                            |
| 1450          | المند   | 1.98     | ابن سليان الفاسي                  | ٣       | جمع الفوائد                             |
| 1404          | مصر     | ۸۰۷      | الحافظ الهيثمي                    |         | مجمع الزوائد                            |
| طبعة المنيرية | مصرال   | 707      | الحافظ المنذري                    | ٤       | الترغيب والترهيب                        |
| 14.1          | الهند   | 777      | الحافظ الزيلعي                    | ٣       | نصب الراية                              |
| 1481          | مصر     | ۲۰۳      | یحیی بن آدم                       | ١       | الخراج                                  |
| 1404          | مصر     | 1154     | العلامة النابلسي                  | ٤       | ذخائر المواريث                          |
| 1414 4        | الاستان | (        | محمد الشريف التوقادي              | 1       | مفتاح البخاري ( مفتاح مسلم              |
|               | 1       | ۸۰٦      |                                   |         | ( , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
| 1404          | ممر     | ۸۲٦      | ا الحافظ العراقي<br>وابنه أبوزرعة | ٨       | طوح التثريب                             |
| 1404          | ))      | 911      | السيوطي                           | ۲       | الجامع الصغير                           |
|               | ( )     | 754      | إبن الصلاح                        |         | علوم الحديث (                           |
| 140.          | (حلب    | ۲٠٨      | الحافظ العراقي                    | ,       | وشرحه )                                 |

| وتاريخه | الطبع |             | المؤلف ووفاته                     | الاجزاء | الكتاب                                       |
|---------|-------|-------------|-----------------------------------|---------|----------------------------------------------|
| 14.1    | مصر   | 911         | السيوطي                           | 1       | تدريب الراوى                                 |
| 1404    | » {   | 911         | ا<br>أحمد محمد شاكر               | \       | الألفية في المصطلح إ                         |
| 1400    | » {   | <b>VV</b> £ | الحافظ ابن كثير<br>أحمد محمد شاكر |         | اختصار علوم الحديث)<br>لابن كثيروشر حناعليه) |

# الفقه على المذاهب

| ، وتاریخه | الطب     |       | المؤلف ووفاته      | الأجزاء | الكتاب         |
|-----------|----------|-------|--------------------|---------|----------------|
| 140       | مصر      | 4 . 5 | الإمام الشافعي     | 1       | الرسالة        |
| 1844      | بولاق    |       | » »                | ٧       | الأم           |
| الأم      | بهامش    | 475   | المزنى             |         | مختصر المزنى   |
| 3771      | مصر      | 45.   | سحنون بن سعيد      | 17      | المدونة        |
| 1481      | ))       | 77.   | ابن قدامة          | 14      | المغنى         |
| 1449      | ))       | ०९०   | ابن رشد            | ۲       | بداية المجتهد  |
| 1451      | ))       | १०५   | ابن حرم            | 11      | المحلى         |
| 1450      | <b>»</b> | 777   | النووى             | ٩       | المجموع        |
| 1404      | ))       | 770   | أبو داود السحستاني | ١       | مسائل أبى داود |

# التراجم ورجال الحديث

| م و تاریخه | الطب  |     | المؤلف ووفاته  | الأجزاء | الكتاب        |
|------------|-------|-----|----------------|---------|---------------|
| دار الكتب  | خطب   | 737 | الحافظ المزءى  | ١٢      | تهذيب الكال   |
| 1447       | الهند | ٨٥٢ | الحافظ ابن حجر | ١٢      | تهذيب التهذيب |
| 144.       | ))    |     | » » »          | 1       | تقريب التهذيب |

| الطبع وتاريخه                          | 4      | المؤلف ووفات       | الأجزاء | الكتاب                  |
|----------------------------------------|--------|--------------------|---------|-------------------------|
| مصر ۱۳۲۷                               | ٨٥٢    | الحافظ ابن حجر     | ٨       | الإصابة                 |
| المند ١٢٢٤                             |        | )) )) ))           | 1       | تعجيل المنفعة           |
| 1444 »                                 |        | » » »              | ٦       | لسان الميزان            |
| بولاق ۱۳۰۱                             | 974    | الخزرجي ألفه       | 1       | خلاصةأسماءالرجال        |
| مصر ۱۳۲٥                               | YŁA    | الحافظ الذهبي      | ٣       | ميزان الاعتدال          |
| المند ۱۲۲۲                             |        | )) ))              | ٤       | تذكرة الحفاظ            |
| ليدن ١٨٦٣م                             |        | )) ))              | ١       | الشتبه                  |
| الهند ۱۳۲۳                             | 0.7    | ابن طاهر القدسي    | ۲       | الجمع بين رجال الصحيحين |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | 707    | البخارى            | 1       | التاريخ الصغير          |
| ليدن ١٩١٢م                             | 770    | السمعاني           | ١       | الأنساب                 |
| \ <b>r</b> \ <b>r</b> \                | 74.    | ابن سعد            | ٨       | الطبقات                 |
| الهند ١٣٢٧                             | ٤٠٩    | عبد الغني الأزدي   | ١       | المؤتلف والمختلف        |
| مصر ۱۳٤٩                               | ٤٦٣    | الخطيب البغدادي    | 14      | تاریخ بغداد             |
| بولاق ۱۲۹۹                             | 1/1    | ابن خلکان          | ۲       | وفيات الأعيان           |
| مصر ۱۳۲۹                               | V99    | ابن فرحون          | 1       | الديباج المذهب          |
| 1444 »                                 | 777    | ياقوت الحموى       | ٧       | معجم الادباء            |
| 1441 »                                 | 111    | السيوطي            | ١       | بغية الوعاة             |
| باریس ۱۳۲۲                             | 441 Ja | أبو العرب الإفريقي | ١ ١     | طبقات علماء أفريقية     |
| غوتنجن ١٨٥٤م                           | 441    | ابن درید           | ١.      | الاشتقاق                |
| الهند ١٣١٨                             | 473    | ابن عبدالبر        | ۲       | الاستيعاب               |
| مصر ۱۲۸۰                               | 74.    | ابن الأثير         | ٥       | أسد الغابة              |
| ليدن ١٩٣١م                             | ٤٣٠    | أبو نعيم الأصبهاني | 1       | تاریخ أصبهان            |
| الهند ١٣٢٢                             | 44.    | الدولاني           | 1       | الكني والأسماء          |
| ليدن ١٩٢٠م                             | YOY    | ابن عبد الحكم      | ١       | فتوح مصر                |

## اللغية

| وتاريخه | الطبع |      | المؤلف ووفاته        | الأجزاء | الكتاب        |
|---------|-------|------|----------------------|---------|---------------|
| 14      | بولاق | V11  | ابن منظور            | ۲٠      | لسان العرب    |
| 1447    | فاس   | 022  | القاضي عياض          | ۲       | مشارق الأنوار |
| 1777    | بولاق | 494  | الجوهرى              | ۲       | الصحاح        |
|         | الهند | 441  | ابن درید             | 4       | الجهرة        |
| 1440    | مصر   | pp.  | ابن عُزُير السجستاني | 1       | غريب القرآن   |
| 1445    | مصر   | 0.0  | الراغب الأصفهابي     | 1       | مفردات القرآن |
|         | بغداد | 140  | الخليل بن أحمد       | 1       | المين         |
| 1.54    | خط    | ۸۱۷  | الفير و زابادى       | 1       | القاموس       |
| 1777    | بولاق |      | W »                  | ۲       | القاموس       |
| 14.4    | مصر   | 17.0 | الزبيدي              | 1.      | شرح القاموس   |
| 1411    | مصر   | 7.7  | ابن الأثير           | ٤       | النهاية       |
| 3741    | الهند | 047  | الزمخشرى             | 4       | الفائق        |

## علوم مختلفة

| الطبع وتاريخه |           | المؤلف ووفاته |            |            | الأجزاء | الكتاب                                      |  |
|---------------|-----------|---------------|------------|------------|---------|---------------------------------------------|--|
| 1401          | مصر       | 700           |            | الجاحظ     | ٧       | الحيوان                                     |  |
| 1454          | مصر       | 874           | البر       | ابن عبد    | ۲       | جامع بيان العلم                             |  |
| 14            | بولاق     | فىالعاشر      | بن البسنوي | علاء الد   | 1       | محاضرة الأوائل                              |  |
| 34817         | دار الكتب | حفظه الله     | الغمراوي   | الدكتور    | ١       | مرشد المتعلم                                |  |
| 1774          | بولاق     | 9             | ن الأشموني | أبوالحسر   | 4       | شرح الأشموني على الألفية                    |  |
| بعة المنيرية  | مصر الط   | 754           | بن يعيش    | أبو البقاء |         | شرحان يعيش عى الفصل                         |  |
| 1777          | بولاق     | 911           | (          | السيوطي    | ۲       | المزهو                                      |  |
| 1444          | مصر       | 777           | لموى       | ياقوت ا    | ٨       | معجم البلدان                                |  |
| ١٣٤٨          | مصر       | ر الرابع      | يم من أواخ | ابن الند   | 1       | الفهرست                                     |  |
| 1444          | المند     | 977           | بری زاده   | طاش        | 4       | مفتاح السعادة                               |  |
| 141.          | الاستانة  | 1.17          | طيفة       | حاحي       | 7       | كشف الظنون                                  |  |
| 1401 1450     |           |               |            |            |         | نتيجة الجيب الرسمية إ<br>اللحكومة المصرية ا |  |

### تصويب الخطأ المطبعي في هذا الجزء

| الصواب    | الحطأ        | س    | ص   |
|-----------|--------------|------|-----|
| النسائي   | النسابي      | A 11 | 40  |
| شقيق      | شفيق         | ٦    | ٤٦  |
| عبد الله  | بد الله      | A \+ | 1.1 |
| التهذيب   | النهديب      | A 12 | 1.1 |
| وضعوا     | ووضعوا       | 71 a | 1.4 |
| الخطابي   | الحطابي      | D 17 | 444 |
| أبو سعيد  | أبو سعير     | ٦    | 474 |
| مهاجو     | مهاحو        | A 7  | 797 |
| والحسن بن | والحسن بن بن | ه ۱۵ | 711 |

وقع فی هذه المقدمة فی (ص ۱۷ س ۷) تکرار کلة « من » مرتین ، وهو خطأ ، والصواب حذف إحداها . وفی (ص ۲۷ س ۳) کلة « ثانیهما » وصوابها « ثانیها » .

20 Coly

TV9 - T.9

مَنْ كَانَ فِي بَيْتِهِ هَذَا الْكَالِّ وَكَالَمْ الْكَالِّ وَكَالَمْ الْكَالِّ وَكَالَمْ الْمَالِكَالِمِ الْمُؤْكِلَمْ الْمِنْ الْمُؤْكِلِينَ الْمُؤْكِلِينِ الْمُؤْكِلِينِ الْمُؤْكِلِينَ الْمُؤْكِلِينِ الْمُؤْكِلِينَ الْمُؤْكِلِينِ الْمُؤْكِلِينِ الْمُؤْكِلِينِ الْمُؤْكِلِينَ الْمُؤْكِلِينِ الْمِنْ الْمُؤْكِلِينِ الْمُؤْكِلِينِ الْمُؤْكِلِينِ الْمُؤْكِلِينِ الْمُؤْكِلِينِ الْمُؤْكِلِينِ الْمُؤْكِلِينِ الْمُؤْكِلِينِ الْمِينِ الْمُؤْكِلِينِ الْمُؤْلِينِ الْمُؤْكِلِينِ الْمُؤْلِينِي الْمُؤْكِلِينِ الْمُؤْلِينِينِ الْمُؤْكِلِينِ الْمُؤْلِينِي الْمُؤْلِينِينِ الْمُؤْلِينِي الْمِؤْلِينِ الْمُؤْلِينِي الْمُؤْلِينِي الْمُؤْلِينِي الْمُؤْلِينِينِي الْمُؤْلِينِي الْمُؤْلِينِي الْمُؤْلِينِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِيلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِيلِيلِي الْمُؤْلِيلِي الْمُؤْلِيلِي الْمُؤْلِيلِيلِي الْمُؤْلِيلِي الْمُؤْلِيلِي الْمُؤْلِيلِيلِي الْمُؤْلِيلِي الْمُؤْلِيلِيلِي الْمُؤْلِيلِي الْمُؤْلِيلِي الْمُؤْلِيلِي الْمُؤْلِيلِي الْمُؤْلِيلِي الْمُؤْلِيلِي الْمُؤْلِي الْمِ

بتحقيق وشرح

الحالي المالي

القاضي الشرعي

الطبعة الأولى

VOO | - 1947 / = 1807

جميع الحقوق محفوظة للشارح

قال أبوعيسي الترمذي:

«صنَّفتُ هذا الكتابَ وعرضتُه على علماء الحجازِ والعِراقِ وخراسانَ فَرَضُوا به . ومن كانَ فى بيته هـذا الكتابُ فكأُ الله بيته نبيُ يتكلمُ » .

تذكرة الحفاظ (٢: ١٨٨).

تهذيب التهذيب ( ٩ : ٢٨٩ ) .

مفتاح السعادة (٢: ١١).

₩ ₹-₩

قال الحافظ أبوالفضل مجد بن طاهم المفدسي في (شروط الأثَّمة أصحاب الكتب الستة) وهو جزء مخطوط :

«سمعتُ الإمامَ أبا إسمعيل عبدَ الله بن محمد الأنصارى بهراة، وجرى بين يديه ذكرُ أبى عيسى الترمذي وكتابه، فقال: كتابُه عندى أنفعُ من كتابي البخارى ومسلم، لأن كتابي البخارى ومسلم، لأن كتابي البخارى ومسلم لا يقف على الفائدة منهما إلا المتبحّرُ العالمُ، وكتابُ أبى عيسى يَصِلُ إلى فائدته كلُّ أحدٍ منَ الناس ».

وأبو إسمعيل الأنصاري: هو شيخ الإسلام الهروي صاحب كتاب «منازل السائرين».

# رموز نسخ الترمذي التي اعتمدنا عليها في التصحيح وأشرنا إلى اختلافها في التعليق

- صطبعة بولاق سنة ١٢٩٢ وقد تلقيت السكتاب فيها سماعاً من مولاى الوالد الأستاذ الأكبر الشيخ محد شاكر ،مع مقابلتها على نسخ أخرى مطبوعة في الهند ومخطوطة ، وذلك في سنتي ١٣٣١ و ١٣٣١
- م طبعة بولاق سنة ١٢٩٢ نسخة الأستاذ العلامة الشيخ أحمد الرفاعي المالكي، وقد قرأ الكتاب فيها درساً وصححها وضبطها بخطه في سنة ١٣١١
- ع مخطوطة الشيخ عابد السندى محدث المدينة المنورة في القرن المــاضي ، وقد قرأها وصححها بنفسه في سنة ١٢٢١ ، وهي من أصح النسخ
  - م مخطوطة بدار السكتب المصرية وتاريخها سنة ٢٢٦
    - ه طبعة دهلي بالهند سنة ١٣٢٨
  - طبعة الهند بشرح العلامة المباركفورى سنة ١٣٤١ \_ سنة ١٥٥٠

# بترافي الإي

قال أبو عيسى محمدُ بنُ عيسى بنِ سَوْرَةَ الترمذَى :

أبواب الطهارة
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

باب مَا عَامَ لا تُقْبَلُ صَلاَةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ

\ - صَرَّتُنَ قُتَيْبَةً بِنُ سَعِيدٍ حدثنا أَبِو عَوَانَةً عَن سِمَاكِ بِن حَرْبٍ ع (١) وحدثنا هَنَّادُ حدثنا وَكِيعُ عَن إسْرَائِيلَ عَن سِمَاكِ عَن مُصْعَبِ بِنَ سَعْدٍ وحدثنا هَنَّادُ حدثنا وَكِيعٌ عَن إسْرَائِيلَ عَن سِمَاكِ عَن مُصْعَبِ بِنَ سَعْدٍ عَن ابْنِ عُمَرَ عَن النّبِيّ صلى الله عليه وسلم قال: « لاَ تُقْبَلُ صَلاَةٌ بِغَيْرِ طَهُو رٍ ، عَن ابْنِ عُمَرَ عَن النّبِيّ صلى الله عليه وسلم قال: « لاَ تَقْبُلُ صَلاَةٌ بِغَيْرِ طَهُو رٍ ،

<sup>(</sup>۱) هذه مه مهملة مفردة ، يكتبها علمهاء الحديث عند الانتقال من إسناد إلى إسناد . وهي مأخوذة من التحويل . أو من الحائل بين الاسنادين . أو عبارة عن قوله «الحديث» قال ابن كثير في اختصار علوم الحديث (ص ١٦٣) : « ومن الناس من يتوهم أنها خاء معجمة ، أي إسناد آخر ، والمشهور الأول ، وحكى بعضهم الاجماع عليه » . فال اد هنا أن الترمذي روى الحديث عن قتيبة باسناده إلى سماك ، ثم تحول عنه إلى إسناد آخر رواه به عن هناد إلى سماك أيضا ، ثم اجتمع الاسنادان في سماك بن حرب . وقس على هذا كل ماتراه في هذا الكتاب وفي سائر كتب الحديث .

وَلاَ صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولِ (۱) ». قال هَنَّادٌ (۲) في حديثه : « إلاَّ بِطْهور (۳) » . قال هَنَّادٌ (۲) في حديثه : « إلاَّ بِطْهور (۱) » . وَفِي قَالَ أَبُو عِيسَى : هذا الحديثُ أَصَحُ شَيْءٌ في هذا الباب وَأَحْسَنُ (۱) . وَفِي الباب عن أَبِي اللّهِ عن أَبِيهِ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، وَأَنس . وَأَبُو اللّهِ عِينَ أَسَامَةَ الباب عن أَبِي اللّهِ عن أَبِيهِ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، وَأَنس . وَأَبُو اللّهِ عِينَ أَسَامَةَ الْمُعُهُ « عَامِرُ (۱) » ويقال « زَيْدُ بْنُ أَسَامَةَ بنِ عُمَيْر الْهُذَلِيُّ » .

# باب ما جاء في فَضْ لللهِ الطَّهُورِ

### ٢ - عَرَّتُ إِسحٰقُ بن موسى الأنصاريُّ ، حدثنا مَعْنُ بنْ عيسى [القَرَّ از (٦)]،

- (۱) طهور: يجوز فيها ضمّ الطاء وفتحها . والغلول \_ بضم الغين \_ : الحيانة في المغنم ، والسرقة من الغنيمة ، وكل من خان في شيء خفية فقد غلّ . وسميت غلولا لأن الأيدى فيها مغلولة أى ممنوعة . قال القاضي أبو بكر بن العربي : « فالصدقة من مال حرام في عدم القبول واستحقاق العقاب كالصلاة بغير طهور في ذلك » . وفي صحيح مسلم ( ۱ : ۱۰ ) في رواية هذا الحديث : أن عبد الله بن عمر دخل على ابن عامر يعوده وهو مريض ، فقال : « ألا تدعو الله لي يا ابن غمر » فروى له هذا الحديث ، مقال : « وكنت على البصرة » يعني أنك كنتواليا على الصرة . وخشي ابن عمر أن يكون ابن عامر أصاب في ولايته شيئا م المظالم التي لايخاو منها الولاة ، وأن يكون ماني يده من الأموال دخله شيء مما يدخل على الولاة من المال من غير حله . ولعل ابن عمر أراد بترك الدعاء له وبهذا التعليل أن يؤدبه ، ويبين له مايخشي عليه من الفتنة ، وبحمله على الحروج مما في ماله من الحرام ، ليلقي الله تقياً طاهراً .
  - (۲) في نسخة عند ب « وقال » .
  - (٣) الحديث رواه : مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه .
- (٤) سيأتى قريبا أن فى الباب عن أبى هريرة ، وهو ماأخرجه البخارى ومسلم عنه مرفوعا: «لايقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ » .وهو أصح من حديث ابن عمر هذا، فوصف الترمذي له بأنه أصح شيء في الباب : فيه نظر .
  - (0) في ع «عاص بن أسامة » .
  - (٦) الزيادة من ع ونسخة عند ـ .

حدثنا مالك بنُ أَنسِ (() ، ع وحدثنا قُتيْبةُ عن مَالِكِ عن سُهيْلِ بنِ أَبِي صالح عن أَبيه عن أَبي هُرَيْرَةَ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ اللَّهْ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَجُهِهُ خَرَجَتْ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئةٍ نَظَرَ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئةٍ نَظَرَ اللَّهُ عَلَيْهُ مَعَ اللَّهُ ، أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ اللَّهُ ، أَوْ مَعَ اللّه ، وَإِذَا اللّهُ مُنْ مَعَ اللّه ، مَنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ بَطَشَتُهَا يَدَاهُ مَعَ اللّه ، أَوْ مَعَ اللّه مَعَ اللّه ، أَوْ مَعَ اللّه مِنْ الذّنُوب » .

[قال أبو عيسى (٥)]: هذا حديث حسن صحيح ، وهو حديث عَالِكِ عن سُهيلِ عن أبيه عن أبي هُرَيْرَة .

وأَبُو صالح والِدُ سُهِيْلٍ هُوَ « أَبُو صالح الشَّمَّانُ » وَأَسْمَهُ « ذَ كُوانُ » وَأَبُو صالح والِدُ سُهِيْلٍ هُوَ « أَبُو صالح الشَّمَانُ » وَقَالُوا : « عبد الله وَأَبُو هُرَيْرَةَ الْخُتُلُفِ <sup>(۲)</sup> فِي اُسْمِهِ ، فَقَالُوا : « عبد الله بُنُ عَمْرو » وهكذا قال محمد بن إسماعيل ، وهو الأصح (<sup>۲)</sup> .

[قال أبو عيسى (°)]: وفى الباب عن عثمانَ [ بن عفان (°)] ، وَنُو ْ بَانَ ، وَالصَّناَ بِحِيِّ ، وَعَمْرُو .

<sup>(</sup>١) هو في الموطأ رواية يحيي في « باب جمع الوضوء » (١: ٥٣) .

<sup>(</sup>٣) قوله « أو نحو هذا » ليس في الموطأ .

<sup>(</sup>٣) في نسخة عند م و ع « فاذا »، وهو الموانق للموطأ .

<sup>(</sup>٤) في الموطأ زيادة: « فأذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء، أو مع آخر قطر الماء » ، وهذه الزيادة في مسلم أيضا (١: ٨٥).

<sup>( • )</sup> الزيادة من ع .

<sup>(</sup>۲) في ع « اختلفوا »

<sup>(</sup>V) في ع « وهذا أصح » .

<sup>(</sup>٨) سلمان لم يذكر في ع

والصُّناَ بِعِيُّ الَّذِي رَوَى عَنْ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ لَيْسَ لَهُ سَمَاعُ مَن رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم ، وأسمه « عبد الرحمن بن عُسَيْلَة ) » وَيُكُنِي رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم «أَباعبد الله» رحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم (١) فَقُبُضَ النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطَّرِيقِ (٢) . وقد رَوَى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث .

والصَّنَا بِحُ بِنُ الْأَعْسَرِ الْأَحْمَسِيُّ صَاحِبُ النبي صلى الله عليه وسلم يُقَالُ لَهُ « الصَّنَا بِحِيُّ » أيضاً . وإنما حديثه قال : سَمِعْتُ النبي صلى الله عليه وسلم يقول : « إنِّى مُكَاثِر ﴿ بِكُمُ الْأُحْمَ فَلَا تَقَنْتَلُنَ اللهُ بَعْدِي » (") .

#### ۳ باب

## ما جاء أن مفتاحَ الصلاةِ الطُّهُورُ(١)

حَرَثُنَا قُتَيْبَةٌ وَهَنَّادٌ ومحمودُ بِنْ غَيْلاَنَ ، قَالُوا : حدثنا وَكَيعُ عن سُفْيانَ ع وحدثنا محمد بن بَشَّارٍ حدثنا عبدُ الرحمنِ [بنُ مَهْدِي (٥)] حدثنا

<sup>(</sup>۱) فى نسخة بهامش س: « والصنابحى هذا الذى روى عن النبى صلى الله عليه وسلم فى فضل الطهور هو أبو عبد الله الصنابحى ، واسمه عبد الرحمن بن عسيلة ، هوصاحب أبى بكر الصديق ، ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم ، رحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم » الح .

<sup>(</sup>٣) حديث الصنابحي في الموطأ (١:١٥) وسماه «عبدالله الصنابحي». وتقل السيوطي عن أبن عبد البرقال: «سئل ابن معين عن أحاديث الصنابحي عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: مرسلة . ليس له صحة ، وإنما هو من كبار التابعين ، وليس هو عبد الله ، إنما هو أبو عبد الله ، واسمه عبد الرحن بن عسيلة » .

<sup>(</sup>٣) رواه الامام أحمد في المسند (٤: ١٥٠) وابن ماجه (٢: ٠٤٠ \_ ٢٤١)

<sup>(</sup>٤) بضم الطاء ، ويجوز فتحها ، والمراد به أيضا المصدر .

<sup>(</sup>٥) الزيادة عن نسخة عند ـ و ن

سفيانُ عن عبد الله بن محمد بن عقيلِ عن محمد بن الْحَنفيَّةِ (١) عن على عن النبي صلى الله عن على عن النبي محمد بن الْحَنفيَّةِ (١) عن على عن النبي محمد بن الله عليه وسلم قال (٢): « مِفْتَاحُ الصَّلاَةِ الطَّهُورُ ، وتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ ، وتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ ، وتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ ،

قال أبو عيسى : هذا الحديث (٤) أَصَحُ شَيْء في هذا الباب وَأَحْسَنُ (٥) . وعبدُ الله بن محمد بن عَقيل هو صَدُوقٌ ، وقد تَكَلَم فيه بعضُ أهل العلم من قبل حفظه .

[قال أبو عيسى (٢)]: وسمعتُ محمدَ بنَ إسماعِيلَ يقول: كان أحمدُ بن حنبل و إسحٰقُ بن إبراهِيمَ وَالْخُميَدِيُّ يَحْتَجُونَ بِحَدِيثِ عبدِ اللهِ بنِ محمد بنِ عقيلٍ. قال محمد: وهو مُقَارَبُ الحديثِ (٧).

[قال أبو عيسى (٦) ] : وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرِ وَأَبِي سَعِيدٍ .

<sup>(</sup>۱) هو مجد بن على بن أبى طالب كرم الله وجهه ، وأمه : خولة بنت جعفر الحنفية ، أى من بنى حنيفة ، فاشتهر مجد بالنسبة إلى أمه .

<sup>(</sup>٣) في ع « قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم » .

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد والثانعي والبزار وصحعه الحاكم وابن السكن .

<sup>(</sup>٤) في غ « حديث على رضى الله عنه أصح شيء وأحسن في هذا الباب » .

<sup>(</sup>٥) هذا هو الصواب . ورجح القاضى أبو بكر بن العربي حديث جابر ، وهو غير جيد ، فان حديث جابر ، وواه أحمد برقم ( ١٤٧١٥ ج ٣ ص ٣٤٠ ) من طريق أبي يحيى الفتات ، وهو صدوق في حديثه ابن . وسيأتي في آخر الباب من رواية المؤلف .

<sup>(</sup>٦) الزيادة من ع

<sup>(</sup>۷) « مقارب » يجوز فيه فتح الرا. ، بمعنى أن غيره يقاربه فى الحفظ ، ويجوز كسرها ، بمعنى أنه يقارب غيره . فهو فى الأول مفعول ، وفى الثانى فاعل ، والمعنى واحد . قاله ابن العربى . وعبد الله بن مجد بن عقبل بن أبى طالب ثقة ، لاحجة لمن تكلم فيه . بل هو أوثق من كل من تكلم فيه ، كما قال ابن عبد البر .

﴿ العَدَّنَ أَبُو بَكُر محمد بِن زَنْجُو يَهِ البغدادي وغيرُ واحد اقال (١) حدثنا الحسين بن محمد حدثنا سليانُ بن قَرْم عن أبي يحيى القَتَّاتِ عن مجاهد عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « مفتاح الجنة الصلاة ، ومفتاح الصلاة الوضوء» (٢) .

٤ باب

#### ما يقول إذا دَخَل الخلاء

• - صرَّتُ قُتَيْبَةُ وَهَنَّادُ قالا حدثنا وَكِيعُ عن شُعْبَةَ عن عبد العزيز بن صُهيَب عن أُنس بْنِ مَالِكِ قال : «كَانَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم إذا وَخَلَ الْخَلاَءَ قَالَ : اللَّهُمَّ إِنَّى أَعُوذُ بِكَ \_ قال شُعْبَةُ : وقد قال (٣) مَرَّةً أُخْرَى : وَخَلَ الْخَلاَءَ قَالَ : اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ \_ قال شُعْبَةُ : وقد قال (٣) مَرَّةً أُخْرَى : أَعُوذُ (١) بِكَ \_ مِنَ الْخُبثِ وَالْخَبيثِ . أَوِ : الْخُبثِ وَالْخَبَائِثِ (٥) » .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل والصواب « قالوا » .

<sup>(</sup>۲) الزیادة من ع ویؤید صحتها أن الحافظ ابن حجر فی التلخیص (ص ۸۰) نسبه إلی الترمذی . وأبو بكر شیخ الترمذی هو مجد بن عبد الملك بن زنجویه الغزال .

<sup>(</sup>٣) في ع « وقال » .

<sup>(</sup>٤) في ع ونخة عند ب «أعوذ بالله».

<sup>(0) «</sup> الحيث » الأولى باسكان الباء الموحدة ، والثانية بضمها ، هكذا ضبطه الحافظ في الفتح في رواية الترمذي . وقال الحطابي في معالم السنن : « الحبث بضم الباء : جماعة الحبيث ، والحبائث : جمع الحبيثة ، يريد ذكران الشياطين وإناثهم . وعامة أصحاب الحديث يقولون : الحبث ساكنة الباء ، وهو غلط ، والصواب مضمومة الباء ، وقال ابن الأعرابي : أصل الحبث في كلام العرب : المكروه ، فان كان من الكلام فهو الشم ، وإن كان من الملك فهو الحرام ، وإن كان من الطعام فهو الحرام ، وإن كان حيال كان عن المنافقة المناف

[ قال أبو عيسى (')] : وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وزَّيْدِ بْنِ أَرْقَمَ وَجَابِرٍ وابن مَسْعُودٍ .

قال أبو عيسى: حديثُ أَنسِ أَصَحْ شَيْء فِي هَذَا الْبَابِ وَأَحْسَنُ . وَحَدَيثُ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ فِي إِسْنَاده أَضْطُوابٌ: رَوَى (٢) هِشَامٌ الدَّسْتَوَافِي وَصَعِيدُ بنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَن قتادة: [فقال سَعِيدُ (٣)]: عَنِ الْقاسِمِ بْنِ عَوفِ وَسَعِيدُ بنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَن قتادة عن الشَّيْبَانِيِ عَنْ زَيْدِ بنِ أَرْقَمَ . وقال هِشَام [الدستوائي (٢)]: عن قتادة عن زيد بْنِ أَرْقَمَ . وَقال مَعْمَرُ عن قتادة عَنِ النَّضْرِ بنِ أَنسٍ : فَقَالَ (٥) شَعْبة : عن زيد بن أَرْقَمَ . وقال مَعْمَرُ عن قتادة عن النَّصْرِ بنِ أَنسٍ عن أَبيه [عنالنبي سعبة : عن زيد بن أَرْقَمَ . وقال مَعْمَرُ عنِ النَّصْرِ بنِ أَنسٍ عن أَبيه [عنالنبي صلى الله عليه وسلم] (٢) .

[قال أبو عيسى : سألتُ محمداً عن هذا ؟ فقال : يحتمل أن يكون قتادةُ رَوَى عنهما جميعاً (١)] .

- أخبرنا (٧) أُحد بن عَبْدَةَ الضَّبِّ البصريُّ حدثنا حَادُ بن زيدٍ عن عبد العزيز بن صُهيَب عن أُنسِ بنِ مَالِكِ : « أَن النبي صلى الله عليه وسلم (٨)

<sup>-</sup> من الشراب فهو الضار » وزعم الخطابي أن رواية المحدثين خطأ ليس بجيد ، فان لهذا نظائر في اللغة ، مثل « كتب وكتب » باسكان التاء وضعها ، والرواية حاكمة على الرأى ، وتفسير الحبث واخبائث بالمعنى الأعم الذي تقله عن ابن الأعرابي هو الأولى بالصواب ، ولا دليل على تقييده بنوع خاص مما يدخل تحت المعنى الوضمى .

<sup>(</sup>١) الزيادة من ع ونسخة عند ـ .

<sup>(</sup>۲) في ¿ «وروى».

<sup>(</sup>٣) الزيادة من ع ونسخة عند ـ وفي أخرى « وقال » .

<sup>(</sup>٤) الزيادة من ع .

<sup>(</sup>٥) في ع « وقال » .

<sup>(</sup>٦) الزيادة من نسخة بهامش ب

<sup>(</sup>V) في ع ونسخة عند ب «حدثنا».

 <sup>(</sup>A) ماهنا هو الذي في ع و واسخة في ع وفي أصل ع «عن النبي صلى الله عليه وسلم».

# كَانَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ قَالَ : اللَّهُمَّ إِنِّى أُعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ والْخَبَائِثِ » . [قال أبو عيسى ()] : هٰذَا حَدِيثُ حَسَنُ تَحِيجُ ()

## باب ما يقول<sup>(\*)</sup> إذا خرج من الخلاء

٧ - حَرَثْنَ محمد بن إسماعِيل حدثنا مالك بن إسماعِيل (\*) عن إسرائيل [بن يونس (\*)] عن يوسفَ بْن أَبِي بُر ْدَةَ عن أَبِيهِ عن عائشة رضِي الله عنها قالت : ﴿ كَانَ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلاَءِ قَالَ: غُفْرَ انكَ (\*) ». قالت : ﴿ كَانَ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلاَءِ قَالَ: غُفْرَ انكَ (\*) ». قال أبو عيسى (\*) : هذا حديث حسن غريب (\*) ، لا نعرفه إلاَّ مِنْ حَديثِ إسرائيل عن يوسف بنِ أبي بردة .

<sup>(</sup>١) الزيادة من ع

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه .

<sup>(</sup>٣) في المحة عند ب الامايقول الرجل » .

<sup>(</sup>٤) عبد بن اسمعیل هو البخاری ، ومالك بن اسمعیل هو ابن درهم النهدی الحافظ ، وفی سر حدثنا عبد بن اسمعیل حدثنا حمله بن اسمعیل » وفی هر و الله « حدثنا عبد بن حمید بن اسمعیل » وکلاهما خطأ ، فانه ایس فی الشیوخ شبخ یدعی « حمیدا » ویروی عن مالك بن اسمعیل ، ویروی عنه البخاری ، ولیس فیهم أیضا من یدعی « عبد بن حمید بن اسمعیل » والصواب ماهنا ، وهو الموافق لما فی ع .

<sup>(</sup>٥) الحديث رواه أيضا أحمد وأبو داود وابن ماجه والدارمي ، وأخرجه ابن حبان وابن خزيمة وابن الجارود والحاكم في صحاحهم ، وصححه أبو حاتم ، وقال النووى في شرح المهذب : « هو حديث حسن صحبح » . وغرابته لانفراد اسرائيل به ، واسرائيل ثقة ححة .

<sup>(</sup>٦) في لا « غريب حسن » .

وأبو بردةَ بنُ أبى موسى (١) اسمه: «عَامِرُ بن عبد الله بن قَيْسِ الأَشْعَرِئُ» وَلَا نَعْرِفُ (٢) فِي هٰذَا الْبَابِ إِلاَّ حَدِيثَ عَائِشَةَ [ رضى الله عنها عن النبى صلى الله عليه وسلم (٣)].

#### ۲ باب

[في (١)] النهى عن استقبال القبلة بغائط أو بول

٨ - صَرَّتُ اللهُ عَلَاء بْنِ يَزِيدُ () اللَّيْقِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ : قَالَ عَن الزَّهْرِيِّ عَنْ عَطَاء بْنِ يَزِيدُ () اللَّيْقِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ : قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إِذَا أَتَنْتُمُ الْفَائِطَ فَلاَ تَسْتَقْبِلُوا الْقَبْلَةَ بِغَائِطِ وَلاَ بَوْل ، وَلاَ تَسْتَدْبِرُوها ، وَل كَن شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا » ، فقال () أَبُو أَيُّوبَ : فَقَالَ مَرَاحِيضَ قَدْ بُنِيَتْ مُسْتَقَبْلَ الْقِبْلَةِ فَنَنْحُرِف عَنها وَلَسَتَغْفِرُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهَا الْقَبْلَةِ فَنَنْحُرِف عَنها وَلَسَتَغْفِرُ اللهُ اللهُ عَنْهَا الْقَبْلَةِ فَنَنْحُرِف عَنها وَلَا تَعْدَرُونَ عَنها وَلَا الْقَبْلَةِ فَنَنْحُرِف عَنها وَلَا الْقَبْلَة فَنَنْحُرِف عَنها وَلَسْتَعْفِرُ اللهُ اللهُ

[ فال أبو عيسى ( ) ] : وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْخُرِثِ بْنِ جَزْءً

<sup>(</sup>۱) في م « وأبو بردة بن موسى » وهو خطأ .

 <sup>(</sup>٣) في هر و لا «والايعرف» بالبناء المجهول .

<sup>(</sup>٣) الزيادة من ع

<sup>(</sup>٤) الزيادة من ع . وفي نــخة عند ــ « ماج، في النهي » .

<sup>(</sup>ع) في م «عطاء بن أبي يزيد » وهو خطأ .

<sup>(</sup>٣) في غ ونسخة عند ب « قال » .

<sup>(</sup>V) رواه أحمد والشيخان .

<sup>(</sup>٨) الزيادة من ع ونسخة عند ب

الزُّبَيْدَىِّ ، وَمَعْقِلِ بْنِ أَبِي الْهَيْـثَمِ (١) ، وَيُقَالُ مَعْـقِلُ بنُ أَبِي مَعْقِلٍ ، وَيُقَالُ مَعْـقِلُ بنُ أَبِي مَعْقِلٍ ، وَأَبِي أَمَامَةً ، وَأَبِي هُرَيْرَةً ، وَمَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ .

[قال أبوعيسى (٢)]: حَدِيثُ أَبِي أَيُّوبَ أَحْسَنُ شَيْءً فِي هٰذَا الْبَابِ وَأَصَحُ. وَأَبُو أَيُّوبَ اسْمَهُ « محمد بن مُسْلِم وَأَبُو أَيُّوبَ اسْمَهُ « محمد بن مُسْلِم بنِ عُبَيْد الله بنِ شَهَابِ الزُّهْ رِئُ » [ وكنيته (٢) ] «أَبُو بَكْرِ » .

قَالَ أَبُو الْولِيدِ اللَّهِ عَالَ أَبُوعِبدِ اللهِ [محمد بن إدريس "] الشافعِيُّ: إِنَّمَا معْنَى قولِ النبى صلى الله عليهِ وسلم « لاَ تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِعَائِطٍ ولاَ بَعَوْلِ النبى صلى الله عليهِ وسلم « لاَ تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِعَائِطٍ ولاَ بِبَوْل (\*) وَلاَ تَسْتَدْبِرُ وَهَا » : إِنَّمَا هٰذَا فِي الْفَيَافِي ، وَأَمَّا (\*) فِي الْكُنْفِ ولاَ بِبَوْل (\*) وَلاَ تَسْتَدْبِرُ وهَا » : إِنَّمَا هٰذَا فِي الْفَيَافِي ، وَأَمَّا (\*) فِي الْكُنْفِ اللَّبْنِيَّةُ لَهُ رُخْصَةً فِي أَن يَسْتَقَبْلِهَا . وه كَذَا قَالَ إِسْحَقُ [ بن إبراهيم (\*)] . اللَّبْنِيَّةُ لَهُ رُخْصَةً فِي أَن يَسْتَقَبْلِهَا . وه كَذَا قَالَ إِسْحَقُ [ بن إبراهيم (\*)] .

وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبِلِ [ رحمه الله ( ) ] : إِنَّمَا الرُّخْصَةُ مِنَ النبي صلى الله عليه وسلم في أَسْبِ تَدْبَارِ الْقِبْلَةِ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْل ، وَأَمَّا ( ) أَسْتَقْبَالُ الْقِبْلَةِ عليه وسلم في أَسْبِ تَدْبَارِ الْقِبْلَةِ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْل ، وَأَمَّا ( ) أَسْتَقْبَالُ الْقِبْلَةِ فَلَا بَسْتَقْبِلُهُ اللهِ الْقَبْلَةَ ( ) فَلَا بَسْتَقَبْلُهُ اللهِ الْقَبْلَةَ ( ) فَلَا بَسْتَقَبْلُهُ اللهِ الْقَبْلَةَ ( ) فَالصَّحْرَاء وَلاَ فِي الْكَنْفِ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ ( ) . كَأَنَّهُ لَمْ يَرَ فِي الصَّحْرَاء وَلاَ فِي الْكَنْفِ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ ( ) .

<sup>(</sup>١) هنا في \_ زيادة « وأبي أمامة » وهو خطأ . لأنه سيذكره فيما بعد .

<sup>(</sup>٧) الزيادة من ع ونسخة عند .

<sup>(</sup>٣) الزيادة من نسخة عند .

<sup>(</sup>٤) في نسخة عند ب « ولا يول » .

<sup>(</sup>o) في ع «فأما».

<sup>(</sup>٦) الزيادة من ع

<sup>(</sup>V) فى ئ ونسخة عند ب « فأما » .

<sup>(</sup>٨) يجوز فيه الرفع والجزم .

<sup>(</sup>٩) فى ع « أن تستقبل القبلة » بالبناء للمجهول .

ب ب اما جاء من (۱) الرخصة في ذلك

٩ - حَرَثْنَ محمد بن بَشَارٍ ومحمد بن الْمَثَنَى قالا حدثنا وَهْبُ بن جَرِيرٍ حدثنا أَبِي عَنْ مُجاهدٍ عن جابِرٍ حدثنا أَبِي عَنْ محمد بن إسطق عن أَبَانَ بن صالحٍ عَنْ مُجاهدٍ عن جابِر بن عبد الله قال: «نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَة (٢) بِبَوْلٍ ، فَرَأَيْتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ بِعَامٍ يَسْتَقْبِلُهَا (١) » .

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي قَتَادَةً وَعَائِشَةً وَعَمَّارِ أَبْ يَاسِرِ (١)].

[قال أبو عيسى (١)] : حَدِيثُ جَابِرٍ فِي هٰذَا الْباَبِ حدِيث حسن عَرِيبٌ.

• ١ - وَقَدْ رَوَى هذا الحديثَ أَبْنُ كَمِيعَةَ عن أَبِي الزُّ بَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ الْبِي الزُّ بَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ الْمِيعَةَ عن أَبِي الزُّ بَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ الْمِيْلَةِ » أَبِي قَتَادَةَ : « أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبُولُ مُسْتَقَبْلِ الْقِبْلَةِ » حدثنا بذلك قُتَيْبَةُ حدثنا ابنُ لهيعة .

وحديث جابرٍ عن النبي صلى الله عليه وسلم أَصَحُ مِنْ حَدِيث أبن لهيعة .

<sup>(</sup>١) الزيادة من ع .

 <sup>(</sup>۲) هكذ روايتنا سماعا ، وهو موافق لبعض النسخ ، وفى ع و د تستقبل
 القبلة » بالبناء للمفعول .

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والبزار وابن الجارود وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني ، وحسنه البزار وصححه ابن السكن ، كما نقله الشوكاني .

وابنُ لهيعة ضَعِيفُ عندَ أهل الحديث . ضَعَفَهُ يحيى بنُ سعيدٍ الْقَطَّانُ وَغيرُه [ مِنْ قِبلِ حِفْظِهِ (١) ] .

١١ - حَرَثُنَا هَنَّادُ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ [بنسليان (٢] عَنْ عُبَيْدُ الله بن عَمَرَ (٢) عن عُبَد الله بن عَمر ابن (٥) عن محمد بن يحيى بن حَبَّانَ (١) عن عَمّ وَاسِع بن حَبَّانَ عن ابن (٥) عن محمد بن يحيى بن حَبَّانَ عن ابن (٩) عَمْ عَمَّ وَالْمَا عَلَى ابن عَنْ عَبْد وَسَلَمَ عَمَرَ قَالَ : « رَقِيتُ يَوْمًا عَلَى ابَيْتِ حَفْضَةً ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ عَلَى حَاجَتِهِ مُسْتَقْبِلَ الشَّامُ مُسْتَدْبِرَ الْكَعْبَةِ ».

[ قال أبو عيسى (٢) ]: هٰذَا حَدِيثُ حَسَنُ عَمِيحٌ (١) .

<sup>(</sup>۱) الزيادة من ع . وابن لهيعة \_ بفتج اللام وكسر الهماء \_ هو عبد الله بن لهيعة بن عقبة الغافق ، أبو عبد الرحمن المصرى القاضى الفقيه ، وهو ثقة صحيح الحديث . وقد تسكلم فيه كثيرون بغير حجة من جهة حفظه ، وقد تتبعنا كثيرا من حديثه ، وتفهمنا كلام العلماء فيه : فترجح لدينا أنه صحيح الحديث ، وأن ماقد يكون فى الرواية من الضعف إنما هو ممن فوقه أو ممن دونه ، وقد يخطئ هو كا يخطئ كل عالم وكن راو . وروى أبو داود عن أحمد بن حنبل قال : « ومن كان مثل ابن لهيعة بمصر فى كثرة حديثة وضبطه وإتقانه ؟ » . وقال سفيان الثورى : « عند ابن لهيعة الأصول وعندنا الفروع » . وهذا الحديث الذى أعله الترمذي بابن لهيعة إنما أعله لأنه رواه عن أبى الزبير عن جبر عن أبى قتادة ، وغييره رواه عن مجاهد عن جبر فقط ، ولا مانع من صحة الروايتين ، كا تراه فى كثير من الأحاديث ، وليست إحداهما بنافية للأخرى .

<sup>(</sup>٢) الزيادة من ع .

<sup>(</sup>٣) في م «عرو» وهوخطأ .

 <sup>(</sup>٤) « حبان » بفتح الحاء المهملة . وضبطت فى بعض الطبعات بالـكسر ، وهو تصحيف وخطأ .

<sup>(</sup>o) فى ب «عن عمر» وهو خطأ ، صحناه فى تسختنا عن نسخ خطية ، وكذلك صحناه عن ع والحديث معروف فى كتب السنة أنه حديث ان عمر .

<sup>(</sup>٦) الحدیث رواه أحمد والبخاری ومسلم وأبو داود والنسائی وابن ماجه ، کلهم من حدیث ابن عمر .

### باب باب ألبَوْلِ قَاعًا ماجاء في (١) النَّهْ ي عَنِ الْبَوْلِ قَاعًا

١٢ - مَرْثُنَ عَلَى بَن حُجْرٍ أَخْبَرِنَا شَرِيكٌ عَنِ الْمَقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ عَن أَبِيهِ عَن عَاشَة قالت : « مَنْ حَدَّ أَنَكُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبُولُ إِلاَّ قَاعِداً (٣) » .

[قال(١)]: وَفِي الْمِابِ عَنْ مُعَرَ، وَبُرَيْدَةً (١) [وعبد الرحن بن حَسَنَةً (١)].

[قال أبوعيسى (١)]: حَدِيثُ عَائِشَةَ أُحْسَنُ شَيْءٍ فِي الْبَابِ وَأَصَحُّ.

وحديثُ عمرَ إِنَّمَا رُوى مِنْ حديثِ عبد الكريم بنِ أَبِي الْخَارِقِ عن نافِع عَنِ أَبْنِ عَرَ عَنَ عَمْرَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ [وأنا (١)] نافِع عَنِ أَبْنِ عمر عن عمرَ قال: « رآنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ [وأنا (١)] أَبُولُ قَائِمًا ، فَقَالَ : يَا عُمَرُ ، لاَ تَبَلُ قَائُمًا . فَمَا بُاتُ قَائِمًا بَعْدُ » .

[قال أبو عيسى (١) ]: وإنما رَفَعَ هذا الحديث عبدُ الكريم بنُ

<sup>(</sup>١) الزيادة من ع .

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد والنسائي وابن ماجه .

<sup>(</sup>٣) فى سه عن عمرو بن بريدة » وهو خطأ غريب ، صحناه فى نسختنا ، وكذلك هو على الصواب فى سائر الأصول .

<sup>(</sup>٤) الزيادة من ع وهي صحيحة ، وحديثه في مسند أحمد (١٩٦: ٤) وكذلك رواه أبو داود والنسأ تَّى وابن ماجه . وقال الحافظ في الفتح (٢: ٢٨٢) : « هوحديث صحيح ، صحعه الدارقطني وغيره » .

أَبِي الْمُخَارِقِ ، وَهُوَ ضَعِيفُ عِنْدَ أَهْلِ الحدِيثِ : ضَعَّفَهُ أَيُّوبُ السِّخْتِياَنِيُّ وَنَكَلِّمَ فِيهِ (١) .

وَرَوَى عُبَيْدُ أُللَّهِ عَن نَافِعٍ عِنِ أَبْنِ عَمْ قَالَ : قَالَ عَمْ [رضى الله عنه (٢)]: مَا بُلتُ قَا مُمَاذُ أُسْلَمْتُ (٣) .

وهذا أصح مِن حديثُ عبد الكريم . وحديثُ بُرَيْدَةَ فِي هذا غيرُ مَعْفُوط (١)

ومعنى النهى عن البولِ قائِما: على التَّأْدِيبِ لاَعَلَى التَّحْرِيمِ. وقد رُوى عن عبد اللهِ بنِ مسعودٍ قال: إنَّ مِنَ الجُفاء أَنْ تَبُولَ وَأَنْتَ قَائِمُ (() .

<sup>(</sup>۱) حديث عمرهذا رواه ابن ماجه ( ۱: ۲۷ ) والبيهتي في السنن الكبرى ( ۱: ۲۰۲) وأبو أمية عبد الكريم بن أبي المخارق متفق على ضعفه .

<sup>(</sup>٢) الزيادة من ع .

<sup>(</sup>٣) هذا الأثر نقله الهيشى فى مجمّ الزوائد (١: ٢٠٦) ونسبه للبزار وقال: «رجله ثقات »، وقال الحافظ فى الفتح (١: ٣٨٣): «قد ثبت عن عمر وعلى وزبد بن ثابت وغيرهم أنهم بالوا قياماً ، وهو دال على الجواز من غير كراهة إذا أمن الرشاش والله أعلم . ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فى النهى عنه شيّ » .

<sup>(</sup>٤) قال العيني في شرح البخاري (٣: ١٣٥): «في قول الترمذي هـذا نظر ، لأن البزار أخرجه بسند صحيح قال : حدثنا نصر بن على حدثنا عبد الله بن داود حدثنا سعيد بن عبيد الله حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من الجفاء أن يبول الرجل قائما». الحديث، وقال : لا أعلم رواه عن ابن بريدة الا سعيد بن عبيد الله » .

قال العلامة المباركفورى: « الترمذى من أ ممة هذا الشأن ، فقوله حديث بريدة فى هذا غير محفوظ \_ : يعتمد عليه ، وأما إخراج البزار حديثه بسند ظاهره الصحة فلا ينافى كونه غير محفوظ » .

<sup>(</sup>٥) هذا الأثر معلق بدون إسناد . قال الشارح : لم أنف على من وصله .

# با

#### الرخصية في ذلك

قال أبو عيسى : وسيمعت (٢) الجَارُودَ يقول : سَمِعْتُ وَكِيعا يُحدِّث بِهِذَا الحديثِ عن الأعشِ ، ثم قال وكيع : هذا (٧) أَصَحَ حَديث رُوى الحديثِ عن الأعشِ ، ثم قال وكيع : هذا (٧) أَصَحَ حَديث رُوى وَى النبى صلى الله عليه وسلم فى السح وسمعت أبا عَمَّار الحسينَ بنَ حُريث

<sup>(</sup>١) السباطة \_ يضم المين \_ : الكناسة .

<sup>(</sup>٢) بفتح الواو ، وهو الماء الذي يتوضأ به .

<sup>(</sup>٣) كلة « عنه » أيست في ع .

<sup>(</sup>٤) في م «عقبه» بالإفراد، والصواب مافي سائر الأصول.

<sup>(</sup>٥) الزيادة من ن و ه و ك و نسخة عند م . والحديث رواه أحمد والبخارى ومسلم وأبو داود والنسائى وابن ماجه ، وقد زعم بعضهم أن جواز البول قائما منسوخ بحديث عائشة الذى سبق فى الباب الماضى ، قال ابن حجر فى الفتح (١: ٢٨٥١: والصواب أنه غير منسوخ ، والجواب عن حديث عائشة أنه مسنند إلى علمها ، فيحمل على ماوقع منه فى البيوت ، وأما فى غير البيوت فلم تطلع هى عليه ، وقد حقظه حذيفة وهو من كبار الصحابة » . وما قاله هو الحق والصواب .

<sup>(</sup>٣) في ع «سمعت»

<sup>(</sup>V) في م « هو »

يقول: سمعت ُ وكيعاً ، فذكر نحوَه (١)] .

[ قال أبو عيسى (٢) ] وَهَكَذَا رَوَى (٣) منصور وَعُبَيْدَةُ الضَّبِّ عن أبي وائِلِ عن حُذيفة مِثلَ رِوايةِ الأعش

وَرَوَى حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْا نَ وَعَاصِمُ بْنُ بَهْدَلَة ( ) عن أَبِي وَائِلِ عَنِ المغيرة بْنِ شُدِية أَبِي وَائِلِ عَن خَذَيفة بْنِ شُدِية عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وحديثُ أَبِي وَائِلٍ عَن خُذَيفة أَصِحُ ( ) .

وَقَدْ رَخُّصَ قُومٌ مِنْ أَهِلِ العَلْمِ فِي البولِ قَائِمًا .

[ قال أبو عيسى : وعَبِيدة بن عَمرو السَّلْمَانِيُّ رَوَى عنه إبراهيمُ النَّخْعي .

<sup>(</sup>۱) الزيادة من ع .. ومن أول قوله «قال أبو عيسى وسمعت الجارود » إلى هنا لايوجد عند و ولا ك ، والذى فى ع «ثم قال وكيم : هو أصح حديث روى عنه عنيه السلام » وهذا خطأ واضح ، وما هنا هو الصواب .

<sup>(</sup>٢) الزيادة من ع .

<sup>(</sup>٣) في ع «رواه» .

<sup>(</sup>٤) في م «عاصم بن أني بهدلة » وهو خطأ .

<sup>(</sup>٥) قال الحافظ في الفتح ١١: ٣٨٣) : « روى ابن ماجه من طريق شعبة أن عاصما رواه له عن أبي وائل عن المغيرة ، قال عاصم : وهذا الأعمش يرويه عن أبي وائل عن حذيفة ، وما حفظه ، يعني أن روايته هي الصواب ، قال شعبة : فسألت عنه منصورا غد ثنيه عن أبي وائل عن حذيفة ، يعني كا قال الأعمش . وقال الترمذي : حديث أبي وائل عن حذيفة أصح ، يعني من حديثه عن المغيرة ، وهو كا قال ، وإن جنح ابن خزيمة إلى تصحيح الروايتين ، لكون حماد بن أبي سليان وافق عاصما على قوله عن المغيرة ، فجاز أن يكون أبو وائل سمعه منهما ، فيصح القولان معا لا لكن من حيث الترجيح رواية الأعمش ومنصور لا تفاقهما : أصح من رواية عاصم وحماد ، لكونهما في حفظهما مقال » اه بشيء من الاختصار . أقول : والذي رجحه ابن خزيمة هو الصواب ، لأن احتمال الخطأ في الحفظ من عاصم رفعه متابعة حماد له لا كا هو ظاهم، وبعيد أن يتفقا معا على الخطأ ، والراوى الثقة إذا خيف من خطئه وتابعه غيره من الثقات تأبدت روايته وصحت .

وَهَبِيدة مِن كَبَارِ التَّابِمِينِ ، يُرْوَى عَن عَبِيدة أَنه قال : أَسَلَمْتُ قَبْلَ وَفَاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين . وَعُبَيْدة ُ الضَّبِيِّ صاحبُ إبراهيم : أهو عُبيدة بنُ مُعَتِّبٍ (١) الضبي ، و يكني أبا عبد الكريم (٣) ] .

## باب إما جاء (") في ألاستتار عند الحاجة

الْكَارَّفُ وَ الْكَارِّفُ وَاللَّهُ عَنْ الْكَارِّفُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم إِنْ حَرْبِ [الْكَارِّفِي (٥) عَنِ الْأَعْمَ شَعَنْ أَنْسَ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم إِذَا أَرَادَ الْخَاجَةَ عَنِ الْأَعْمَ شَعَنْ أَوْ بَهُ حَتَّى يَدْنُوَ مِنَ الْأَرْضِ (٢) » .

[ قال أبو عيسى (٧) ]: هَكَذَا رَوَى (٨) مُعَمَّدُ بْنُ رَبيعة عنِ الأعشِ عن أنسِ هذا الحديث .

<sup>(</sup>١) « معتب » بضم الميم وفتح العين المهملة وتشديد الناء المثناة المكسورة وآخره باء موحدة ، وفي الأصل « مغيرة » وهو خطأ .

<sup>(</sup>٣) الزيادة من ع . والترمذي يريد بهذا البيان الفرق بين شيخين يخشي من الغلط فيهما ، أحدهما شيخ لابراهيم النخعي ، والآخر تلميذ للنخعي ، فالأول « عبيدة » بفتح العين المهملة « بن عمرو السلماني » والآخر « عبيدة » بضم العين المهملة « بن معتبالضبي » والأول من كبار التابعين الثقات ، والآخر من أتباع التابعين ، وهو سي الحفظ منعيف الرواية .

<sup>(</sup>٣) الزيادة من ع

<sup>(</sup>٤) « بن سعيد » لم تذكر في ع و ه و ك .

<sup>(</sup>٥) الزيادة من ع . وهو بضم الميم وتخفيف اللام .

<sup>(</sup>٦) رواه الدارمي في السنن (١:١٧١) .

<sup>(</sup>٧) الزيادة من ع و ه .

<sup>(</sup>A) في ع «رواه» وماهنا أحسن .

وَرَوَى وَكِيمِ وَ أَبِو يحيى (') ] الحِمَّانِيُّ عَنِ الْأَعْمِشِ قَالَ قَالَ ابنُ عَمِو: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ الْخَاجَةَ لَمَ عَرْفَعُ ثُوْ بَهُ حَتَّى يَدْنُوَ مِنَ الْأَرْضِ (") » .

وكِلاَ الحديثين مُرْسَلُ ، وَيُقال . لم يَسمع الأعمشُ مِن أَنسٍ ولا مِنْ أَحدٍ من أُصِحَابِ النبي صلى الله عليه وسلم . وقد نَظَرَ إلى أَنسِ بن مالك ، قال : رَأَيْتُهُ يُصَلِّى . فذكر عنه حكايةً في الصلاة .

وَالْأَعْمَتُ أَسِمِهِ « سُلَيْمَ أَنْ مُنْ مِهْرَانَ ﴿ أَبُو مَحْدُ الْكَاهِلِيُّ » وهو مولى كَمُمْ ( \* ) . قال الأعش : كان أَبِي حَمِيلًا ( ) فَوَرَّتُهُ مَسْرُ وَقَ .

<sup>(</sup>١) الزيادة من ع و « الحماني » بكسر الحاء الميد أنه وتشديد المم .

<sup>(</sup>٣) حديث وكبع رواه أبو داود في السنن (١: ٧) عن وكبع عن الأعمش عن رجل عن ابن غر ، ثم قال : « رواه عبد السلام بن حرب عن الأعمش عن أنس بن مالك وهو ضعيف » يعني لأن الأعمش لم يسمع من أنس .

<sup>(</sup>٣) « مهران » بكسر الم .

<sup>(</sup>٤) يعني : مولى لبني كاهل .

<sup>(</sup>٥) الحميل \_ بفتح الحاء المهملة \_ : الذي يحمل من بلده صغيرا ولم يولد في الاسلام ، ومنه قول عمر رضى الله عنه في كتابه إلى شريخ : الحميل لا يورث إلاببينة ، سمى حميلا لأنه يحمل صغيرا من بلاد العدو ولم يولد في الاسلام ، قاله في اللسان، وقال الشارح : «وفي توريثه من أمه التي جاءت معه وقالت إنه هو ابنها : خلاف ، فعند مسروق أنه يرثها ، فاذلك ورث والد الأعمش ، أي جعله وارثا ، وعند الحنفية أنه لا يرث من أمه » . قال مجد بن الحسن في الموطأ (ص ٢٢١) : « أخبرنا ماك أخبرنا بكير بن عبد الله بن الأشج عن سمعيد بن المسيب قال : أبي عمر بن الخطاب أن يورث أحدا من الأعاجم الأشج عن سمعيد بن المسيب قال : أبي عمر بن الخطاب أن يورث أحدا من الأعاجم الرأة فتقول : هو ولدى ، أو تقول : هو أخى ، أو يقول : هي أختى ، ولا نسب من الأنساب يورث إلا ببينة إلا الوالد والولد ، فان ادعى الوالد أنه ابنسه وصدقه فهو ابنه ، ولا يحتاج في هذا إلى بينة "

## 15 --!

## [ما جاء (١) في [كراهة (١)] الاستنجاء بالمين

١٥ – حرثن محد بن أبي عمر المَكِّيُّ حدثنا سفيان بن عُينة عن مَعْمَر عن يعيي بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه : «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِي أَنْ يَمِسَ الرَّجُلُ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ ».
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِي أَنْ يَمِسَ الرَّجُلُ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ ».

وَفِي [هذا<sup>(۱)</sup>] البابِ عن عائشة ، وَسَلْمَانَ ، وَأَبِي هُرِيرَة ، وَسَهْلِ بْنِ حُنيَفٍ. قال أَبُو عيسى : هٰذا حَدِيثُ حَسَنُ صَعِيحُ (٢٠). وَأَبُو قَتَادَةَ [الأنصاري (١)] أَسْمُهُ الْخُرِثُ بْنُ رِبْعِي (٣). والعمل على هذا عنْدَ [عَامَّة (١)] أَهْلُ العلم : كرهوا الاستنجاء بالهين .

<sup>(</sup>١) الزيادة من ع

<sup>(</sup>۲) قال الشارح: وأخرجه الشيخان بلفظ « إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الآناء ، وإذا ألى الحلاء فلا يمس ذكره بيمينه ، ولا يتمسح بيمينه » . أقول : وأما الرواية التي هنا فأخرجها أبو داود (١ : ١٢) من طريق أبان عن يحيى بن أبي كثير . قال المنذرى: « وأخرجه البخارى ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه مطولًا ومختصرا » .

<sup>(</sup>٣) « ربعی » بكسر الراء وإسكان الباء الموحدة وكسر العين المهملة وتشديد الياء آخر الحروف .

# باب المستنجاء بالمحارة

١٦ - صَرَّثُ هَنَّادُ حدثنا أبو مُعاوِية () عن الأعش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال: « قيلَ لِسَلْمَانَ: قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيْكُمْ [ صلى الله عليه وسلم () ] كُلَّ شَيْءُ حَتَّى الْخُرَاءَةَ ؟ فقال السَلْمَانُ: أَجَلْ ، نَهَانَا أَنْ عليه وسلم الله الْقبْلَةَ بِعَائِطٍ أَوْ بَوْلِ () ، وَأَنْ () نَسْتَنْجِي بِالْيَمِينِ ، أَوْ [أَنْ ()] نَسْتَنْجِي بِالْيَمِينِ ، أَوْ [أَنْ ()] بَسْتَنْجِي أَحَدُنَا بِأَقَلُ مِنْ ثَلَاثَةً أَحْجَار ، أَوْ [أَنْ ()] نَسْتَنْجِي بِرَجِيعِ السَّيْمِينِ ، أَوْ إِنْ () ] نَسْتَنْجِي بِرَجِيعِ أَوْ بِعَظُم () » .

[ قال أبو عيسى (٢) ] : وَفِي البابِ عن عائِشة ، وَخُرَ مُهَ بن ثابت ، وَخُرَ مُهَ بن ثابت ، وَجَابِرِ ، وَخَلاَّد بنِ السَّائِبِ عن أبيه .

قال أبو عيسى: [و(٢)] حديث سلمان [في هـذا الباب ٢)] حديث حَسَنْ صَعِيخٌ .

وهو قول أكثرِ أهلِ العلم من أصحابِ النبي صلى الله عليه وسلم وَمَنْ

<sup>(</sup>١) في نسخة عند ع زيادة « وهو مجد بن خازم » و «خازم » بالخاء المعجمة .

<sup>(</sup>٢) الزيادة من ع .

<sup>(</sup>٣) في هي « قال » .

<sup>(</sup>٤) في ه «أو يبول».

<sup>(</sup>٥) في ه «أوأن».

<sup>(</sup>٦) الزيادة من ه

<sup>(</sup>V) في م « أو عظم » . والرجيع : هو الروث والعذرة .

بَعْدَهُمْ : رَأُوْا أَن الاستنجاء بالحجارة يُجْزى ، و إِن لم يَسْتَنْجِ بِالماء ، إِذَا أَنْ قَى أَثْرَ الفائط والبول ، وَبِهِ يَقُولُ الثورِيُّ وابن المبارك والشافعيُ وَأَحد وإسطَقُ .

# باب السنجاء بالحجرين [ما جاء في (١٦) ]

١٧ - حَرِّمُنَ هَنّاد وَقُتُسِبُةُ (٢) قالا حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسطق عن أبي عُبَيْدة عن عبد الله قال: ﴿ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُعْ عَن أَبِي عُبَيْدة عن عبد الله قال: ﴿ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُعْ عَن أَبِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُعْ عَن أَبَيْنُهُ مِعْجَرَيْنِ وَسَلَّمَ لِمُ اللَّهُ الْحُجَرَيْنِ وَأَلْقَ الرَّوْنَة ، وَقَالَ: إنَّهَا رِكُسُ (٣) » .

[قال أبو عيسى (١)]: وه كُذَا رَوَى قيسُ بن الرَّبيع هذا الحديث

<sup>(</sup>١) الزيادة من ع

<sup>(</sup>٣) هكذا في أكثر الأصول . وهو الصواب ، وقتيبة هو ابن سعيد ، وفي حد قييمة » بفتح القاف وبالصاد ، بدل « قتيبة » وهو خطأ . وليس في هذه الطبقة من يسمى « قبيصة » إلا قبيصة بن عقبة السوأى ، وهو لم يرو عن وكبع ، وإنحا روى عن الجراح والد وكبع ، وكذلك لم يرو عنه أحد من أصحاب الكتب الستة مباشرة إلا البخارى .

<sup>(</sup>٣) الركس \_ بكسر الراء واسكان الكاف \_ شبيه المعنى بالرجيع . قاله أبو عبيد . وقال الحافظ في الفتح (١: ٥٢٠) \* قيل هي لغة في رجس بالجيم ، ويدل عليه رواية ابن ماجه وابن خزيمة في هذا الحديث ، فانها عندهما بالجيم \* .

عن أبي إسطق عن أبي عُبيدةً عن عبد الله ، نحو حديث إسرائيل .

وَرَوَى مَعْمَرُ وَعَمَّارُ بِنُ رُزَيْقِ (١) عَنْ أَبِي إسطَق عن علقمة عن عبدالله .
وَرَوَى زُهير عن أَبِي إِسطْق عن عبد الرحمن بن الأسْور عن أبيه [الأسود بن يزيد (٢)] عن عبد الله .

وَرَوَى زَكْرِيا بِنَ أَبِي زَائِدَةَ عِنَ أَبِي إِسَحْقَ عِن عَبِدَ الرَّحْنَ بِنَ يُزْيِدُ عِنَ الأسود بن يزيد عن عبد الله .

وهذا حديث فِيهِ اضطراب.

مَرْشُ عَمد بن بشار [ العبدى (٣) ] حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة (١) عن عَمْرُو بن مُرّة قال: سألت أبا عُبَيْدَةَ بنَ عبد الله: هل تَذْكُرُ مِنْ عبد الله شَيْئًا ؟ قال: لا (٥) .

[ قال أبو عيسى (٢) ] : سَأَلْتُ عبد الله بنَ عبد الرحمن (١٠ : أَيُّ الرِّواكَاتِ (٨) في هٰذَا [ الحديث (٣) ] عن أبي إسلاق أَصَحُ ؟ فلم يَقْض فيه بشيء. وَسَأَلْتُ مُحدا (٩) عن هذا ؟ فَلَمْ يَقَضِ فِيهِ بشيء . وَكَأَنَّهُ رَأَى حديثَ زهير

<sup>(</sup>١) بتقديم الراء على الزاي وبالتصغير .

<sup>(</sup>٢) الزيادة من نسخة عند ب ومن ه .

<sup>(</sup>٣) الزيادة من ع

<sup>(</sup>٤) في ع و ه «عن شعبة».

<sup>(</sup>٥) هذا الاسناد مؤخر في ع و ه في آخر الباب . وفي ع هنا زيادة نصها: « قال أبو عبسى : وأبو عبيدة لايعرف اسمه » . ولا داعى اليها لأنها تكرار لما سأتى .

<sup>(</sup>٦) الزيادة من ع و ه .

 <sup>(</sup>٧) هو أبو محد الدارى الحافظ صاحب السنن .

<sup>(</sup>A) في ع « الروايتين» وهو غير جيد ، فان الروايات هنا أكثر من ثنتين .

<sup>(</sup>٩) هو عد بن اسميعل البخاري الامام .

عن أبى إسطق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله: أُشبَه ، وَوَضَعَهُ فِي كِتَابِ « الجامع (١) » .

[قال أبو عيسى (٢)]: وأصبح شيء في هذا عندي (٢) حديث إسرائيل وقيس عن أبي إسحق [عن أبي عُبيدة عن عبد الله ، لأن إسرائيل أثبت وأحفظ لحديث أبي اسطق (عن أبي هؤلاء . وتابعه على ذلك قيش بن الرقبيع . وأحفظ لحديث أبي اسطق (٢) من هؤلاء . وتابعه على ذلك قيش بن الرقبيع . وسمعت [قال أبو عيدي (٢)] : وسمعت أبا موسى محمد بن المُثنَّى يقول : سمعت عبد الرحمن بن مهدى يقول : ما فا تني الذي فاتني من حديث سفيان الثورى عن أبي إسطق إلا يل أت كأت به على إسرائيل ، لأنه كان يأتي به أتم (٥) .

<sup>(</sup>۱) فی ع و ه « کتابه الجامع » ، والکتاب هو « الجامع الصحیح للبخاری » والحدیث من روایة زهیر فی صحیح البخاری روایة زهیر عن أبی اسحق أقوی انظر فتح الباری (۱: ۲۲۹) . وترجیح البخاری روایة زهیر عن أبی اسحق أقوی من ترجیح البزمذی \_ فیما سیأتی \_ روایة اسائبل عن أبی اسحق ، وروایة زهیر موصولة . وروایة اسرائیل منقطعة ، لأن أبا عبیدة لم یسمع من أبیه عبدالله بن مسعود . وقد أطال الحافظ ابن حجر فی مقدمة فتح الباری ( ص ۳۶۳ \_ ۴۶۸ طبعة بولاق ) فی بیان طرق الحدیث والترجیح بینها حتی قام الدلیل الناصع علی صحة حارجه البخاری ، فارجع الیه قانه بحث نفیس دقیق .

<sup>(</sup>۲) الزيادة من ع

<sup>(</sup>٣) هنا في ع زيادة « في هذا الباب » ، وليست بجيدة .

<sup>(</sup>٤) الزيادة من ع و ه وهي ضرورية ، بدونها يفسد معني الكلام .

<sup>(</sup>٥) اسرائيل هو ابن يونس بن أبى اسحق . فأبو اسحق جده لأبيه . وكان كثير الرواية عن جده . قال أخوه عيسى : « كان أصحابنا سفيان وشريك \_ وعد قوماً \_ إذا اختلفوا في حديث أبى اسحق يجبئون إلى أبى ، فيقول : اذهبوا إلى ابنى اسرائيل ، فهو أروى عنه . بى ، وأتقن لها منى ، هو كان قائد جده » . ويظهر من بجوع الروايات أن هذا الحديث كان عند أبى اسحق بأسانيد متعددة عن عبد الله بن مسعود، ويؤيده رواية البخارى « عن أبى اسحق : ليس أبو عبيدة ذكره ولكن عبدالرحمن بن الأسود » الح قال ابن حجر في الفتح : «إنما عدل أبو اسحق عن الرواية عن =

قال أبو عيسى : وزهير في أبي إسحٰق (١) ليس بذاك (٢) لأن سماعه منه بآخِرَة (٢) .

[قال: و<sup>(۱)</sup>] سمعتُ أحمدَ بن الحسنِ [الترمذيَّ (۱)] يقول: سمعت أحمد بن حنبل يقول: إذا سمعتَ الحديث عن زائدة وزهير فلا تُبَالِي أَنْ لاَ رَسْمَعَهُ (۱)] مِنْ غيرها إِلاَّ حديثَ أبى إسطق.

وأبو إسحٰق اسمه : عَمرو بن عبد الله السَّبِيعِيُّ الْهَمْدَانيُّ .

وأبو عُبيدة بنُ عبد الله بن مسعود لم يَسْمع من أبيه (٦) . وَلا يُعْرَفُ أُسِيهُ (٧) .

= أبى عبيدة إلى الرواية عن عبد الرحمن مع أن رواية أبى عبيدة أعلى له \_ : لكون أبى حبيدة لم يسمع من أبيه على الصحيح فتكون منقطعة ، بخلاف رواية عبد الرحمن فأنها موصولة . . . فراد أبى اسحق هنا بقوله : ليس أبو عبيدة ذكره \_ : أى لست أرويه الآن عن أبى عبيدة ، وإنما أرويه عن عبد الرحمن » .

<sup>(</sup>۱) في ع « عن أبي اسحق » .

<sup>(</sup>٢) في م « بذلك» .

 <sup>(</sup>٣) هكذا الرواية والضبط الصحيح. قال الثارح: «أى فى آخر عمره، وفى نسخة قلمية صحيحة: با خره».

<sup>(</sup>٤) الزيادة من ع

<sup>(</sup>٥) في ب «تسمع».

<sup>(</sup>٦) في 🗀 : " ولم يسمع أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه " .

<sup>(</sup>٧) كذلك قال الترمذي . وفي هامش ع مانصه : « سماه مسلم بن الحجاج في الكني بأنه عامر » . وهذا هو الصحيح . انظر التهذيب وغيره من كتب التراجم .

باب با جاء في (١) كراهية ما يُسْتَنْجَي به

١٨ - مَرَشُ هناد حدثنا حفصُ بنُ غِياَثٍ عن دواد بن أَبِي هِنْدٍ عن الشَّهُ عِنَّ عَن علقمة عن عبد الله بن مسعودٍ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لاَ تَسْتَنْجُوا بِالرَّوْثِ وَلاَ بِالْعظام ، فَإِنَّهُ زَادُ إِخْوَ اَلِكُمْ مِنَ الْجِئِّ » .

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَاةً ، وَسَلْمَانَ ، وَجَابِرٍ ، وَأَبْنِ مُعَرُّ .

[ قال أبو عيسى (٢) ] : وَقَدْ رَوَى هذا الحديثَ إِسماعيلُ بن إبراهيم وغيره عن داود بن أبي هند عَنِ الشَّعْبِيِّ عن علامة عَنْ عبدالله : « أَنَّهُ كَانَ مَعَ النَّبِيِّ (٣) عن داود بن أبي هند عَنِ الشَّعْبِيِّ عن علامة عَنْ عبدالله : « أَنَّهُ كَانَ مَعَ النَّبِيِّ (٣) صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْكُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لا تَسْتَنْجُوا بِالرَّوْثِ وَلاَ بِالْعَظَامِ فَإِنَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لا تَسْتَنْجُوا بِالرَّوْثِ وَلاَ بِالْعَظَامِ فَإِنَّهُ إِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لا تَسْتَنْجُوا بِالرَّوْثِ وَلاَ بِالْعَظَامِ فَإِنَّهُ إِنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لا تَسْتَنْجُوا بِالرَّوْثِ وَلاَ بِالْعَظَامِ فَإِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لا تَسْتَنْجُوا بِالرَّوْثِ وَلاَ بِالْعَظَامِ فَإِنَّهُ إِنْ الْعَظَامِ فَإِنَّهُ إِنَّهُ إِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لا تَسْتَنْجُوا بِالرَّوْثِ وَلاَ بِاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لا تَسْتَنْجُوا بِالرَّوْثُ وَلاَ بِاللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لا تَسْتَنْجُوا بِالرَّوْثُ وَلاَ بَاللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لا تَسْتَنْجُوا بِالرَّوْثُ وَلاَ بَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ : « لا تَسْتَنْجُوا بِالرَّوْثُ وَلاَ بَاللهُ عَلَيْهُ فَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ اللهُ وَلا يَالْعَظَامِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

وَكَأْنَّ رِوايةَ إسماعِيلَ أَصَحَ مِنَ رِوايةِ حفص بن غِياثٍ (١)

<sup>(</sup>١) الزيادة من ع

<sup>(</sup>٢) الزيادة من ع و ه .

<sup>(</sup>٣) في ع «مع رسول الله».

<sup>(</sup>٤) هكذا في ع و ه وهو أحسن ، وفي ب « وقال » .

<sup>(0)</sup> في ع و ه «رسول الله».

<sup>(</sup>٦) رواية اسمعيل بن ابراهيم وهوالعروف بابن عاية : سيرويها المؤلف باسناده فيما يأتى =

والعملُ على هذا الحديث عند أهلِ العلم . وفي الباب عن جابر ، وابن عمر [ رضى الله عنهما (١) ] .

باب باسب الماجاء في (٢) الاستنجاء بالماء

19 - وَرَشَنَ قُتَيْبَةُ وَمَحْد بِنَ عَبِدَ المَلْكُ بِنَ أَبِي الشَّوَارِبِ [البصري (٢)] قالا حدثنا أبو عَوَانَةَ عن قتادة عَنْ مُعَاذَذَ (٣) عن عائشة قالت: « مُرْنَ

عنى كتاب التفسير فى تفسير سورة الأحقاف ( ٢ : ٢١٩ كليمة بولاق و ٤ : ١٨١ من الشرح ) . وكذلك رواها مسلم في صحيحه ( ١ : ١٣١ ) والفرق بين الطريقين أن رواية حفص عن داود بن أبي هند جعل فيها الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فى النهى عن الاستنجاء بالروث والعظام موصولا بذكر ابن معود ، ورواية ابن علية ومن معه فيها أن هذا القسم مرسل من الشعبي لم يذكر فيه ابن مسعود . وقد رجح الترمذي هنا رواية ابن علية ، وهو غير جيد ، فان حفص بن غياث ثقة حفظ. والراوى قد يصل الحديث وقد يرسله . ولم ينفرد حفس بوصل هذا النهى ويما رواه عن داود ، فقد تابع أيضا عبد الأعلى بن عبد الأعلى ، وهو ثقة ، فرواه عن داود بن أبى هند موصولا ، وهو عند مسلم ( ١ : ١٣١ ) في حديث طويل عن ابن مسعود ، قال فيه : هو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فلا تستنجوا بها فانها طعام إخوانكم » وهذا يؤيد رواية حفص .

<sup>(</sup>۱) الزيادة من ع . وقوله « وفي الباب » الح كذا في جميع الأصول وهو تكرار لما سبق .

<sup>(</sup>٢) الزيادة من ع .

<sup>(</sup>٣) هذا هو الصواب ، وفي م «معاذ » وهو خطأ . ومعاذة هي بنت عبدالله العدوية .

أَزْوَاجَكُنَّ أَنْ يَسْتَطَيبُوا بِالْمَاءِ (١) ، فَإِنِّى أَسْتَحْييهِمْ ، فَإِنَّ (٣) رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُهُ (٣)».

وَفِي الْبَابِ عَنْ جَرِيرِ ('' بن عبد الله الْبَجَلِيِّ (°) ، وأنس ، وأبي هريرة . [قال أبو عيسي (۲) ] : هذا حديث حسن صحيح .

وعليه العمل عند أهل العلم: يختارون الاستنجاء بِالْمَاء، و إن كان الاستنجاء بِالْمَاء، و إن كان الاستنجاء بِالحجارة يُجْزِيُ عندهم، فَإِنَّهُمُ اُستَحَبُّوا (٢) الاُسْتِنْجَاء بالماء وَرَأُوهُ أَسْتَحَبُّوا (٢) الاُسْتِنْجَاء بالماء وَرَأُوهُ أَفْضَلَ. وَ بِهِ يقول سفيان الثورى (٨) وابن المبارك والشافعي وأحمد و إسحٰق.

# باب

ماجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إِذا أراد الحاجة أَبْعَدَ فِي المَذْهَبِ

٠٠ - حَرِثْنَ محد بن بشارٍ حدثنا عبد الوهاب الثَّقَفيُّ عن محمد

<sup>(</sup>١) الاستطابة والإطابة: كناية عن الاستنجاء، سمى بها من الطيب. لأنه يطيب جسده بازالة ماعليه من الحبث بالاستنجاء، أى يطهره. قاله فى النهاية .

<sup>(</sup>٢) كذا في أكثر الأصول ، وفي ب « وإن » .

<sup>(</sup>٣) الحديث رواه أحمد والنسائي .

<sup>(</sup>٤) في م « جابر » وهو خطأ .

<sup>(0)</sup> كلة « البجلي » ليست في ع .

<sup>(</sup>٦) الزيادة من ع و ه .

<sup>(</sup>٧) فى ، « وإنهم يستحبون»، وما هنا أحسن، وهو الذى فى سائر الأصول ونسخة.

<sup>(</sup>۸) کله « الثوری » لم تذکر فی 🕒 .

بنِ عَرْو عن أَبِي سَلَمَة عن المغيرة بن شعبة قال : «كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَاجَتَهُ فَأَبَعْدَ فَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى سَفَوٍ ، فَأَتَى النَّهِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاجَتَهُ فَأَبَعْدَ فَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَالَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَمْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَاهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَا

[قال (۲)] وَفِي الْبَابِ عن عبد الرحمن بن أَبِي قُرَادٍ، وَأَبِي قتادة ، وجابِرٍ ، ويجي بنِ عُبَيْدٍ عن أَبِيهِ ، وَأَبِي مُوسى ، وابن عباس ، و بلال بن الحرث .

[ قال أبو عيسى (٣) ] : هذا حديث حسن صحيح .

ويُرْوى (') عن النبي صلى الله عليه وسلم : «أَنَّهُ كَانَ يَرْتَادُ لِبَوْلِهِ مَكَانًا كَمَا يَرْتَادُ مَنْزِلاً (°) » .

وَأَبِو سَلَّمَة : اسمه : عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف الزهرى

## باب مَاجَاء فِي كَرَاهِيَةِ الْبَوْلِ فِي الْمُغْتَسَلِ

#### ٢١ – صَرَّتُ عَلَيْ بِن خُجْرٍ وَأَحَدَ بِن مُحِدَ بِن مُوسَى مَرْدُوَ يُهِ (١)

- (۱) « المذهب » إما مصدر ميمى ، وإما مكان الذهاب . والأول هو المنقول عن أهل العربية والذى جزم به صاحب النهاية . والحديث رواه أيضا الدارمى وأبو داود والنسائي وابن ماجه .
  - (٢) الزيادة من ع .
  - (٣) الزيادة من ع و ه ونسخة عند ــ .
    - (٤) في ع و ه «وروى».
- (٥) « يرتاد لبوله » : أى يطلب لبوله مكانا لينا لئلا يرجع عليه رشاس بوله . قاله فى النهاية ، وهذا الحديث لم أجد من رواه بهذا اللفظ .
- (٦) كلة «مردويه » ليست في ه . وفي ـــ « بن مردويه » وهو خطأ ، فان « مردويه » لقب عرف به أحمد بن مجد بن موسى السمسار .

قالا أخبرنا [عبد الله (١)] بن المبارك عَنْ مَعْمَرِ عَنْ أَشْعَثَ [ بن عبد الله (٢)] عَن المُعْمَرِ عَنْ أَشْعَثَ [ بن عبد الله عن عبد الله بن مُغَفَّل: ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّمَ نَهَى أَنْ يَبُولَ الرَّبُلُ فِي مُسْتَحَمِّهِ . وَقَال: إِنَّ عَامَّةَ الْوَسُواس (٢) مِنْهُ » .

[قال (٢)] وَفِي الْبَابِ عن رجلٍ مِنْ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم . قال أبو عيسى : هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ ، لاَ نَعْرُ فُه مرفوعًا إلا من حديث

أَشْعَتُ بن عبد الله . ويقال له : أَشْعَثُ الْأَعْمَى .

وقد كَرِه قوم من أهل العلم البول في المُغْتَسَلِ ، وقالوا : عامة الوسواس منه. وَرَخَّصَ فيه بَمْضُ أَهْلِ العلمِ ، منْهُمُ : ابنُ سيرينَ ، وقيل له : إنه يقال إن عامة الوسواس منه ؟ فقال ، رَبُّنَا اللهُ لاَ شَريكَ لَهُ .

وقال (٥) ابن المبارك: قد وُسِّعَ في البول في المغنسَلِ إِذَا جَرَى فيهِ الماء . [ قال أبو عيسى (٢)]: حدثنابذلك أحمد بن عَبْدَةَ الآمُلِيُّ (٧) عَنْ حِبَّانَ (٨) عن (٩) عبد الله بن المبارك .

<sup>(</sup>١) الزيادة من ع و ه .

<sup>(</sup>٣) الزيادة من ع

<sup>(</sup>٣) الوسواس: يجوز فى الواو الأولى التتح والكسر، وهو بالكسر المصدر وبالفتح الاسم. والحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائل وابن ماجه. وسكت عنه أبو داود والمنذرى. ورواه أيضا الضياء فى المختارة.

<sup>(</sup>٤) أشعث: ثقة . والاسناد صحيح .

<sup>(0)</sup> في ع « قال » بدون الواو .

<sup>(</sup>٦) الزيادة من ع و هر ونسخة عند ب .

 <sup>(</sup>٧) الآملي: بالمد وضم الميم ، نسبة إلى « آمل » مدينة بطبرستان .

<sup>(</sup>٨) حبان : بكسرالحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة . وهو ابن موسى بن سوار السلمي.

<sup>(</sup>٩) في ع « بن » بدل « عن » وهو خطأ واضح .

# الم

#### مَاجَاء فِي السِّواكِ

٣٧ - مَرْشُنَ أَبُوكُرَيْبِ حدثنا عَبْدَةُ بن سليمان عن محمد بنِ عَمْرُو عن (١) أَبِي سلمة عن أَبِي هريرةً قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: « لَوْلاَ أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتَهُمْ بِالسِّوَ الْدِ عِنْدَ كُلِّ صَلاَة » .

[ قال أبو عيسى (٢) ]: وقد رَوَى هذا الحديثَ محمدُ بن إسحٰق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عَنْ زيد بن خالد عَنِ النبي صلى الله عليه وسلم .

[ وحديثُ أَبِي سلمةً عن أَبِي هريرة وزَيدِ بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم (٢) ] كِلاَ هُمَا عندي صحيح ، لأنه قد رُويَ مِن غير وجه عن أبي هريرة أبي هريرة أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديثُ . وحديثُ أَبِي هريرة إنما صَحَ (٤) لأنه قد رُويَ مِن غير وجه .

وَأَمَا مِحْد [ بن إسمعيل (٥) ] فَزَعَمَ أن حديث أبي سلمة عن زيد بن خالد أصح .

<sup>(</sup>۱) فی ع «بن» بدل «عن» وهو خطأ .

<sup>(</sup>٢) الزيادة من ع و ه .

<sup>(</sup>٣) الزيادة من ع و ه ، وهي زيادة ضرورية ، بدونها لا يستقيم الكلام .

<sup>(</sup>٤) كذا في ع . وهو الصواب . وفي ه « وحديث أبي هريرة إنما صحح» ولا بأس بها . وفي م « وحديث أبي هريرة أصح » ، وهو خطأ « لأن الترمذي اختار صحة الحديثين جميعا « فلا يستقيم أن يرجح أحدهما على الآخر بعد ذلك .

<sup>(</sup>٥) الزيادة من ع . وجد بن اسمعيل: هو البخاري الامام.

[ قال أبو عيسى () ]: وَفِي الْباَبِ عَنْ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيق، وَعَلِيَّ، وَعَائِشَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَحُـذَيْفَةَ ، وزيد بن خالد، وأنس، وعبد الله بن عَمْرو، وابْنِ عَبَّاسٍ () ، وأم حَبِيبَة، وَأَبِي أُمَامَةَ ، وَأَبِي أَيوبَ ، وَتَمَّامِ بْنِ عَبَّاسٍ () ، وعبد الله بن حَنْظَلَة ، وأبي أَمامَة ووا ثلة (بن الأَسْقَعِ ()) وأبي موسى .

٣٧ - صَرَّمْنَ هَنَّادُ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ [ بنُ سليمان (١) عن محمد بن إسحٰق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن زيد بن خالد [ الجهني (١) ] قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « لَوْلاَ أَنْ أَشُ عَلَى أُمَّتِي لاَعْرَاتُهُمْ والسِّمِ الله عليه وسلم يقول : « لَوْلاَ أَنْ أَشُ عَلَى أُمَّتِي لاَعْرَاتُهُمْ والسِّمِ الله عليه وسلم يقول : « لَوْلاَ أَنْ أَشُ عَلَى أُمَّتِي لاَعْرَاتُهُمْ والله والسَّمِ الله عليه وسلم يقول : « لَوْلاً أَنْ أَنْ أَنْ الله عليه وسلم والله عليه وسلم والله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه ولله عليه وسلم الله عليه الله عليه وسلم الله المسلم والله والله

<sup>(</sup>١) الزيادة من ع

<sup>(</sup>٣) ابن عمر لم يذكر في ع ، وذكر في ه بعد أم حبيبة .

<sup>(</sup>۳) تمام: بفتح التاء المثناة وتشديد الميم، وهو ابن العباس بن عبد المطلب، أصغرأولاده العشرة، رأى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يسمع منه فروايته عنه مرسلة. وحديثه هذا الذي أشار اليه الترمذي رواه أحمد في المسند ( رقم ١٨٣٥ ج ١ ص ٢١٤) وفي اسناده أبو على الصيقل الزراد، وهو مجهول.

<sup>(</sup>٤) الزياد من ع و ه

<sup>(</sup>٥) في ع «برده». واستن : معناه استعمل السواك، من الاستنان، وهو افتعال من الأسنان. أي عره علمها .

<sup>(</sup>٦) الحديث رواه أحمد وأبو داود . ونقل فى عون المعبود ( ١ : ١٧ ) عن المنذرى أن النسائى رواه أيضا ، ولم أجده فى سنن النسا بى .

#### 19

#### \_\_\_\_

# [ ما جاء (١) ] إِذَا أَسْنَيْقَظَ أَحَدُ كُمْ من منامه (٢) فَلاَ يَعْمِسْ يَدَهُ فِي الإِناءِ حتى يفسِلَها

والله الموادد الله الموادد الله عليه وسلم عن الأوزاعى عن الزهرى عن سميد بن المُسيَّب وأبي سلمة عن بن مسلم عن الأوزاعى عن الزهرى عن سميد بن المُسيَّب وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إذا أسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمُ مِنَ اللّه عليه وسلم قال : « إذا أسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمُ مِنَ اللّه عليه وسلم قال : « إذا أسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمُ مِنَ اللّه عليه وسلم قال : « إذا أسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمُ مَنَ اللّه عليه وسلم قال : « إذا أسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمُ مَنَ اللّه عليه وسلم قال : « إذا أسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمُ مَنَ اللّه عليه وسلم قال : « إذا أسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمُ مَنَ اللّه عليه وسلم قال : « إذا أسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمُ مَنَ اللّه عليه وسلم قال : « إذا أسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمُ مَنَ اللّه عليه وسلم قال : « إذا أسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمُ مَنَ اللّه عليه وسلم قال : « إذا أسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمُ مَنَ اللّه عليه وسلم قال : « إذا أسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمُ مَنَ اللّه عليه وسلم قال : « إذا أسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمُ مَنَ اللّه عليه وسلم قال : « إذا أسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمُ مَنَ اللّه عليه وسلم قال : « إذا أَسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمُ مَنَ اللّه عليه وسلم قال : « إذا أَسْتَيْقَظَ أَدُونَ اللّه عليه وسلم قال : « إذا أَسْتَيْقَظُ أَدُونَ اللّه الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله الله عَلْهُ عَلَيْهَا مَرَّ تَيْنِ أَوْ تُلَاثًا ، قالِقَهُ الله الله عَنْ ا

وَفِي البابِ عن ابنِ عمر، وجابرٍ، وعائشة . [قال أبو عيسى : و<sup>(٣)</sup>] هذا حديث حسن صحيح . قال الشافعيُّ : وَأُجِبُّ لَكُلِّ مَن استيقظ مِن النوم ،قَا ئِلةً كَانَتْ أَوْغَيْرَهاَ:

<sup>(</sup>١) الزيادة من ع و ه .

<sup>(</sup>٣) في ب « من نومه » .

<sup>(</sup>٣) الزيادة من ع .

<sup>. (</sup>٤) هو أحمد بن عبد الرحمن بن بكار بن عبد الملك بن الوليد بن بسر بن أرطاة . وانظر ترجمته في التهذيب (١: ٧٠) وتاريخ بغداد (٤: ٢٤١) .

الحدیث رواه أحمد والبخاری و مسلم وأبو داود والنسائی وابن ماجه .

<sup>(</sup>٦) الزيادة من ع و ه .

أَنْ لَا يُدْخَلَ يَدَهُ فِي وَضُوئِهِ حَتَّى يَغْسِلها . فإنْ أُدخل يده قبل أَنْ يغسِلها كَرِهْتُ ذلك له ، وَلَمْ يُفْسِدُ (١) ذُلِكَ الْلَاءَ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى يده نجاسة .

وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ : إِذَا أَسْتَيْقَظَ [ من النوم (٢) ] مِنَ اللَّيْلِ فأدخل (٣) يدَه فِي وَضُوئِهِ قبل أن يفسلها فَأَ عُجَبُ إِلَى أن يُهرَيقَ الماء .

وقال إسْطَقُ : إذًا استيقظ من النوم بِالليلِ أَوْ بِالنَّهَارِ (١) فَلا يُدخل يده في وَضُونِهِ حتى يفسلها .

٢٠

[ماجاء (٢) في النَّهُ عِنْدَ الْوُخُوءِ

٣٥ - حَدِّثُنَا نَصْرُ بن على [الجَهْضَمِيُّ "] و بِشْرُ بن مُعَاذِ الْمَقَدِئُ (٥) قالا حدثنا بشْرُ بن الْفَضَّلِ عن عبد الرحمن بن حَرْ مَلَةَ عن أَبِي ثِفَالِ الْمُرِّيِّ (٥) قالا حدثنا بشْرُ بن الْفَضَّلِ عن عبد الرحمن بن حَرْ مَلَةَ عن أَبِي ثِفَالٍ الْمُرِّيِّ

<sup>(</sup>١) بضم أوله ، من الرباعي ، وضبطه العلامة الرفاعي بفتح أوله فجعله من الثلاثي ورفع « الماء » ، وما هنا أحسن وأحود .

<sup>(</sup>٣) الزيادة من ع .

<sup>(</sup>٣) في م « وأدخل » .

<sup>(</sup>٤) في م « بالليل والنهار » .

<sup>(</sup>٥) بالعين المهملة والقاف المفتوحتين .

<sup>(</sup>٦) « ثفال » بكسر الثاء المثلثة وتخفيف الفاء ، و « الرى » بضم الميم وتشديد الراء المكسورة نسبة إلى « بني مرة » .

عن رَبَاحِ ('' بن عبد الرحمن بن أبى سفيان بن حُورَيْطِبِ '' عن جَدَّتِهِ عن أبيها قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " ﴿ لَا وُضُوءَ لِكَنْ لَمَ ۖ يَذْكُرُ اللهِ عَلَيْهِ '' ﴾ .

[ قال (١٠) ] : وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَـةَ ، وَأَبِي سعيد ، وَأَبِي هريرة (٥) ، وَسَهْلِ بنِ عـ ، وأنس .

قال أبو عيسى : قال أحمد بن حنبلي : لا أعلمُ في هذا الباب حديثاً له إسنادٌ حَيِّدُ (٠٠) .

وقال إسلحق: إنْ تَرَكَ التسميةَ عامداً أعادَ الوُضوء، وإن (٧) كَانَ ناسِياً أو مُتَأَوِّلًا: إِ أَجزأَهُ .

<sup>(</sup>١) بفتح الراء وتخفيف الباء الموحدة .

<sup>(</sup>Y) حويطب: بضم الحاء المهملة وفتح الواو وكسر الطاء المهملة .

<sup>(</sup>٣) رواه أيضا ابن ماجه (١:١١) وزاد في أوله: «لاصلاة لمن لا وضوء له » ونسبه الحافظ في انتلخيص أيضا (ص ٢٧) إلى أحمد والبزار والدارقطني والعقبلي والحاكم. ورواه البيهتي في السنن الكبرى باسنادين (١:٣٤).

<sup>(</sup>٤) الزيادة من ع .

<sup>(</sup>٥) في ه تقديم أبي هريرة على أبي سعيد .

<sup>(</sup>٣) إسناد حديث الباب ، وهو حديث سعيد بن زيد : إسناد جيد حسن ، فأبو ثفال المرى ذكره ابن حبان في اثقات وقال : «في القلب من حديثه هذا ، فأنه اختاف فيه عليه » . ورباح بن عبد الرحمن قاضي المدينة ذكره ابن حبان في ثقات أتباع التابعين . وجد به هي «أسماء بات سعيد بن زيد » قال الحافظ في التلخيص : «قد ذكرت في الصحابة ، وإن لم يثبت لها صحبة فمثلها لا يسأل عن حلها » . وقال أيضا بعد تخريج ماورد في الباب من الأحاديث : « والظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث منها قوة تدل على أن له أصلا ، وقال أبو بكر بن أبي شببة : ثبت لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله » .

<sup>(</sup>V) في ب « فإن » .

قَالَ مُحَدِّدُ [ بن إسمعيل (١) ] : أُحسن شيء في هذا الباب حديث رَبَاحِ بِن عبد الرحمن .

قَال أَبُو عيسى : ورَبَاحُ بن عبد الرحمن عن جَدَّته (٢) عن أبيها . وأبوها سَعِيدُ بن زيدِ بن عَمرِ و بن نَفَيْل .

وَأَبُو ثِفَالَ الْمُرِّيُّ اسمه « أَعَامَةُ بن حُصَيْنِ (٣) » .

وَرَبَاحُ بِنَ عبدالرحمن هو ﴿ أَبُو بَكُر بِن خُو يُطْبِ » مِنْهُمْ مَنْ رَوَى هـــذا الحديث ، فقال « عن أبي بكر بن حُو يُطْبِ » فَنَسَبَهُ إِلَى جَدَّه .

٢٦ - حرش (1) الحسنُ بن على الْحُاوَانِيُّ حدثنا يزيدُ بن هرون (1) عن يزيد بن عياض (1) عن أبي ثفال الْمُرِّيِّ عن رَبَاح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حُو يُطب عن جدته بِنْتِ سَعِيدِ بن زيد عن أبيها عَنِ النبي صلى الله عليه وسلم: مِثْلَهُ (٧).

<sup>(</sup>۱) الزيادة من ع و ه

<sup>(</sup>٣) جدته اسمها «أسما. » كما صرح بذلك البيهتي في السنن وابن حجر في التلخيص نقلا عنه وعر الحاكم ، وكذلك سماها في التهذيب والإصابة . ونقل في الاصابة (١٠٠٧ - ٧) أن الدارقطني روى حديثها في كتاب العلل وجعله من روايتها عن النبي صلى الله عليه وسلم سماعاً منه .

<sup>(</sup>٣) هو « ثمامة بن وائل بن حصين » فنسبه المؤلف إلى جده .

<sup>(</sup>ع) فی ع «وحدثنا».

<sup>(</sup>٥) فى مه «بشر بن هرون» وهو خطأ ، فانه ليس فى رواة الكتب الستة من هذا اسمه . وإنما هو يزيد بن هرون ، وهو الذى يروى عن يزيد بن عياض ، ويروى عنه الحسن بن على الحلوانى .

<sup>(</sup>٦) يزيد بن دياض هذا ضعيف جدًا ، رماه مالك وابن معين وديرهما بالكذب . وكان الأجدر بالترمذي أن يدع رواية حديثه ، وقد سبق أن رواه باسناد جيد ، لأن عبد الرحمن بن حرملة راوي الاسناد الأول ثقة ، ولا حاجة إلى الانتقال بعده إلى راو آخر غير ثقة .

<sup>(</sup>٧) هذا الاسناد لايوجد في ه ولا ك

## 71

## ما جاء في الْمُنْمُضَة وَالْاسْتَنْشَاق

٣٧ – مَرَثُنَ قُتَيْبَةُ [ بن سعيد (١) ] حدثنا حَمَّادُ بن زيد وَجَرِيرُ عن منصورِ عن هلاَل بْنِ يَسَافُ (٢) عَنْ سَلَمَةَ بن قَيْسٍ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إِذَا تُوَضَّأْتَ فَانْتَـبْرُ (٣) ، وَإِذَا ٱسْتَجْمَرُ تَ فَأُوْتِرِ (١٠)» .

قال (٥): وَفِي الباب عن عَمَانَ ، وَالْقِيط بْنِ صَبِرَةً (١) ، وأبن عباسٍ ، وَالْقَدْامِ بْنِ مَعْدِى كُرِبَ ، وَوَائلِ بْنِ حُجْرٍ (٧) ، وأبي هريرة .

قال أبو عيسى عديثُ سَلَمَةً بن قيسٍ حديثُ حسن صحيح . واختلَف أهلُ العلم فيمن تَرك المضمضةَ وَالاستنشاق ، فتالت طائفةُ منهم : إذا تركهما في الوضوء حتى صَلَّى أعاد الصلاة . وَرَأُوا ذلك في الوضوء والجنابة

<sup>(</sup>١) الزيادة من ع

<sup>(</sup>٣) بكسر الياء وتخفيف السين المهملة ، على الأشهر ، ويقال أيضا بفتح الياء ، ويقال « إساف » بكسر الهمزة . وصرح النووى بأنه الأشهر عند أهل اللغة . كما تقله الزبيدى في شرح القاموس . والكن لأشهر عند رواة الحديث «يساف» بكسرالياء.

<sup>(</sup>٣) قال القاضي أبو بكر بن العربي: « أي أدخل الماء في الأنف . مأخوذ من النثرة ، وهو الأنف » .

<sup>(</sup>٤) الحديث رواه النسائى (١: ٢٧) وابن ماجه (١: ٨٢)، ورواه أحمد فى المسند (٤: ٣٣٩ و٣٣٩).

<sup>(</sup>o) كلة « قال » ليست في ه

<sup>(</sup>٢) « لقيط » بفتح اللام وكسر القاف وآخره طاء مهملة . و «صبرة » بفتح الصاد المهملة وكسر الباء الموحدة .

 <sup>(</sup>٧) بضم الحاء المهملة وإحكان الجيم .

سَوَا ۚ . وَبِهِ يقولُ ابنُ أَبِي لَيْلَى ، وعبدُ الله بنُ المباركِ ، وَأَحمدُ ، و إسطَّقُ . وقال أحمدُ : الاستنشاقُ أَوْ كَدُ مِن المضمضةِ .

قال [أبو عيسى (١)]: وقالت طائفة من أهل العلم: يُعيدُ في الجنابة ، ولا يعيد في الوضوء. وهو قول سفيانَ الثَّوْرِيِّ و بعضِ أهل الكوفة. وقالت طائفة ": لا يعيد في الوضوء ولا في الجنابة ، لأنهما سُنة من (٢)

النبي صلى الله عليه وسلم ، فلا تجب ُ الإعادةُ على من تركهما في الوضوء ولا في الجنابة ِ . وهو قول مالكِ والشافعي [في آخِرَةً (٣)] .

## 77

## المضمضة والاستنشاقِ من كَفٍّ وَاحِدٍ

٣٨ – صرَّتُ يحيى بن موسى حدثنا إبراهيم بن موسى [ الرَّازِيُّ ( ) ] حدثنا خالد بن عبد الله بن زيد ( ) قال: حدثنا خالد بن عبد الله بن زيد ( ) قال:

<sup>(</sup>۱) الزيادة من ه

<sup>(</sup>٢) في السخة المطبوعة موشرح ابن العربي (عن) وهوخطأ لايوافقأيّ أصل من الأصول.

<sup>(</sup>٣) الزيادة من ع . وفى ـ « مالك والثانعي رحمهما الله » .

<sup>(</sup>٤) الزيادة من ع

<sup>(</sup>a) في م « هو ابن عبد الله » وحذف اسم أبيه في ه .

<sup>(</sup>٣) هو « عبد الله بن زيد بن عاصم بن كعب بن عمرو بن عوف المازنى » وهو غير « عبد الله بن زيد بن عبد ربه بن ثعلبة الحزرجي » صاحب حديث الأذان . ومن زعم أنهما واحد فقد أخطأ .

« رَأَيْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفَّ وَاحِدِ (١) ، فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثًا .

قال [أبو عيسى (٢)]: وَفِي البابِ عن عبد الله بن عباس.

(١) في جميع الأصول « واحد » بالتذكير إلا في ب فان فيها « واحدة » بالتأنيث وأخشى أن يكون هذا من تصرف المصححين في مطبعة بولاق . ومن المستغرب أن عنوان الباب في كل النسخ بما فيها م «من كف واحد» بالتذكير. والكف يذكر ويؤنث، كما تقله في عون العبود (١: ٢٤) عن أبي حاتم السجستاني ، ونقل السيد مرتضى في شرح القاموس عن شيخه ابن الطيب الفاسي قال ، « هي مؤتثة ، وتذكيرها غلط غير معروف ، وإن جوّ زه بعضهم تأويلا . وقال بعض: هي لغة قليلة. فالصواب أنه لا يعرف " . ومالم يعرفه ابن الطبب عرفه غـيره ، والعبرة بالأصول الصحيحة . أما صحيح مسلم فان جميع الأصول التيعندي من مخطوطة ومطبوعة فيها هذا الحديث «كف واحدة» بالتأنيث (انظر طعة بولاق١: ٨٣)، وأما صحيح البخاري فان في النسخة اليونينية ( الطبعة السلطانية ١ : ٤٩ ) « كفة واحدة » بالتأنيث فهما وبحاشيتها « كف واحدة » ورمز لها برمز ابن عساكر ، وكتب بجوارها « قال الأصيلي ، صوابه من كف واحد اه م الفرع » وعندى نسخة أخرى مخطوطة تاریخها سنة ۲۶ وهی مقروءة علی الحافظ ابرهیم بن محد الخنجی بشیراز ، وفیها أن رواية ابن عساكر « كف واحد » بالتذكير ، وفي سنن أبي داود في أكثر النسخ « واحدة » بالتأنيث ، وفي بعضها « واحد » بالتذكير ، كما تقله في شرح عون المعود . وفي سن النسائي في حديث عبد خبر عن على في صفة الوضوء باسنادين « ثم مضمض واستنشق بكف واحد » ( ٢٠:١ ) وكذلك هو في نسخة مخطوطة منه صححها محدث المدينة الشيخ عابد السندى . وفي أبي داود في رواية أخرى من حديث عبد خير عن على (١:١)، « فضمض ونثر من الكف الذي يأخذ فيه » وفى رواية النسائي لهذا الحديث « ثم تمضمض واستنشق ثلاثًا منالكف الذي يأخذبه الماء» ( ٢٠:١) وكذلك في مخطوطة الشيخ عابد السندى . فكل هذه الأصول الصحيحة تؤيد أن « الكف » يذكر ويؤنث ، وتكون الأصول التي هنا بتذكير كلة « واحد » : صحيحة معتمدة . والحديث رواه أيضا ان ماحه ( ١ : ١ ) .

<sup>(</sup>۲) العزيادة من ع و ه .

فال أبو عيسى : وحديثُ عبد الله بن زيدٍ حسن غريبُ (١) .

وقد رَوَى مَالِكُ وَابِن عِينِهَ وَغِيرُ وَاحِدٍ هذا الحَديثَ عَن عَمْرُ وَ بِن يَحِيى وَلَمْ يَذَكُرُوا هذا الحَرفَ : « أَن النبيّ صلى الله عليه وسلم مَضْمَضَ وَاسْتَنْدُقَ وَلَمْ يَذَكُرُوا هذا الحَرفَ : « أَن النبيّ صلى الله عليه وسلم مَضْمَضَ وَاسْتَنْدُقَ مَنْ كُنّ وَاحِدٍ (٢) »، و إنما ذَكَرَهُ خَالِدُ بِن عبدالله ، وخالد [ بن عبدالله (٢) مِنْ عَبدالله عند أهل الحديث (١) .

وقال بعض أهل العلم: المضحفة والاستنشاق من كفٍّ وَاحِد (٢) يُجزئ ، وقال بعضهم: تَفْرِ يَقُهُما (٥) أُحَبُّ إلينا . وقال الشافعييُّ : إِنْ جَمَعَهُما في كُفٌّ واحِد (٢) فَهُو جَائِز ٥، و إِن فَرَّ قَهِما فهو أحبُّ إلينا .

<sup>(</sup>١) تبين لك مما مضى أن الحديث رواه البخارى ومسلم وغيرهما من طريق خالد بن عبدالله فهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>۲) في م « واحدة » .

<sup>(</sup>٣) الزيادة من ع

<sup>(</sup>٤) قال القاضى أبو بكر بن العربى: « إذا انفرد الحافظ بزيادة فهى مسألة من أصول الفقه والصحيح قبولها ووجوب العمل بها ، كا بيناه هنالله في. وانظر تفصيل الفول فى ذلك فى اختصار علوم الحديث لابن كثير وشرحنا عليه ( ص ٥٥ ــ ٥٥ ) . وإعااستغرب الترمذي هذا الحديث لزيادة خالد هذا الحرف . والغرابة لا تنافى الصحة كما هو معروف فى علم المصطلح . وقد قال الترمذي في كتاب العلل من هذا الكتاب (٢: ٣٤٠ في علم المصطلح . ورب حديث إنما يستغرب لزيادة تكون فى الحديث . وإنما تصح طبعة بولاق ) : « ورب حديث إنما يستغرب لزيادة تكون فى الحديث . وإنما تصح إذا كانت الزيادة بمن يعتمد على حفظه » . فهذا وجه صنعه هنا .

<sup>(</sup>٥) في ه «يفرقهما» .

## 77

### إب

## ما جاء في تَخْليكِ لِ ٱللَّحْيَةِ

- ٢٩ - حَرَّشُ ابن أَبِي عُمَرَ () حدثنا سه فيان بن عيينة عن عبد الكريم بن أَبِي المُخارِقِ أَبِي أُمَيَّةَ عَنْ حسان بن بلال قال : « رَأَيْتُ عَمَّارَ بْنَ ياسرِ آوَضَاً فَخَلَلَ لِحْيَتَهُ ، فَقَيلَ له، أو قال : فَقُلْتُ لَهُ : أَنُحَلِّلُ لِحْيَتَهُ ، فَقَيلَ له، أو قال : فَقُلْتُ لَهُ : أَنُحَلِّلُ لِحْيَتَكَ ؟ عَمَّارَ بْنَ ياسرِ آوَضَا عَنْعُنِي ؟ وَلَقَدْ (") رَأَيْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يُخَلِّلُ فِلْيَتَهُ " . فَقَيلَ له عليه وسلم يُخَلِّلُ له فَينَهُ " .

• ٣٠ - حَرَثُ أَبْنَ أَبِي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن سعيد بن أبى عَرُوبَةَ عن قتادة عَنْ حَسَّان بن بِلاَلِ عن عمار عن النبي صلّى الله عليه وسلّم: مِثْلَهُ وَنَهُ.

<sup>(</sup>١) هو مجد بن يحيى بن أبى عمر العدنى \_ بالعين والدال المهملتين المفتوحتين . وفي عدد منا ابن عمر » وهو خطأ .

<sup>(</sup>٢) في ب « فقال » .

<sup>(</sup>٣) في ع « وقد » وهو يوافق ماني المستدرك .

<sup>(</sup>٤) الحديث رواه ابن ماجه (١: ٥٠) بالاسنادين عن ابن أبي عمر ، ورواه الحاكم في المستدرك (١: ٩: ١) من طريق هرون بن يوسف عن ابن أبي عمر بالاسنادين أيضا . ورواه أبو داود الطيالسي (رقم ٥٤٥) عن سفيان بن عينية بالاسناد الأول فقط .

قال [أبو عيسى (١)] : وفي الباب عن عثمان (٢) ، وعَائِشَةَ ، وَأُمِّ سلمة ، وأنس ، وابن أبي أوْفَى ، وأبي أيوب .

قال أبو عيسى : وسمعت إسطق بن منصور يقول : قال أحمد بن حنبل : قال أبو عيسى : وسمعت إسطق بن منصور يقول : قال أحمد بن التَّخْلِيلِ (٣). قال ابن عيينة : لمَ مَ يَسْمَعُ عبدال كريم من حسان بن بلال حديث التَّخْلِيلِ (٣). وقال محمد بن إسماعيل : أَصَحُ شيء في هذا الباب حديث عامر بن شَقِيقٍ عن أبى وأبِّل عن عُثْانَ .

<sup>(</sup>١) الزيادة من ع

<sup>(</sup>٣) «عثمان » لم يذكر في هر ولا لا . وفي ب «وعن عائشة» ، وذكر عثمان هنا حيد ، لأن حديثه سبرويه الترمذي نفسه في هذا الباب .

<sup>(</sup>٣) أما عبد السكريم فانه أبو أمية عبد الكريم بنأني المخارق البصري ، وهو ضعيف جدا وفي طبقته عبد الكريم بن مالك الجزري أبو سميد ، وهو ثقة ، وراوي هذا الحديث هو الأول ، أعنى أباأمية ، كما صرح به المؤلف هنا ، وكذلك في اسناد ابن ماجه «عن عبد الكريم أبي أمية » . وقد نفل الترمذي هنا عن ابن عبينة أن عبد الكريم لم يسمع هذا الحديث من حسان بن بلال ، وكذلك ابن حجر في التهذيب نقل مثله في ترجمة أبي أمية ( ٦ : ٣٧٧ ) عن ابن عيبنة والبخارى . وأما رواية الحاكم في المستدرك ففيها « عن عبد الـكريم الجزري » وهذا خطأ ، لمخالفته سائر الروايات الأخرى . وأما الاسناد الثاني \_ رواية سعيد عن فنادة \_ فانه إسناد صحيح لامطعن فيه ، وقد نقل ابن أبي حانم في كتاب العلل (١: ٣٢) عن أبيه أنه أعله بعلة لا نراها قادحة في محته ، لأنه قال : « لم يحدث بهذا أحد سوى ابن عيينة عن ابن أبي عروبة » . قال ابن أبِّ حاتم : «قلت: صحيح ؟ قال : لوكان صحيحا لكان في مصنفات ابن أبِّي عروبة ، ولم يذكر ابن عيينة في هذا الحديث ؟ وهــذا أيضًا ممــا يوهنه » . وآخر الــكلام مضطرب، والعل صوابه: « ولم يذكر ابن عبينة في هـ ذا الحديث سماعا » أو نحو هذا . وأعله الحافظ ابن حجر بعلة ضعيفة أيضا فقال في التلخيص (ص ٣١) : « لم يسمعه ابن عيينة من سعيد ، ولا قتادة من حسان » . وهذه دعوى ! وأن الدليل عليها ؟ ! ومع ذلك فقد صرح ابن عبينة فيه بالسماع ، فني رواية الحاكم في المستدرك : « قال سفيان : وحدثًا سعيد بن أن عروبة » . ولذلك صحح الحاكم الحديث وأقره الذهبي فلم يتعقبه في تصحيحه .

[قال أبو عيسى (١)]: وقال بهذا أكثر أهل العلم من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم وَمَنْ بَعْدَهُمْ: رَأُوْا تَخليل اللحية. وَبِهِ يقول الشافِعِيُّ . وقال أحمدُ: إنْ سَهَا عن تخليلِ اللحية فهو جائز ".

وقال إسحٰق : إن تركه ناسيًا أو مُتَأُوِّلًا أجزأه ، و إن تركه عامداً أعاد .

الم - حَرَشُن (٢) يحيى بن موسى حدثنا عبد الرزاق عن إسرائيل عن عامر بن شفيق عن أبي وَائِلٍ عن عثمان بن عفان : « أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كَانَ يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ » .

[قال أبو عيسى (٢) ]: هذا حديث حسن صحيح (١)

<sup>(</sup>١) الزيادة من ع

<sup>(</sup>٢) الحديث مقدم في ه قبل قوله « وقال عجد بن اسمعيل » الح .

<sup>(</sup>٣) الزيادة من ع و ه .

<sup>(</sup>٤) الحديث رواه ابن ماجه (١: ٥٥) وابن الجارود في المنتق مطولا (ص ٤٣) والحاكم في المستدرك مطولا أيضا من طريق أحمد بن حنبل (١: ٩٤١) وقال: «هذا إسناد صحيح، قد احتجا \_ يعني البخاري ومسلماً \_ بجميع رواته غير عامر بن شقيق، ولا أعلم في عامر بن شقيق طعنا بوجه من الوجوه» . ونسبه الحافظ في التلخيص (ص ٣١) لابن خزيمة وابن حبان والدارقطني ، وتقل في التهذيب (٥: ٦٩) تصحيحه عن ابن خزيمة وابن حبان ، وتقل فيه عن العلل الكبير للترمذي: «قال عصحيحه عن ابن خزيمة وابن حبان ، وتقل فيه عن العلل الكبير للترمذي: «قال عدي حديث عثمان . قلت : إنهم يتكلمون في هذا ؟ فقال هو حسن » . وعامر بن شقيق ضعفه ابن معين » وقال النائي : « ليس به بأس » وذكره ابن حبان في الثقات . وقد روى عنه شعبة ، وهو لا يروى إلا عن ثفة .

37

إب

ما جاء [في الكائس الكائس الله مُواخّره

٣٢ - حَرَثُنَ إِسطَق بِن موسى الأنصارِي حدثنا مَعْنُ [ بِن عِيسَى الْأَنصَارِي حدثنا مَعْنُ [ بِن عِيسَى الْقَرَّازُ (٣)] حدثنا مالِكُ بِن أَنَسٍ عن عَمْرُو بِن يحيى عن أَبِيهِ عن عبد الله بِن زيد « أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صلى الله عليه وسلم مَسَحَ رَأْسَهُ بِيدَيْهِ ، فَأَقْبَلَ بِهِما وَأَدْبَرَ : وَأَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صلى الله عليه وسلم مَسَحَ رَأْسَهُ بِيدَيْهِ ، فَأَقْبَلَ بِهِما وَأَدْبَرَ : بَدَأَ بِمُقَدَّم رَأْسِهِ ، ثُمَّ ذَهَبَ بِهِما إِلَى قَفَاهُ ، ثُمَّ رَدَّهُما [ حَتَّى رَجَع (١)] إِلَى الله كانِ اللهِ يَعْدَلُ رَجُعَ (١) .

قال أبوعيسى: وَفِي الباب عن مُعاوِيَةَ، والمقد الم بنِ مَعْدِى كَرِبَ، وَعَائِشَةَ. قال أبو عدى : حديثُ عبد الله بن زيد أَصَحُ شيء فِي البابِ وَأَحْسَنُ . و به يقول الشافعِيُّ وأحمد وإسحٰق .

<sup>(</sup>١) الزيادة من ع و ه .

<sup>(</sup>۲) في ب «أن» .

<sup>(</sup>٣) الزيادة من س

<sup>(</sup>٤) هذا مختصر من حديث فى الموطأ رواية يحي (١: ٣٩ ـ ١٤) ولفظه هنا موافق لما هناك . وهو فى موطأ مجد بن الحسن (ص ٤٦ ـ ٤٧) مع خلاف فى بعض الألفاظ . والحديث رواه أيضا أحمد والبخارى ومسلم وأبو داود والنسائى وابن ماجه وغيرهم .

## 70

## ما جاء أنه يَبْدَأُ بُوْخَرِ الرَّأْسِ

٣٣ - مَرَشْنَا قَتْمِبَة [بن سعيد (١)] حَدَّثَنَا بِشْر بن الْفَضَّلِ عَنْ عبد الله بن محد بْنِ عَقْيلٍ عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ بنِ عَقْرَاء (٢): « أَن الذي صلى الله عليه وسلم مَسَحَ بِرَ أُسِهِ مَرَّ تَيْنِ: بَدَأً بِمُؤَخَّرِ رَأْسِهِ ثُمَّ بِمُقَدَّمِهِ، وَ بِأَذْنَيْهِ كُلْتَيْهِمَا: ظُهُورِهِمَا وَبُطُونِهِمَا (٣) » .

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن. وحديث عبد الله بن زيد أَصَحَ من هذا وأَجُورُ وَ إِسْنَاداً (١) .

وقد ذَهَبَ بعضُ أهل الكوفة إلى هذا الحديث ، منهم وَكيعُ بن الجَرَّاحِ.

<sup>(</sup>١) الزيادة من ع

<sup>(</sup>٢) « الربيع » يضم الراء وفتح الباء الموحدة وتشد الياء المكسورة . و « معوذ » بضم الميم وفتح العين المهملة وتشديد الواو المكسورة وآخره ذال معجمة . و « عفراه » بفتح العين المهملة وإسكان الفاء . والربيع صحابية أنصارية كانت من المبايعات تحت الشجرة » وأبوها « معوذ بن الحرث بن رفاعة بن الحرث بن سواد » ونسب إلى أمه عفراء بنت عبيد بن ثعلبة » فاشتهر بذلك .

<sup>(</sup>۳) الحدیث رواه أحمد فی المسند ( ۲: ۳۵۸ \_ ۲۰۹ ) بأسانید وألفاظ مختلفة . ورواه أبو داود مطولا ( ۱: ۲۸ ) عن مسدد عن بشر ، ورواه این ماجه ( ۱: ۲۸ ) وروی الحاکم منه مسح الأذنین فقط ( ۱: ۲۰۷ ) ..

<sup>(</sup>٤) حدیث الربیع حدیث صحیح ، و إنما اقتصر الترمذی علی تحسینه ذها ا منه إلی أنه یمارض حدیث عبد الله بن زید ، واکنهما عن حادثتین مختلفتین ، فلاتعارض بینهما

## باب

## ما جاء أنَّ مَسْحَ الرَّأْسِ مَرَّةٌ

٣٤ – حَرَّثُ قتيبة حدثنا بَكْرُ بِن مُضَرَ عن ابن عَبْلاَنَ عن عبد الله بن محمد بن عَقيل عَنِ الرُّ بَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ [ ابن عَفْرَاء (١)]: « أَنَّهَا رَأْتِ النبي صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأَ ، قَالَتْ : مَسَحَ رَأْسَهُ ، وَمَسَحَ مَا أَقْبَلَ مِنْهُ وَمَا أَدْبَرَ ، وَصُدْغَيْهِ وَأَذُنَيْهِ مَرَّةً وَاحِدةً » .

قال: وَفِي البابِ عِن عَلِيٍّ ، وَجَدِّ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفِ [بن عمرو(٢)] . قال أبو عيسى: [و(٣)] حَدِيثُ الرُّبَيِّعِ حَدِيثُ حَسن صحيح . وقد رُوى مِن غَيْرِ وَجْهِ عِن النبيّ صلى الله عليه وسلم: «أَنَّهُ مَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّةً » .

= حتى يحتاج إلى الترجيح ، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بمقدم الرأس ، وكان يبدأ بمؤخره ، وكلّ جئز .

وأما الشارح العلامة المباركفورى رحمه الله فانه فهمأن الترمذى حسنه للخلاف فى عبدالله بن مجد بن عقيل، وليس كذلك، لأن ابن عقيل ثقة، وقد سبق الكلام عليه فى الحديث (رتم ٣). وآية ذلك أن النرمذى فى الباب الآنى صحيح حديث الربيع من طريق ابن عقيل، وهو نفس هذا الحديث برواية أخرى.

- الزیادة من ع و ه .
  - (٣) الزيادة من ه وك .
    - (٣) الزيادة من ع .

والعملُ على هذا عند أكثر أهل العلم من أُشِحَابِ النبي صلى الله عليه وسلم وَمَنْ بَعْدَهُمْ . وبهِ يقول جعفر بن محمد ، وسفيانُ الثورِيُّ ، وابنُ المباركِ ، والشافعِيُّ ، وأحمدُ ، و إسطنُ : رَأُوْا مَسْحَ الرَّأْسِ مَرَّةً وَاحِدَةً .

صَرَّتُ محد بن منصور المكيُّ قال : سمعتُ سفيان بن عُييْنَةَ يقول : سأَلْتُ جعفر بن محد (١) عن مسح الرأسِ : أَيُجْزِي مُّ مَرَّةً ؟ فقال : إِي وَاللهِ .

#### 77

#### باسب

ما جاء أنه يأخذُ لرأسه ماء جديداً

٣٥ – حرتن على بن خَشْرَم أخبرنا عبدُ الله بنُ وَهْبِ حدثنا عَمْرُو بن أَخْرُو بن أَخْرُو بن أَخْرُو بن أَخْرُو بن أَخْرِث عن حَبَّانَ بْنِ وَاسِع (٢) عن أبيه عن عبد الله بن زيد: «أَنَّهُ رَأَى النبي (١) صلى الله عليه وسلم تَوَضَّا ، وأَنَّهُ مَسَحَ رَأْسَهُ بِمَاءً غَيْرِ فَضْلِ رَأَى النبي (١) » .

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح .

<sup>(</sup>١) هو جعفر الصادق بن مجد بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب ، رضى الله عنهم .

<sup>·</sup> المهملة عبان : بفتح الحاء المهملة .

<sup>(</sup>٣) في ع «أن الني» .

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم مطولا (١: ٨٣) من طريق ابن وهب ، وزواه أبو داود من طريقه مختصرا (١: ٦٠ ـ ٤٧) .

وَرَوَى أَنْ لَمَيعَةَ هذا الحديثَ عن حَبَّانَ بن واسعٍ عن أبيه عن عبد الله بن زيدٍ: « أَن النبي صلى الله عليه وسلم تَوَضَّا ، وَأَنَّهُ مَسَيَحَ رَأْسَهُ عِمَاءً عَيْرِ فَضْلِ يَدَيْهِ (١) » .

(١) هكذا في ع وهي من أصح الأصول. وفي هو و لا « مما غير فضل يديه » وفى ب « بماء غبر من فضل يديه » . وهذا الموضع من المواضع المشكلة في كتاب الترمذي ، وتحقيقه عسير، فإن الترمذي عقد الحلاف في عذا الحرف بين ممرو بن الحرث وبين ابن لهيعة ، فعنده أن رواية كل منهما تخالف الأخرى ، ولذلك رجيح رواية ابن الحرث ، ويفهم من كلامه أن رواية ابن لهيعة تدل على أن مسح الرأس لم يكن عاء جديد ، بل كان بفضل الماء ، أعنى بالبال الذي في البدين . وقد اضطرب الشراح هنا في ضبط الكلمة ، فبعضهم ضبطها « عما غير فضل مديه » وحمل « ما » موصولة و « غبر » بفتح الغين والباء ، أي فعلا ماضيا . وأعرب « فضل » بالحر مدلا من « ما » الموصولة . وهو تكلف شديد . والذي أظنه أن نسخة الترمذي إما أن تكون « بما غبر من فضل يديه » أي بما بتي ، لأن « غبر » معناها « إق » والغابر : الباقي . هذا إذا ثبت في السخ حرف « من » ، وإذا لم يثبت كان الراحج « بماء غبرفضل يديه » وتضبط « غبر » بضم الغين وإحكان الباء، وهي عمني الباقي. قاً، في اللسان: « وغبركل شيء بقيته» . وهذا كله لضبط الرواية عند الترمذي على مافهمه هو من التغاير بين روايتي إن الحرث وان لهيمة . وقد أخطأ الترمذي في هذا. أوأخداً أحد شيوخه الذين بينه وبين ابن لهيعة في الرواية ، وهو لم يذكرهم حتى نعرف درجتهم من الضبط والاتفان. والصواب أن رواية ابن لهيعة كرواية عمر و بن الحرث. فقد رواه الداري في سننه ( ١ : ١٨٠ ) قال : « حدثنا يحي بن حسان ثنا ابن لهيمة ثنا حبان بن واسع عن أبيه عن عبد الله بن زيد المازني قال: رأيت رسول الله صلم الله عليه وسلم يتوضأ بالجحفة ، فتمضمض واسنشق ، ثم غسل وحهه ثلاثًا ، ثم غسل يديه الاثا ، ثم مسح رأسه ، وغسل رجليه حتى أنقاهما ، ثم مسح رأسه عماء غيرفضل یدیه . قال أبو محد \_ هو الدارمی \_ : یرید به تفسیر مسح الأول» . هذا نص روایة الداري ، وهو إمام ثقة حجة ، وشيخه يحيي بن حسان كان ثقة مأمونا عالما بالحديث . وقد فهم الدارمي الحديث على وجهه ، وأنه كروانة عمرو بن الحرث ، ولذلك حمل عنوان الباب الذي ذكره فيه «باب: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ لرأسه ما، حديداً » . ورواه أحمد في المسند ( غ : ٣٩ و ٠ غ ) مرتبن عن موسى بن داود عن ابن لهيعة ،وفيه: « بماء غير فضل يديه» ورواه أيضا مرة ثالثة إس ٤١)عن =

وروايةُ عَمْرِو بن الحُرث عن حَبَّانَ أصح ، لأنه قد رُوىَ من غير وجه مله الله عليه وسلم أَخَذَ هٰذَا الْحَدِيثُ عن عبد الله بن زيد وغيره : « أن النبي صلى الله عليه وسلم أَخَذَ لِرَأْسِهِ مَاءً جَدِيداً . .

والمملُ على هذا عند أ كثر أهل العلم: رَأُوْا أَن يَأْخَذَ لرأْسِهِ ماء جديداً.

#### 44

### باسيا

## ما جاء في (١) مسح ِ الأذنين ظاهرِهما وباطنِهما

٣٦ - صرَّتُنَ هَنَّادُ حدثنا عبد الله بنُ إدرِيسَ عن [ محد (٢٠) بن عَجْلاَنَ عن زيد بن أَسْلَمَ عن عَطاء بن يَسَارٍ عن ابن عباسٍ : « أن النبي صلّى الله عليه وسلّم مَسَحَ بِرَ أَسِهِ وَأَذُنَيْهِ : ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا (٣٠) » .

قال [ أبو عيسى (٢٠) ] : وفي الباب عن الرُّبَيِّع .

<sup>=</sup> الحسن بن موسى عن ابن لهيمة، قريبا من رواية الدارمى، ورواه مرة رابعة اص ا ٤- ٢) عن على بن اسحق وعتاب عن ابن المبارك عن ابن لهيمة ، وفيه : « بماء من غير فضل يده » . فظهر لنا من كل هذا أن نقل الترمذي عن ابن لهيمة أن روايته مخالفة لرواية ابن الحرث : هل غير صواب ، والله أعلم .

 <sup>(</sup>١) الزيادة من ع و - .

<sup>(</sup>٢) الزيادة من ع

<sup>(</sup>٣) رواه النسائي وابن ماجه والحاكم والبيهتي وابن حبان، وصححه ابن خزيمة وابن منده .

<sup>(</sup>٤) الزيادة من ع .

قال أبو عيسى: [و(١)] حَدِيث ابن عباس حديث حسن صحيح .
والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم: يَرَوْنَ مَسْحَ الأَذْنين ؛ ظُهُورِهما و بطونهما .

49

-

### ما جاء أن الأذنين من الرأس

٣٧ - حَرَّمُ اللهُ عَنْ مَا مَهُ عَنْ مَا مَا مَهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ مَا مَهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَ مَنْ أَمَا مَهُ قَالَ : « تَوَكَّأُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ فَعَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ، وَمَدَحَ بِرَأْسِهِ ، وقال : الْأَذُنَانِ مِنَ الرأْسِ».

[قال أبو عيسي (٢)]: قال: قتيبةُ قال حمادٌ: لا أدرى، هذا مِنْ قول النبيّ صلى الله عليه وسلم أو مِن قولِ أبي أَمَامَةَ ؟

قال وفي الباب عن أنس .

قال أبو عيسى: هذا حديث [حسن (١)] ، لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِذَاكَ (١) الْمَاتِمِ (١).

<sup>(</sup>١) الزيادة من ع .

<sup>(</sup>٢) شهر : بفتح الشين المعجمة وإحكان الهاء .

<sup>(</sup>٣) الزياة م ع و ه .

<sup>(</sup>٤) الزيادة من ع .

<sup>(</sup>٥) في ع « بذلك» .

<sup>(</sup>٦) الحديث رواه أبوداود (١:٠٠) عن مسدد وقتيبة عن حادبن زيد . وتقل شك =

### والعملُ على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحابِ النبي صلى الله عليه وسلم

= حاد كما نقله الترمذي . ورواه أيضا عن سليان بن حرب عن حماد ، وقال : « قال سلمان بن حرب: يقولها أبو أمامة » . ورواه ابن ماجه ( ١ : ٨٧ ) عن محد بن زياد عن حماد بن زيد باسناده بلفظ : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا يحتمل أن تكون كلة « الأذنان من الرأس » مدرجة في الحديث ، بل هو نص مدرحة من كلام أبي أمامة أو مرفوعة ؟ ورجح كثير منهم الادراج . انظر التلخيص ( من ٢٠ ) ونصب الراية (١٠:١ - ١١ ) والراجع عندي أن الحديث صحيح. فقد روى من غير وجه بأسانيد بضها جيد ، ويؤيد بعضها بعضا . ونقل الزيلمي في نصب الراية عن كتاب الامام لابن دقيق العيد أنه قال في حديث أبي أمامة: « وهذا الحديث معلول بوجهين: أحدهما الكلام في شهر بن حوشب ، والثاني الشك في رفعه. ولكن عهر وثنه أحمد ويحبي والعجلي ويعقوب بن شدية . وسنان بن ربيعة أخرج له البخاري ، وهو وإن كان قد لين فقال ابن عدى : أرجو أنه لا بأس به ، وقال ابن معين : ليس بالقوى ، فالحديث عندنا حسن ، والله أعلم » . ثم نقل عن البيهق في سننه أنه قال: « حديث « الأدنان من الرأس » أشهر إسناد فيه حديث حاد بن زيد عن سنان بن ربيعة عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة ، وكان حماد يشك في رفعه في رواية قتيمة عنه ، فقول : لا أدرى من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول أبي أمامة ؟ . وكان سلمان بن حرب يرويه عن حماد بن زيد ويقول : هو من قول أبي أمامة » . ثم قال الزيامي : « قلت : وقد اختلف فيه على حماد ، فوقفه ابن حرب عنه، ورفعه أبو الربيع ، واختلف أيضا على مسدد عن حماد ، فروى عنه الرفع ، وروى عنه الوقف، وإذا رفع ثقة حديثا ووقفه آخر، أو فعلهما شخص واحد في وقتين ـ : ترجح الرافع ، لأنه أتى بزيادة ، ويجوز أن يسمع الرجل حديثًا فيفتى به في وقت ويرفعه في وقت آخر . وهذا أولى من تغليط الراوى » . ثم نقل حديث « الأذنان من الرأس » من حديث عبد الله بن زيد مرفوعا من سنن ابن ماجه ، وقال : « هذا أمثل إسناد في الياب لاتصاله وثقة رواته » وهو كما قال . ثم نقله من حديث ابن عباس مرفوعا أيضا من سنن الدارقطنيمن طريق أبي كامل الجحدري عن غندرعن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس . ثم قال : « قال ابن الفطان : إسناده صحيح لاتصاله وثقة رواته ، قال : وأعله الدارقطني بالاضطراب في إسناده ، وقال : إن إسناده وهم وإنما هومرسل ، ثم أخرجه عن ابن جريج عن سليان بن موسى عن النبي صلى الله =

ومَنْ بَعْدَهُمْ : أَنَّ الْأَذَ نَيْنِ مِنَ الرَّأْسِ . وَبِهِ يقول سفيانُ الثورِئُ ، وَابنُ الْمُبارِكُ ، والشافِعِيُّ (١) ، وأحمد ، وإسطقُ .

وقال بعضُ أهل العلم : مَا أَقْبَلَ مِنَ الْأَذُ نَيْنِ فِهَنَ الْوَجْهِ ، وَمَا أَدْبَرَ فِهَنَ الْوَجْهِ ، وَمَا أَدْبَرَ فِهَنَ الرَّأْسِ .

قال إسطى : وَأَخْتَارُ أَنْ يَسْعَ مُقَدَّمَهُمَا مَعَ الْوَجْهِ (٢) ، وَمُؤَخَّرَكُمَا مَعَ الْوَجْهِ (٢) ، وَمُؤَخَّرَكُمَا مَعَ رَأْسِهِ .

[ وقال الشافعي : ها سُنَّة على حِيَا لِمما : يَسْحُهما بماء جديد (٢) ] .

=عليه وسلم مرسلا ، وتبعه عبد الحق في ذلك ، وقال : إن ابن جريج الذى دار الحديث عليه يروى عنه عن سليان بن موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ، قال : وهذا ليس يقدح فيه ، وما يمنع أن يكون فيه حديثان : مسند ومرسل . انتهى » . ثم قال الزيلمى : « فانظر كيف أعرض البيهق عن حديث عبد الله بن زيد وحديث ابن عباس هذين ، واشتغل محديث أبى أمامة ؟ ! وزعم أن إسناده أشهر إسناد لهذا الحديث ، وترك هذين الحديثين وهما أمثل منه !! ومن هنا يظهر تحامله » . وكتب الحافظ ابن حجر بخطه على نسخة نصب الراية المحفوظة بدار الكتب المصرية مانصه : « البيهق إعما قال إن حديث أبى أمامة أشهرها ، ولا يلزم من الشهرة الموجودة في حديث أبى أمامة أشهرها ، ولا يلزم من الشهرة الموجودة في حديث أبى أمامة ، فأمل منه فلا يلزم منه الشهرة الموجودة في حديث أبى أمامة » وهذا من الحافظ تكلف واضح في الدفاع عن البيهق ، ولكن يفهم منه أنه موافق على صحة حديثي ابن عباس وعبدالله بن زيد ، والذى قاله الزيلمي دقيق مطابق للقواعد الصحيحة عند علماء هذا الفن .

- (۱) لم يذكر « والشافعي » في ه و ك .
  - (۲) فی ه و ك «معوجهه».
    - (٣) الزيادة من ع

## بب إب أما جاء (١) في تَخْلِيل الأصابع

٣٨ - ﴿ مَرْمَلُ قَتْمِيهَ وَهَنَّادُ قَالَا حَدَثْنَا وَكَيْعَ عَنْ سَفِيانَ عَنْ أَبِي هَاشُمْ عِنْ عَالَمُ ع عَنْ عَاصِمُ بْنِ لَقَيْطِ بْنِ صَبِرَةً (٢) عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ النَّبِيُ عَلَى الله عليه وسلم : « إِذَا تَوَضَّأْتَ فَخَلِّلِ الْأُصَابِعَ »

قال (٤) : وفي البابِ عَنِ أَبِن عَبَّاسٍ ، وَالْمُسَتَوْرِدِ ، وَهُوَ (٥) أَبْنُ شَدَّادٍ الفِهْرِيُّ (٢) ، وأبي أيوبَ الانصارِيِّ .

قال أبو عيسى : هذا حَدِيثُ حسنُ صَمِيحُ (٧) .

<sup>(</sup>١) الزيادة من ع .

<sup>(</sup>٣) « لقبط » : بفتح اللام وكسر الناف ، و « صبرة » : بفتح الصاد المهملة وكسر الباء الموحدة وفتح الراء .

<sup>(</sup>۳) في ع « رسول الله » .

<sup>(</sup>٤) کلة « قال » ليست يي هر و كي .

<sup>(</sup>o) في ع «هو» بدون حرف العطف.

<sup>(</sup>٦) قوله « وهو ابن شداد الفهري » ليس في ه و ن .

<sup>(</sup>۷) الحدیث رواه أحمد (٤: ٣٣) عن وکبع . ورواه أبو داود مطولا (١: ٥٥ - ٥٥) . ورواه النسائی (١: ٣٠ - ٣١) وابن ماجه (١: ٧٨) کلاهما بلفظ « أسبغ الوضوء وخلل بین الأصابع » . ورواه الحاكم (١: ٧٤١ - ١٤٨) مطولا بأسانید متعدده وصححه ، ورواه مختصرا (١: ١٨٢) . ورواه ابن الجارود (ص ٢٤) والبیهتی (١: ١٥ و ٢٧) ونسبه الشارح أیضا لابن خزیمه وابن حبان ، وقال : « وصححه البغوی وابن القطان » . ورواه ابن حجر فی الاصابة فی ترجمه لفیط (٢: ٨) باسناده من طریق الفضل بن دکین عن الثوری ، وقال : « هذا حدیث صحیح » .

والعمل على هذا عند أهل العلم: أنَّهُ يُخَلِّلُ أَصَابِع رَجَلِيهِ فِي الوضوء. و به يقول أحمد و إسطق. وقال إسطق: يُخَلِّلُ أَصَابِع يديه ورَجَليه فِي الوضوء. وَأَبُو هَاشِمِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ كَشِيرِ الْلَكِّيُّ (١) ».

٣٩ - عَرَانَ إِبْرَاهِمُ بِن سِعِيدٍ [هو"] الْجَوْهَرِيُ (") حدثنا سِعَدُ [هو") الْجَوْهَرِيُ (") حدثنا سِعَدُ (") بِنُ عبدِ الحميدِ بِن جعفرٍ حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزِّنَادِ عن موسى بن عُمْبَةَ عن صالح مَوْ لَى التَّوْأُمَةِ عنِ ابن عباسٍ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « إِذَا تُوَضَّأْتَ كَفُلِلُ بَيْنَ أَصابِعِ يَدَ يُكَ وَرِجْلَيْكَ ».

قال [أبو عيسى (٥)]: هذا حديث حسن عَرِيب ٢١٠).

• ٤ - حَرَثُنَ قَتِيبَةَ حَدَثَنَا أَبْنُ لِهَيعَةَ عَن يَزِيدَ بْنِ عَمْرُو (٧) عَن أَبِي عَبِد الرحمن الْخُبُلِيِّ (٨) عن الْمُشتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ الْفَهْرِيِّ قال: « رَأَيْتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم إذَا تُوَضَّاً دَلَكَ (٩) أَصابِعَ رَجُلَيْهِ بِخِنْصَرِهِ » .

<sup>(</sup>۱) كلة « المكي » ليست في هر و لا .

<sup>(</sup>٢) الزيادة من ب

<sup>(</sup>۳) قوله « هو الجوهري » ليس في ه و ك .

<sup>(</sup>٤) في ع «سعيد» وهو خطأ .

<sup>(</sup>٥) الزيادة من ع و ه .

<sup>(</sup>٦) فى س « غريب حسن » . والحديث رواه ابن ماجه ( ١ : ٨٧ ) عن إبراهيم سعيد شيخ الترمذى بهذا الإسناد ، واعظه : « إذا قت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء واجعل الماء بين أصابع يديك ورجليك» . والحديث فى إسناده صالح مولى التوأمة ، وقد اختلط فى آخر عمره ، ولك موسى بن عقبة سمم منه قبل اختلاطه ، ولذلك حسنه البخارى كما نقل الحافظ فى التلخيص ( ص ٣٤ ) .

<sup>(</sup>V) في ع «عر» وهو خطأ .

<sup>(</sup>٨) « الحبلي » بالحاء المهملة والباء الموحدة المضمومتين .

<sup>(</sup>٩) فى م « يخلل » وما هنا هو الموافق لسائر الأصول ، وهو أصح ، لأن الحافظ تقل فى التخليص ( ص ٣٤ ) أن « يخلل » رواية ابن ماجه .

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن (١) غريب لانعرفه (٢) إلا من حديث ابن لِهَيعَة (٢) .

41

ما جاء: « وَيُلْ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ »

ا ع - حَرَّثُ قتيبة عَالَ حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سُهَيْلِ بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « وَيْلُ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ » .

قال(١): وَفِي الْبَابِ عن عبد الله بن عمرٍ و ، وعائشة ، وجابر ، وعبد الله

<sup>(</sup>۱) كلمة « حسن » ليست في هر و ك .

<sup>(</sup>٢) في م « حتى لا نعرفه » وكلة « حتى » لا موضع لهما هنا .

<sup>(</sup>۳) الحديث رواه أحمد ( ؛ : ۲۲۹ ) بثلاثة أسانيد ، وأبو داود ( ۱ : ۷۰ ) وابن ماجه ( ۱ : ۷۸ ) كلهم من طريق ابن لهيعة . وقد صرح الترمذي بانفراده به ، ولحمد ليس كذلك ، فقد قال الحافظ في التلخيص ( ص ٣٤ ) : « تابعه الليث بن سعد وعمرو بن الحرث ، أخرجه البيهتي وأبو بشير الدولابي والدارقطني في غرائب مالك من طريق ابن وهب عن الثلاثة ، وصححه ان القطان » . ورواه أيضا ابن عبد الحكم في فتوح مصر ( ص ٢٦١ طبعة ليدن سنة ١٩٢٠ ) من طريق ابن لهيعة .

<sup>(</sup>٤) كلة « قال » ليست في ه و ك .

بن الحرث هو ابن (') جَزْءُ الزُّبَيْدِيُّ ('') ، وَمُعَيقْيِبِ ('') ، وَخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ ، وَشَرَحْبِيلَ بْنِ حَسَنَةَ ('') ، وَعَمْرِ و بن العاصِ (' ) ، ويزيدَ بن أبي سُفْيان . قال أبو عيسى : حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح (' ) . وقد رُوى (' ) عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « وَ يْلْ لِلْأَعْقَابِ وَ بُطُونِ الْأَقْدَامِ مِنَ النَّارِ (' ) » .

<sup>(</sup>۱) في ع « وابن » وهو خطأ واضع .

<sup>(</sup>۲) « جزء » بفتح الجيم وإسكان الزاى ، و « الزبيدى » بضم الزاى وفتح الموحدة . وكلة « الزبيدى » ايست فى ع وقوله « هو ابن جزء الزبيدى » ايس فى ه و ك

<sup>(</sup>٣) « معيقيب » بضم الميم وفتح العين المهملة وقبل الفاف وبعدها باءان مثناتان . ، وهو معيقيب بن خالد بن الوليد » وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) « شرحبيل » بضم الشين المعجمة وفتح الراء وإسكان الحاء المهملة ، وهو شرحبيل بن عبد الله بن المطاع . و « حسنة » بحاء وسين مبملتين مفتوحتين ــ : قيل إنها أمه ، وقيل إنها تبنته هو وأخاه عبد الرحمن .

<sup>(</sup>٥) في ب « العاصي » .

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري ومسلم والنسأني وابن ماجه .

<sup>(</sup>V) في ع و ه « وروى » .

<sup>(</sup>۸) قال المنذرى في الترغيب ( ١ : ٤ ، ١ ) : « هذا الحديث الذي أشار إليه الترمذي رواه الطبراني في الكبير وابن خزيمة في صحيحه من حديث عبدالله بن الحارث بن جزه الزبيدى مرفرعا ، ورواه أحمد موقوفا عليه » . وكذلك نسبه الهيشي في مجمع الزوائد ( ١ : ٠٤٠) إلى الطبراني ، رفوعا وأحمد موقوفا . ولكن الحديث في مسند أحمد ( ٤ : ١٩١) في موضعين من طريق ابن لهيعة عن حيوة بن شريع عن عقبة بن مسلم عن عبد الله بن الحرث قال: « صمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهذا إسناد صحيح ، وكذلك رواه البيهتي في السنن الكبرى ( ١ : ٧٠) من طريق يحيي بن بكير عن الليث عن حيوة عن عقبة بن مسلم ، وكذلك رواه ابن عبد الحكم في فتوح مصر ( ص ٢٩٩ ) من طريق الليث بن سعد وابن لهيعة ونافع بن يزيد كلهم عن حيوة من عقبة . وهذه أسانيد صحاح كلها .

قال: ( ) وَفَقُهُ هٰذَا الحديثِ: أَنَّهُ لا يجوزُ المسح على القدمين إذا لم يَكُنْ عليهما خُفَّانِ أُوجَوْرَ بَانِ ( ).

#### 77

#### -

### ما جاء في الوضوء مَرَّةُ مَرَّةً

عن زيد بن أَسْلَمَ عن عَطَاء بن يَسَارٍ عن أَبْنِ عباس : « أَنَّ النبي صلى الله عن رَيد بن أَسْلَمَ عن عَطَاء بن يَسَارٍ عن أَبْنِ عباس : « أَنَّ النبي صلى الله عن زيد بن أَسْلَمَ عن عَطَاء بن يَسَارٍ عن أَبْنِ عباس : « أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأ مَرَّة مُرَّة (٥) »

قال أبوعيسي (٢): وفي الباب عن عُمَرَ ، وجابر (٧)، وَبُرَيْدَةَ ، وَأَبِيرَافِعٍ ، وَابْ الْهَا كَهِ (١)

<sup>(</sup>١) كلة « قال » ليست في ه و ك .

<sup>(</sup>۲) فی ۔ « نفین أو جوربین » وهو لحن .

<sup>(</sup>۳) زیادة « ح » من ع و ه وزیادة « قال » من ع

<sup>(</sup>٤) في م «عن سفيان » . وسفيان هو النوري .

<sup>(</sup>٥) الحديث رواه أحمد والبخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه .

<sup>(</sup>٦) قوله « قال أبو عيسى » ليس في ه

<sup>(</sup>V) في ع «عن جابر وعمر » .

<sup>(</sup>٨) ابن الفاكه هو : سبرة \_ بفتح السين المهملة وإسكان الباء الموحدة \_بن القاكه . =

قال [أبو عيسى (١)]: وحديث (٢) ابنِ عباسٍ أحسنُ شيء في هذا الباب وَأَصَحُ .

وَرَوَى رِشْدِينُ بِنُ سَعْد (٣) وغيره هذا الحديثَ عن الضَّحَّاكِ بِن شُرَحْبِيلَ عن زيد بِن أَسلم عن أبيه عن عرر بِن الْخَطَّابِ: «أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم تُوَضَّأً مَرَّةً » .

قال (1) : وليس هذا بشيء (٥) . والصحيحُ ما رَوى ابنُ عَجْلاَنَ ، وَهِشَامُ وَهِشَامُ بِنُ سَعْدٍ (٢) ، وسفيانُ الثَّوْرِيُّ ، وعبدُ العزيز بنُ محمد عن زيد بن أَسْلَمَ عن عن عطاء بن يَسَارٍ عن ابن عباسٍ عن النبي صلى الله عليه وسلم .

<sup>=</sup> وحدیثه رواه البغوی فی معجمه ، کما ذکره العینی فی شرح البخاری (ج ۳ ص ۲) وفی اسناده عدی بن الفضل التیمی ، وهو ضعیف جدا.

<sup>(</sup>۱) الزيادة من ع و ه .

<sup>(</sup>٣) في هر «حديث» بدون واو العطف.

<sup>(</sup>٣) « رشدين » بكسر الراء وإسكان الثين المعجمة وكسر الدال .

<sup>(</sup>٤) كلة « قال » ليست في ه

<sup>(0)</sup> رواية رشدين التي أشار إليها الترمذي رواها ابن ماجه ( ١ : ٨٣ ) وإسنادها ضعيف، لضعف رشدين بن سعد . واكن الشارح أشار إلى أن ابن لهيعة رواها أيضا عن الضحاك ، ولم أطلع عليها ، فأن ثبت هذا صح إسنادها ، لأن ابن لهيعة ثقة .

<sup>(</sup>٦) في ع « هشام بن سعيد » وهو خطأ .

#### 99

#### بأسسا

## ما جاء في الوضوء مَرَّ تَيْنِ مَرَّ تَيْنِ

مع - حرّث أبو كُرَيْبٍ ومحدُ بنُ رَافِعِ قالا حدثنا زيد بنُ حُبَابِ (١) عن عبدِ الرحمن بن ثابت بن ثَوْبَانَ قال : حدّ ثنى عبدُ اللهِ بنُ الْفَصْلِ عن عبد الرحمن بنِ هُرْمُزَ [هو(٢)] الأَعْرَجُ عن أبي هريرة : «أن النبي صلى الله عليه وَسلم تَوَضَّاً مَرَّ تَيْنِ مَرَّ تَيْنِ (٣) » .

[ قال أبو عيسى: وفي الباب عن جَابر (٢) ] .

قال أبو عيسى : هــــذا حديث حسن غريب الانعرفه إلا من حديث ابن أو بأنَ عن عبد الله بن الفضل . وَهُو َ إِسْنَادُ حَسَنُ صَحِيحُ (1) .

<sup>(</sup>١) « حباب » بضم الحاء المهملة وتخفيف الباء الموحدة وآخره موحدة أيضا .

<sup>(</sup>۲) الزيادة من ع

<sup>(</sup>٣) الحديث رواه أبو داود (١:١٥) عن أبى كريب محمد بن العلاء ، ورواه البيهقي (٣) الحديث رواه أبو داود (١:١٥) من طريق الحسن بن على بن عفان العامرى ، كلاها عن زيد بن الحباب. ورواه ابن الجارود (ص ٤٣) عن عجد بن يحيى عن عبد الله بن صالح العجلى عن عبد الرحمن بن ثابت .

<sup>(</sup>٤) كتب العلامة الشيخ أحمد الرفاعى بخطه بحاشية نسخته عند قوله «حسن غريب» مانصه: « ماهنا متعلق بالحديث ، وما بعده بالإسناد ، ولايلزم من غرابة الحديث ، غرابة الإسناد ولا عكسه . وإيضاحه في مصطلح الحديث » .

وهذا غير جيد ، لأن المنن معروف من غير هذا الإِسناد ، وإنما الغرابة في الإِسناد=

قال أبو عيسى : [وَقد رَوَى هَمَّامٌ عن عَامِرِ الأَحْوَلِ عن عطاءً] عن أبي هريرة (١) أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا » .

#### 37

#### باب

### ما جاء في الوضوء ثلاثًا ثلاثًا

عن سفيان على الله عليه عن سفيان عن أبي إسطق عن أبي إسطق عن أبي عن على الله عليه وسلم توضاً ثلكتا ثلكتا ثلكتا ثلكتا ثلكتا ثلكتا ثلكتا ثلكتا ثلكتا تكان الله عليه وسلم توضاً من الله عليه وسلم توضاً الله على الله على الله عليه وسلم توضاً الله على اله على الله على

= حيث انفرد به ابن ثوبان، تم صحح الترمذي الإسناد نفسه ، ولامنافاة بين الغرابة والصحة . وفي هذا الموضع في جميع الأصول : « وفي الباب عن جابر » . حتى في نسخه ع مع أنه سبق ذلك من قبل فيها . والصوا بحذفه إذا أثبتنا الأول ، أو حذف الأول الأول وإثبات الثاني .

<sup>(</sup>۱) هذا نص مافی ع . وفی باقی الأصول « وقد روی عن أبی هریرة » وحدیث أبی هریرة من روایة همام عن عامل رواه أحمد فی المسند ( رقم ۲۰۸۰ ج ۲ ص ۳۶۸ ) و استناده صحیح . ولأبی هریرة حدیث آخر فی الباب عند ابن ماجه ( ۱ : ۲۳ ) من طریق میمون بن مهران عن عائشة و أبی هریرة . و استناده صحیح أیضا .

<sup>(</sup>٢) « حية » بفتح الحاء المهملة وتشديد الياء المثناة التحتية . وأبو حيــة هو ابن قيس الوادعى الهمدانى الحارفي ، وهو نقة ، ولا يعرف اسمه .

<sup>(</sup>٣) الحديث رواه أيضا أبو داود والنسانى وابن ماجه ، وإسناده صحيح ، وسيأتى مطولا برقم (٤٨) .

قال أبوعيسى (): وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمْانَ ، وعائشة () والرُّبَيِّعِ ، وَأَبْنِ عُمَرَ ، وَعَائشة وَأَبِي رَافِع ، وَعَبدالله بن عَمْرو ، ومعاوية ، وَأَبِي مَرَافِع ، وجابر ، وعبدالله بن عَمْرو ، ومعاوية ، وَأَبِي مَرَافِع ، وجابر ، وعبد الله بن زيد ، وَأَبِي إِن كعب () .

قال أبو عيسى : حديثُ على أَحْسَنُ شَيْء في هذا الباب وَأَصَعَ ا [ لأنه قد رُوىَ من غير وجه عن على رضوان الله عليه (١) .

والعملُ على هذا عند عَامَّةِ أَهل العلم : أَنَّ الْوُضُوءَ يُجُزِّيُ مَرَّةً [مرة (٥)]، وَمَرَّ تَيْنِ (١) أَفْضَلُ . وَأَفْضَلُهُ ثَلَاثُ . وَلَيْسَ بَعْدَهُ شَيْءٍ .

وقال ابن الْمُبَارَكِ : لاَ آمَنُ إِذَا زَادَ فَى الوضوء على الثَّلَاثِ أَنْ يَأْثُمَ . وقال أحمدُ و إسلحْقُ : لاَ يزيدُ على الثلاث إلا رَجُلُ مُبْتَلًى .

<sup>(</sup>۱) « قال أبو عيسي » لم يذكر في ه و ك

<sup>(</sup>٢) عائشة ذكرت في ه و ك بعد ابن عمر ، وفي ب بعد أبي أمامة .

<sup>(</sup>٣) الزياده من ع . وفى ه و ك « وأبى ذر » بدلا من أبى بن كعب، وهو خطأ ، ويؤيد أن الصواب ما هنا أن الشوكانى فى نيل الأوطار نقله عن الترمذي كما هنا .

<sup>(</sup>٤) الزيادة من ع

<sup>(</sup>٥) الزيادة من ع و ه .

<sup>(</sup>٦) كذا في جميع الأصول ، وهوجائز : أن يكون معطوفا على ما قبله ، ولكن الأولى أن يكون مبتدأ مرفوعاً .

#### 40

#### باسب

## ماجاء(١) في الوضوء مرةً ومرتين و ثلاثاً

وَ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَىه وسلم أَدِي صَفِيَّةَ قَالَ : قُلْتُ لَأَبِي جَعْمِ : حَدَّثَكَ جَابِرْ \* : «أَن النبي صلى الله عليه وسلم تُوَضَّأً مَرَّةً مَرَّةً مَرَّةً ، وَمَرَّ تَبْنِ مَرَّ تَبْنِ ، وَثَلَاثًا ثَلَاثًا ثَلَاثًا \* قال : نَعَمْ » .

[قال أبو عيسى (٥)] : وهذا أَصَحُ من حديث شَرِيكِ ، لأنهُ قد رُويَ

<sup>(</sup>١) الزيادة من ع و هـ .

<sup>(</sup>٢) رواه أيضا ابن ماجه من طريق شريك ( ١ : ٨٣ ) .

<sup>(</sup>٣) فى عد قوضاً بعد وضوئه مرة مرة » وزيادة « بعد وضوئه » خطأ صرف ، لا معنى لها فى الكلام ، وليست فى الأصول الصحيحة .

<sup>(</sup>٤) الفرق بين رواية وكيم ورواية شريك أن وكبعا ذكر الوضوء مرة مرة، و شريكا ذكره بالثلاثة الأحوال .

<sup>(</sup>٥) الزيادة من ع

<sup>(</sup>٦) الزيادة من ب

من غَيْرِ وَجْهِ هذا عن ثابت نَحْوَ رواية وَكَيعٍ وشَرِيكُ كَثيرُ الغلط (١) و ثابِتُ بنُ أَبِي صَفِيَّةً هُو ﴿ أَبُو حَمْزَةَ الثُمَّالَى (٢) » .

## باب

[ ماجاء (٣) ] فيمن يتوضأ (١) بعض وضو ئه مرتين و بعضة ثلاثاً

٧٤ - حَرَثُنَ [محدُ (٣)] بِنُ أَبِي عُمرِ حدثنا سفيانُ بِن عُييْنَة عن عَمْرِ و بِن يَعِيى عن أَبِيهِ عن عبد الله بِن زيد «أن النبيّ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأ : فَعَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ، وَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّ تَيْنِ مَرَّ تَيْنِ ، وَمَسَحَ بِرَ أُسِهِ ، وَغَسَلَ رَجْليهِ [ مرتين (٥)] .

<sup>(</sup>۱) شريك هو ابن عبد الله النخبي الكوفي القاضي ، وهو ثقة مأمون كما قال ابن سعد . والخطأ لا يأمن منه إنسان ، ولكن زيادة الثقة مقبولة ، وإنما نلجأ إلى الترجيح بين الثقات إذا خالف بعضهم بعضا ، أما إذا زاد أحدهم شيئا لم يروه الآخر ، ولم يكن بين الروايتين تعارض : فلا موضع للترجيح ، بل تقبل الزائد ، إذ هو بمثابة حديث آخر رواه الثقة .

 <sup>(</sup>٣) \* الثمالى » بضم الثاء المثلثة وتخفيف الميم » نسبة الى « ثمالة » بطن من الأزد .
 وثابت هذا ضعيف الحديث .

<sup>(</sup>٣) الزيادة من ع .

<sup>(</sup>٤) في ه و ك « توضأ » .

<sup>(</sup>o) الزيادة نقلها الشارح من «نسخة قامية عتيقة صحيحة » كما وصفها بذلك .

قال أبو عيسى : [ و(١) ] هذا حديث حسن صحيح (٣) . وقد ذُكرَ فِي غير حديث : « أن النبي صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأ بَعْضَ وَضُوْئه ِ مَرَّةً وَبَعْضَهُ ثَلَاثًا » .

وقد رَخَّصَ بعضُ أهلِ العلم في ذلك : لمَ \* يَرَوْا بأُساً أَن يتوضاً الرجلُ بعضَ وُضُونِهِ ثَلَاثاً ، و بعضَه مَرَّ تَيْنِ أَوْ مَرَّةً (٣) .

41

باب

[ما جاء (١) ] فِي وُصُوء النبي صلى الله عليه وسلم كَيْفَ كَانَ ؟

<sup>(</sup>١) الزيادة من ب

 <sup>(</sup>۲) قال الشارح : « أخرجه البخارى ومسلم مطولا » .

<sup>(</sup>٣) و ع هنا زيادة • قال أبوعيسى: حديث عبدالله بن زيد في هذا حسن صحيح » وكذلك في ع ولكن بدون كلة « في » . وهذا تكرار لم نجد وجها لإثبانه في أصل الكتاب .

<sup>(</sup>٤) الزيادة من ع و ب

<sup>(</sup>٥) في هر و ك « قنيبة وهناد » .

<sup>(</sup>٦) في س " فضل وضوئه " وما هنا هو الذي في سائر الأصول .

فَشَرِيَهُ وَهُوَ قَائِمٌ ، ثُمُّ قَالَ : أَحْبَبْتُ أَنْ (١) أُرِيَكُمْ كَيْفَ كَانَ طُهُورُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (٢) » .

قال [أبو عيسى (")]: وفي ألْباَبِ عن عَمَان ، وعبد الله بن زيد ، وابن عباس ، وعبد الله بن أنيش ، وعائشة وابن عباس ، وعبد الله بن أنيش ، وعائشة [رضوان الله عليهم (١)] .

﴿ حَرَثُنَ قَتِيبَة وَهَنَادَ قَالًا حَدَثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَن أَبِي إِسَحْقَ عَن عَبْدَ خَيْرٍ : ذَ كَرَ عَنْ عَلِي مِثْلَ حَدِيثُ أَبِي حَيَّةً ، إِلاَّ أَنْ عَبْدَ خَيْرٍ قَال :
 ﴿ كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنْ طُهُوْرِهِ أَخَذَ مِنْ فَضْلِ طَهُوْرِهِ بِكَفَةٍ (٥) فَشَرِ بَهُ ﴾ .

قال أبو عيسى : حديث على "رواه أبو إِس\_حٰق الْهَمْدَانِيُ عن أَبِي حَلَّيَةً وَعَبْدُ خَيْرُ وَالْخُرِثِ (٢) عَنْ عَلِيٍّ .

وَقَدْ رُواهُ (٧) زَائِدَةُ بْنُ قُدَّامَةً وَغَيْرُ وَاحِدٍ عن خالد بن عَلْقَمَةً (١) عن عَبْدِ خَيْر عن على [ رضى الله عنه (٩) ] حَدِيثَ الوضوء بطولِهِ .

<sup>(</sup>۱) في ع بعذف «أن» .

<sup>(</sup>٢) الحديث مضى مختصرا برقم (٤٤) .

<sup>(</sup>٣) الزيادة من ع . وفي ه و ك بحذف « قال أبو عيسي » .

<sup>(</sup>٤) الزيادة من ع . وعائشة ذكرت فى بعد ابن عباس ، وفى هو ك بعد عبد الله بن عمرو .

<sup>(</sup>o) في م « بكفيه » وهو خطأ ومخالف المائر الأصول .

<sup>(</sup>٦) عبد خير هو الهمداني السكوني ، والحارث: هو ابن عبدالله الأعور الهمداني السكوني.

<sup>(</sup>V) في ب « وقد روى » .

<sup>(</sup>A) خالد بن علقمة كنيته « أبوحية » وهو وادعى همدانى ، وهو غير «أبى حية بن قيس» الذي روى عن على مباشرة حديث الوضوء فيما مضى (رقم ٤٤) .

<sup>(</sup>٩) الزيادة من ع

وهذا حديث حسن صحيح .

[قال]: وَرَوَى شَعِبَةَ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ خَالِدِ بْنِ عَلَقْمَةَ ، فَأَخْطَأَ فِي ٱسْمِهِ وَالشَّمِ أَبِيهِ ، فقال: « مَالِكُ بْنُ عُرْ فُطَةً (١) » [عن عبد خير عن على (٢)] . قال: وَرُوى عَنْ أَبِي عَوَانَةَ : عن خالد بن علقمة عَنْ عَبْد خَيْرِ عَنْ عَلِيّ . قال: وَرُوى عَنْ أَبِي عَوَانَةَ : عن مالك بن غرْ فُطَة ، مِثْلَ رِواية شعبة . والصحيح شَادُ بْنُ عَلْقُمَة (١) » .

<sup>(</sup>١) « عرفطة » بضم العين المهملة وإسكان الرا، وضم الفاء وفتح الغاء المهملة .

<sup>(</sup>٢) الزيادة من ع

<sup>(</sup>٣) الزيادة من عـ . وقوله « عن عبد خير عن على » لم يذكر في ع

<sup>(</sup>٤) هكذا ذهب الترمذي إلى أن شعبة أخطأ في اسم شيخه ، وكذلك قال النسائي في سننه ( ۱ : ۲۷ ) فانه روى حديث أبي عوانة عن خالد بن علقمة ، ثم روى حديث شعبة عن مالك بن عرفطة ، ثم قال : « هذا خطأ ، والصواب خالد بن علقمة ، ليس مالك بن عرفطة » . وكذلك صنع أبو داود في سننه ، (١:١١ – ٤٢) فروى الحديث من طريقين عن خالد بن علقمة ، ثم رواه من طريق شعبة « قال : سمعت مالك بن عرفطة » . ثم قال أبو داود : « ومالك بن عرفطة إنما هو خالد بن عاتمة ، أخطأ نبه شعبة . قال أبو داود : قال أبوعوانة يوماً : حدثنا مالك بن عرفطة عن عبد خير، فقال له تمرو الأغضف : رحمك الله أبا عوانة ! هـ ذا خالد بن علقمة ، ولـ كن شعبة مخطئ فيه ؟ فقال أبو عوالة : هو في كتابي خالد بن علنمة ولكن قال شعبة هو مالك بن عرفظة . قال أبو داود : حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا أبو عوانة عنمالك بن عرفطة . قال أبو داود : وسماعه قديم . قال أبو داود : حدثنا أبو كامل قال حدثنا أبو عوانة عن خالد بن علقمة . وصماء متأخر ، كأنه بعد ذلك رجع إلى الصواب » . وهذا الذي قاله أبوداود في شأن مالك بن عرفطة لم يوجد في كل نسخ السنن ، وإنما وجد في رواية أبي الحسن بن العبد عن أبي داود ، كما ذكره الحافظ ابن حجر في التهذيب (٢ : ١٠٨) وكما تقله في عون المعبود عن كتاب الأطراف للحافظ المزي . وقال أبوزرعة الحافظ فياتقله عنه ابن أبي حاتم في كتاب العلل (رقم ١٤٥ ج١ص٥٥) =

=: " وهم فيه شعبة " . قال ابن حجر في التهذيب : " وقال البخارى وأحمد وأبو حاتم وابن حبان في الثقات وجماعة : وهم شعبة في تسميته ، حيث قال مالك بن عرفطة ، وعاب بعضهم على أبى عوانة كونه كان يقول خالد بن علقمة مثل الجماعة ، ثم رجع عن ذلك ، حين قبل له : إن شعبة يقول مالك بن عرفطة ، وقال : شعبة أعلم منى . وحكاية أبى داود تدل على أنه رجع عن ذلك ثانيا إلى ما كان يقول أولا ، وهو الصواب " .

وهذا الاسناد قدجعله علماء المصطلح مثالا لتصحيف السماع ، أي أن الراوي يسمع الاسم أو الـكلمة فتقع في أذَّنه على غير ماقال محدثه ، فيرويها عنه مصحفة . انظر مقدمة ابن الصلاح بشرح العراقي (ص ٢٤١) وتدريب الراوي (ص ١٩٧) وشرحنا على أَلْفِيةَ السيوطي (ص٥٠٠) وشرحنا على اختصار علوم الحديث لابن كثير (ص٢٠٧). وقد روی أحمد بن حنبل فی مسنده ( ۱۷۲:٦ ) عن مجد بن جعفر وحجاج عن شعبة عن مالك بن مرفطة عن عبد خير عن عائشة: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي عن الدباء والحنتم والمزفت» ثم رواه أيضا ( ٢٤٤:٦ ) عن روح عن شعبة « قال: حدثنا مالك بن عرفيمة » وقال أحمد : « إنما هو خالد بن علقمة الهمداني ، وهم شعبة » . وأنا أتردد كثيرا فيما قالوه هنا : أما زعم أن تغيير الاسم إلى « مالك بن عرفطة • من باب التصحيف فأنه غـــــير مفهوم . لأنه لاشبه بينه ويين « خالد بن علقمة » في الكتابة ولا في النطق . ثم أين موضع التصحيف ؟ وشعبة لم ينقل هـــــذا الاسم من كتاب ، إنحا الشيخ شيخه ، رآه بفسه ، وسمع منه بإذنه ، وتحقق من اسمه !! نعم قد يكور عرف اسم شيخه ثم أخطأ فيه ، ولكن ذلك بعيد بالنسبة إلى شعبة ، فقد كان أعلم الناس في عصره بالرجال وأحوالهم ، حتى لفد قالوا عنه : إنه لا يروى إلاعن ثقة ، وفي التهذيب عن عبد الله من أحمد عني أبيه قال : « كان شعبة أمة وحده في هذا الشأن ، يعني في الرجل وبصره بالحديث وتثبته وتنقيته للرجال » . وفيه عن تاريخ ابن أبي خيشه : « قال شعبة : مارويت عن رجل حديثا إلا أتيته أكثر من مرة ، وتوثقه في شيوخه لا يظن به أن يجهل اسم شيخه الذي روى عنـــه وأتاه أكثر من مرة كما يقول. نعم قد يخطئ في شيَّ من رجال الاسناد بمن فوق شيخه ، أما في شيخه نفسه فلا . أما الحسكانة عن أبي عوانة التي تفلها أبو داود ، فأنها إن صحت لاتدل على خطأ شعبة ، بل تدل على خطأ أبي عوانة ، وأنا أظنها غير صحيحة ، فان أبا داود لم يذكر من حدثه بها عن أبي عوانة ، وإنما الثابت إسناده أن أبا عوانة روى عن خالد بن علقمة ، وروى عن مالك بن عرفطة ، فالظاهم عندي أنهما راويان . وأن أباعوانة سمع من كل واحدمنهما .

#### 44

#### باب

# ما جاء (١) في النَّضَح بعد الوضوء

• ٥ - حرَّشَنَ نَصْرُ بِن على [ الجَهْضَمِيُّ (٢) ] وأحمد بن أبي عُبَيْدِ الله السَّلِيمِيُّ (١) البصرِيُّ قالا حدثنا أبو قتيبة سَلْمُ (١) بِن قتيبة عن الحسن بن على الماشمي عن عبد الرحمن الأَّعْرَجِ عن أبي هريرة: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: « جَاءَنِي جِبْرِيلُ فَقَالَ: يَامُحَمَّدُ ، إذَا تَوَضَّأْتَ قَا نُتَضِحُ (٥) » .

قال أبو عيسى : هذا حديث غريب [قال(٢)] : وسمعت محمداً يقول : الحسنُ بن على الهاشِمِيُّ مُنْكَرُ الْكَدِيثِ (٢) .

<sup>(</sup>١) الزيادة من ع

 <sup>(</sup>۲) الزيادة من ع . و « الجهضمي » بفتح الجيم وإسكان الهاء وفتح الضاد المعجمة .

<sup>(</sup>٣) بفتح السين المهملة وكسر اللام وبعدها ياء ثم ميم . وكذلك حو فى ع . وفى سائر الأصول « السلمي » بحذف الياء التي بعد اللام ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٤) « سلم » بفتح السين المهملة وإسكان اللام . وفى ع « سالم » وهو خطأ .

<sup>(</sup>٥) الحديث رواه ابن ماجه (١: ٨٩) عن أبى هريرة مرفوعاً: « اذا توضأت فانتضح » ليس فيه ذكر جبريل. والانتضاح : هو أن يأخذ قليلا من الماء فيرش به مذاكيره بعد الوضوء ، لينني عنه الوسواس. قاله في النهاية .

<sup>(</sup>٦) الزيادة من 🕒 .

<sup>(</sup>٧) هو الحسن بن على بن مجد بن ربيعة بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب . وهو ضعيف جدا ، ليس له في الكتب الستة إلا هذا الحديث هنا وفي ابن ماجه . وكان البخارى رقيق العبارة فيما يجرح به الرواة ، وأقسى مايقول في الراوى : « منكر الحديث » وقد نقل ابن الفطان عن البخارى قال : « كل من قلت فيه منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه » نقله الذهبي في الميزان (١: « في ترجمة أبان بن جبلة ) .

قال (١) وفي الباب عن أبي الْحَكَم (٢) بْنِ سُفْيَانَ ، وابن عباس ، وزيد بن حارثة ، وأبي سَعِيد [الْخُدْرِي (٢)] ، وقال بعضهم : سفيان بن الحكم ، أو الحكم بن سفيان . وأضطر بُوا في هذا الحديث (١) .

#### 49

#### باسب

## ما جاء (٥) في إسْبَاغ الوضوء

اه – صرَّتُ عَلِيُّ بن حُجْرٍ أخبرنا إسماعيلُ بن جعفر عَنِ العلاء بن عبدالرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله (٢) صلى الله عليه وسلم قال:

<sup>(</sup>۱) كلة «قال» ليست في ه و ك

<sup>(</sup>۲) في ع «عن الحسيم».

<sup>(</sup>٣) الزيادة من ب

<sup>(</sup>٤) أى اضطربوا في حديث الحسكم بن سفيان . فقد اختلفوا في اسمه وفي حديثه ، فبعضهم سماه « أبا الحسكم بن سفيان » وبعضهم « الحسكم بن سفيان » وبعضهم « سفيان بن الحسكم » . وقال بعض الرواة : « عن ابن الحسكم عن أبيه » . والصحيح أن اسمه « الحسكم بن سفيان » وأنه ليست له صحبة ، بل روى عن أبيه ، كما نقل في الاصابة ( ٢ : ٨ ، ) وكما روى أحمد في المسند ( رقم ٥٥٤٥ ١ ج ٣ ص ٤١٠ ) عن شريك قال : « سألت أهل الحسكم بن سفيان فذكر وا أنه لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم » . وحديثه هسذا رواه أبو داود ( ١٠٤٦ \_ ٥٠) وابن ماجه ( ١٠٩١) وأحمد ( ٢٠٠٠ ) وانظر علل ابن أبي حاتم ( رقم ١٠٣ ج ١ ص ٢٤) .

<sup>(</sup>o) قوله « ماجاء » ليس في ه و ك .

<sup>(</sup>٦) في ع «أن النبي».

« أَلاَّ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَاءَ وَيَرْ فَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ ؟ فَالُوا: كَلَى الكَارِهِ ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى المَسَاجِدِ ، وَالْشُوا اللهِ اللهَ الْسَاجِدِ ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْسَاجِدِ ، وَأَنْتِظَارُ الصَّلاَة بَعْدَ الصَّلاَة ، فَذَٰلِكُمُ الرِّبَاطُ » .

٥٢ – و حَرَثَنَا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء نحوه ، وقال قتيبة في حَدِيثهِ : « فَذَٰلِكُمُ الرِّ بَاطُ ، فَذَٰلِكُمُ الرِّ بَاطُ ، فَذَٰلِكُمُ الرِّ بَاطُ »
 ثَلَاثًا (') .

قال [أبو عيسى (٢)]: وفى الباب عن علي ، وعبد الله بن عَمْرٍ و (٣) ، وابن عباس ، وعبيدة - وَيُقَالُ عُبَيْدَة - بن عَمْرٍ و (١) ، وعائشة ، وعبد الرحمن بن عَائِشِ الْخَضْرَ عِيِّ ، وَأَنْسَ .

قال أبو عيسى : [ و (ه) ] حديث أبى هريرة [ في هذا الباب (ه) ] حديث حسن صحيح

<sup>(</sup>۱) الحديث رواه مالك فى الموطأ (۱::۱۷) عن العلاء بن عبد الرحمن ، ورواه أيضا مسلم والنسائى وابن ماجه . وانظر الترغيب والترهيب (۱:۹۷) .

<sup>(</sup>٢) الزيادة من ع ، والجملة كلها ليست في ه و ك .

<sup>(</sup>۳) كذا فى ع و ه و ك «عبد الله بن عمرو» بفتح العبن ، يعنى ابن العاص ، وفى م «عبد الله بن عمر » بضم العين ، يعنى ابن الخطاب ، ولكل منهما حديث فى إسباغ الوضوء ، حديث ابن عمرو بن العاص رواه البخارى ومسلم وأبو داود والسائى وابن ماجه ، انظر الترغيب ( ١ : ٤ : ١ ) ، وحديث ابن عمر بن الخطاب رواه ابن خزيمة بر صحيحه ، انظر الترغيب ( ١ : ٤ ) .

<sup>(</sup>٤) اختلف فی اسمه ، فقیل «عبید» بالتصغیر وبدون الها،، وقیل «عبیدة» بالتصغیر وزیادة الها،، وقیل «عبیدة» بفتح العین وبالها، فی آخره . وهو ابن عمرو السکلابی ، وحدیثه فی مسند أحمد بأسانید رجالها ثفات (۳: ۲۸۱ و ۲: ۲۸ – ۷۹) .

<sup>(</sup>٥) الزيادة من ع

والعلاء بن عبد الرحمن هو ابن يَمْقُوبَ الْجُهَنَىُّ [ الْخُرَقِيُّ الْجُرَقِيُّ ] وهو ثِقَة عند أهل الحديثِ .

#### ٤٠ باب

### ما جاء في التَّمنْدُلِ بعد الوضوء (٢)

٣٥ - صَرَّتُنَا سُفْيَانُ بِن وَكِيعِ بِن الحِراحِ حدثنا عبد الله بِن وهب عن زيد بِن حُبَابٍ (٣) عن أبى مُعاذٍ عن الزهرى عن عروة عن عائشة قالت: «كَانَ لِرَسُولِ اللهُ صلى اللهُ عليه وسلمَ خِرْقَةُ " يُنَشِّفُ (٤) بِهَا بَعْدَ الْوُضُوءِ».

قال أبو عيسى : حديثُ عائِشة لَيْسَ بِأَلْقَائِمٍ . وَلا يصِحُ عن النبيّ صلى الله عليه وسلّم في هذا الباب شيء .

<sup>(</sup>۱) الزيادة من ع و . . و « الحرق » بضم الحاء المهملة وفتح الراء ، نسبة الى « الحرقة » بطن من جهينة ، كما رجحه ابن السمعانى فى الأنساب ، ويؤيده ماقال ابن دريد فى الاشتقاق (ص ٣٢٠): « ومن قبائل جهينة : بنو خيس ، يقال لهم الحرقة . وحميس : تصغير أحمس ، والحرقة : فعلة من التحريق » .

<sup>(</sup>٣) هكذا في ع . وفي م « باب ماجاء في المنديل بعد الوضوء » ، وفي و و ك « باب المنديل بعد الوضوء » . و « المنديل » بكسر الميم وبفتحها » و « المندل » بكسر الميم مع فتح الدال : الثميء الذي يتمسح به. قيل هو من « الندل » الذي هو الوسيخ » وقيل من « الندل » بمعنى التناول . و « تندلت » بالمنديل و « تمندلت » : أي تمسحت به من أثر الوضوء أو الطهور . قاله في اللسان .

<sup>(</sup>٣) « حباب » بضم الحاء المهملة وتخفيف الباء الموحدة .

<sup>(</sup>٤) في ب «يستنشف».

وَأَبُو مُعَاذِ يَقُولُونَ: هو « سُلَيْانُ بْنُ أَرْقَمَ » وهو ضعيف عند أهل الحديث (١).

قال : وفي الباب عن مُعَادِ بن جَبَلِ (٢) .

\$ 0 - حَرَثُنَ قَتْبِهَ حَدَثْنَا رِشْدِينُ " بنُ سَعْد عن عبدالرحمن بنِ زِيَادِ بنِ أَنْعُمُ (') عن عُتْبَ قَتْبِهَ جَدَثْنَا رِشْدِينُ " بنُ سَعْد عن عبدالرحمن بنِ زِيَادِ بنِ أَنْعُمُ (') عن عُتْبَ قَ بْرِ نُحَيْدٍ عن عُبَادَةَ بْنِ نُسَيَ (') عن عُتَابِ قال : « رَأَيْتُ النّبِيّ (') صلّى الله عليه وسلم إذا بن عَنْمُ (') عن مُعَاذِ بنِ جَبَلٍ قال : « رَأَيْتُ النّبِيّ (') صلّى الله عليه وسلم إذا تَوَضَّأَ مَسَحَ وَجْهَهُ بِطَرَفِ ثَوْبِهِ (۸) » .

- (۱) إسناد المؤنف هنا فيه « سفيان بن وكيع بن الجراح » وهو في نقسه نقة صادق ، إلا أن ور اقة أسد عليه حديثه فأدخل عليه ماليس منه . ونصح بتغييره فلم يقبل ، فضعف حديثه باختلاطه بما ليس منه ، ولكنه لم ينفر د برواية هذا الحديث ، فقد رواه الحاكم في المستدرك ( ۱ : ٤ ه ۱ ) من طريق عجد بن عبد الله بن عبد الحكم عن ابن وهب . ورواه البيهتي ( ۱ : ١٨٥ ) عن الحاكم وغيره من طريق ابن عبد الحكم وقد ضعف الترمذي هذا الحديث من أجل « سليان بن أرقم » فأنه ضعيف ، ولكن الترمذي لم يجزم بأن أبا معاذ هو سليان بن أرقم ، بل قال : « يقولون » ، والبيهتي تبع الترمذي في ذلك ، خير أنه جزم بأنه سليمن . وأما الحاكم فقال : « أبو معاذ هذا الذهبي على ذلك فلم يتعقبه فيه ، وبذلك يكون إسناد الحديث صحيحا . و « الفضيل » بالتصغير ، ووقم في نسخة المستدرك المطبوعة «الفضل » بالتكبير ، وهو خطأ مطبع .
- (٣) كلة « قال » ليست فى ه و ك . والجملة كلها مقدمة فيهما وفى ع عقيب حديث عائشة مؤخر فى ه و ك على حديث عائشة مؤخر فى ه و ك فوضع فيهما بعد الكلام على حديث معاذ، وقبل قوله « وقد رخص قوم » الح
  - (٣) « رشدين » بكسر الراء وإسكان الشين المعجمة وكسر الدال المهملة .
    - (٤) « أنعم » بفت- الهمزة وإسكان النون وضم العين المهملة .
    - (٥) « نسى » بضم النون وفتح السين المهملة وتشديد اليا. .
      - (٣) « غنم » بفتح الغين المعجمة وإسكان النون .
        - (V) في هو ك «رسول الله».
- (٨) الحديث رواه البيهتي (١: ٢٣٦) من طريق أبي العباس مجد بن احق الثفني عن =

قال أبو عيسى : هذا حديث غريب ، وإسناده ضعيف . وَرِشْدِينُ بن سعد وعبد الرحمن بن زياد بن أَنْهُم الإِفْرِيقِيُّ يُضَعَّفَانِ فِي الْخَدِيثِ (١) . وقد رَخَّصَ قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وَمَنْ بَعْدَهُمْ فِي النَّمَ الوضوء .

= أبي رجاء قتيبة بن سعيد. ثم قال: ﴿ قال أبو العباس: سمعت أبا رجاء يقول: سألني أحمد بن حنبل عن هذا الحديث فسكتبه » وقد بحثت عنه في مسند أحمد فلم أحِده . (١) أما رشدين بن سعد فأن ضعفه محتمل ، فقد روى الميموني أنه سمعراً حمد بن حنبل يقول: « رشدین بن سعد لیس یبالی عمن روی ، لکنه رجل صالح . قال : فوثقه الهیثم بن خارجة ، وكان في المجلس ، فتبسم أبو عبد الله ، ثم قال : ليس به بأس في أحاديث الرقاق » وقال أحمد أيضا: « أرجو أنه صالح الحديث » . وقال ابن يونس: « كان رجلا صالحا لايشك في صلاحه وفضله ، فأدركته غفلة الصالحين ، فخلط ألى الحديث » ومثل هــذا يكون حديثه حسنا إذا لم نوقن بأنه أخطأ فيه . وأما عبد الرحمن بن زباد بن أنعم فانه ثقة ، ومن ضعفه فلا حجة له . قال أبو داود : « قلت لأحمد بن صالح : يحتج بحديث الافريقي ؟ قال : نعم . قلت : صحيح الكتاب ؟ قال : نعم » . وقال أبو بكر بن أبي داود : « إنما تـكام الناس في الافريقي وضعفوه لأنه روى عن مسلم بِن يسار ، فقيل له : أين رأيته ؟ فقال : بأفريقية ، فقالوا له : مادخل مسلم بن يسار أفريقية قط، يعنون البصرى ، ولم يعلموا أن مسلم بن يسار آخر يقال له أبو عثمان الطنبذي ، وكان الافريق رجاد سالحا » . وقال أبو العرب التميمي في كتاب طبقات علماء افريقية ( ص ٢٧ ) : « سمم من حلة التابعين ، وكان قد ولي قضاء أفريقية ، وكان عدلا صلبا في فضائه ، وأنكروا عليه أحاديث » ثم ذكر الأحاديث الستة التي أنكرت عليه . وروى أبو العرب عن عيسي بن مسكين عن مجد بن سحنون قال : « قلت لسحنون: إن أبا حفص الفلاس قال: ماسمعت يحبي ولا عبد الرحم يحدثان عن عبد الرحمين بن زياد بن أنعم ؟ فقال سحنون : لم يصنعا شيئًا ، عبد الرحمن ثقة » . وأهل بلد الرجل أعرف به وأعلم ، والذي ظهر لي بالتتبع أن كثيرا من علماء الجرح والتعديل من أهل المش ق كانوا أحيانا يخطئون في أحوال الرواة والعلماء من أهل المغرب: مصر ومايليها إلى الغرب.

وَمَنْ كَرِهَه إِنَمَا كُرِهِه مِنْ قِبَلِ أَنَّهُ قِيلَ: إِنَّ الْوُضُوءَ يُوزَنُ . وَرُوىَ ذَكَ عَن سعيد بن السيب والزهري :

مَرْشُنْ مَحْد بن نُحَمَيْدِ [الرازئُ (۱)] حدثنا جرير قال: حَدَّثَنيهِ عَلِيُّ بن نُجَاهِدٍ عَنِّى ، وَهُوَ عِنْدِى ثِقَةُ (۲)، عن ثَعْلَبَةً (۲) عن الزهرى قال: إِنَّمَا كُرهَ المنْديلُ بَعْدَ الوضوء لِأَنَّ الوضوء يُوزَنُ (۱).

13

#### باسب

فيما(٥) يُقَالُ بعد الوضوء

٥٥ - مَرْشُوا جعفر بْنُ محمد بن عِمْرانَ الثَّعْلَبِيُّ (٦) الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا زَيْدُ

<sup>(</sup>١) الزيادة من ع

<sup>(</sup>٣) هذا الاسناد من باب « من حدث ونسى » قان جريرا روى الأثر : ن ثعلبة ، ثم حدث به فسمه منه على بن مجاهد ، ثم نسبه جرير وسمعه من على فدث عنه عن نفسه عن ثعلبة به .

<sup>(</sup>۳) هو ثعلبة بن سهبل التميمي الطهوى \_ بضم الطاء المهـملة وفتح الهـاء ، نــــبة إلى « طهية » \_ وهو ثقة .

<sup>(</sup>٤) هذا تعليل غير صحيح . فإن ميزان الأعمال بوم القيامة ليس كموازين الدنيا ، ولا هو مما يدخل تحت الحس في هذه الحياة . وإنميا هيأمور من الغيب الذي نؤم به كما ورد. واعلم أن القاضي أبا بكر بن العربي ذكر في شرحه هنا عقب هذا الباب « باب مايستحب من التيمن في الطهور » وهو أنسب جدا ، ويظهر أنه في روايته أو نسخته في هذا الموضع . وأسكنه في كل الأصول التي بأيدينا مذكور في أواخر كتاب الصلاة فهو في س (ج ١ ص ١١٨ – ١١٩) وفي ه (ج ١ ص ٢٨) وفي لا رج ١ ص ٢٨)

<sup>(0)</sup> كذا في ع . وفي سائر الأصول « مايقال » .

<sup>(</sup>٦) بالثاء المثلثة والعين المهملة وفتح اللام ، نسبة إلى « الثعلبية » منزل للحجاج بالبادية ، أو إلى قبيلة « ثعلبة » .

بْنُ حُبَابٍ عن معاوية بن صالح عن ربيعة بْنِ يزيدَ الدِّمَشْقِيِّ عن أَبِي إِدْرِيسَ الْخُو لَانِيَّ ، وَأَبِي عَبَانَ عن عمر بن الخطاب قال : قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : « مَنْ توضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوضُ وَ ثُمَّ قَالَ : أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا () عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ . اللّهُمَّ أَجْعَلْنِي مِنَ النّوَ اللهُ اللهُ مَنْ أَيْهَا سَاءً » وَأَشْهَدُ مِنْ المُتَطَهِّرِينَ - : فُتِحَتْ لَهُ ثَمَّانِيةُ أَبُوابِ الْجُنَّ فَرَا اللهُ مَنْ أَيِّهَا شَاءً » .

قَالَ [أبو عيسى (")]: وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ، وَعُقْبُهَ بْنِ عَامِرٍ ("). قال أبو عيسى حديث عمر قد خُولِفَ زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ فِي هٰذَا الْكَدِيثِ. قال أبو عيسى حديث عمر قد خُولِفَ زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ فِي هٰذَا الْكَدِيثِ. قال ("): وَرَوَى (") عَبْدُ اللهِ بِن صالح وغيره عن معاوية بِن صالح عن ربيعة عن بن يزيدَ عن أبي إدريسَ عن عُقْبَةً بنِ عامِرٍ عن عُمَرَ ، وَعَنْ ربيعة عن أبي عثمان عن جُبَيْرِ بنِ نُفَيْدٍ (") عن عُمَرَ .

وهذا حديثُ في إسناده اضطرابٌ. ولا يصحُّ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم

<sup>(</sup>۱) في ع «وأن عدا».

<sup>(</sup>٢) هذا هو الصواب بالاضافة ، وهو الموافق لكل الروايات أو أكثرها ، وفى م و هر و ك « ثمانية أبواب من الجنة » ولعله خطأ من الناسخين أو من بعض الرواة .

<sup>(</sup>٣) الزيادة من ع . والجلة كلها لم تذكر في ه و ك .

<sup>(</sup>٤) أما حديث أنس فرواه ابن ماجه (١: ٨٩ ـ ٩٠) وأحمد في المسند (رقم ١٠ ٢٨ ٢٨ ج ٣ ص ٢٦٥) وفي إسناده زيد العمى وهو صدوق تكلموا في حفظه . وقد تكلمت على إسناده مفصلا في تعليقي على المسند . وأما حديث عقبة بن عاص فهو نفس الحديث الذي رواه الترمذي هنا كما سيجيء بيانه.

<sup>(</sup>o) كلة « قال » في ب فقط .

<sup>(</sup>٦) في ۔ « ورأوا » وهو خطأ واضح .

<sup>(</sup>V) « حبر بن نفير » بالتضعير فيهما .

فى هذا الْبَابِ كَبِيرُ (١) شَيْء . قَالَ مُحَمَّدُ (٢) : وَأْبُو إِدر يَسَ لَمْ يَسْمَعْ مِن عَمْر شَيْئًا (٣) .

- (۱) كذا فى ب «كبير» بالموحدة ، وفى هو ك «كثير» بالمثلثة وكلاها صحيح .
  - (٢) في م «أبوع» وهو خطأ .
- (٣) أبو ادريس الحولاني اسمه « عائد الله بن عبد الله » وهو من كبار التابعين ، وقد اختلف في سماعه من معاذ بن جبل ، وقال ابن عبد البر: « سماع أبي إدريس من معاذ عندنا صحيح من رواية أبي حازم وغيره » . وهو يشير الى مارواه مالك عن أبي حازم عن أبي إدريس قال : « دخلت مسجد دمشق فاذا أنا بفتي براق الثنايا ، فسألت عنه ؟ فقالوا : معاذ ، فلما كان الغد هجرت فوجدته يصلى ، فلما انصرف سلمت عليه » الحديث . ومعاذ مات سنة ١٨ وعمر مات سنة ٢٣ فقد أدركه أبو إدريس يفينا ، والبخاري يشدد في شرطه في الرواية ، ويشترط اللق ، وسائر المحدثين يخالفونه ، ويكتفون بالماصرة ، إذا كان الراوي ثقة وبريئا من التدليس ، وهكذا أبو إدريس وحمد الله . ومع ذلك فانه لم يرو هذا الحديث عن عمر ، بل رواه عن عقبة بن عامى ، كا سبجيء .

وأبو عثمان : اختلف فيه من هو ؟ فقال أبو بكر بن منجويه « يشه أن يكون سعيد بن هاني الحولاني المصرى » ، وكذلك قال أبو على الغساني . وقال ابن حبان « يشبه أن يكون حريز \_ بفتح الحاء المهملة وكسر الراء وآخره زاى \_ بن عثمان الرحبي » . وأيا كان فانه تردد بين ثقتين ، لا أثر له في صحة الاسناد .

وقد أخطأ الترمذي فيا زعم من اضطراب الاسناد في هذا الحديث، ومن أنه لا يصح في الباب كبير شيء . وأصل الحديث صحيح مستقيم الاسناد ، وإنما جاء الاضطراب في الأسانيد التي نقلها الترمذي \_ منه أو بمن حدثه بها . قال أحمد بن حنبل في المسند ( ٤ : ١٤٥ – ١٤٦ ) : « ثنا أبو العلاء الحسن بن سوار ثنا ليث \_ يعني الليث بن سعد \_ عن معاوية \_ هو معاوية بن صالح \_ عن أبي عثمان عن جبير بن نفير ، وربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الحولاني . وعبد الوهاب بن بخت عن الليث بن سليم الجهني، كلهم يحدث عن عقبة بن عامر . قال : قال عقبة : كنا نخدم أنفسنا ، وكنا نتداول \_\_\_

=رعية الابل بيننا ، فأصابني رعية الابل ، فروحتها بعشي ، فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم يحدث الناس ، فأدركت من حديثه وهو يقول : مامنكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقوم فيركع ركمتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة وغفر له . قال ففلت : ما أجود هذا ! قال فقال قائل بين يدى " : التي كانت قبلها ياعقبة أجود منها . فنظرت فاذا عمر بن الخطاب، قال فقلت : وماهى ياأبا حفص ؟ قال : إنه قال قبل أن تأتى : مامنكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لاإله إلا الله وحده لا شريك له وأن مجدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء » . هذا أصل الحديث ، وهذا أجود أسانيده وأوضحها . وأنت ترى من هذا الاسناد أن الحديث بعضه من سماع عقبة بن عاص من الني صلى الله عليه وسلم ، وبعضه من سماع عقبة من عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم . وقد رواه عن عقبة ثلاثة نفر : جبير بن نفير ، وأبو إدريس الخولاني ، والليث بن سليم الجهني . وأنه رواه عن هؤلاء الثلاثة ثلاثة آخرون ، فرواه أبو عثمان عن حبير ، ورواه ربيعة بن أيزيد عن أبي إدريس ، ورواه عبد الوهاب بن بخت عن اللبث . وأن معاوية بن صالح رواه عن الثلاثة الآخرين : أبي عثمان وربيعة وعبد الوهاب . كل منهم رواه له عن شيخه . ثم رواه الناس عن معاوية بن صالح ، فمن رواه عنه : الليث بن سعد ، وعبد الرحمن بن مهدى ، وزید بن الحباب ، وعبد الله بن صالح ، وعبد الله بن وهب . وخرجه علماء السنة في دواوينهم عن هؤلاء العلماء ، فمنهم من ذكر كلأسانيد معاوية بن صالح فيه ، ومنهم من اقتصر على بعضها ، ومنهم من ذكر الحديث مطولا ، ومنهم من اختصره . ومنهم من ذكر رواية عقبة عن عمر ، ومنهم من لم يذكرها وجعل الحديث من روامة عقبة له فيكون مرسل صحابي ، وهو حجة عند الملماء . وسنشير لك إلى أسانيده في كتب السنة لتوقن بما قلنا ، ولترجع إليها إن شئت . فقد رواه أيضا أحمد في المسند ( ٤ : ١٥٣ ) عن عبد الرحمن بن مهدى عن معاوية عن ربيعة عن أبي إدريس، وعن معاوية عن أني عثمان عن حبير، كلاها عن عقبة . ورواه مسلم في صحيحه ( ١ : ٨٢ - ٨٣ ) عن عهد بن حاتم عن عبد الرحمن بن مهدى ، وعن أبي بكر بن أبي شيبة عن زيد بن الحباب : كلاهما عن معاوية عن ربيعة عن أبي إدريس، وعن معاوية عزأ بي عثمان عن حبير ، كلاهما عن عقبة . ورواه أبو داود (١: ٥٠ـــ \_ ٦٦ ) عن أحمد بن سعيد الهمداني عر عبــد الله بن وهــ عن معاوية عن ــــــ

= أبى شمان عن جبير ، وعن معاوية عن ربيعة عن أبى ادريس، كلاهما عن عقبة. ورواه البيهيني في السنن الكبرى (١: ٨٧ و ٢: ٢٨٠) من طريق أحمد بن حنبل بأسانيده التي ذكر ناها . ورواه أيضا (١: ٧٨) من طريق يعقوب بن سفيان عن عبد الله بن صالح الجهني عن معاوية بن صالح عن أبى عن جبير ، وعن معاوية عن ربيعة عن أبى ادريس ، وعن معاوية عن عبد الوهاب بن بخت عن الليث بن سليم الجهني : ثلاثتهم عن عقبة .

وهذه الروايات كليما متفقة علىأن معاوية بن صالح رواه عن أبر عثمان مباشرة ، وأن أَبَا عَبَانَ رَوَاهُ عَنْ حَبِيرٌ عَنْ عَقْبَةً ، وعلى أن مَعَاوِية رَوَاهُ أَيْضًا عَنْ رَبِيعَةً عَنْ أَنِي إدريس عن عقبة ، وكذلك رواه زيد بن الحباب عن معاوية بالطريقين عند مسلم في صحيحه على الصواب. ولـكن جاءت بعض الروايات عن زيد بن الحباب تخالف ذلك ، فلا ندرى هل الاضطراب فيها من زيد بن الحباب أو من الرواة عنه ؟ ! فروى أبو داود قطعة منه (١:١٠) عن عثمان بن أبي شيبة عن زيد بن الحباب عن معاوية عن ربيعة عن أبي إدريس عن جبير عن عقبة . وهذا خطأ ، لأن أبا إدريس يرويه عن عقبة مباشرة ، وأما جبير فانه شبيخ أبي عثمان . وروى النسائي منـــه قطعة أيضا ( ٣٦ : ١١ ) عن موسى بن عبد الرحمن المسروقي عن زيد عن معاية قاء : « حدثنا ربيعة بن يزيد الدمشقي عن أبي إدريس الخولاني وأبي عثمان عن حبير بن نفير الحضري عن عقبة » . وهذا خطأ أيضا ، لأن عطف « وأنى عثمان » بالحر يفهم منه أن ربيعة برويه عنه وعن أني إدريس معاً ، وأنهما كلاهما برويانه عن حسر. والصواب كا تقدم أَنْأُبَا إِدْرَيْسَ يُرُوى عَنْ عَقْبَةً ، وأَنْ مَعَاوِيَةً يُرُوى عَنْ أَتِي عَبَّانَ عَنْ حِبْرِ عَن عقبة . ورواه البيهق (١: ٧٨) من طريق العباس بن مجد الدوري وأبي بكر بن أبي شبية كلاهما عن زيد بن الحباب عن معاوية عن ربيعة عن أبي عثمان عن عقية . وهذا خطأ حِداً ، لأن معاوية إنما برويه عن ربيعة عن أني إدريس عن عقبة ، ويرويه عن أبي عَمَانَ عَنْ حَبِيرَ عَنْ عَقْبَةً ، وأبو عَمَانَ لَمْ يُرُوهُ عَنْ عَقْبَةً صَائِمُرَةً . وأبو بكر بن أبي شبية لم يخطئ في هذه الرواية ، إنما أخفأ فيها من رواها عنه ، لأن مسلما رواه عنه على الصواب كما سبق . وهـــــــذا الحلط في الرواية عن زيد بن الحباب مع إيهام بعض الأسانيد في هذا الحديث أوجب أن يخطىء الحافظ المزى في التهذيب وأن يتبعه الحافظ ابن حجر فيتهذيب التهذيب (١٢: ١٢) فقدزتما أن معاوية بن صالح لم يرو عن=

أبي عثمان مباشرة ، وأن «الصحيح عن معاوية عن ربيعة عنه» . وهذا خطأ واضح ، والصحيح من مقابلة الأسانيد بعض، بعض، وتفهم ألفاظها في الدواوين المختلفة : أن معاوية رواه عن أبي عثمان مباشرة كما أوضحنا .

وأما الرواية الى رواها الترمذي عن جعفر بن عجد الثعلبي فانها خطأ ، لا توافق شيئا من الروايات الصحيحة . وكذلك الرواية التي تفلها معلقة عن عبد الله بن صالح ، ورواية عبد الله بن صالح رواها البيهتي على الصواب .

ويظهر أن الخطأ في روايات هذا الحديث جاء من بعض شيوخ الترمذي ، أو لعله نسى ووم ، ثم زعم أن الحديث في إسناده اضطراب . وقد تقل النووي في شرح مسلم (٣: ١١٩) عن أبي على الغلماني الجيلاني قان : « وهذا الحديث يرويه معاوبة بن صالح باسنادين ، أحدهما : عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس عن عقبة ، والثاني : عن أبي عثمان عن جبير بن نفير عن عقبة . وعلى ماذ كرنا من الصواب خرجه أبو مسعود الدمشق فصرح وقال : قال معاوية بن صالح : وحدثني أبو عثمان عن جبير عن عقبة » . ثم نقل عنه أيضا (٣: ١٢٠) قال : « وقد خرج أبو عيسى الترمذي في مصنفه هذا الحديث من طريق زيد بن الحباب ، عن شيخ له لم يقم إسناده عن زيد ، وحمل آبو عيسى في ذلك على زيد بن الحباب ، عن شيخ له لم يقم إسناده عن زيد ، وحمل آبو عيسى في ذلك على زيد بن الحباب ، وزيد برىء من هذه العهدة، والوهم في ذلك من أبي عيسى أو من شيخه الذي حدثه به ، لأنا قدمنا من رواية أثمة حفاظ عن زيد بن الحباب ماخالف ماذ كره أبو عيسى . والحمد للله » .

واعلم أن لهذا الحديث إسنادين آخرين يؤيدان الروايات الصحيحة السابقة ، وإن كانا في أنفسهما ليسا من صحاح الأسانيد . أحدها : رواية أبي عقيل زهرة بن معبد التيمى ، وهو تابعى ثفة ، عن ابن عم له أخى أبيه ، ولم يذكر اسمه ولم يعرف : « أنه سمع عقبة بن عامر » ، وعلة هذا الاسناد جهالة الراوى له عن عقبة . وقد رواه عن أبى عقيل راويان : حيوة بن شريح وسعيد بن أبى أبوب ، ورواه عنهما عبد الله بن يزيد عن المفرى \* . ورواه أحمد بن حنبل (٤: ١٥٠ ) عن عبد الله بن يزيد عن سعيد بن أبى أبوب ، ورواه أبيف (رقم ١٦١ ج ١ ص ١٩) ، وكذلك الدارى المعبد بن أبى أبوب ، ورواه أبيفا (رقم ١٦١ ج ١ ص ١٩) ، وكذلك الدارى (١ : ١٦) عن الحسين بن عيسى ، ورواه ابن السنى في عمل اليوم والليلة (رقم ٢٩) عن السائى عن سويد بن نصر : كلاهما عن عبد الله عن حيوة ، والاسناد الثانى : رواه ابن ماجه (١ : ٩٠) عن علقمة بن عمرو الدارى عن أبى بكر بن عياش عن =

# 

# ٥٦ - حَرِشَا أحد بن مَنيع وَعلى بن خُجْرٍ قالا حدثنا إسماعيلُ بن

أبي اسحق السبيعي عن جدالة بن عطاء البجل عن عنبة بن عامر الجمهي عن عمر بن الخطاب ، وهذا إسناد جيد ، وعبد الله بن عطاء الله ، ولكنهم علموا روايته الله عقبة بن عامر بأنها مرسلة ، أي إنه لم يسمع منه ، والله أعلم بالصواب .

تنبیه: كل الروایات التي ذكر نا لیس فیها قوله « اللهم اجعلي می اغرابین واجی من المتطهرین » إلا فی روایة الترمذی و حدها . ولا یكنی ذلك آن محتها ، الما علم من الاضطراب والخطأ فیها ، وإها جاءت فی حدیث بهذا المعنی عن تُربان ، فی الأوسط قله الهیشمی فی مجمع الزوائد (۲:۹:۱) وقال : « رواه النظر فی الأوسط والسكید باختصار، وقال فی الأوسط: تفر د به مسور بن مورع ، ولم أجد من ترجه وفیه أحمد بن سهیل الوراق ، ذكره ابن حیان فی القات . وفی إسسناد الكید: أبو سعید البقال ، والأكثر علی تضعیفه ، ووثقه بعضهم » .

 عُلَيَّةً (ا) عن أَبِي رَيْحَانَةً عن سَفِينَةً (ا) : « أَن النبيّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَتُوَضَّأُ بِالْكُذَ ، وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ (ا) »

قَال ( ؛ وَفَى الباب عَن عَائَشَة ، وَجَابِر ، وأَنسَ بِن مَالكَ . قَالَ أَبُو عَيْسَى : حَدِيثُ سَفَيِنَةَ حَدَيث حَسَنَ سَعَيْحَ ( ) . وَأَبُو رَيْحَانَةَ اسْمِه « عَبِد الله بِن مَطَر » .

وه كذا رأى بعضُ أهل العلم الوضوء بِالْمُدِّ، وَالْغُسْلَ بِالصَّاعِ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْخُقَ: لَيْسَ مَغْنَى هُذَا الْخَدِيثِ عَلَى (١) التَّوْقِيتِ: وقال الشَّافِعِيُّ وأحمد وإسخق: لَيْسَ مَغْنَى هُذَا الْخَدِيثِ عَلَى (١) التَّوْقِيتِ: أَنَهُ لا يَجْوِزُ أَكُرُ مَنَهُ وَلا أَقَلُ منه : وهو قَدْرُ مَا يَكُنِي .

24

i

ما جاء في (١) كر اهية الإِسْرَافِ في الوضوء بالماء (١)

٥٧ - مَرْشَنَ محمد بن بَشَّار حدثنا أبو داود الطَّيَّالِسِيُّ (٩) حدثنا خَارِجَةُ

<sup>(</sup>١) هو اسمعيل بن ابرهيم بن مقسم الأسدى ، عرف بابن علية ، وهيأمه ، أوجدته لأمه.

بفتح المين المهملة . وهو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>٣) المد \_ بضم الميم وتشديد الدال المهملة \_ مكيال لأهل المدينة ، يسع رطلا وثلث رطل ، بالبغدادي . والصاع: مكيال آخر لهم ، وهو أربعة أمداد، أي خسة أرطال وثلث رطل.

<sup>(</sup>٤) كلية «قال» ليست في هر و ك .

<sup>(</sup>٥) الحديث رواه أحمد ومسلم وابن ماجه .

<sup>(</sup>٦) في ـ «عن» وهو خطأ .

<sup>(</sup>V) الزيادة من ع .

<sup>(</sup>٨) في م «الاسراف في الماء» وفي ه و ك «الاسراف في الوضوء»

<sup>(</sup>٩) كلة «الطيالسي» لم تذكر في ه و ك .

بنُ مُصْعَبِ عن يونس بن عُبَيْدٍ عَن الحسن عن عُتَى بن ضَمْرَةً (السَّعْدِيِّ عن أَبِي مُصْعَبِ عن يونس بن عُبَيْدٍ عَن الحسن عن عُتَى بن ضَمْرَةً السَّعْدِيِّ عن أَبِي بن صَمْرَةً الله عليه وسلم قال : « إِنَّ لِلْوُصُوءِ شَيْطَانًا لَيْمَالُ لَيْمَالُ لَيْمَالُ لَيْمَالُ لَيْمَالُ لَيْمَالُ لَيْمَالُ لَيْمَالُ لَيْمَالُ اللهُ عليه وسلم قال : « إِنَّ لِلْوُصُوءِ شَيْطَانًا لَيْمَالُ لَيْمَالُ لَيْمَالُ لَيْمَالُ لَيْمَالُ اللهُ عليه وسلم قال : « إِنَّ لِلْوُصُوءِ شَيْطَانًا لَيْمَالُ لَيْمَالُ لَيْمَالُ لَيْمَالُ لَيْمَالُ لَيْمَالُ لَيْمَالُ اللهُ عليه وسلم قال : « إِنَّ لِلْوُصُوءِ شَيْطَانًا لَيْمَالُ لَيْمَالُ لَيْمَالُ لَيْمَالُوا لَمُ اللهُ عليه وسلم قال : « إِنَّ لِلْوُصُوءِ شَيْطَانًا لَيْمَالُ لَيْمَالُ لَيْمَالُ لَيْمَالُ لَيْمَالُ لَيْمُ لَكُولُ اللهُ عليه وسلم قال : « إِنَّ لِلْوُصُوءِ شَيْطَانًا لَيْمَالُ لَيْمَالُ لَيْمُ لَيْمُ لَيْمَالُ لَيْمَالُ لَيْمَالُ لَيْمَالُ لَيْمَالُ لَيْمُ لَكُونُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم قال : « إِنَّ لِلْوَكُمُ لَا يَعْمَلُوا لَوْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم قال : « إِنَّ لِلْوَكُمُ لَوْمُ لَيْمُ لَكُولُ لَيْمُ لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم قال : « إِنَّ لِلْوَكُمُ لَيْمُ لَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ إِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَيْهُ لَا لَا لَهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْكُولُ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَا عَلَالًا وَلَا عَلَيْهُ وَلِيْمُ لَا لَيْمُ لِللّهُ عَلَيْهِ لَمُعْلِمُ لَا لَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَا عَلَيْ عَلَا عَلَيْكُوا لَوْلًا عَلَيْكُولُ وَلِمْ عَلَيْكُوا لَوْلِمُ لَا عَلَيْكُولُ وَلِي عَلَيْكُولُ وَلِيْكُولُ وَلِي عَلَيْكُولُولُ وَلِمْ عَلَا عَلَيْكُولُ وَلِي عَلَّا عَلَيْكُولُولُ وَلِي عَلَيْكُولُ وَلِي عَلَيْكُولُ وَلِي عَلْمُ عَلَيْكُولُولُ وَلِي عَلَيْكُولُولُ وَلَا عَلْمُ عَلَيْكُولُولُ وَلِي السَلّمُ عَلَيْكُولُ وَلِي عَلَيْكُولُ وَلِي اللّمُ عَلَيْكُولُ اللّمُ عَلَيْكُولُولُ وَلِي الللّمُ عَلَيْكُولُولُولُ الللّمُ عَلَيْكُولُ اللّهُ وَلِي عَلَيْكُولُولُ اللّمُ عَلَيْكُولُولُ اللّمُ عَلَيْكُولُولُ اللّمُ عَلَيْكُولُولُ اللّمُ عَلَيْكُولُ لِلْمُعُلِمُ اللّمُ عَلَيْكُولُولُ الللّمُ عَلَيْكُولُولُ

قال : وفي الباب عن عبد الله بن عَمْرِ و(٥) ، وعبد الله بن مُغَفَّل

قال أبو عيسى : حديث أبي بن كعب حديث غريب ، وايس إسنادُهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَيْرَ وَالسَّكِيمِ (١) عند أهل الحديث، لأنَّا (١) لا نعل أحداً أَسْنَدُهُ عَيْرَ طَالِّهُ وَاللَّهُ عَيْرَ طَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَيْرَ وَجُهِ عن الحسن : قَوْلَ اللَّهُ وَلا يَسْتُ مَن غير وَجُهِ عن الحسن : قَوْلَ اللَّهُ وَلا يَسْتُ مَن غير وَجُهِ عن الحسن : قَوْلَ اللَّهُ وَلا يَسْتُ

<sup>(</sup>۱) «عتى » بضم العين المهملة وفتح الناء لمنناة وتشديد الباء . وفى - « في « بالغين المعجمة والنون ، وهو تصحيف . و « ضمرة » بغتج الناد للعجمة وإسكان الميم . وهو «عتى بن زيد بن ضمرة »كافي طبقات ابن سعد ( ج ٧ ق ١ س ١٠٠٠).

<sup>(</sup>٧) باواو واللام المفتوحتين ، كما ضبطه العيني ، والزبيدي في شرح الفاموس وغبر محل . وعو وأصله مصدر « وله » بكسر اللام . ومصدره أيضا « الوله » بنتج اللام . وعو الحزل ، أو فعاب العقل والتحير من شدة الوجد وغاية العنف . وسمى به شفال الوضوء لا لفائه الناس بالوسوسة في مهواة الحيرة ، حتى يرى صاحبه حيران الا بدرى كيف يلعب به الشيطان ، ولا يعلم على وصل الماء إلى العضو أولا ؛ كما ترى عيالا في الموسوسين في الوضوء .

<sup>(</sup>٣) بكسر الواو الأولى: المصدر ، وبفتحها: الاسم ، مثل: « الزلزال والرازال » بمنح الزاى وكسرها. وفي ع « وساوس » بالجمم. والصواب مافي سائر الأصول.

<sup>(</sup>٤) الحديث في مسند الطيالسي مختصرا (رقم ٤٤) ورواه أيضا ابن ماجه (١:١) عن مجد بن المثنى عن الفناسي.

 <sup>(</sup>٥) فى أكثر الأحول «عمرو» بفتح العين ، ولعبد الله بن عمرو حديثان فى الباب عند
 ابن ماجه ( ٨٤:١). وفى به «عمر » بضم العين ، ولعبد الله بن عمر حديث
 فى الباب أيضا عند ابن ماجه .

<sup>(</sup>٦) الزيادة من ي

<sup>(</sup>V) كلة « لأنا » لم تذكر في ب

أى إنه روى موقوفا من كلام الحسن البصرى .

في هذا الباب عن النبيّ صلى الله عليه وسلم شيء . وَخَارِجَةُ ليس بالقوى عند أسحابنا ، وَضَعَّفَهُ ابنُ المبارك (١) .

# باب باسب الماجاء في (٢) الوضوء لكل صلاة

٥٨ - مَرْثُنَا عَمَدُ بِن حَمَيْدُ الرَّازِيُّ حدثنا مَلَةُ (٣) بِن الفَضْلِ عن محمد بن أَحَيْدُ عن أَنسِ: « أَن النبيّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَتَوَضَّأُ لَن النبيّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَتَوَضَّأُ وَلَي الله عليه وسلم كَانَ يَتَوَضَّأُ وَلَهُ وَالله عَلَيْ الله عليه وسلم كَانَ يَتَوَضَّأُ وَصُوءًا وَاحِداً » .

قال أبو عيسى [و(٢)] حديثُ [حيد عن (٢)] أنس [حديثُ (٦)]

۱۱ وقال ابن حين : « ليس بشيء » وقال النسائي وغيره: «متروك الحديث » وقال ابن حيان : « لايجوز الاحتجاج بخبره » . وقال ابن أبي حتم في العلل (رقم ١٣٠) : «سئال أبو زرعة عن هذا الحديث ؟ فقال : رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم منكر » .

<sup>(</sup>۲) الزيادة من ع

<sup>(</sup>٤) في ب « وغير طاهم » بالعطف بالواو .

<sup>(</sup>٥) فى م « تصنعون لكل صلاة أنتم » . وزيادة «لكل صلاة» : لا معنى لهما ، بل هى خطأ يفسد المعنى .

<sup>(</sup>٦) الزيادة من ع و ه و ك .

حسن غريب من هذا الوجه (۱) ، والمشهورُ عند أهل الحديث حديثُ عَمْر و بْنِ عَامِرِ [ الأنصاري (۲) ] عَنْ أَنسٍ .

وقد كان بعضُ أهل العلم يَرَى الوضوءَ لِكُلِّ صلاةٍ استحبابًا ، لاعلى الوجوب.

9 - وقد رُوىَ فِي حديث عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « مَنْ تَوَضَّاً عَلَى طُهْرِ كَتَبَ اللهُ لَهُ بِهِ عَشْرَ حَسَنَاتٍ » قال : ورَوَى هذا الحديث الإُفْرِيقِيُ (\*) عن أَبِي غُطَيفٍ (\*) عَنِ ابْنِ عُمَرَ عن النبي صلى الله عذا الحديث الإُفْرِيقِيُ (\*) عن أَبِي غُطَيفٍ (\*) عَنِ ابْنِ عُمَرَ عن النبي صلى الله علم الله علم عليه وسلم . حدثنا بذلك الحسين بن حُرَيْثِ المَرْوَزِيُّ حدثنا محمد بن يزيد الواسطِيُّ عَنِ الإفريقِ (\*) . وهو إسنادُ ضعيفُ (\*) .

قال على [ بن الديني (٧) ] : قال بحيى بن سعيد الْقَطَّانُ : ذُكِرَ لِمِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ هذا الحديثُ فقال : هذا إسْنَادُ مَشْرِ قِيُّ (٨) .

<sup>(</sup>۱) فى ــ «حسن غريب من حديث حميد» وفى ه و لا «حسن غ.يــ» نقط .

<sup>(</sup>٢) الزيادة من ع . وحديث عمرو هذا سيأتى برقم (٦٠) .

<sup>(</sup>٣) الافريقي: هو عبد الرحمن بن زياد بن أنهم، وهو ثقة .

<sup>(</sup>٤) بضم الغين المعجمة وفتح الطاء المهملة ، وهو أبو غطيف الهذلى ، ولا يعرف اسمه ، ويقال « غطيف » ويقال « غضيف » بالضاد بدل الطاء . ايس له في الـكتب الستة إلا هذا الحديث .

<sup>(</sup>o) هنا في ع زيادة «عن النبي صلى الله عليه وسلم » وهو خطأ ، لأن الأفريق لم يروه مرفوعا مباشرة .

<sup>(</sup>٦) لانفراد أبى غطيف به ، وهو مجهول الحال ، لم أحد فيه جرحاً ولا تعديلا ، إلا قول البخارى فى حديثه هذا : « لم يتابع عليه » . والحديث رواه أبو داود (١:٢٢ – ٢٣) وابن ماحه (١:٥٠) من طريق الافريق .

<sup>(</sup>V) الزيادة من ع

<sup>(</sup>A) في ع «إسناده» . وقال الشارح : «أي رواة هذا الحديث أهل المصرق ، وهج

[ قال : سمعت أحمد بن الحسن يقول : سمعت أحمد بن حنبل يقول : ما رأيت بعيني مثل يحيي بن سعيد القطان (١) ] .

• ٦ - حَرَشْنَ (٣) عَمَد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد ، وعبد الرحمن [ هُو َ (٣) ابنُ مَهْدِي قالا حدثنا سفيان [ بن سعيد (١) عن عَمْرِ و بْنِ عَامِرِ الْأَنْصَارِي قال : سمعت أنس بن مَالِكِ يقول : «كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يَتُوضًا عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ . قُلْتُ : فَأَنْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَصَنْعُونَ ؟ قال : كُنَّا نُصَلِّي يَتُول : الله عليه وسلم يَتُوضًا عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ . قُلْتُ : فَأَنْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَصَنْعُونَ ؟ قال : كُنَّا نُصَلِّي الصَافِاتَ كُلَّهَا بُوضُوطُ وَاحِدٍ مَا لَمَ الله عُدْتُ » .

قال أبو عيسى هذا حديث حسن سحيح ( ) [وحديث حميد عن أنس حديث جَيّد عرب الله عن أنس حديث جَيّد عرب حسن ( ) ] .

<sup>-</sup> أهن الكوفة والبصرة . كذا فى بعض الحواشى » . وهو كلام غير مفهوم ، إلا إن كان يريد أن الحديث معروف عندهم من رواية أبى غطيف ، ويبعد أن يريد رواية الافريقى ، لأنه أو لا : مغر بى ، وثانيا متأخر الوفاة بعد هشام بنحو ١٥ سنة .

<sup>(</sup>١) الزيادة من ع .

<sup>(</sup>۱۲ هذا الحديث الى قوله « حسن صحيح » مقدم فى هر و لا بعد قوله فيما مضى « استحباباً لاعلى الوجوب » .

<sup>(</sup>٣) الزيادة من ب

<sup>(</sup>٤) الزيادة من هر و ك .

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد والطيالسي والدارمي والبخاري وأبو داود والنسائل وابن ماجه .

<sup>(</sup>٣) الزيادة من ع . وهى زيادة لابأس بها . وحديث حميد عن أنس متابعة جيدة لرواية عمرو بن عاص ، واستغراب الترمذى له لا أوافقه عليه ، فان الحديث الغريب هو الذى يتفرد به أحد الرواة ، وهذا لم يتفرد به حميد ، إلا إن كان يريد غرابته عن حميد نفسه ، ولذلك قيد قوله « غريب » في بعض النسخ بأنه « من هذا الوجه » وفي بعضها بأنه «من حديث حميد » . ولاعبرة بقول الشارح « تفرد به عهد بن اسحق » =

20

#### باسسا

### ما جاء أنه يُصلِّي علوات وصورة واحد

واحد واحد ومستح عَلَى خُفَيْهِ . فَقَالَ عُمَر : إِنَّكَ فَعَنَّ شَيْئًا لَمْ تَكُنْ اللهِ عَلَى الله عَمْر : إِنَّكَ فَعَنْتَ شَيْئًا لَمْ تَكُنْ فَعَلْتَهُ ؟ قَالَ : هَمْدًا فَعَلْتُهُ أَنْ عَامُ الله عَمْر : إِنَّكَ فَعَنْتَ شَيْئًا لَمْ تَكُنْ فَعَلْتَهُ ؟ قَالَ : عَمْدًا فَعَلْتُهُ . فَقَالَ عُمْر : إِنَّكَ فَعَنْتَ شَيْئًا لَمْ تَكُنْ فَعَلْتَهُ ؟ قَالَ : عَمْدًا فَعَلْتُهُ . ) .

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح .

وَرَوَى هذا الحديث عَلِيُّ بْنُ قَادِم عن منيان التَّوْرِيَّ، وزاد فِيهِ: «تَوَضَّأُ مَرَّةً مَرَّةً».

[قال(٢)] وَرَوَى سفيان الثورِيُّ هذا الحديث أيضاً عن مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ

<sup>=</sup> وهو مدلس، ورواه عن حميد معنعنا ». فان ابن اسحق ثقة حجة جليل القدر ، ومن تكلم فيه فلم يصنع شيئا. قال شعبة: « مجد بن اسحق أمير المؤمنين فى الحديث وقال أبو زرعة الدمشق: « ابن اسحق رجل قد أجمع الكبراء من أهل العلم على الأخذ عنه ، وقد اختبره أهل الحديث فرأوا صدقا وخيرا »

<sup>(</sup>۱) الحدیث رواه مسلم (۱: ۹۱) وأبو داود (۱: ۲۰ – ۲۷) والنسائی (۱: ۳۲ – ۲۷) والنسائی (۱: ۳۲ – ۳۷) کلهم من طریق سفیان الثوری عن علقمة بن مرثد . ورواه ابن ماجه (۱: ۹۰) من طریق وکیع عن الثوری عن محارب بن دئار عن سلیمن بن بریدة عن أبیه . وهی الطریق التی یشیر الیها المؤلف فیما یأتی .

<sup>(</sup>٢) الزيادة من ـ .

عن سليان بن بُرَيْدَة : «أن النبي صلى الله عليه وسلم كَانَ يَتُوضَاً لِكُلِّ صَلاَةٍ».

ورواه (١) وكيع عن سفيانَ عن مُحَارِب عن سليان بن بُرَيْدَة عن أبيه .

قَالَ (٢): وَرَوَاهُ (٣) عبد الرحن بن مهدى وغيره عن سفيان عن مُحَارِب بن دِثَارِ عن سفيانَ عن مُحَارِب بن دِثَارِ عن (١) سليانَ بن بُرَيْدَة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً (٥) وهذا أصح من حديث وكيع .

والعملُ على هذا عند أهل العلم: أنه يُصَلِّى الصَّلَوَاتِ بوضوء واحدٍ مَا لمَّ يُحدُثْ. وكان بعضهم يتوضأُ لِكلِّ صلاة: استحباباً و إرادةَ الْفَضْلِ.

وخلاصة البحث فيها تعرض له الترمذي من أسانيد هـذا الحديث: أن سهان الثوري رواه عن شيخين: أحدهما علقمة بن مرثد من سلمان بن بريدة عن أيسه مرفوعا موصولا ، وهـذا لم يختلف فيـه الرواة عن الثوري أنه موصول ، والشيخ الثاني للثوري: محارب بن دار عن سلمان بن بريدة ، ولـكن الرواة عن الثوري اختلفوا فيه: فبعضهم يقول: «عن سلمان بن بريدة عن النبي صلى الله عن الثوري اختلفوا فيه : فبعضهم يقول: «عن سلمان بن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم » وهذا مرسل ، لأن سلمهان ليس صحابيا ، وبعضهم يقول: «عن سلمان بن بريدة عن أبيه » مرفوعا ، وهـذا متصل ، والذي رواه عن الثوري هكذا هو وكيع ، وروايته عند ابن ماجه ، كما قلنا آنفا ، وهـذه الرواية جعلها الترمذي مرجوحة ، ورأى أن رواية من رواه عن الثوري عن محارب عن سلمان مرسلا — : مرجوحة ، ورأى أن رواية من رواه عن الثوري عن محارب عن سلمان عن أبيه » ووكيع ثقة أصح . ولسنانوافنه على ذلك ، لأن الحديث محروف عن سلمان عن أبيه » ووكيع ثقة عنه وكيع ، وتارة مرسلا ، كا رواه عنه غيره .

<sup>(</sup>۱) في م « وروى ».

<sup>(</sup>٢) كلة « قال » ليست في ه و ك .

<sup>(</sup>۳) في ع و ه و ك «وروى».

<sup>(</sup>٤) في ع « وعن » وهو خطأ .

<sup>(</sup>٥) كذا في ع ونسخة مخطوطة صحيحة عند ك . وفي سائر الأصول «مرسل» بالرفع ، كأنه خبر لمبتدأ محذوف ، تقديره: وهذا مرسل ، أو: وهو مرسل . ولعله منصوب كتب بدون ألف على لغة ربيعة من الوقف على المنصوب بصورة المرفوع والمجرور . وانظر ماكتبناه على المحلي لابن حزم (٦: ٢٢٢) وشرح ابن يعيش على المفصل (٩: ٦٩ ـ ٧٠) .

وَيُرْوَى عن الْإِفْرِيقِيِّ عن أَبِي غُطَيْفِ عن ابن عُمَرَ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « مَنْ تَوَضَّاً عَلَى طُهْرٍ كَتَبَ اللهُ لَهُ بِهِ عَشْرَ حَسَنَاتٍ » . وهذا إسنادٌ ضعيف (١) .

وفي الباب عن جابر بن عبد الله: « أن النبيّ صلى الله عليه وسلم صلّى اللهُ عليه وسلم صلّى الظُّهُرُ وَالْعَصْرَ بِوُضُوءَ وَاحِدٍ » .

13

إب

ما جاء (٢) في وضوء الرَّجُلِ والمرأةِ من إناء واحدٍ

٦٢ - حرش أَبْنُ أَبِي عُمَرَ حدثنا سفيانُ بن عُييْنَةَ عن عَمْرِ و بن دينارٍ عن أَبِي الشَّعْثَاء عن أَبْنِ عباسٍ قال : حَدَّثَتْ فِي مَيْمُونَةُ قالت : «كُنْتُ أَغْتَسِلُ عن أَبِي الشَّعْثَاء عن أَبْرِ عباسٍ قال : حَدَّثَتْ فِي مَيْمُونَةُ قالت : «كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ الله حَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءَ وَاحِدٍ مِنَ الجُناَ بَةِ (٣) » .

قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح .

وهو قول عَامَّةِ الفقهاء: أَنْ لاَ بَأْسَ أَن يغتسل الرجل والمرأةُ من إناء واحد. [قال (٢)] وَفِي الباب عن عَلِي ، وعائشة ، وَأَنْسٍ ، وَأُمِّ هَانِي ،

<sup>(</sup>١) هذا الحديث سبق الكلام عليه في رقم ( ٩٩ ) .

<sup>(</sup>٢) الزيادة مي ع .

<sup>(</sup>٣) الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، بألفاظ مختلفة .

<sup>(</sup>٤) في ع «وعن عائشة».

وَأُمِّ صُبَيَّةَ [ الجُهَنِيَّةِ (١) ] ، وَأُمِّ سَلَمَةَ ، وَأُنْ عُمَرَ . [ قال أبو عيسى (٢) ] : وأَبُو الشَّعْثَاءِ اسمه « جابر بن زيد » .

EV

-

[ما جاء " ] في كراهية فَعَنْ لِم طَهُورِ المرأة

٣٠ - عَرْضُ الْحَمُود بِن غَيْلاَنَ عَالَى مَدُنا وَكَمِع عَن سفيان عن سليان التَّيْشِيِّ عِن أَبِي حَاجِب عَن رَجُل مِنْ بَنِي غِفَار (°) قال : « نَهَى سليان التَّيْشِيِّ عِن أَبِي حَاجِب عَن رَجُل مِنْ بَنِي غِفَار (°) قال : « نَهَى رَسُولُ اللهِ (°) صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَنْ فَضْلِ طَهُورِ اللهُ أَةِ (۷)».

قال (۸): وَفِي البَابِ عِن عبد الله بِن سَرْجِسَ (۹).

قال أبو عيسى : وَكُرِهَ بعضُ الفقهاء الوُضوءَ بِفضْلِ طَهُورِ المرأة ، وَهُوَ قُولُ أَحَدُ وَ إِسَانَ اللهُ وَلَمْ مَرَ يَا بَفْضَلَ سُؤْرِهَا بَأْسًا .

<sup>(</sup>١) الزيادة من ع . و « صبية » بضم الصاد المهملة وفتح الباء الموحدة وتشديد الياء المثناة التحتية المفتوحة.

<sup>(</sup>٢) الزيادة من - ولكن فيها « أبو الشعثاء » بدون حرف العطف .

<sup>(</sup>٣) الزيادة من ع وفي هر و لا بحذف «في».

<sup>(</sup>٤) في ع زيادة « وجه بن بشار » . وأخشى أن تكون خطأ .

<sup>(</sup>٥) هو الحكم بن عمرو الغفاري ، كما سيجيء في الحديث التالي .

<sup>(</sup>٣) في ع «النبي» .

<sup>(</sup>٧) رواه أيضا أحمد فى المسند (٥: ٦٦) عن مجد بن جعفر عن سليمان التيمى ، وسيأتى الكلام على الحديث فى الرواية التالية .

<sup>(</sup>A) كلة « قال » ليست في ه و ك .

<sup>(</sup>٩) « سرجس " يجوز فيه الصرف والنع من الصرف .

الله عن شُعْبَةَ عن عَاصِمِ قال سمعت أَبَا حَاجِبِ يُحَدِّثُ عَنِ الْخُكُم بْنِ عَمْرٍ و الْغِفَارِيِّ عن شُعْبَةَ عن عَاصِمِ قال سمعت أَبَا حَاجِبِ يُحَدِّثُ عَنِ الْخُكُم بْنِ عَمْرٍ و الْغِفَارِيِّ عن شُعْبَةَ عن عَاصِمِ قال سمعت أَبَا حَاجِبِ يُحَدِّثُ عَنِ الْخُكُم بْنِ عَمْرٍ و الْغِفَارِيِّ « أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ طَهُورِ اللَّهِ أَقِ » أَوْ « أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ طَهُورِ اللَّهُ أَقِ » أَوْ قال : « بِسُورُ هِمَا " » .

قال أبوعيسى: هذا حديث حسن . وَأَبُوحَاجِبِ اسمه «سَوَادَةُبن عَاصِمٍ». وقال محمد بن بشار في حديثهِ : « نَهْى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتُوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ طَهُورِ اللَرْأَةِ » . ولم يَشُكَّ فِيهِ محمد بن بشارِ (٣) .

(۱) أبو داود هو الطيالسي ، وهو سليان بن داود بن الجارود ، أحد أعلام السنة ، وحفاظ الاسلام .

<sup>(</sup>۲) الحديث في مسند الطيالسي الذي رواه عنه يونس بن حبيب برقم (۱۲۵۲) ولسكن ليس في روايته تسمية الحسكم بن عمرو ، بل فيه : « سمعت أباحاجب يحدث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم » ، ثم قال يونس عقب الحديث : « هكذا حدثنا أبو داود . قال عبد الصمد بن عبد الوارث عن شعبة عن عاصم عن أبي حاجب عن الحسكم بن عمرو » . ورواه أحمد في المسند ( ه : ۲٦) عن الطيالسي عن شعبة ، وسمى فيه الصحاني « الحسكم بن عمرو » وكذلك رواه أبو داود ( ۱ : ۳۰ ـ ۲۱) وابن ماجه ( ۱ : ۲۸) كلاهما عن عهد بن بشار عن الطيالسي ، كما رواه أحمد . فيظهر أن الطيالسي كان في بعض أحيانه يضرح باسم الصحابي ، وفي بعضها بمهمه .

<sup>(</sup>٣) أما عد بن بشار فانه لم يشك في اللفظ ، كا حكى عنه الترمذي ، وكا هو في رواية أبي داود وابن ماجه ، وكذلك لم يشك آحمد ويونس بن حبيب عن الطيالسي ، ورواه أحمد ( ؛ : ٣١٣ ) عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن شعبة ، على الشك ، ورواه أيضا ( ؛ : ٣١٣ ) عن وهب بن جرير عن شعبة ، فقال : « نهى أن يتوضأ الرجل من سؤر المرأة » والمفهوم من الروايات أن المراد بالسؤر هو فضل الطهور ، لافضل الشراب ، فان أصل السؤر هو البقية من كل شيء ، وهذا الحديث حديث صحبح ، قال الحافظ في الفتح ( ١ : ٢١٠ ) : « أخرجه أصحاب السنن ، وحسنه الترمذي ، وصححه ابن حبان ، وأغرب النووي فقال : انفق الحفاظ على تضعيفه ! » .

#### 13

#### بالب

# ما جاء في (١) الرُّخْصَةِ في ذلك

ولا الله عن ابن عباس قال : « أَغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن عِمَاكِ بِن حَرْبِ عن عِمْرِ مَةَ عن ابن عباس قال : « أَغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَالُهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَالُ

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح (١) . وهو قولُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ومالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ .

<sup>(</sup>١) الزيادة من ع .

<sup>(</sup>۲) في ع «فأراد النبي» .

<sup>(</sup>٣) أي من الماء الذي في الجفنة .

<sup>(</sup>٤) في ب « قال » .

<sup>(</sup>٥) يجوز فيها ضم الياء مع كسر النون ، وفتح الياء مع ضم النون . يقال « أجنب » و «جنب» على وزن « قرب » . والمراد أن الماء لا يصير جنبا باغتسال الجنب من الاناء الذي فيه الماء .

<sup>(</sup>٣) الحديث رواه أيضا أحمد وأبوداود والسائى وابن ماجه والدارقطنى ، وصححه ابن خزيمة ، ورواه الحاكم فى المستدرك (١،٩٠١) من طريق الثورى وشعبة عن سماك بن حرب . وقال : « هـذا حديث صحيح فى الطهارة ولم يخر جاه ، ولا يحفظ له علة » ووافقه الذهبي . وقال الحافظ فى الفتح (٢٠٠١) : « وقد أعله قوم بسماك بن حرب ، لأنه كان يقبل التلقين ، لكن قد رواه عنه شعبة ، وهو لا يحمل عن مشايخه إلا صحيح حديثهم » .

89

باب

#### ما جاء أَنَّ المَاءِ لأَيْنَجُّسُهُ شَيْءٍ

٣٦ - حَرَثْنَ هَنَّادُ والحسنُ بن على الْخَلاَّنُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قالوا حدثنا أَبُو أَسَامَةَ عن الوليدِ بن كَشيرٍ عن محمد بن كمب عن عُبيْدِ اللهِ بن عبد الله بن رافع بن خَدِ يج عن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قال : « قِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَنتَوَضَّا أَن مِنْ بِنْرِ بُضَاعَةً (\*) ، وَفِي بِنْنُ أَيْلَتَى وَبِهَ الحِيضَ (\*) وَلُحُومُ اللهِ ، أَنتَوَضَّا أَن مِنْ بِنْرِ بُضَاعَةً (\*) ، وَفِي بِنْنُ أَيْلَتَى وَبِهَ الحِيضَ (\*) وَلُحُومُ اللهِ ، وَفِي بِنْنُ أَيْلَتَى وَبِهَ الحِيضَ (\*) وَلُحُومُ اللهِ ، وَفِي بِنْنُ أَيْلَتَى وَبِهَ الحَيضَ (\*)

<sup>(</sup>۱) «أنتوضاً » بالنون ، أى نحن . كذا فى الأصول المخطوطة والمطبوعة من الترمذى . وكذلك هو فى النسخ التي كانت بين يدى الشارح . وقال الحافظ فى النلخيس (ص ٤) «أتتوضاً : بتاءين مثناتين من فوق ، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم » ثم استدل لصحة ذلك بما رواه النسائى (١: ٦٢) من طريق أخرى عن أبي سعيد قال : «مررت بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ من بثر بضاعة ، ففلت : أنتوضاً منها ؟ » الح .

<sup>(</sup>٣) « بضاعة » بضم الباه ، وقد كسرها بعضهم ، والأول أكثر . وهى : داربني ساعدة بالمدينة ، وبئرها معروفة . قاله ياقوت . وقال أبو داود في سننه (١: ٢٥) : «سمعت قتيبة بن سعيد قال : سألت قيم بئر بضاعة عن محمتها ؟ قال : أكثر مايكون فيها الماء إلى العانة ، قلت : فاذا نقس ؟ قال : دون العورة . قال أبو داود : وقد رت أنا بئر بضاعة بردائى : مددته عليها ثم ذرعته ، فاذا عرضها ستة أذرع ، وسألت الذي فتح لى باب البستان فأدخلني إليه : هل غير بناؤها عما كانت عليه ؟ قال : لا . ورأيت فيها ماء متغير اللون » .

<sup>(</sup>٣) بكسر الحاء المهملة وفتح الياء . جمع «حيضة» بكسر الحاء مع منا الياء ، وهي الحرقة التي تستعمل في دم الحيض .

الْكِلاَبِ وَالنَّانُ (١) ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى أَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : إِنَّ اللَّهَ طَهُورُ ﴿ لَا يُنْعَلَّمُهُ شَيْءٍ (٢) » .

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن . وقد جَوَّدَ أَبُو أُسَامَةَ هذا الحديث ، وَقَدْ جَوَّدَ أَبُو أُسَامَةَ هذا الحديث ، وَقَدْ بَوْ وُ أَبُو أُسَامَةً وَقَدْ رُوى أَبُو أُسَامَةً . وقد رُوى هذا الحديث من غير وَجْهِ عن أبي سعيد (١) .

<sup>(</sup>١) بفتح النون وإسكان التاء ، وهو الشيء المنةن . ويجوز كسر التاء أيضا .

<sup>(</sup>٢) قال الخطابي في معالم السنن (١: ٧٧): «قد يتوهم كثير من الناس إذا سمم هذا الحديث أن هذا كان منهم عادة ، وأنهم كانوا يأتون هذا الفعل قصداً وتعمداً ، وهذا لا يجوز أن يظن بذمي ، بل بوثني ، فضلا عن مسلم . ولم يزل من عادة الناس قديمًا وحديثاً ، مسلمهم وكافرهم . : تنزيه المياه وصونها عن النجاسات ، فسكيف يظن بأهل ذلك الزمان ، وهم أعلى طبقات أهل الدين ، وأفضل جماعة المسلمين ، والماء في للادهم أعن ، والحاحة اليه أمس \_ : أن يكون هذا صنيعهم بالماء وامتهانهم له ؟! وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تغوط في موارد الماء ومشارعه ، فكيف من اتخذ عيون الماء ومنابعه رصداً للأنجاس، ومطرح للأقذار ؟! هـــذا مالا يليق بحالهم ، وإنما كان هذا من أجل أن هذه البُّر في حدور من الأرض ، وأن السيول كانت تكسح هذه الأقذار من الطرق والأقنية ، وتحملها فتلقيها فيها، وكان الماء الكثرته لا يؤثر فنه وقوع هذه الأشياء ولا يغيره . فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شأنها ، ليعلموا حكمها في الطهارة والنجاسة ، فكان من جوابه لهم : إن الماء لاينجسه شيء ، يريد الكثير منه ، الذي صفته صفة ماء هذه البئر ، في غزارته لا يخالف حديث القلتين ، إذ كان معلوما أن الماء في بئر بضاعة يبلغ القلتين ، فأحد الحديثين يوافق الآخر ولا يناقضه ، والحاس ينضي على العام ، ويبينه ولا ينسخه » .

<sup>(</sup>٣) في ه و ك «لم يرو».

<sup>(</sup>٤) نسبه ابن حجر فی التلخیص (ص ٣ ـ ١) للشانهی و أحمد و أصحاب السنن والدار قطنی و الحاکم و البیهی . و قال : « صححه أحمد بن حنبل و یحیی بن معین و أبو مجد بن حزم ال و الحاکم الکلام فی طرقه و تعلیله ، و انظر بعض طرقه فی مسند أحمد (١١١٣٦ و و اطال الکلام فی طرقه و تعلیله ، و انظر بعض طرقه فی مسند أحمد (١١٨٣٨ و ١١٢٧٧) .

## وَفِي الْبَابِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةً (١) .

٥.

باسب

مِنْـــــهُ آخَرُ

٧٧ - حَرَثُنَا هناد حدثنا عَبْدَةُ عن محمد بن إسطَّق عن محمد بن جعفر بن جعفر بن الرُّ يَيْرِ عن عُبَيْدِ الله بن عبد الله بن عُمَرَ عن ابن عمر قال : «سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُسْأَلُ عَنِ المَاءِ يَكُونُ فِي الْفَلَاةِ مِنَ الْأَرْضِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالدَّوَابِ ؟ قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَلَا عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

[ قال عَبْدُةُ (٣) ] : قال محمد بن إسحٰق : الْقُلَةُ هِيَ الْجُرَارِ (١) ، والْقَلَةُ اللَّهِ عَبْدُةُ وَالْقَلَّةُ اللَّهُ عَبْدُ أَنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَبْدًا (١) .

<sup>(</sup>۱) في ع « عن عائشة وابن عباس » .

<sup>(</sup>٣) كلة « فقال » ليست في ع ، وجملة « فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم » ليست في هر و ك .

<sup>(</sup>٣) الزيادة من ع .

<sup>(</sup>٤) في ع « هي الجرة » بالإفراد .

<sup>(0)</sup> قال الخطابي في المعالم (١: ٥٥): « قد تكون القلة الإيناء الصغير الذي نقله الأيدي =

## قال أبو عيسى : وهو قول الشافعيِّ وأحد و إسطق ، قالوا : إذا كان الماء

= ويتعاطى فيه الشرب ، كالـكيزان ونحوها . وقد تكون القلة الجرة الكبيرة التي يقلها القوى من الرجال، إلا أن مخرج الخبر قد دل على أن المراد به ليس النوع الأول، لأنه إنما سئل عنالماء الذي يكون بالفلاة من الأرض ، في المصانع والوهاد والندران وتحوها ، ومثل هــذه المياه لا تحمل بالـكوز والـكوزين في العرف والعادة ، لأن أدنى النجس إذا أصابه نجسه ، فعلم أنه ليس معنى الحديث . وقد روى من غير طريق أني داود من رواية ابن جريج : إذا كان الماء قلتين بقلال هجر . أخبرناه عد بن هاشم حدثنا الدبري عن عبد انرزاق عن ابن جريج ، وذكر الحديث موسلا ، وقال في حديثه: بقلال هجر . قال : وقلال هجر مشهورة الصنيعة ، معلومة المفدار ، لا تختلف ، كما لا تختلف المسكان والصيعان والقرب المنسوبة إلى البلدان ، المحدودة على مثال واحد ، وهي أكبر ما يكون من القلال وأشهرها ، لأن الحد لايقع بالمجهول، ولذلك قيل : قتين ، على لفظ التثنية ، ولو كان وراءها قلة في الكبرلأشكلت دلالته، فلما تناها دل على أنه أكبر القلال ، لأن التثنية لابد لهما من فائدة ، وليست فائدتها إلا ما ذكرناه . وقد قدَّر العاماء القانين بخمس قرب ، ومنهم من قدرهما بخمسمائة رطل. ومعنى قوله: لم يحمل الحبث: أي يدفعه عن نفسه ، كما يقال: فلان لا يحتمل الضبم : إذا كان يأباه ويدفعه عن نفسه فأما من قال : معناه أنه يضعف عن حمله فينجس \_ : فقد أحال ، لأنه لو كان كما قال لم يكن إذن فرق بين مابلغ من الماء قلتين وبين مالم يبلغهما ، وإنما ورد هـــذا مورد الفصل والتحديد بين المفدار الذي ينجس والذي لا ينجس ، ويؤكد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : فأنه لا ينجس . من رواية عاصم بن المنذر » .

أقول: لم يتكلم الترمذي على هذا الحديث ، وإنما ذكر أقوال العلماء الذين أخذوا به ، وهذا يشير إلى صحته عندهم وعنده . وهو حديث صحيح ، أطال العلماء القول في تعليله ، لاختلاف طرقه ورواته . وليس الاختلاف فيه مما يؤثر في صحته . وقد نسبه الحافظ في التلخيص (ص ه) إلى الشافعي وأحمد وأصحاب السنن وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني والبيهتي . وقال : «قال ابن منده : إسناده على شرط مسلم ، ومداره على الوليد بن كثير ، فقيل عنه : عن عجد بن جعفر بن الزبير ، وقبل عنه : عن عجد بن عبد الله بن عبد م وتارة عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر ، وتارة عن عبد الله بن عبد الله بن عمر ، وتارة عن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عمر ، وتارة عن عبد الله بن الله بن عبد الله بن الله بن الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن الله

قُلْتَيْنِ لَم يُنَجِّسْهُ شيء ، ما لم يَتَغَيَّرُ ريُحُهُ أو طَعْمُهُ ، وقالوا: يكون نَحْوًا من خُس قِرَبٍ .

= أنه عند الوليد بن كثير عن مجد بن عباد بن جعفر عن عبد الله بن عبد الله بن عمر \_ المكبر \_ وعن على بن حففر بن الزبير عن عبيدالله بن عبد الله بن عمر \_ المصغر \_ ومن رواه على غير هـــذا الوجه فقد وهم ، وقد رواه جماعة عن أبي أسامة عن الوليد بن كثير على الوجهين » . وما قاله الحافظ من التحقيق غير حيد ، والذي يظهر من تتبع الروايات أن الوليد بن كثير رواه عن مجد بن جعفر بن الزبير وعن مجد بن عباد بن جعفر، وأنهما كلاهما روياه عن عبدالله وعبيد الله ابني نبد الله بن عمر عن أبهما. وللحديث إسناد آخر صحيح ، رواه أبو داود (٢٤:١) من طريق حماد بن سلمة قال : « أخبرنا عاصم بن المنذر عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر قال حدثني أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان الماء قلتين فانه لاينجس. قال أبو داود: حاد بن زيد وقفه عن عاصم » . ورواه أيضا الحاكم والبيهتي وغيرهما . ونقل الدارقطني أن اسمعيل بن علية رواه عن عاصم عن رجل لم يسمه عن ابن عمر موقوفا . و تقل المنذري قال : « سئل يحي بن معين عن حديث حماد بن سلمة عن عاصم بن المنذر ؟ فقال : هـذا حيد الاسناد . فقيل له : فأن ابن علية لم يرفعه ؟ قال يحي : وإن لم يحفظه ابن علية فالحديث حيد الاسناد » . وهذا قول حق : من حفظ: حجة على من لم يحفظ . وأما قول ابن منده الذي تقله الحافظ وزعمه أن مداره على الوليد بن كثير : فأنه غير صحيح ، لأن الترمذي رواه هنا من طريق ابن اسحق عن مجد بن جعفر بن الزبير ، وهو مؤيد صحيح لرواية الوليــد بن كثير ، ويدل على أنه لم ينفرد به ، ثم زاده تأييداً رواية حماد بن سلمة عن عاصم عن عبيد الله بن عمر . وقال الحاكم عن رواية الوليد بن كثير: « هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ، أ فقد احتجا جميعا بجميع رواته " ، ووافقه الذهبي " وهو الصواب . وانظر بعض أسانيد الحديث والكلام عليه في المستدرك (١: ١٣٢ ) والسنن الكبرى للبيهني (١: • ٢٦\_٢٦ ) والتلخيص ( ص ٥ \_ ٦ ) وعون العبود ( ١ : ٢٣ \_ ٢٤ ) وشرح المباركفوري على الترمذي (١: ٧٠ ـ ٧١) .

01

باب

ما جاء في (١) كراهية البوول في الماء الرّاكد

س منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « لا يَبُولَنَ الله عليه وسلم قال: « لا يَبُولَنَ أَحَدُ كُو فَى الله الله الله عليه وسلم قال: « لا يَبُولَنَ أَحَدُ كُو فَى الله الله الله عليه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « لا يَبُولَنَ أَمِنُهُ ﴿ ) . قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح . قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح . وفي الباب عن جابر ا

20

باب

ما جاء في ماء البحر أنَّهُ طَهُورْ

79 - مَرَثُنَا قُتَيْبَةُ عن مالك ع وحدثنا الأنصارِيُّ [إسطق بن موسى (٣)]

<sup>(</sup>١) الزيادة من ع

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد وعبد الرزاق وابن أبى شببة والبخارى ومسلم وأبو داود والنسائى وابن ماجه وابن حبان وغيرهم ، وفى بعض ألفاظه " ثم ينتسل فيه » وفى بعضها « ثم يغتسل منه » مكان " ثم يتوضأ منه » .

<sup>(</sup>٣) الزيادة من ٥٠٠٠

حدثنا مَعْنُ حدثنا مالكُ عن صَفُوانَ بن سُكَمْ عن سَعِيدِ بنِ سَكَمَ مِنْ آلِ أَبْنِ الْأَزْرَقِ () أَن الْمُعِيرَةَ بْنَ أَبِي بُر ْدَةَ - وَهُوَ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ - أخبره أنه سمع الْأَزْرَقِ () أَن الْمُعِيرَةَ بْنَ أَبِي بُر ْدَةَ - وَهُوَ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ - أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول « سَأَلَ رَجُلُ رَسُ ولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : وَقَالَ تَوْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ تَوْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ تَوْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ رَسُ وَنَ الماء ، فَإِنْ تَوَضَّأَنَا بِهِ عَطِشْنَا ، أَفَنَتُوضَا مِنْ [ ماه (٣)] البَحْرِ ؟ فَقَالَ رَسُ ولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هُوَ الطَّهُورُ مَاوَّهُ ، الحُلُ مَيْتَتُهُ (٣) .

قَالَ ( ٤): وَفِي الباب عن جابر ، وَالْفِرَ اسِيِّ .

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح (٥) .

وهو قولُ أكثر الفقهاء من أصحابِ النبي صلى الله عليه وسلم ، منهم :

<sup>(</sup>١) في الموطأ (١: ٤٤ \_ ٥٤) « من آل بني الأزرق » .

<sup>(</sup>٢) الزيادة من ع . وفي الموطأ : « أفنتو ضأبه » .

<sup>(</sup>٣) في ع « والحل » بزيادةالواو ، وما هنا موافق للموطأ .

<sup>(</sup>٤) كلة «قال» ليست في هو و لا .

<sup>(</sup>٥) الحديث رواه أبو داود (١: ٣١) والنسائي (١: ٢١) وابن ماجه (١: ٢٩) والداري (١: ١٠٠) وابن الجارود (ص٠٠) والحاكم في المستدرك (١: ١٤٠) حريف ابن الجارود (ص٠٠) والحاكم في المستدرك (١: ١٤٠) مع طريق ابن السحق عن يزيد بن أبي حبيب عن الجلاح ــ بضم الجيم وتخفيف اللام ــ أبي كثير عن المغيرة بن أبي بردة عن أبيه عن أبي هريرة . ويظهر أن به ض الراوة أخطأفيه فقال : « بد الله بن سعيد » وقال : « المغيرة عن أبيه عن أبيه عن أبه هريرة ». مع أن المغيرة سمعه من أبي هريرة كافي رواية كل الرواة عن مالك . وكذلك رواه الحاكم (١: ١٤١) من طريق الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن الجلاح « أن ابن سلمة المخزومي حدثه أن المغيرة بن أبي بردة أخبره أنه سمع أبا هريرة » وهذا هو الصواب الموافق لرواية الموطأ . والحديث صححه الحاكم وروى متابعاته وشواهده، وقال ابن حجر في النهديب (٤: ٢٤) « صحح البخاري ــ فيا حكاه عنه الترمذي في العلل المفرد ــ : حديثه ، وكذا صححه ابن خزيمة وابن حبان وغير واحد ...

أُبو بكر ، وعمر ، وابنُ عباس : لمَ \* يَرَوْا بَأْسًا بماء البحر .

وقد كَرَهَ بعضُ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء بماء البحر، منهم : أَبْنُ مُمَرَ، وعبدُ الله بنُ عَمرو. وقال عبد أللهِ بنُ عَمْرٍ و : هُوَ نَارُ<sup>(())</sup>.

05

#### باسب

# ما جاء في (٢) التَّشديد في البول

• ٧ - حَرَثُنَ هَنَّادُ وَقُتَيْبَةُ وَأَبُوكُرَيْبٍ، قالوا: حدثنا وَكَيع عن الْأَعْمَشِ قال : سمعتُ مُجَاهِدًا يُحَدِّثُ عن طَاوُس عن ابنِ عَبَّاسٍ : ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَ عَلَى قَبْرَيْنِ ، فَقَالَ : إِنَّهُمَا يُعَذَّبَانِ ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ : أَمَّا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَ عَلَى قَبْرَيْنِ ، فَقَالَ : إِنَّهُمَا يُعَذَّبَانِ ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ : أَمَّا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَ عَلَى قَبْرَيْنِ ، فَقَالَ : إِنَّهُمَا يُعَذَّبَانِ ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ : أَمَّا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى كَبِيرٍ اللهِ ، وَأَمَّا هَذَا فَكَانَ يَمْشِي بِالنبيمة (١) » . هذَا فَكَانَ يَمْشِي بالنبيمة (١) » .

<sup>(</sup>١) هذا رأى لعبد الله بن عمرو ، إن صح إسناده اليه .

<sup>(</sup>٢) الزيادة من ع

<sup>(</sup>٣) « يستتر » بناء بن مثناتين فوقيتين ، من الاستنار ، كذا فى أكثر الأصول هنا ، وفى ع « يستنزه » بنونساكنة بعدها زاى ثم هاء ، من الننزه وهو البعد . وهو يوافق رواية فى مسلم وأبى داود ، ومعنى « لا يستتر » أى لا يجعل بينه وبين بوله سترة تحفظه من رشاشه ، فهى بمعنى « لا يستنزه » وقل الحافظ فى الفتح ( ١ : ٤٧٤ ) أن فى رواية أبى نعيم فى المستخرج « لايتوقى » وهى مفسرة للمراد .

<sup>(</sup>٤) اختصر المؤلف آخر الحديث ، ولفظه فى رواية البخارى (١: ٢٧٨ فتح) «ثم أُخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز فى كل قبر واحدة ، قالوا : يارسول الله لم فعلت ؟ ==

قَالَ [أبو عيسى (١)] وَفَى الباب (٢) عن أبى هُريرةَ ، وأبى موسى ، وعبد الرحمن بن حَسَنَةَ ، وزيد [بن ثابت (٢)] ، وَأَبِي بَكْرَةَ (١) ، قَالَ [أبو عيسى (٣)] : هذا حديث حسن صحيح (٥) .

وَرَوَى منصور هذا الحديث عن مُجَاهِدٍ عن ابن عباس ، ولم يَذْ كُر فيهِ « عن طاَوس » . ورواية الأعش أصح .

= قال : لعله يخفف عنهما مالم ييسا " . قال الخطابي في معالم السن ( ١ : ١٩ - ٢٠ ) « وقوله لعله يخفف عنهما مالم ييبسا : فانه من ناحية التبرك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه بالتخفيف عنهما ، وكأنه صلى الله عليه وسلم جعل مدة بقاء النداوة فيهما حدًا لما وقعت ب المسئلة من تخفيف العذاب عنهما ، وليس ذلك من أجل أن في الجريد الرطب معنى ليسن في اليابس. والعامة في كثبر من البلدان تفرش الخوص في قبور موتاهم، وأرام ذهبوا إلى هذا ، وايس لما تعاطوه من ذلك وجه » . وصدق الخطابي ، وقد ازداد العامة إصرارا على هـ ذا العمل الذي لا أصل له ، وغلوا فيه ، خصوصا في بلاد مصر ، تقليداً للنصاري ، حتى صاروا يضعون الزهور على القبور ، ويتهادونها بينهم ، فبضعها الناس على قبور أقاربهم ومعارفهم تحية لهم ، ومجاملة للأحياء ، وحتى صارت عادة شبيهة بالرسمية في المجاملات الدولية ، فتجد الـكبراء من السلمين ، إذا نزلوا بلدة من بلاد أوروبا ذهبوا إلى قبور عظمائها ، أو إلى قبر من يسمونه : الجندى المجهول : ووضعوا عليها الزهور ، وبعضهم يضع الزهور الصناعية التي لا تداوة فيها ، تقليداً اللافرنج ، واتباعاً لسنن من قبلهم . ولا ينكر ذلك عليهم العلماء أشباه العامة ، بل تراهم أنفسهم يصنعون ذلك في قبور موتاهم، ولقد علمت أن أكثر الأوقاف التي تسمى أوقافا خيرية \_ : موقوف ريعها على الخوص والريحان الذي يوضع في القبور . وكل هـ نده بدع ومنكرات لا أصل لهـ ا في الدين ، ولا مستند لهـ ا من الكتاب والسنة ، ويجب على أهل العلم أن ينكروها ، وأن يبطلوا هذه العادات ما استطاعوا .

- (١) الريادة من ع . وجملة « قال أبو عيسى » لم تذكر فى ه و ك .
  - (۲) في ع «وفي هذا الباب» .
  - (٣) الزيادة من ع و ه و ك
  - (٤) ترتيب هذه الأسماء مختلف بالتقديم والتأخير في النسخ .
  - (٥) الحديث رواه البخاري ومسلم وأنو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم .

قَال (١) : وسممتُ أبا بكر محمد بن أَبَانَ البَلْخِي [ مُسْتَمْلِي وَكَيع (٢)] يقول : سمعتُ وكيمًا يقول : الأعمشُ أَحْفَظُ لِإِسْنَادِ إبراهيمَ مِنْ منصور (٣).

02

باب

ما جاء (١) في نضح بول الفلام قبل أن يطعمَ

٧١ - مَرْشُنَ قُتَيْبَةُ وأحد بن منيع ، قالا : حدثنا سفيانُ بن عُيْبنة عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن عُبيد الله بن عُتْبة عن أمَّ قيشٍ بنت عِمْسَنِ (٥)

<sup>(</sup>۱) كلة « قال » ليست في ه و ك .

<sup>(</sup>۲) الزيادة من ب

<sup>(</sup>٣) رواية منصور عن مجاهد رواها البخارى (١: ٢٧٣) وقال الحافظ في الفتح: «مجاهد هو ابن جبر صاحب ابن عباس ، وقد صمع الكثير منه، واشتهر بالأخذ عنه . لكن روى هذا الحديث الأعمش عن مجاهد ، فأدخل بينه وبين ابن عباس طاوسا كا أخرجه المؤلف \_ يعنى البخارى \_ بعد قليل ، وإخراجه له على الوجهين يقتضى صحتهما عنده ، فيحمل على أن مجاهدا سمعه من طاوس عن ابن عباس ، ثم صمعه من ابن عباس بلا واسطة ، أو العكس . ويؤيده أن في سياقه عن طاوس زيادة على مافي روايته عن ابن عباس . وصرح ابن حبان بصحة الطريقين معا » . ويؤيد صحة الروايتين أن شعبة رواه أيضا عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس بدون واسطة ، كا رواه أبو داود رواه أيضا عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس بدون واسطة ، كا رواه أبو داود الطيالسي في مسنده عن شعبة (رقم ٢٦٤٦) . وشعبة حجة كبير ، فروايته تؤيد أن الأعمش رواه على الوجهين معا .

<sup>(</sup>٤) الزيادة من ع و ه و ك

<sup>(</sup>o) « محصن » بكسر الم وإسكان الحاء المهملة وفتح الصاد المهملة ، وهي أخت عكاشة بن محصن .

قالت « دَخَلْتُ بِأُ بْنِ لِي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ ، فَبَالَ عَلَيْهِ ، فَدَعَا عِمَاءُ فَرَشَّهُ عَلَيْهِ () » .

قَالَ (٢): وفي البابِ عن على ، وعائشة ، وزينبَ ، وَلُبَابِةَ بِنْتِ الْخُرِثِ (٢)، وهي أُمُّ الفضل بن عباس بن عبد المُطَّلِبِ ، وأبي السَّمْحِ وعبد الله بن عَمْرٍ و، وأبي لَيْلَي ، وابن عباس .

قال أبو عيسى : وهو قولُ غير واحد [ من أهل العلم (١٠) ] مِنْ أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم والتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَ ُهُمْ ، مِثْلِ أحمد و إسحٰق ، قالوا : يُنْضَحُ بولُ الغلام ، و يُغْسَلُ بولُ الجارية ، وهـ ذا ما لم يَطْعَمَا ، فاذا طَعِماً غُسِلاً جَمِيعاً (٥) .

<sup>(</sup>۱) الحديث رواه أحمد فى المسند عن سفيان بن عيينة (۲: ۳۰۰ ) ورواه الطيالسى (رقم ۱۹۳۱) عن زمعة عن الزهرى ، وفيه « فدعا بماء فنضحه عليه ولم يغسله غسلا » ورواه ابن سعد فى الطبقات (۸: ۱۷۱ ) من طريق صالح بن كيسان عن الزهرى ، وفيه « فنضح عليه ولم يغسله » . وكذلك رواه مالك فى الموطأ (۱: ۸۳) عن الزهرى . والحديث رواه أيضا البخارى ومسلم وأبو داود والنسائى وابن ماجه وغيره .

<sup>(</sup>٢) كلة « قال » لبست في ه و ك

<sup>(</sup>٣) في ۔ « ولبانة هي ابنة الحرث » .

<sup>(</sup>٤) الزيادة من ع

<sup>(</sup>٥) هـذا هو القول الصحيح الموافق الأحاديث الثابتة في ذلك ، وأما من تأول ألفاظ بعض الأحاديث فيه في لفظ « النضح » و « الرش » بأنه الغسل ـ : فقد أبعد عن مدلول الألفاظ ، وأحال الأحاديث عن معناها الحقيق بالعصبية للآراء والمذاهب ، ويرد عليه الأحاديث الأخرى في الباب ، التي فيها التفريق بين بول الجارية وبين بول اللام كحديث لبابة بنت الحرث عند أحمد وأبي داود وابن ماجه مرفوعا: «إنما ينضح من حديث لبابة بنت الحرث عند أحمد وأبي داود وابن ماجه مرفوعا: «إنما ينضح من

00

#### باسما

## ما جاء في بول ما يُؤْكُلُ كُمُّهُ

٧٧ - حَرْثُنَ الحَسن بن محمد الزَّعْفَرَ انَّ حدثنا عَفَّانُ بن مُسْلَم حدثنا عَفَّانُ بن مُسْلَم حدثنا حادُ '' سَلَمةَ حدثنا مُحَيْدٌ وقتادةُ وثابتُ عن أنس: « أَنَّ نَاساً مِنْ عُرَيْنةَ (') قَدِمُوا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِبِلِ قَدَمُوا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِبِلِ

= بول الذكر ويفسل من بول الأنثى » . وكحديث أبي السمح عند أبي داود والنسائي وابن ماجه مرفوعا: « يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام » . فان تأوُّل هؤلاء النضح والرش بأنه الغسل يحيل معنى الحديثين إلى أنه يغسل بول الجارية ويغسل بول الغلام ، وما أظن أن أحــداً له مساس بالعلم ، أو معرفة باللغة : يرضي أن يحمل أم قيس بنت محصن ــ : في رواية البخاري فيه « فنضحه ولم ينسله » ، فهل معني هذا محاسن الشريعة وتمام حكمتها ومصلحتها. والفرق بينالصبي والصبية من ثلاثة أوجه: أحدها : كثرة حمل الرجال والنساء للذكر ، فتعم البلوى ببوله ، فيشقى عليه غسله . والثاني : أن بوله لاينزل في مكان واحد ، بل ينزل متفرقا ههنا وههنا ، فيشق غسل ما أصابه كله ، بخلاف بول الأنثي . الثالث : أن بول الأنثى أخبث وأنتن من بول الذكر ، وسببه حرارة الذكر ورطوبة الأنثى ، فالحرارة تخفف من نتن البول وتذيب منها ما يحصل مع الرطوبة . وهذه معان مؤثرة يحسن اعتبارها في الفرق » . وسواء أسلم لابن القيم هذا التعليل أم لم يسلم ، وسواء أعرفنا الحكمة في الفرق بينهما أم لم نعرف ـ : ذان الواجب على الفقيه أن يتبع أمر رسول الله حيث وجده ، ولايضرب له الأمثال .

(١) « عرينة » بضم العين وفتح الراء : حيَّ من بجيلة .

<sup>(</sup>٣) أى أصابهم الجوى ، وهو المرض وداء الجوف إذا تطاول ، وذلك إذ لم يوافقهم هواؤها واستوخموها ، ويقال : اجتويت البلد : إذا كرهت القام فيه وإن كنت في نعمة . قاله في النهاية .

الصَّدَقَةِ، وَقَالَ: أَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبُوا لَمَا. فَقَتَلُوا رَاعِيَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاسْتَاقُوا الْإِبِلَ، وَارْتَدُوا عَنِ الْإِسْلاَمِ، فَأْتِي بَهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَسْتَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ مِنْ خِلاَفٍ، وَسَمَرَ (ا) أَعْيُنَهُمْ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ مِنْ خِلاَفٍ، وَسَمَرَ (ا) أَعْيُنَهُمْ، وَأَرْجُلَهُمْ مِنْ خِلاَفٍ، وَسَمَرَ (ا) أَعْيُنَهُمْ، وَأَلْقَاهُمْ بِالْحَرَةِ (اللهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَسَلَمَ اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ وَسَلَمَ اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ وَسَلَمَ اللهُ وَسَلَمُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ وَسَلَمُ اللهُ وَسَلَمُ اللهُ وَسَلَمُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَلَا أَنْسُ : فَكُنْتُ اللّا رُضَ (اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مِنْ خِلاللهُ وَسَلّهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِلْ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ و

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . وقد رُوىَ مِن غَيْرِ وَجْهِ عن أُنْسِ (٥) .

وهو قولُ أَكثر أهل العلم ، قالوا: لا بأسَ ببول ما يؤكل لحمه . وهو قولُ أكثر أهل العلم ، قالوا: لا بأسَ ببول ما يؤكل لحمه . وهو قولُ أكثر أهل الفَضْلُ بن سَهْلِ الأَعْرَجُ [ البغدادي ٢٣ – حدثنا الفَضْلُ بن سَهْلِ الأَعْرَجُ [ البغدادي تنا عدثنا يخي عدثنا عليانُ التَّيْمِيُّ عن أنس بن مالك بن عَيْلاَنَ قال: حدثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْمٍ حدثنا سلمانُ التَّيْمِيُّ عن أنس بن مالك

<sup>(</sup>۱) هكذا هوفى كل الأصول « وسمر » بالراء ، قال الشارح : « وفى نسخه صحيحة قلمية :
وسمل ، باللام » . والمعنى واحد . قال فى النهاية فى مادة « سمر » : « أى أحمى لهم
مسامير الحديد ثم كلهم بها » . وقال فى مادة « سمل » : « أى فقاها بحديدة محماة أو
غيرها ، وقيل : هو فقؤها بالشوك ، وهو بمعنى السمر ، وقد تقدم . وإنما فعل بهم
ذلك لأنهم فعلوا بالرعاة مثله وقتلوهم ، فجازاهم على صنيعهم بمثله . وقيل : إن هذا كان
قبل أن تنزل الحدود ، فلما نزلت نهى عن المثلة » .

<sup>(</sup>٢) الحرة: أرض ذات حجارة سود معروفة بالمدينة .

<sup>(</sup>٣) في ع «وكنت».

<sup>(</sup>٤) «الكد»: الحك، وبابه «رد» . و «السكدم»: العض، وبابه «نصر» و «ضرب» .

<sup>(</sup>٥) الحديث رواه الطيالسي (رقم,٢٠٠٢) عن هشام الدستوائي عن قتادة ، وأحمد في المسند (رقم ٢٨٠٦ و ١٤١٠٠ و ١٤١٣١ ج ٣ ص٢٨٧ و ٢٩٠) . ورواه المسند (رقم ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم . وقد رواه الترمذي فيما سيأتي مرتين : في كتاب الأطعمة (١: ٣٣٩) وفي كتاب الطب (٢: ٣) .

<sup>(</sup>٦) الزيادة من ب

قال: ﴿ إِنَّمَا سَمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْيُنَهُمْ لِأَنَّهُمْ سَمَلُوا أَعْيُنَ الرُّعَاةِ». قال أبو عيسى: هٰذَا [حديث (١)] غريب، لانعلم أحداً ذَكَرَهُ (٢) غير هذا الشيخ عن يزيد بن زُرَيْع (٢).

وهو معنى قوله: (وَالْجُرُوحَ قِصَاصُ (١٠) و [قد (١٠)] رُوى عن محمد بن سيرينَ قال: إِنَّمَا فَعَلَ بِهِمُ النبِيُّ صلى الله عليه وسلم هذا (١٠) قبل أن تَنْزِلَ الحدودُ (٧٠).

<sup>(</sup>١) الزيادة من ع و ه و لا

<sup>(</sup>٢) في ع « لانعلم أحداً رواه » .

<sup>(</sup>٣) الحديث رواه أيضا مسلم (٢: ٢٦) والسائن (٢: ١٦٩) كلاهما عن الفضل بن سهل، والخطابي في المعالم (٣: ٢٩٩) عن الحسن بن يحيي عن أبي المنذر عن الفضل.

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة (٤٥) . ويريد الترمذي بهذا الاشارة إلى قول بعض العلماء : إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك بالعرنيين قصاصاً منهم لما فعلوه بالرعاة ، كما قال أنس في هذا الحديث .

<sup>(</sup>٥) في ب د ذاك ،

<sup>(</sup>٦) سنع الترمذي في رواية كلة ابن سيرين غير جيد ، لأنه رواها بصيغة التمريض التي توهم ضعف إسنادها اليه ، مع أن إسنادها صحيح . لأن أحمد روى الحديث ، رقم ١٤١٢) عن بهز وعفان عن همام عن قتادة عن أنس ، ثم قال في آخره : « قال قتادة عن على بن سبرين : إنما كان هذا قبل أن تنزل الحدود » وهذا موصول بالإسناد نفسه ، وهو إسناد صحيح ثابت . والذي قال ابن سيرين هو الحق : أن هذا الحديث منسوخ بالحدود ، وهو منسوخ أيضا بالنهي عن المثلة . قال الحافظ في الفتح ( ١ : ٣٩٣ ـ ١ ٤٩٣ ) : « قال ابن شاهين عقب حديث عمران بن حصين في النهي عن المثلة : هذا الحديث ينسخ كل مثلة . وتعقبه ابن الجوزي بأن ادعاء النسخ بحتاج إلى تاريخ . قلت : يدل عليه مارواه البخاري في الجهاد من حديث أبي هريرة في الهي عن التعذيب بالنار بعد الإذن فيه ، وقصة العرنيين قبل إسلام أبي هريرة ، وقد حضر الإذن ثم النهي » .

# باب

### [ما جاء (١) ] في الوضوء من الرِّيح

٧٤ - صَرَّشُ فَتَكَبْهَ وَهَنَّادُ [ قالا (٢٠ ] حدثنا وَكَيعُ عن شُعْبَةَ عن سُعْبَةَ عن سُعْبَةَ عن سُعْبَةً عن سُعْبَةً عن سُعْبَةً عن سُعْبَةً عن سُعْبَةً عن سُعَبَلْ بن أَبِي صَالِح عِن أَبِيهِ عِن أَبِي هُرَيْرَةً أَن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: « لاَ وُضُوءَ إلاَّ مِنْ صَوْتٍ أَوْ رِيحٍ » .

[قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح

٧٥ - حرَّثُ الْفَتْمَبُهُ حدثنا عبدُ العزيز بنُ محمد عن سُهيَل بن أبى صالح عن أبي عبد أله عليه وسلم قال : « إِذَا صالح عن أبيهِ عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إِذَا كَانَ أَحَدُ كُمُ فَي المُسْجِدِ فَوَجَدَ رِيَّا بَيْنَ أَلْيَتَيْهِ (') فَلَا يَخُرُجُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْقًا أَوْ يَجَدُ رِيًّا وَهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَل

[قال (٢)]: وفي الباب عن عبد الله بن زيد ، وعلى بن طَلْقٍ ، وعائشة ، وابن عباس ، [وابن مسعود (٧)] ، وأبي سعيد .

<sup>(</sup>١) الزيادة من ع و ه و ك .

<sup>(</sup>۲) الزيادة من ع و 🎍 .

 <sup>(</sup>٣) الزيادة من ع و ه و ك . والحديث رواه أحمد وان ماحه .

<sup>(</sup>٤) « الألية » بنتح الهمزة : العجيزة . وكسر الهمزة خطأ أو الغة ضعيفة ، وقال في اللسان : « ولا تقل لية ولا إلية ، فانهما خطأ » .

<sup>(</sup>٥) الحديث رواء ملم (١:٨٠١) وأبو داود (١: ٦٩).

<sup>(</sup>٦) الزيادة من ع و ۔ .

 <sup>(</sup>٧) الزيادة من ع . وهي زيادة جيدة . فان حديث ابن مسعود نقله الهيشمي في مجمع =

قال أبو عيسى: هذا حديثُ حسنُ صيحٌ.

وهو قولُ العلماء: أن لا يجب عليهِ الوضوء إلاَّ من حَدَثٍ: يَسْمَعُ صوتاً أَوْ يَجِدُ رِيحاً .

وقال [عبدُ الله ] بنُ المُبَارَكِ: إذا شَكَّ في الحدَثِ فإنه لا يجبُ عليه الوضوء حتَّى بَسْتَيْقِنَ ٱسْتَيقاًنَّا يَقْدِرُ أَن يَحْلَفَ عليه. وقال: إذا خَرَجَ مِنْ قُبُلُ المرأةِ الرَّيخُ وَجَبَ عليها الوضوه. وهو قولُ الشَّافِعِيِّ وَإسحٰقَ .

٧٦ - مَرَشُنَ مِحُودُ بِنُ غَيْلاَنَ حدثنا عبدُ الرَّزَّاقِ أَخبرِنا مَشَرُ عن هَمَّامِ بِن مُنَبَّةٍ عِن أَبِي هريرة عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: « إِنَّ ٱللهَ لَا يَقْبَلُ صَلاَةً أَحَدَكُمْ إِذَا أَحَدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ (') » .

قال أبو عيسى: هذا حديث [غريب (٢)] حسن صحيح

<sup>=</sup> الزوائد ( ۲:۲:۱ – ۲۶۲ ) بلفظین ، وقال فی الأول : « رواه الطبرانی فی الـكبير ، وفيـه الحجاج بن أرطاة ، وهو ثقة إلا أنه مدلس ، ولم يصرح بالساع » وقال فی الثانی : « رواه الطبرانی ، ورجاله موثفون ».

<sup>(</sup>۱) خالفت النسختان ه و ك سائر الأصول في موضع هدذا الحديث ، فانه فيهما عقب الحديث (رقم ۷۵) . ثم جاء عقبه قوله « هذا حديث حسن صحيح » ثم بعد ذلك قوله « وفي الباب » الخ ، ثم بعد ذلك أعاد قوله « هذا حديث حسن صحيح » وقال الشارح: « كذا في النسخ الموجودة ، وهو تكرار » ونتج من هذا أن الحديث (رقم ۷۵) صار عندهما بدون بيان درجة صحته » مع التكرار الذي لا موجب له ، ثم ختم الباب عندهما بقوله: «وهو قول العلماء» الخ . والترتيب الذي هنا أصح وأجود.

<sup>(</sup>٣) الزيادة من ب

 <sup>(</sup>٣) الحديث رواه أحمد والبخارى ومسلم وغيره .

٥V

بالب

ما جاء في (١) الوضوء من النَّو م

٧٧ - حَرَثُنَ إِسماعِيلُ بِنُ مُوسَى [ كُوفِيُّ () وَهَنَّادُ وَمحمد بِنُ عَبْيَدُ الْمُحَارِبِيُّ ، الْمُهُ فَى وَاحِدُ (٢) ، قالوا : حدثنا عبد السَّلَم بِنُ حَرْبِ بِنُ عَبْيَدُ الْمُحَارِبِيُّ ، الْمُهُ فَى وَاحِدُ (٢) ، قالوا : حدثنا عبد السَّلَم بِنُ حَرْبِ اللَّلَائِيُّ (٢) عن أبى خالد الدَّالاَنِيِّ عن قتادة عن أبى العالية عن بن عَبَّاسٍ : ﴿ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ نَامَ وَهُو سَاجِدٌ ، حَتَى غَطَّ بِن عَبَّاسٍ : ﴿ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ نَامَ وَهُو سَاجِدٌ ، حَتَى غَطَّ أَوْ نَفَخَ ، ثُمُّ قَامَ يُصَلِّى ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ الله ، إِنَّكَ قَدْ غِتَ ؟ قالَ (٥) : إِنَّ الْوَضُوءَ لاَ يَجِبُ إلاَّ عَلَى مَن نَامَ مُضْطَحِعاً ، فَإِنَّهُ إِذَا اضْطَجَعَ الْمُ اللهُ عَلَى مَن نَامَ مُضْطَحِعاً ، فَإِنَّهُ إِذَا الضَطَجَعَ اللهُ عَلَى مَن نَامَ مُضْطَحِعاً ، فَإِنَّهُ إِذَا الضَطَجَعَ السَّهُ وَمَنْ مَفَاصِلُهُ (٢) » .

<sup>(</sup>١) الزيادة من ع

<sup>(</sup>٢) يعني أن ألفاظهم فيها اختلاف، والمعنى واحد، فاختار بعضها مكتفيا به .

<sup>(</sup>٣) الزيادة من ع ، و « الملائى » بضم الميم وتخفيف اللام ، نسبة إلى بيع لللاء ، وهو جمع «ملاءة» بضم الميم فيهما، وهى الملحفة . ووقع فى الأنساب للسمعانى ضبطه بفتح الميم ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٤) « الدالاني » بفتح الدال وتخفيف اللام وبالنون ، نسبة إلى « دالان » وهي قرية من همدان .

<sup>(</sup>o) في ع « فقال » .

<sup>(</sup>٣) الحديث رواه أحمد في المسند ( رقم ٢٣١٥ ج ١ ص ٢٥٦ )، وأبوداود (١ : ٨٠) والبيهتي (١:١١١ ) كلهم من طريق عبدالسلام بن حرب . ولم يحكم الترمذي هنا=

#### قال أبو عيسى: وأبو خالِد أسمه « يزيدُ بنُ عبدِ الرَّحْمٰنِ » .

=على هذا الحديث بشيء من صحة أو ضعف ، إلا قوله فيما سيأتى: إن سعيدين أبي عروبة رواه موقوفا ولم يذكر فيه أبا العالية . وهو حديث ضعيف . قال أبو داود : " قوله الوضوء على من نام مضطجعا : هو حديث منكر ، لم يروه إلا يزيد أبو خالد الدالاني عن قتادة ، وروى أوَّله جماعة عن ابن عباس لم يذكروا شيئًا من هـــذا ، وقال \_ يعنى ابن عباس أو الراوى عنه \_ : كان النبي صلى الله عليه وسلم محفوظا . وقالت عائشة : قال النبي صلى الله عليه وسلم : تنام عيناى ولا ينام قلبي . وقال شعبة : إنما سمع قتادة من أبي العالية أربعة أحاديث : حديث يونس بن متى ، وحديث ابن عمر في الصلاة ، وحديث : القضاة ثلاثة ، وحديث ابن عباس حدثني رجال مرضيون منهم عمر وأرضاهم عندي عمر . قال أبو داود : وذكرت حديث يزيد الدالاني لأحمد بن حنبل، فانتهرنی ، استعظاما له ، فقال : ماليزيد الدالانی يدخل على أصحاب قتادة ؟! ولم يسأ بالحديث » . وقال البيهق : « تفر د بهذا الحديث على حسذا الوجه يزيد بن عبد الرحمن أبو خالد الدالاني . قال أبو عيسى الترمذي \_ يعني في العلل المفرد \_ : سألت مهد بن إسمعيل البخاري عن هذا الحديث ؟ فقال : هذا لاشيء ، ورواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن ابن عباس قوله ، ولم يذكر فيه أبا العالية ، ولا أعرف لأبي خالد الدالاني سماعا من قتادة ». و تقل في عون المبود عن الحافظ المنذري قال : « وقال الدارقطني: تفرُّد به يزيد وهو الدَّالاني عن قتادة ، ولا يصح . وذكر ابن حبان البستي أن يزيد الدالاني كان كثير الخطأ ، فاحش الوهم ، يخالف الثقات في الرواية ، حتى إذا سمعها المبتدئ في هـــذه الصناعة علم أنها معلولة أو مقلوبة ، لا يجوز الاحتجاج بها إذا وافق الثقات ، فكيف إذا انفرد عنهم بالمعضلات ؟ ! وذكر أبو أحمد الكر ابيسي: الدالاني هذا فقال : لايتابع في بعض أحاديثه . وسئل أبو حاتم الرافري عن الدالاني هذا ؟ فقال: صدوق ثقة . وقال الامام أحمد بن حنبل : يزيد لا بأس به . وقال يحبي بن معين وأبو عبد الرحمن النسائي : ليس به بأس . وقال البيهق : فأما هذا الحديث فانه قد أنكره على أبي خالد الدالاني جميع الحفاظ ، وأنكر سماعه من قتادة أحمد بن حنبل ومجه بن إسمعيل البخاري وغيرها . ولعل الشافعي وقف على علة هـــــذا الأثر حتى رجع عنه في الجديد . هذا آخر كلامه . ولو فرض استقامة حال الدالاني كان فيما تقدم من الانقطاع في إسناده ، ومخالفة الثقات : ما يعضد قول من ضعفه من الأئمة رضوان الله عليهم أجمين " . والحديث الذي أشار اليه أبو داود في كلامه أنه رواه جماعة عن ابن عباس=

قال وفي الباب عن عائشة ، وابن مسعود ، وأبي هريرة .

٧٨ - مَرْثَنَ محد بنُ بَشَّارِ حدثنا يحيى بنُ سعيد عن شُعْبَةَ عن قتادة عن أنس بن مالك قال : « كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : يَنَامُونَ ثُمُّ يَقُومُونَ فَيُصَلُّونَ ، وَلاَ يَتَوَضَّوْنَ أَنْ » .

قال [أبو عيسى (٢)]: هذا حديث حسن صحيح .

[ قال : و (") ] وسمعتُ صالح َ بنَ عبد الله يقولُ : سألتُ عبدَ الله بن المبارك عَمَّن (١) نام قاعدًا مُعْتَمِدًا ؟ فَقَال (٥) : لا وُضُوءَ عليه .

قَالَ [ أبو عيسى (٢) ] : وقد رَوَى حديثَ ابْنِ عباس سَعيدُ بنُ أَبِي عَرُو بَةَ عن قتادةَ عن ابن عباس قَوْلَهُ ، ولم يَذْكُرْ فِيهِ أَبَا العالية ، ولم يَرْ فَعْهُ . واختلَفَ العلماء في الوضوء من النوم : فَرَأَى أَكْرُهُم أَن (٧) لا يجب عليه الوضوء إذا نام قاعدًا أو قائمًا (٨) حتّى ينامَ مُضْطَجِعاً . و به يقولُ النَّوْرِيُ وابنُ المبارك وأحدُ .

حولم يذكروا فيه شيئا مما انفرد به الدالانى \_ : هو مارواه أحمد ومسلم وأبو داود عن ابن عباس قال : «بت عند خالتى ميمونة فقام النبى صلى الله عليه وسلم من الليل » وفيه «ثم اضطجع فنام حتى نخ ، وكان إذا نام نفخ ، فأتاه بلال فا ذنه بالصلاة ، فقام فصلى ولم يتوضأ » . وهذا هو الصحيح .

<sup>(</sup>١) الحديث رواه مسلم وأبو داود .

<sup>(</sup>٣) الزيادة من ع و ه و ك .

<sup>(</sup>٣) الزيادة من ع و ب .

<sup>(</sup>٤) في ع «من».

<sup>(</sup>o) في ع «قال».

<sup>(</sup>٦) الزيادة من ع

<sup>(</sup>V) في هر و ك «أنه».

<sup>(</sup>A) في ع « فأنما أو قاعدا » .

[ قال (١) ] : وقال بعضُهم : إذا نام حتَّى غُلِبَ على عقله وجبَ عليه الوضوء ، و بِهِ يقولُ إسطَّقُ .

وقال الشافعيُّ : مَنْ نام قاعدا فرأَى رُونْياً أو زَالَتْ مَقْعَدَتُهُ لِوَسَنِ النومِ : فعليه الوضوء .

10

باب

ماجاء في (١) الوضوء ممَّا غَيَّرَتِ النارُ

٧٩ - صَرَّثُنَ ابْنُ أَبِي عمر قال حدثنا سُفْيَانُ بِن عُييْنَةً (٣) عن محمد بن عَمْرو (١) عن أَبِي سَلَمَةَ عن أبِي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ ، وَلَوْ مِنْ ثَوْرِ أَقِطٍ (٥) . [قال (٢)]: فقال لَهُ

<sup>(</sup>١) الزيادة من ٥٠

<sup>(</sup>٢) الزيادة من ع .

<sup>(</sup>۳) فی ۔ • سفیان الثوری • وهو خطأ ، لأن عجد بن یحیی بن أبی عمر ۔ شیخ الترمذی ۔ إنما يروی عن ابن عبينة ، ولم يذكر فی ترجته أنه روی عن الثوری ، وأيضا فان هذا الحديث رواه ابن ماجه ( ۱ : ۹۲ ) مختصرا عن مجل بن الصباح عن سفیان بن عبینة بهذا الاسناد .

<sup>(</sup>٤) هو مجد بن عمرو بن علقمة بن وقاص اللبثي .

<sup>(</sup>o) « الأقط » بفتح الهمزة وكسر الفاف : لبن مجفف يابس ، كأنه نوع من الجبن . والثور : القطعة منه .

<sup>(</sup>٦) الزيادة من ؎ و ه و ك .

ابنُ عَبَّاسِ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ، أَنتَوَضَّأُ (١) مِنَ اللهُ هُنِ ؟ أَنتَوَضَّ أَ (١) مِنَ اللهُ هُنِ ؟ أَنتَوَضَّ عَنْ (٣) الْخُمِيمِ (٣) ؟ قال: فقال أَبُو هُرَيْرَةَ: يَا أَبْنَ أَخِي ، إِذَا سَمِعْتَ حَدِيثًا عَنْ (٣) رَسُولِ اللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا تَضْرِبْ لَهُ مَثَلًا (١) ».

<sup>(</sup>۱) في م « أتوضأ » بحذف النون من أوله .

<sup>(</sup>٢) « الحيم »: الماء الحار .

<sup>(</sup>٣) في ع «من رسول الله» وفي هر و لا «عن النبي».

<sup>(</sup>٤) لم أجد هذا الحديث بهذا السياق إلا عند ابن ماجه (١: ٩٢) مع شيء من الاختصار وإسناده هنا وهناك إسناد صحيح . وفي مسند أحمد حديث يشبهه في معناه ، رواه في مسند ابن عباس (رقم ٣٤٦٤ ج ١ ص ٣٦٠) قال : « حدثنا عبد الرزاق وبن بكر قالا أخرنا ابن جريج قال أخبرني مجد بن يوسف أن سليان بن يسار أخبره: أنه سمع ابن عباس ورأى أبا هريرة يتوضأ ، فقال : أتدرى مما أتوضأ ؟ قال : لا ، قال: أتوضأ من أثوار أقط أكلتها . قال ابن عباس : ما أبالي مما توضأت . أشهد لريت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف لحم ثم قام إلى الصلاة وما توضأ . قال : وسليان حاضر ذلك منهما جميعا » . وهذا إسناد صحيح ، رواته أنَّة ثقات . وهو مع رواية الترمذي يدلان على أن الجدل في هذا كان شديدا بين ابن عباس وأبي هريرة، وأنه لم يقتنع أحدهما مججة الآخر . ويؤيد ذلك مارواه أحمد في المسند ( رقم ٢٠٨٠٠ ج ٢ ص ٢٩٥) والنسائي (١: ٢٩) واللفظ له ، من طريق يحيي بن أبل كثير عرب الأوزاعي أنه سمم المطلب بن عبد الله بن حنطب يقول : « قال ابن عباس : أتوضأ من طعام أجده في كتاب الله حلالا ، لأن النار مسته ؟! فجمع أبو هربرة حصى فقال : أشهد عدد هدذا الحصى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: توضؤا مما مست النار » . وروى البيهتي في السنن السكبري (١: ١٥٣) من طريق أبي أسامة عن الوليد بن كثير عن عد بن عمرو بن عطاء قال : « كنت مع ابن عباس في بيت مبمونة زوج النبي صلى الله عنيه وسلم في المسجد ، فجعل يعجب عمن يزعم أن الوضوء مما مست النار! ويضرب فيه الأمثال، ويقول: إنا نستحم بلاء السخن ونتوضأ به، وندهن بالدهن المطبوخ ، وذكر أشياء مما يصيب الناس مما قد مست النار ، ثم قال : لقد رأيتني في هذا البيت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد توضأ ثم لبس ثيابه فجاءه المؤذن ، فرج إلى الصلاة ، حتى إذا كان في الحجرة خارج من البيت لفيته هدية عضو من شاة ، فأكل منها لفمة أو لقمتين ، ثم صلى وما مس ماء » . =

[ قال (١) ] : وفى البابِ عن أُمِّ حَبِيبةً ، وأُمِّ سَلَمَةً ، وزيد بن ثَابِتٍ ، وأَبِي طلحةً ، وأبى أيُوب ، وأبي موسى .

قال أبو عيسى : وقد رَأَى بعضُ أهل العلم الوضوء مما غَــيَّرَتِ النَّارُ . وأكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ : على تَرْ لا الوضوء مما غَيَرَتِ النارُ .

09

### [ماجاء (٢) في تَرْكُ الوضوء مما غَيْرَتِ النارُ

٨٠ - صرفت ابن أبي عُمَر حدثنا سفيان بن عُيينة قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل سميع جَابِراً (\*) ، قال سفيان : وحدثنا (\*) محمد بن المذكدر بن عقيل سميع جَابِراً (\*) ، قال سفيان : وحدثنا (\*) محمد بن المذكدر عن جابِر قال : « خَرَجَ رَسُولُ ٱلله صلى ٱلله عَلَيْهِ وَسلم وَأَنَا مَعَهُ ، فَدَخَل عن جابِر قال : « خَرَجَ رَسُولُ ٱلله صلى ٱلله عَلَيْهِ وَسلم وَأَنَا مَعَهُ ، فَدَخَل عَلَيْهِ وَسلم وَأَنَا مُعْهُ ، فَدُخَل عَلَيْهِ وَسلم وَأَنَا مُن رُطب عَلَى الله عَلَيْهِ مِن الْأَنْصارِ ، فَذَبَحَتْ لَهُ شَاةً فَأَكُل ، وَأَنَاتُهُ بِقِناع (\*) مِنْ رُطب عَلَيْهِ مِن الْأَنْصارِ ، فَذَبَحَتْ لَهُ شَاةً فَأَكُل ، وَأَنَاتُهُ بِقِناع (\*) مِنْ رُطب عَلَيْهِ وَسَلّم وَأَنَا مُنْ رُطب عَلَيْهِ وَسِلْ الله الله عَلَيْهِ وَسَلّم وَأَنَا مُنْ رُطب عَلَيْه وَسَلّم وَأَنْ مَنْ رُطب عَلَيْهِ وَسَلَم وَاللّه وَلَيْ وَاللّه وَلَا اللّه وَاللّه وَلْهُ وَلَا لَا اللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلّه وَاللّه وَلّه وَلّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلّه وَلَاللّه وَلّه وَلّ

وهذا حدیث صحیح . رواه مسلم (۱:۸:۱) عن أبی کریب عن أبی أسامة ، ولكنه لم یذكر لفظه ، بل أحال علی حدیث مختصر قبله . وسنتكلم علی نسخ ذلك فی آخر الباب الآتی ، إن شاء الله .

<sup>(</sup>۱) الزيادة من ع و 🗕 .

<sup>(</sup>٢) الزيادة من ع

<sup>(</sup>٣) في ع «سمع جابر بن عبد الله» .

<sup>(</sup>٤) في ب « وحدثناه » .

<sup>(</sup>٥) الفناع \_ بكسر القاف \_ : الطبق الذي يؤكل عليه .

قَأْ كُلَ مِنْهُ، ثُمَّ تَوَضَّأَ للظُّهْرِ وَصَلَّى، ثُمَّ ٱنْصَرَفَ، فَأَتَنْهُ بِعُلاَلَةٍ مِنْ عُلاَلةِ (١) الشَّاة ، فَأْ كُلَ ، ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ وَلَمْ يَتَوَضَّأُ (٢) » .

(١) العلالة \_ بضم العين المهملة \_ : البقية ، أو مايتعلل به شيئًا بعد شيء ، من العلل \_ فقتح العين \_ وهو الشرب بعدالشرب . وفي ع «غلالة» بالعجمة ، وهو خطا .

(٢) هذا حديث صحيح ، ليست له علة . وقد حاول بعضهم أن يعلله ، فنقل البيهق في المعرفا عن الثافعي أنه قال: « لم يسمع ابن المنكدر هذا الحديث من جابر ، إنما سمعه من عبد الله بن عد بن عقيل عن جابر » . وهو مردود برواية ابن جريح عند أحمد ( راقم ٥٠٥٠ ج ٣ ص ٣٢٢) وأبي داود (١: ٥٧) قال: « أخرني محد بن المنكدر قال : سمعت جابر بن عبد الله يقول : قربت للنبي صلى الله عليه وسلم خبرًا ولحما فأكل ثم دعا بوضوء فتوضأ به ، ثم صلى الظهر ، ثم دعا بفضل طعامه وأكل ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ » . وهـــذا مختصر من حديث الباب . والذي دفعهم إلى هذه الشبهة في التعليل أن سفيان بن عيينة شك في سماع ابن المنكدر هذا الحديث من جبر ، كما روى أحمد ( رقم ١٤٣٤٩ ج ٣ ص ٣٠٧ ) عن سفيان : « سمعت ابن المنكدر غير مرة يقول : عن جابر ، وكأني سمعته مرة يقول : أخبرني من سمع جابراً . وفننته سمعه من ابن عفيل ، وابن المنكدر وعبد الله بن مجد بن عقيل عن جابر : أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل لحما ثم صلى ولم يتوضأ ، وأن أبا بكر أكل لبأ ثم صلى ولم بتوضأ ، وأن عمر أكل لحما ثم صلى ولم يتوضأ » . واللبأ \_ بكسير اللام وفتح الباء \_ : أول. اللبن في النتاج . فهذا الاسناد يفهم منه أن سفيان سمعه من ابن المنكدر وابن عقبل كلاهما عن جامر ، ثم شك في أن ابن المنكدر سمعه من جامر ، ولكن غيره لم يشك به والبقين مقدم على الشك . وحديث جابر في هذا الباب , وى عنـــه مختصراً ومطولاً بألفاظ مختلفة ، وبأسانيد صحيحة ، ومزالرواياتالمفصلة رواية الطيالسي (رقم ١٦٧٠) عن زائدة عز ابن عقيل؛ وهي بنحو رواية الترمذي، ورواه أخمد مطولا عن أن سميد مولى بني هائم عن زائدة (رقم ٢٥٢٣ ج٣ ص ٣٨٧) ، ومنها رواية البهيق (١: ١٥٦ ﴾ من طريق ابن وهب عن أسامة بن زيـ وابن جريج عن ابن المنكاءر . ومن الروايات المختصرة رواية أحمد من طريق على بن زيد عنابن المنكدر ( رقم ١٤٣١٢ ج ٣ ص ٤٠٤) وعن سفيان عن ابن عقيل (رقم ١٥١٤١ ج ٣ ص ٣٨١) ورواية ابن ماجه من طريق ابن عيينة عن ابن المنكدر وعمرو بن دينار وابن عقبل : ثلاثتهم عن جابر (١: ٩٢) ومن أوضح الروايات عن جابر مارواه أحمد ( برقم ٠٨٠٨٠ ج ٣ ص ٧٤ ) من طريق محد بن اسحق قال : «حدثني عبد الله بن

[قال(١)] = وفى الباب عن أبى بكر الصديق (٢) ، وابن عباس ، وأبى هُريرة ، وابن مسعود ، وأبى رافع ، وأمِّ الحَكَم ، وعمرو بن أُمَيَّة ، وأمِّ عامر ، وسُوَيْد بن النَّعمان ، وأمِّ سلمة (١) .

= عد بن عفيل بن أن طالب قال : دخلت على جار بن عبد الله الأنساري أخي بني سلمة. وممى محل بن عمرو بن حسن بن على ، وأبو الأسباط مولى لعبد الله بن جعفر كان يتبع العلم ة قال : فسألناه عن الوضوء بما مست النار من الطعام ؟ فقال : خرجت أريد رسول أن على الله عليه وسلم في مسجده ، فلم أجده ، فسألت عنه ، فقيل لى : هو بالأسواف عند بنات سعد بن الربيع أخى بلحرث بنالحرث بن الحزرج ، يقسم بينهن ميراثهن من أبيه ي ، قال : وكنَّ أول نسوة ورثن من أبيهن في الاسلام ، قال : خُرِجت حي جنت الأسواف ، وعو مال سعد بنالربيع ، فوجدت رسول الله صلى الله عبه وسلم في صور من نخل ، قد رش له فهو فيه ، قال : فأتَّن بغداء من خبر ولحم قد صنع له ، فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكل القوم معه ، قال : ثم بال ثم توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم للظهر ، وتوضأ القوم معه ، قال : ثم صلى بهم الظهر ، قال : ثم قعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مابق من قسمته لهن ، حتى حضرت الصلاة ، وفرغ من أمره منهن ، قال : فردوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل غدائه من الخبر واللحم، فأكل وأكل القوم معه، ثم نهض فصلي بنا العصر ، ومامس ماء ولا أحد من القوم » . وهذا حديث مفصل ، وكأنه تفصيل ترواية النرمذي ، أو هو اليتين عندي . وتوله فيه « الأسواف » آخره فاء ، وهو موضم بعينه بالبقيم بالمدينة ، وبذلك ضبطه ياقوت وصاحب القاموس . ووقع في المسند «الأسواق» بالقاف، وهو خطأ . وقوله « في صور من نخل» الصور \_ بفتح الصاد المهملة وإسكان الواو \_ : الجماعة من النخل، ولا واحد له من لفظه . وسنذكر في آخر الباب حديث جابر أيضا: «كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار » .

- (١) الزيادة من ع و س .
- (٣ كلة «الصديق» لم تذكر في ع
- الله من أول قوله « وابن عباس » إلى قوله « وأم سلمة » ذكر فى ع فى هـذا الموضع ، وذكر فى سائر الأصول بعد قوله فيما يأتى « ولم يذكروا فيه عن أبى بكر وهذا أصح » . ثم قال: «وفى الباء عن ابن عباس » الخ، وماهنا أنسب لعادة الترمذى فى كتابه .

[قال أبو عيسى (١)]: ولا يصح حديث أبي بكر في هذا [الباب (٣)] من قِبَلِ إسناده ، إنّما رواه حُسَامُ بنُ مِصَكُ (٣) عن ابن سيرينَ عن ابن عباس عن أبي بكر [الصديق (١)] عن النبي صلى الله عليه وسلم . والصحيح إنما هو عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم . هكذا رَوَى الحفاظُ (٥) ، وَرُوى من غير وجه عن أبن سيرين عن أبن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم . ورواه عطاء بن يَسَار ، وعكرمةُ ومحمدُ بن عَمْر و بن عطاء ، وعلى بن عبد الله بن عباس وغيرُ وَاحدٍ عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يذكرُ وا عباس وغيرُ وَاحدٍ عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يذكرُ وا عباس وغيرُ وَاحدٍ عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يذكرُ وا فيه : « عن أبي بكر [الصديق (١)] » ، وهذا أصحُ .

قال أبو عيسى : والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وَمَنْ بَعْدَهُمْ ، مِثْلِ : سُفْيَانَ [ الثَّوْرِيِّ (٢)] ، وابن المبارك ، والشافعي ، وأحمد ، وَإسحٰق : رَأُوْا تَرْ لَكَ الوضوء مما مسَّتِ النارُ.

<sup>(</sup>١) الزيادة من ع

<sup>(</sup>٢) الزيادة من ع و ۔ .

<sup>(</sup>٣) « مصك » بكسر الم وفتح الصاد المهملة وتشديد الكاف . وحسام بن مصك هذا ضعيف ، ضعفه عامة العلماء .

<sup>(</sup>٤) الزيادة من ه و ك .

<sup>(</sup>٥) الروایات التی أشار الیها الترمذی من حدیث ابن عباس کلها فی مسند أحمد، وأرقامها (٥) الروایات التی أشار الیها الترمذی من حدیث ابن عباس کلها فی مسند أحمد، وأرقامها و ۲۲۸۹، و ۲۲۸۹ و ۲۰۸۰ و ۲۲۸۹ و ۲۲۸ و ۲۲۸

<sup>(</sup>٦) الزيادة من 🕒 .

وَهٰذَا آخِرُ الْأَمْرَيْنِ مِن رسول الله صلى الله عليه وسلم . وَكَأَنَّ هذا الحديثَ نَاسِخُ للحَديث الأُوَّل: حديثِ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ (١) .

(۱) اختلف العلماء في وجوب الوضوء مما مست النار . والذي نرجحه ونذهب اليه عدم الوجوب \_ إلا في لحوم الابل \_ وأن أحاديث الرخصة ناسخة للأص السابق لها بايجاب الوضوء منه . وقد تأول بعض أصحابنا من أهل العلم أحاديث الرخصة بأنها ليست نصا في نسخ الأص ، لاحتمال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك خصوصية له ، ويرد عليه أن الخصوصية لانثبت إلا بدليل صريح ، وأيضا فان حديث جابر المفصل الذي نقلناه من مسند أحمد (ج ٣ ص ٢٧٤) صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم « أكل وأكل الفوم معه ، ثم نهض فصلي بنا العصر ، وما مس ماء ولا أحد من القوم » . وهذا قاطع في نفي احتمال المصوصية .

وأما الدليل على النسخ فحديثان : أولهما : رواه أحمد في المسند ( رقم ٢٣٧٧ ج ١ ٣٦٤) عن يعقوب بن إبرهيم بن سعد عن أبيه عن ابن إسحق: «حدثنا مجد بن عمرو بن عطاء قال : دخلت على ابن عباس بيت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم لغد يوم الجمعة ، قال : وكانت ميمونة قد أوصت له به . فكان إذا صلى الجمعة بسط له فيه ثم انصرف اليه فجلس فيه للناس ، قال : فسأله رجل وأنا أسمع عن الوضوء مما مست النار من الطعام ؟ قال : فرفع ابن عباس يده إلى عينيه ، وقد كف بصره ، فقال : بصر عيناى هاتان ، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ لصلاة الظهر في بعض حجره ، ثم دعا بلال إلى الصلاة . فنهض خارجا ، فلما وقف على باب الحجرة لقيته هدية من خبز ولحم بعث بها اليه بعض أصحابه ، قال : فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه ، ووضعت لهم في الحجرة ، قال : فأكل وأكلوا معسه ، قال : ثم نهض رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه إلى الصلاة ، ومامس ولا أحد ممن كان معه ماء ، قال : ثم صلى بهم . وكان ابن عباس إنما عقل من أمر رسول الله صل الله عليه وسلم آخره» . وهذا فيه أيضا ره على زعم الخصوصية . وقال الشافعي فيما رواه عنه الزعفراني : « إنما قلنا: لا يتوضأ منه ، لأنه عندنا منسوخ ، ألا ترى أن عبد الله بن عباس ، وإنما صحبه بعد الفتح : يروى عنه أنه رآه يأكل من كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ ، وهـذا عندنا من أبين الدلالات على أن الوضوء منه منسوخ ، أوأن أمره بالوضوء منه بالغسل للتنظيف . والثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم =

تأنه لم يتوضأ منه ، ثم أبى بكر ، وعمر ، وعمان ، وعلى ، وابن عباس ، وعامر بن ربيعة ، وأبى بن كعب ، وأبى ضلحة : كل هؤلاء لم يتوضؤا منه » تقله البيهتي (١:٥٠١) .

وقد روى كثير من الصحابة حديث الأمر بالوضيو. مما مست النار ، وروى غـيرهم أحاديث الرخصة في ذلك ، ولكن الذي كان يجادل منهم في المسئلة أبو هريرة وابن عباس ، فالأول يشدد في الوجوب ، والثاني يشدد في بيان الرخصة ، وكل منهما يرد على صاحبه ، ومع هـ ذا ذان أبا هريرة روى أيضا حديث الرخصة ، ورد ذلك عنبه باسناد صحيح ، فقد روى أحمد (٣ : ٣٨٩) حديثا عن عفان عن وهيب عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة ، ثم قال : « وبهذا الاسناد : إسناد صحيح ، وقد روى الطيالسي أيضا حديث الرخصة هذا : برقم ٢٤١١ ) ورواه غيرها كذلك . فيظهر من هــذا أن أبا هريرة سمم الحديثين من غيره من الصحابة ، ولعل إسراره على التشديد في الوجوب لاضطراب الروايتين عنده وعدم يقينه برجعان النسخ ، أو لعله رأى الوضوء وسمع الأمر به ، ولم يشاهد الحديث الآخر بل سمعه سماعاً علم يطمئن قلبه إلى ترك مارآه بنفسه . وأصرح من كل هذا في النسخ حديث جابر قال : « كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار » . وهو حديث صحيح ، رواه أبو داود ( ١ : ٧٥ ) والنسائي (١ : ٠٤) وابن الجارود (ص ٢١ ـ ٢٢) والبيهق (١: ١٥٥ – ١٥٦) كلهم من طريق شعيب بن أبي حمزة عن مجد بن المنكدر عن جابر . وهو حديث صحيح ، ليس في إسناده مطعن ، وليست له علة . وقد أعله بعض الحفاظ عنا لايصلح تعليلا ، فقال أبو حتم فيما رواه عنه ابنه في العلل (رقم ١٦٨ ) : « هذا حديث مضطرب المتن ، إنما هو : أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل كتفا ولم يتوضُّ . كذا رواه الثقات عن ابن المنكدر عن جامر ، ويحتمل أن يكون شعيب حدث به من حفظه فوهم فيه». وقال أبو داود في السنن عقب روايته : « وهذا اختصار من الحديث الأول » يعني الحديث الذي رواه قبله من طريق ان جريج عن ابن المنكدر عن جار « قربت للنبي صنى الله عليه وسلم خبرًا ولحما فأكل ، ثم دعا يوضو، فتوضأ مه ، ثم صلى الظهر ، ثم دعا بفضل طعامه فأكل، ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ ». فكأن أبا داود مر بد أن يفهم الواقعة المعينة : كان عمله الأول فيها أن توضأ بعد الأكل، وعمله الثاني أن صلى =

7.

----

ما جاء في (١) ] الوضوء من لحوم الإبل

١٨ – صَرَّتُ اللهُ عن عبد اللهُ (٣) بن

= بعد الأكل ولم يتوضأ . ومن الواضح أن هذا تأول بعيد حدا ، يخرج به الحديث عن ظاهره ، بل يحيل معناه عما يدل عليه لفظه وسياقه . ورمى الرواة الثقات الحفاظ بالوهم مهذه الصفة، ونسة التصرف الباطل في ألفاظ الحديث المهم حتى يحيلوها عن معناها ... قد يرفع من نفوس ضعفاء العسلم الثقة بالروايات الصحيحة جملة . وشعيب بن أبي حمزة الذي رواه عن ابن المنكدر : « ثقة متفق عليه حافظ أثني عليه الأئمة » كما قال الحليلي، وعلى بن عياش الذي رواه عن شعيب : « نقة حجة » كما قال الدارقطني . ونسبة الوهم إلى مثل هذين الراويين أو إلى أحدها : يحتاج إلى دليل صريح أقوى من رواينهما ، وهيهات أن يوجد . ولذلك قال ابن حزم فى المحلى ( ٢٤٣١ ) : « القطع بأن ذلك الحديث مختصر من هذا \_ : قول بالظن ، والظن أكذب الحديث . بل هما حديثان كما وردا ، ثم إن التأول الذي ذهب اليه أبو داود باختصار حديث شعيب من الحديث الآخر ، يمعني أن المراد من « آخر الأمرين » آخر الفعلين في الواقعة الواحدة المعنة \_ : يرده مانقلنا عن المسند (وقم ١٥٠٨٠) من طريق مجه بن إسحق عن ابن عقيل ، فان فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل هو ومن معه « ثم مال ثم توضأ للظهر » وأنه أكل بعد ذلك هو ومن معه ثم صلوا العصر ولم يتوضؤا . فهذا يدل دلالة واضحة على أن الوضوء الأول كان للحدث ، وليس من أكل مامست النار ، حتى يصح أن يسمى الفعل الثاني بأكله ثم صلاته من غير أن يتوضأ « آخر الأمرين » لأنهما فعلان ليسا من نوع واحد . وأرى أن هسذه الرواية قاطعة في نفي التأويل الذي ذهب اليه أبو داود . والحمد لله .

<sup>(</sup>١) الزيادة من ع

<sup>(</sup>٢) في ع «عبيد الله » بالتصغير ، وهو خطأ .

عبد الله [ الرَّازِيِّ (')] عن عبد الرحن بن أبي لَيْلَي عن الْبَرَاء بن عَازِبِ قال : « سُئِلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم (") عَنِ الْوُضُوء مِنْ لُخُوم الْإِبلِ ؟ فقال ("): تَوَضَّوًا مِنْهَا . وَسُلِمِ عَنِ الْوُضُوء مِنْ لُخُوم الْغَنَم ؟ فقال ! لاَ تَتَوَضَوًا (١) مِنْهَا (٥) .

[ قال (١) ] : وفي الباب عن جابر بن سَمْرَةَ ، وَأُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ .

قال أبو عيسى : وقد رَوَى الحَجَّاجُ بن أَرْطَاةَ هذا الحديث عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الله عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن أُسَيْدِ بن حُضَيْرُ (٧) . والصحيحُ حديثُ عبد الرحمن بن أبى ليلى عن البَرَاء بن عازِب . وهو قول أحد و إسحَق .

<sup>(</sup>١) الزيادة من ي

<sup>(</sup>٢) في ع « سئل النبي صلى الله عليه وسلم » .

<sup>(</sup>۳) في ب « قال » .

<sup>(</sup>٤) في ع « لا توضؤا » بحذف إحدى التاءين ، وهو جائز .

<sup>(</sup>٥) حديث البراء رواه أحمد عن أن معاوية (٤: ٢٨٨) وعن عبد الرزاق عن سفيان (٤ عن سلام و و المحاليل و ٣٠٣) كالاهما عن الأعمش . ورواه الطيالسي عن شعبة عن الأعمش (رقم ٢٠٧ و ٣٠٠) . ورواه أبو داود (١: ٢٧ – ٣٧) وابن ماجه (١: ٢٢) كالاها من طريق أبي معاوية عن الأعمش . ورواه ابن الجارود (ص٢٢) من طريق محاضر الهمداني عن الأعمش . ونسبه الشوكاني أيضا لابن حبان وابن خزيمة ، ونقل عن ابن خزيمة قال : « لم أرخلافا بين علماء الحديث أن هذا الحبر صحبح من جهة النقل لعدالة ناقليه » .

<sup>(</sup>٦) الزيادة من ع و ب

<sup>(</sup>۷) روایه الحجاج بن أرطاد هذه رواها أحمد فی المسند ( ۳۵۲:٤): «ثنا مجد بن مقاتل المه وزی أنا عباد بن العوام ثنا الحجاج دن عبد الله بن عبد الله مولی بنی هاشم ، قال : وكان ثقة ، قال : وكان الحريج يأخذ عنه ، عن عبد الرحمن بن أبى ليلي عن أسيد بن حضير » . وعبد الله بن عبد الله مولى بني هاشم هو الرازى .

وَرَوَى عُبِيْدَةُ الضَّبِّ الضَّبِيِّ عن عبد الله بن عبد الله الرازِيِّ عن عبد الرحمٰن بن أَبي لَيْلَي عن ذي الْغُرَّةِ [ الْجُهَنِيِّ (٢) ] .

وَرَوَى حَادُ بِن سَلَمَةَ هذا الحديثَ عن الحجَّاجِ بِن أَرْطَاةَ ، فأخطأَ فيه ، وقال [ فيه (٣) ] : عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن أبيه عن أسيد بن حُضَيْرٍ (١) .

والصحيحُ عن عبد الله بن عبد الله الرازيِّ عن عبد الرحمٰن بن أبي ليلي عن البَرَاء [ بن عازب (٥) ] .

<sup>(</sup>١) «عبيدة» مصغر ، وهو ابن معتب : بضم الميم وفتح المين المهملة وتشديد المثناة المسلم

<sup>(</sup>٣) الزيادة من ب

<sup>(</sup>٤) رواية حماد بن سلمة رواها أحمد في المسند (٤: ٣٥٧) عن عفان عن حماد .

<sup>(</sup>c) الزيادة من ع و ه و ك . وقال ابن أبي حتم في العلل (رقم ٣٨ ج ١ و ٢٠) : « سألت أبي عن حديث رواه عبيدة الضبي عن عبد الله بن عبد الله الرازى عن عبد الرحمن بن أبي ليلي عن ذي الغرة الطائل ع النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوه من لحم الابل ، قال : توضؤا . ورواه جابر الجعني عن حبيب بن أبي ثابت عن سليك الغطفاني عن النبي صلى الله عليه وسلم . وحدثنا سعدويه قال : حدثنا عباد بن العوام عن الحجاج بن أرطاة عن عبد الله عن ابن أبي ليلي عن أسيد بن حضير عن النبي صلى الله عليه وسلم . قلت لأبي : فأيهما الصحيح ؟ قال : مارواه الأعمش عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلي عن البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم ه والأعمش أحفظ » . وهذا موافق لما رجحه الترمذي .

قال إسلاق : صَحَ في هذا الباب (١) حديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : حَديثُ البرَاءِ ، وحديثُ جابر بن سَمُرَةً (٢) .

[وهو قولُ أحمد و إسطق (٣) . وقد رُوى عن بعض أهلِ العلم من التابعين وغيره : أنهم لم بَرَوُا الوضوء من لحوم الإبل . وهو قولُ سفيانَ الثوريّ وأهل الكوفة (١) ] .

<sup>(</sup>١) في ه و لا وأصح مافي هذا الباب ، .

<sup>(</sup>٣) وهذا القول هوالصحيح المؤيد بالأحاديث . قال النووى في شرح مسلم (٤: ٤٩):

« وهذا المذهب أقوى دليلا ، و إن كان الجهور على خلافه . وقد أجاب الجهور عن هذا الحديث بحديث جابر : كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء بما مست النار . ولكن هذا الحديث عام ، وحديث الوضوء من لحوم الابل خاص ، والحاص مقدم على العام » . وقال القاضي بو بكر بن العربي في شرح الترمذي الوضوء منه و حديث لحم الابل صحيح مشهور ، وليس يقوى عندى ترك الوضوء منه . وحاول بعضهم أن ينامس حكمة لوجوب الوضوء من لحوم الابل ، ولينا نذهب هذا المذهب ، ولكن تقول كما قال الشافى في الأم ( : ١٤) : « إنما الوضوء والفسل تعبد » .

<sup>(</sup>٤) الزيادة من ع

### باب باب الوضوء من مَسِّ الذَّكَرِ

٨٢ – حَرَثُنَ إِسَحْقُ بِن منصور قال حدثنا يحيى بن سعيد القطَّانُ عن هشام بن عُرُوَّةَ قال أخبرني أبي عن بُسْرَةَ بنْتِ صَفْوَانَ أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: « مَنْ مَسَ ذَكَرَهُ فَلاَ يُصَلِّ حَتَى يَتَوَضَّأً (١) » .

(۱) أصل الحديث رواية مالك فى الموطأ (۱: ۹۶): «عن عبد الله بن أبى بكر بن مجد بن عمرو بن حزم: أنه سمع عروة بن الزبير يقول: دخلت على مروان بن الحمكم فذاكرنا ما يكون منه الوضوء ، فقال مروان: ومن مس الذكر الوضوء ؟ فقال عروة: ماعلمت هذا ، فقال مروان بن الحمكم: أخبرتني بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ » . ورواه الشافعي في الأم (۱: ۱۰) عن مالك . ورواه أبو داود (۱: ۷۱) والنسائي الشافعي في الأم (۱: ۱۰) عن مالك . ورواه أبو داود (۲: ۷۱)

وروی أحمد ( ٦ : ٧ · ٤ ) والنسائن ( ١ : ٢ ٢ ) من طریق شعیب عن الزهری قال : « أخبرنی عبد الله بن أبی بكر بنحزم الأنصاری أنه سمع عروة بن الزبیر یقول : ذكر مروان فی إمارته علی المدینة أنه یتوضاً من مس الذكر إذا أفضی الیه الرجل بیده ، فأنكرت ذلك علیه ، فقلت : لا وضو ، علی من مسه ، فقال مروان : أخبرتنی بسرة بت صفوان أنها صمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یذكر مایتوضاً منه ، فقال رسول الله علیه رسلم : ویتوضاً من مس الذكر ، قال عروة : فلم أزل رسول الله علیه رسلم : ویتوضاً من مس الذكر ، قال عروة : فلم أزل أماری مروان حتی دعا رجلا من حرسه فأرسله إلی بسرة یساً لها عما حدثت من ذلك ؟ فأرسلت الیه بسرة عثل الذی حدثنی عنها مروان » .

ثم أخذ عروة بن الزبير بهذا الحديث وصاريفتى به ويناظر عليه ، فروى ابن الجارود في المنتقى (ص ١٩) من طريق سفيان بن عيينة : « عن عبدالله بن أبي بكر قال : تذاكر أبي وعروة مايتوضاً منه ، فذكر عروة وذكر ، حتى ذكر الوضوء من مس

الذكر ، قال أبى : لم أسمم به ، فقال: أخبرنى مروان عن بسرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من مس ذكره فليتوضأ ، قلنا : أرسل اليها ، فأرسل اليها حرسيا ورجلا ، فجاء الرسول بذلك » . ورواه أحمد في المسند (٢: ٤٠٦) مختصرا عن سفيان وعن إسمعيل بن علية ، كلاهما عن عبد الله بن أبي بكر بنحوه .

وبسرة هى بنت صفوان بن نوفل بن أسد بن عبد العزى ، وكانت من البايعات المهاجرات ، وعمها ورقة بن نوفل . وهى جدة عبد الملك بن مروان. أم أمه . كما قال مالك بن أنس فيما رواه الحاكم عنه (١:١٣٨) .

وقد أراد عروة أن يزداد توثقا في الحديث ، فسأل عنه بسرة ، فصدقت ما روى عنها مروان ، وصار الحديث عند عروة من روايته عن مروان عن بسرة ، ومن روايته عن بسرة نفسها ، وكان الرواة يسمعونه منه ويرويه عنهم غيره . فنهم من يحكى الحديث تاما على وجهه ، ومنهم من يختصر القصة ويروى أصل الحديث ، فتارة يجعلونه «عن عروة عن مروان عن بسرة» وتارة يجعلونه «عن عروة عن بسرة» ثم أخطأ بعض العلما، فجعل هذا الاختلاف علة يضعف بها الحديث ، وهو صحيح لا علة له كا ترى ، وزاد بعضهم أن هشام بن عروة لم يسمعه من أبيه ، وهو خطأ أيضا ، فان رواية الترمذي هنا صريحة في أن هشاما سمعه من أبيه ، ثم لو صحت هذه العلة ما أثرت ، لأن غير هشام من الثقات رواه سماعا من عروة ، كا سبق من رواية عبد الله بن أبي بكر بن حزم .

وأما سماع عروة من بسرة فقد ثبت ذلك من رواية شعيب بن إسحق الدمشق وربيعة بن عبدان ، والمنذر بن عبد الله الحزامى، وعنبسة بن عبد الواحد القرشى، وأبى الأسود حميد بن الأسود البصرى : كلهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن مروان عن بسرة ، وأن عروة سأل بسرة فصدقته . وهذه الروايات كلها في مستدرك الحاكم ( ١٣٦:١ - ١٣٦) و بعضها رواه البيهق (١ : ١٢٩ – ١٣٠) ورواية ربيعة بن عثمان رواها ابن الجارود ( ص ١٩ – ٢٠ ) وأوضحها كلها رواية عنبسة بن عبد الواحد عن المنام عن أبيه قال : " فأتيت بسرة فحدثتني كاحدثني مروان عنها : أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك » .

وروى أحمد فى المسند ( ٦ : ٢ - ٤ - ٧ ٤ ) عن يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة قال : « حدثنى أبى أن بسرة بنت صغوان أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من مس ذكره فلا يصل حتى يتوضأ ». وهو إسناد صحيح متصل بسماع هشام من أبيه ، وسماع أبيه عروة من بسرة .

# [قال(١٠] : وفي الباب عن أُمِّ حَبِيبَةَ ، وَأَبِي أَيُّوبَ وأَبِي هريرةَ ، وأَرْوَىٰ ابْنَةِ (٢٠) أُنَيْسٍ ، وعائشةَ ، وجابِرٍ ، وَزَيْدِ بنِ خَالِدٍ ، وعبد اللهِ بنِ عَمْر و .

وهذه مناظرة حرت بين أئمة الحديث وأعلام هذا الشأن في عصره: فروى الحاكم في المستدرك (١: ١٣٩) من طريق رجاء بن مرجى الحافظ، وكان ثفة ثبتا إماما في علم الحديث وحفظه والمعرفة به . قال : « اجتمعنا في مسجد الحيف أنا وأحمد بن حنبل وعلى بن المديني ، ويحبي بن معين ، فتناظروا في مس الذكر . فقال يحبي بن معين : يتوضأ منه ، وقال على بن المديني بقول الكوفيين وتقلد قولهم \_ يعني التزمه في المناظرة \_ واحتج يحيي بن معين بحديث بسرة بنت صفوان ، واحتج على بن المديني بحديث قيس بن طلق عن أبيه ، وقال ليحي بن معين : كيف تتقلد إسناد بسرة ؟ ومروان إنما أرسل شرطيا حتى ردّ جوابها ؟! فقال يحبى : ثم لم يقنع ذلك عروة حتى أتى بسرة فسألها وشافهته بالحديث ، ثم قال يحبى : ولقــد أكثر الناس في قيس بن طلق ، وإنه لا يحتج بحديثه . فقال أحمد بن حنيل : كلا الأمرين على ما قلتها . فقال يحي : مالك عن نافع عن ابن عمر : أنه توضأ من مس الذكر ، فقال على : كان ابن مسعود يقول : لايتوضأ منه ، وإنما هو بضعة من جسدك . فقال يحيى : عن من ؟ فقال : عن سفيان عن أبي قيس عن هزيل عن عبد الله ، وإذا احتمم ان مسعود وابن عمر واختلفا فابن مسعود أولى أن يتبع . فقال له أحمد بن حنبل : نم ، ولكن أبو قيس الأودى لا يحتج بحديثه . فغال على : حدثني أبو نعيم ثنا مسعر عن عمير من سعيد عن عمار من ياسر قال : ما أبالي مسته أو أنني . فقال أحد : عمار وامن عمر استویا ، فمن شاء أخذ بهذا، ومن شاء أخذ بهذا . فقال یحی : « بین عمیر بن سعيد وعمار مفازة» . ورواها البهتي أيضا ( ١ ٠٦ : ١ ) .

وروى البيهتي عن على بن المديني قال: « اجتمع سفيان وابن جريج ، فتــذاكرا مس الذكر . فقال ابن جريج : يتوضأ منه . فقال سفيان : لا يتوضأ منه . فقال سفيان : أرأيت لو أن رجلا أمسك بيده منيا ، ماكان عليه ؟ فقال ابن جريج : يغسل يده . قال : أيهما أكبر ؟ المني أو مس الذكر ? فقال : ما ألقاها على لسانك يلا الشيطان ! ! » .

وفى مسائل أبى داود لأحمد بن حنبل (ص ٣٠٩) وهى مسائل سأل أبو داود عنها شيخه أحمد بن حنبل فى الفقه والحديث ، وأصلها موجود بدمشق بالمكتبة الظهرية ، وهو مكتوب فى حياة أبى داود سنة ٢٦٦ قال : « قلت لأحمد : حديث بسرة ليس بصحيح فى مس الذكر ؟ قال : بلى هو صحيح ، وذلك أن مروان حدثهم ثم جاءهم الرسول عنها بذلك » .

<sup>(</sup>۱) الزيادة من ع و ب

<sup>· «</sup>بنت» ل في (۲)

قال أبو عيسى: هذا حديثُ حسنُ صيحٌ .

[ قال (١) ] : هَكذا رواه (٢) غيرُ واحدٍ مثلَ هذا (٣) عن هشام بن عروة عن أبيه [ عن بُسْرَةً (١) ] .

٨٣ - [وَرَوَى أبو أُسامةً وغيرُ واحدٍ هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه (١) عن مَر وان عن بُسْرَة عن النبي صلى الله عليه وسلم [نحوه (٥)].
 عن أبيه (١) عن مَر وان عن بُسْرَة عن النبي صلى الله عليه وسلم [نحوه (٥)].
 عد ثنا بذلك إسحٰق بن منصور حدثنا أبو أسامة بهذا (٢).

٨٤ – وروَى هـــذا الحديث أَبُو الرِّنَادِ عن عروة عن بُسْرَةَ عن النبي صلى الله عليه وسلم . حدثنا بِذلاِئ على بن حُجْرٍ [قال (٧)] حدثنا عبد الرحمٰن بن أَبِي الرِّنَاد عن أبيه عن عروة عن بُسْرَة عن النبي صلى الله عليه وسلم (٨) تَحْوَهُ .

وَهُوَ قُولُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِن أَصِحابِ النبي (٩) صلى الله عليه وسلم والتابعين . وبه يقول الْأَوْزَاعِيُّ والشافعيُّ وأحمدُ و إسطقُ .

قال محد : [و(٥)] أصحُ شيء في هذا الباب حديثُ بُسْرَةً.

<sup>(</sup>١) الزيادة من ع و 🕳 .

<sup>(</sup>۲) مکذانی ع وهو أجود، وفی 🗕 و 🏿 و لا «روی» .

<sup>(</sup>٣) فى مد «مثل هذا الحديث» ، وما هنا أجود وأصح .

<sup>(</sup>٤) الزيادة من ع و ه و ك .

<sup>(</sup>٥) الزيادة من ع

<sup>(</sup>V) الزيادة من ب

<sup>(</sup>A) الاسناد من أول قوله « حدثنا بذلك على بن حجر » إلى هنا سقط من ع

<sup>(</sup>٩) في ع د رسول الله ، .

[و(1)] قال أبو زُرْعَةَ: حديثُ أُمِّ حَبِيبَةً في هذا الباَبِ صحيحُ (٢) ، وهو حديثُ العَلاَءِ بنِ الْخُرِثِ عن (٢) مَكْحُولٍ عن عَنْبَسَةَ بنِ أَبِي سُفْيانَ عن أُمِّ حَبِيبَةً .

وقال محمد : لم يسمع مكحول من عَنْبَسَة بنِ أَبِي سُفْيَانَ ، وَرَوَى مكحول عن حَنْبَسَة عَيْرَ هذا الحديث .
وَكُأَنَّهُ لَمْ يَرَ هذا الحديث صحيحاً (١) .

<sup>(</sup>١) الزيادة من ع و ه و ك .

<sup>(</sup>٢) في هو و لا «أصح»، وما هنا أجود .

<sup>(</sup>٣) في ع «بن» وهو خطأ .

<sup>(</sup>٤) حديث أم حبيبة رواه ابن ماجه (١:١١) والبيهق (١:٠٠) من طريق الهيثم بن حميد عن العلاء بن الحرث، ونسبه مجد الدين بن تيمية في المنتقي أيضا للأثرم، وتقل تصحيحه عن أحمد وأبي زرعة، وتقل ابن حجر في التلخيص (ص٥٤) أن الحاكم صححه، وأن الحلال تقل في العلل تصحيحه عن أحمد، وأن ابن السكن قال: « لاأعلم له علة » ورد قول من قالوا: إن مكحولا لم يسمع من عنبسة: بأن دحيا خالفهم « وهو أعرف بحديث الشاميين، فأثبت سماع مكحول من عنبسة » .

قائدة: أشار الترمذي إلى حديث عبد الله بن عمرو في هذا الباب. وهو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « أيما رجل مس فرجه فليتوضأ ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ » رواه ابن الجارود (ص ٢٠) من حديث بقية بن الوليد قال «حدثني الزبيدي قال حدثني عمرو بن شعيب» وهذا إسناد صحيح ، لأن بقية بن الوليد ثقة ، وإنما يخفي من تدليسه ، وقد صرت هنا بالسماع من عهد بن الوليد الزبيدي ، وهو ثقة حجة ، ورواه أحمد (رقم ٢٠٧٦ ج ٢ ص ٢٢٣) من طريق بقية عن الزبيدي ولكن ليس فيه التصريح بالسماع .

### باب

### [ما جاء في (١) ] تَرْكِ الوضوء من مَسِّ الذَّكَرِ

م الله بن بَدْرٍ عن عَبْدَ الله بن بَدْرٍ عن عَبْدَ الله بن بَدْرٍ عن عبد الله بن بَدْرٍ عن قَبْسِ بن طَلْقِ بن عَلِي [ هُوَ (٣) ] الحَنفِيُ (١) عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « وَهَلْ هُوَ إِلاَّ مُضْغَةٌ مِنْهُ ؟ أَوْ بَضْعَةٌ "مِنْهُ (١) ؟ » .

[ قال (٧) ] : وفي الباب عن أبي أُمَامَةً .

قال أبو عيسى : وقد رُوى عن غـير واحد من أصحاب النبيّ صلى الله

<sup>(</sup>١) الزيادة من ع

<sup>(</sup>٢) هوملازم بن عمرو بن عبدالله بن بدر السحيمي ، فهو يروى عن حده لأبيه وها ثقتان .

<sup>(</sup>٣) الزيادة من \_ .

 <sup>(</sup>٤) نسبة إلى « بنى حنيفة " قبيلة من اليمامة .

<sup>(</sup>o) «البضعة» بفتح الباء الموحدة وإسكان الضاد المعجمة : القطعة من اللحم ، وقد تكسر الباء أيضا في هذا المعني ، كما في النهانة واللسان .

<sup>(</sup>٣) الحديث رواه النسائى (١: ٣٨) عن هناد شيخ الترمذى فيه ، وهو مطول ، ويظهر أن الترمذى اختصره ، ولفظ النسأى : «أخبرنا هناد عن ملازم قال حدثنا عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق بن على عن أبيه قال : خرجنا وفداً حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فبايعناه وصلينا معه ، فلما قضى الصلاة جاه رجل كأنه بدوى ، فقال : يا رسول الله ، ما ترى في رجل مس ذكره في الصلاة ؟ قال : وهل هو الا مضغة منك ، أو بضعة منك ؟! . ورواه أبو داود (١: ٢٢) وابن الجارود (٥ ٢ ٢٠) وابن الجارود (٥ ٢ ٢٠) واليهق (٥ ٢ ٢٠) من طريق ملازم بن عمرو بنحوه .

<sup>(</sup>V) الزيادة من ع و ب

عليه وسلم و بعضِ التابعينَ : أُنَّهُمْ لم ْ يَرَوُا الوضوءَ من مَسِّ الذكر . وهو قول أهل الكوفة وابنِ المبارك .

وهذا الحديثُ أحسنُ شيء رُويَ في هذا البابِ.

وقد رَوَى هذا الحديثَ أَيُّوبُ بنُ عُتْبَةَ ومحدُ بنُ جَابِرٍ عن قيس بن طَلْق عن أبيه (١) .

وقد تَكُلَّمَ بعضُ أهلِ الحديث في محمد بن جابرٍ وَأَيُّوبَ بنِ عُتْبَةً . وحديثُ مُلاَزِم بنِ عَمْرٍ وعن عبدِ الله بنِ بَدْرٍ أَصَحُ وَأَحْسَنُ (٢) .

<sup>(</sup>۱) رواية أبوب بن عتبة عند الطيالسي ( رقم ۱۰۹٦ ) وأحمد في المسند (٤: ٢٢). ورواية مجد بن جابر عنده أيضا باسنادين (٤: ٣٣ ) وعند ابن ماجه (١: ١١) وأبي داود وابن الجارود .

 <sup>(</sup>۲) حدیث طلق من طریق ملازم حدیث صحیح. وقد تکام بعض أهل الحدیث فی قیس بن طلق » فروی الزعفرانی عن الشافعی قال : « سألنا عن قیس فلم نجد من یعرفه بما یکون لنا قبول خبره » تقله البیهتی (۱ : ۱۳۵) .

ولكن عرفه غيره، فوثقه ابن معين والعجلي وابن حبان .

وقد اضطربت أقوال العلماء بين حديثي بسرة وطلق: في ترجيح أحدها على الآخر من جهة الصحة ، وفي الجمع بينهما ، وأكثر علماء الشافعية ومن ذهب مذهبهم بضعفون حديث طلق بن على ، ولكنه حديث صحيح ، كما قلنا ، وقد صححه ابن حزم في المحلى ، وذهب المكثير من أهل العلم بالحديث والفقه إلى أنه منسوخ بايجاب الوضوء من مس الذكر ، واستدلوا لذلك ببعض الروايات التي تدل على أن طلق بن على إنما جاء المدينة في السنة الأولى من الهجرة ، حيا كان المسلمون يبنون مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم . وأحسن ما رأيت في الدلالة على نسخه ما قال ابن حزم في المحلى ( ١ : ٢٣٩ ) : « وهذا خبر صحيح ، إلا أنهم لا حجة لهم فيه ، لوجوه : أحدها أن هذا الخبر موافق لما كان الناس عليه قبل ورودالأمر بالوضوء =

# بال

### [ما جاء في (١) الرُّ الوضوء من القُبْلَة

١٦ - ٥٦ مَرْشُنَ قتيبة ، وهنّاد ، وأبو كُر يْب ، وأحد بن منيع ، ومحود بن عَيْلاَن ، وأبو عَمّار [ الحسين بن حُريث (١) ] قالوا : حدثنا وكيع عن الأعش عن حبيب بن أبي ثابت عن عُرْوَة عَن عائشة : « أَنَّ النَّهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

<sup>-</sup> من مس الفرّج ، هذا لا شك فيه ، فإذ هو كذلك فح كمه منسوخ يقينا حين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوضوء من مس الفرج ، ولا يحل ترك ما تيقن أنه ناسخ ، والأخذ بما تيقن أنه منسوخ . وثانيها : أن كلامه عليه السلام \* هل هو إلا بضعة منك » دليل بين على أنه كان قبل الأمر بالوضوء منه ، لأنه لو كان بعده لم يقل عليه السلام هذا الكلام ، بل كان يبين أن الأمر بذلك قد نسخ ، وقوله هذا يدل على أنه لم يكن سلف فيه حكم أصلا ، وأنه كسائر الأعضاء » .

<sup>(</sup>١) الزيادة من ع

<sup>(</sup>٢) الزيادة من -

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (١: ٧٠) عن عثمان بن أبي شيبة ، وابن ماجه (١: ٣٠ – ٩٠) عن أبي بكر بن أبي شيبة وعلى بن عجد ، والطبرى في التفسير (٥: ٧٠) عن أبي كريب ، وأحمد في المسند (٢١٠:٦) كلهم عن وكيع عن الأعمش ، بهذا الاسناد . ورواه الدارقطني (ص٠٥) من طريق أبي هشام الرفاعي وحاجب بن سليمان ويوسف بن موسى ، كلهم عن وكيع عن الأعمش . ورواه الطبرى عن إسمعيل بن موسى السدى عن أبي بكر بن عياش عن الأعمش . ورواه الدارقطني (ص٥١) من طريق =

قال أبو عيسى : وقد رُوى نَحُو ُ هذا عن (١) غير واحد من أهل العلم من أهل العلم من أعلب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين . وهو قولُ سفيانَ الثوري وأهل الكوفة ، قالوا ليس في القبلة وضوي .

وقال مالك بنُ أنسٍ والأُوْزَاعِيُّ والشافعي وأحمد و إســـعلَّقُ : في القبلة وضوي<sup>(۲)</sup> ، وهو قول غير واحد [ من أهل العلم<sup>(۳)</sup> ] من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين .

و إِنْمَا تَرَكَ أَسِحَابُنَا (1) حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا لأنه لا يَصِحُ عندهُم ، لِحَالِ الإِسنادِ .

قال: وسمعتُ أبا بكر العطَّارَ البصريَّ يَذْ كُرُ عن على بن المدينيِّ قال: فَضَفَ يحيى بنُ سعيد القطَّانُ هذا الحديث [جدًّا (٥)] ، وقال: هو شِهِ الله شيء (١) .

<sup>=</sup> إسمعيل بن موسى أيضا ، ورواه كذلك من طريق مجد بن الحجاج عن أبى بكر بن عياش عن الأعمش . ورواه (ص ٠٠) من طريق على بن هاشم وأبى يحيى الحماني عن الأعمش . وكل هذه الروايات لم يذكر فيها نسب عروة ، إلا في رواية أحمد وابن ماجه ، فان فيهما « عن حبيب بن أبى ثابت عن عروة بن الزبير » . وهذا حديث صيح لا علة له ، وقد علله بعضهم بما لا يطعن في صحته ، وسيأني تفصيل ذلك إن شاء الله .

<sup>(</sup>١) في ع و ك «من» بدل «عن» .

<sup>(</sup>۲) في ع «الوضوء» .

<sup>(</sup>٣) الزيادة من ع و ه و ك .

<sup>(</sup>٤) يريد بهم أهل الحديث .

<sup>(</sup>٥) الزيادة من ع .

<sup>(</sup>٣) روى الدارقطني (ص ٥١) عن أبي بكر النيسابوري عن عبد الرحمن بن بشر قال :
« سمعت يحي بن سعيد يقول \_ وذكر له حديث الأعمش عن حبيب عن عروة \_ =

قال : وسمعتُ محمد بن إسمعيل يُضَعِّفُ هذا الحديث ، وقال : حبيب بن أبي ثابت لم يَسْمَعُ من عروة (١) .

تفال: أما إن سفيان الثورى كان أعلم الناس بهذا ، زعم أن حبيبا لم يسم من عروة شيئاً » . ثم روى عن مجد بن مخلد عن صالح بن أحمد عن على بن المديني قال : «سمعت يحيي – وذكر عنده حديثا الأعمش عن حبيب عن عروة عن عائشة : تصلى وإن قطر الدم على الحصير ، وفي القبلة \_ : قال يحيي : احك عني أنهما شبه لا شي » . وقال أبو داود في السنن : « قال محيي بن سعيد القطان لرجل : احك عني أن هذين \_ يعني أبو داود في السنن : « قال محيي بن سعيد القطان لرجل : احك عني أن هذين \_ يعني صلة \_ حديث الأعمش هذا عن حديث ، وحديثه بهذا الاسناد في المستحاضة أنها تتوصأ لكل صلاة \_ قال محيي : احك عني أنهما شبه لا شيء » .

(۱) قال أبو داود : « وروى عن الثورى قال : ما حدثنا حبيب إلا عن عروة المزنى ، يمني لم يحدثهم عن عروة بن الزبير بشيء. . قال أبو داود: «وقد روى حزة الزيات عن حبيب عن عروة بن الزبير عن عائشة حديثا صحيحًا » ، والحديث الذي يشر إليه أبو داود رواه الترمذي في الدعوات ( ۲ : ۲٦١ طبعة بولاق ، و ۲ : ۱۸٦ طبعة الهند ) وقال : « هذا حديث حسن غريب . قال : سمعت عدا يقول : حبيب من أَنِي ثَابِت لَم يَسْمُعُ مِنْ عَرَوْةً مِنَ الزبيرِ شَيئًا ». وهذا مدل أوَّلًا على أن عروة في هذا الإسناد هو عروة بن الزبير ، كما صرّح بذلك في رواية أحمد وابن ماجه ، خلافًا لمن وهم فزعم أن عروة هنا هو عروة المزئي ، لما روى أبو داود من طريق عبد الرحمن بن مغراء . قال : «ثنا الأعمش قال : ثنا أصحاب لنا عن عروة المزنى عن عائشة بهذا الحديث». وهذا ضعيف لأن عبد الرحمن بن مغراء وإن كان من أهل الصدق إلا أن فيه ضعفًا ، وقد أنكر عليه ابن المديني أحاديث يرويها عن الأعمش لا يتابعه عليها الثقات ، وقال الحاكم أنو أحمد: «حدث بأحاديث لايتابم عليها». وقد خالفه في روايته هنا الثقات من أصحاب الأعمش الحفاظ كما بينا في أسانيد الحديث، وبدل كلام أبي داود ثانیا علی أنه بری صحة روایة حبیب عن عروة ، ویؤیده أن حبیب بن أبی ثابت لم يعرف بالتدليس، بل هو ثقة حجة ، وقد أدرك كثيرا من الصحابة ، وسمع منهم، کابن عمر، وابن عباس، وأنس . وابن عمر مات سنة ٧٠، وابن عباس سنة ٦٨، وهما أقدم وفاة من عروة ، فقد توفي بعد التسمين ، وحبيب مات سنة ١١٩ وعمره ٧٣ سنة أو أكثر . وقال الزيلعي في نصب الراية (١ : ٣٨) : « وقد مال أبو عمر بن عبد البر إلى تصعبح هذا الحديث . فقال : صححه الكوفيون وثبتوه ، لرواية ==

= الثقات من أئمة الحديث له ، وحبيب لا ينكر لفاؤه عروة ، لروايته عمن هو أكبر من عروة وأفدم موتا . وقال في موضع آخر : لا شك أنه أدرك عروة . انتهى» . وإنما صرح من صرح من العلماء بأنه لم يسمع هذا الحديث من عروة ، تقليداً لسفيان الثورى ، وموافقة للخارى في مذهبه .

وقد تبين مما مضى أن سمفيان أرسل الكلمة إرسالا من غير دليل يؤيدها ، وأن أبا داود خالفه وأثبت صحة رواية حبيب عن عروة . والبخارى شرطه فى الرواية معروف ، وهو شرط شديد ، خالفه فيه أكثر أهل العلم .

ومع كل هذا فان حبيبا لم ينفرد برواية هذا الحديث ، وقد تابعه عليه هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير . وروى الدارقطي (ص ٠٠) : «حدثنا أبو بكر النيسابورى نا حاجب بن سليان نا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ، ثم ضحكت » قال الدارة طنى : «تفر د به حاجب عن وكيع ، ووهم فيه ، والصواب عن وكيع بهذا الاسناد : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم . وحاجب لم يكن له كتاب ، إنما كان يحدث من حفظه » . وهذا إسناد صحيح لا مطعن فيه . قان النيسابورى إمام مشهور ، وحاجب بن سايان المنبجي \_ بفتح الميم وإسكان النون وكسر الباء الموحدة \_ : ذكره ابن حبان في الثقات ، وروى عنه الدائي وقال : «ثقة » ولم يطعن فيه أحد من الأئمة إلا كلة الدارقطني هذه ، وهو تحكم منه بلا دليل ، وحكم على الراوى بالخطأ من غير حجة ، قان المعنيين مختلفات : بعض الرواة روى في قبلة المتوضى ، فهما حديثان لا يعلل أحدها بالآخر .

وقد تابع أبو أويس وكيعا على روايته عن هشام عن أبيه . وروى الدارقطني عن الحسين بن إسمعيل عن على بن عبد العزيز الوراق : «نا عاصم بن على نا أبو أويس حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة : أنها بلغها قول ابن عمر : في القبلة الوضوء ... فقالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ثم لا يتوضأ » ثم علله الدارقطني بعلة غريبة فقال : « لا أعلم حدث به عن عاصم بن على هكذا غير على بن عبد العزيز ! ! » .

أما على بن عبد العزيز فهو الحافظ أبو الحسن البغوى شييخ الحرم ومصنف المسند ، عاش بضعا وتسعين سنة ، ومان سسنة ٢٨٦ وهو ثقة حجة ، وقال الدارقطني : « ثقة مأمون » وانظر تذكرة الحفاظ (٣ : ١٧٨) ومثل هذا يقبل منه ما بنفرد بروايته ، بل ينظر فيما يخالفه فيه غيره من الثقات ، فلعله يكون أحفظ منهم =

وأرجح رواية . وأما عاصم بن على بن عاصم الواسطى، فانه شيخ البخارى ، قال أحمد : «ما أصح حديثه عن شعبة والمسعودى » وقال المروزى : « قلت لأحمد : إن يحيى بن معين يقول : كل عاصم في الدنيا ضعيف ؟ قال : ما أعلم في عاصم بن على إلا خيراً ، كان حديثه صحيحا » انظر مقدمة الفتح (ص ٤١٠ طبعة بولاق) وقال الذهبي في الميزان : « هو كما قال فيه المتعنت أبو حاتم : صدوق » وقال أيضا : « كان من أئمة السنة قو الا بالحق ، احتج به البخارى » . ومات عاصم هذا سنة ٢٢١ ، وكان في عشرة التسعين .

وأما أبو أويس فهو عبد الله بن عبد الله بن أوبس ، وهو ابن عم مالك بن أنس وزوج أخته ، وكان ثقة صدوقا ، فى حفظه شئ . قال ابن عبد البر : « لا يحكى عنه أحد جرحة فى دينه وأمانته ، وإنما عابوه بسوء حفظه ، وأنه يحالف فى بعض حديثه » . وهو هنا لم يخالف أحداً ، وإنما وافق وكيما فى رواية هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه ، فرواه عنه مثله ، ووافقه أيضا فى أن الحديث عم عروة : وكيم عن حبيب بن أبى ثابت .

وقد جاء الحديث باسناد آخر صحيح عن عائشة ، قال ابن التركماني في الجوهم النقي (١: ١٥): «قال أبو بكر البزار في مسنده : حدثنا إسمعيل بن يعقوب بن صبيح حدثا مجه بن موسى بن أعين حدثنا أبي عن عبد الكريم الجزري عن عطاء عن عائشة : أنه عليه السلام كان يقبل بعض نسائه ولا يتوضأ . وعبد الكريم : روى عنه مالك في الموطأ ، وأخرج له الشبخان وغيرهما ، ووثقه ابن معبن وأبو حاتم ، وأبو زرعة وغيرهم . وموسى بن أعين : مشهور ، وثقه أبو زرعة وأبو حاتم ، وأخرج له مسلم . وابنه : مشهور . روى له البخارى . وإسمعيل : روى عنه النسائي ، ووثقه أبو عوانة الاسفرائني ، وأخرج له ابن خزيمة في صحيحه ، وذكره ابن حبان في الثقات . وأخرج الدارقطني هذا الحديث من وجه آخر عن عبد الكريم . وقال عبد الحق \_ بعد ذكره لهذا الحديث من جهة البزار \_ : لاأعلم له علة توجب تركه ، ولا أعلم فيه مع ما تقدم أكثر من قول ابن معين : حديث عبد الكريم عن عطاء حديث ردى الأنه غير محفوظ ، وانفراد الثقة بالحديث لا يضره » . وانظر أيضا ضصب الرابة للزيامي (١: ٢٨) ، فقد عل هذا الكلام كله نصا .

وهذا هو التحقيق الصحيح في تعليل الأحاديث من غير عصبية لمذهب ، ولا تقليد لأحد .

وقد جاءت متابعات أخرى وشواهد لهذا الحديث بعضها صحيح، وبعضها يقارب الصحيح،

وقد رُوىَ عن إبراهيمَ التَّيْمِيِّ عن عائشة: ﴿ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ قَبَّلُهَا وَلَمَ ۚ يَتَوَضَأُ (١) » .

وهذا لا يصح أيضاً ، ولا نَعْرِفُ لإبراهيمَ التَّيْمِيِّ سماعًا من (٢) عائشة (١).

= وأكثرها لا مطعن فيه إلا احتمال الخطأ من بعض الرواة ، أو ادعاءه عليهم . وتضافرهم على الرواية يرفع الاحتمال ، وينقض الادعاء ، وانظرها في الدارقطني ( ص ٩ عــ ٢ ٥ ) ونصب الراية (١: ٣٧ ـ ٣٩) ومن أحسنها ما رواه أحمد في المسند (٦: ٦٢) « ثنا محد بن فضيل ثنا الحجاج عن عمرو بن شعيب عنزينب السهمية عن عائشة قالت: كان رســول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ ثم يقبل ويصلى ولا يتوضأ » . ورواه ابن ماجه (١: ١٤) عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عد بن فضيل. ورواه الدارقطني من طريق عباد بن العوام عن حجاج باسناده . ورواه الطبري في التفسير (٥: ٦٧) عن أبي كريب عن حفص بن غياث عن حجاج عن عمرو عن زينب مرفوعا، ولم يذكر فيه عائشة ، والراوي قد يرسل الحديث وقد يصله ، وإسناد أحمد وابن ماحه والدارقطني إسناد حسن . وقد أعله أبو حتم وأبو زرعة بأن « الحجاج بدلس في حديثه عن الضعفاء ، ولا يحتج بحديثه » نقله ابن أبي حاتم في العلل (رقم ١٠٩) ، وأعله الدارقطني بأن « زينب هذه مجهولة ، ولا تقوم مها حجة» أما الحجاج بن أرطاة فأنه عندنا ثقة ، ولا نظر ح من حديثه إلا ما ثبت أنه دلسه أو أخطأ فيه . ومع هذا فأنه لم ينفرد به عن عمرو بن شعيب ، فأن الدارقطني رواه بنحوه من طريق الأوزاعي: « نا عمرو بن شعيب » . وأما زينب السهمية فهي: زينب بنت مجد بن عبد الله بن عمرو بن الماس ، تفرد عنها ابن أخيها عمرو بن شعيب ، وليس هذا بطارح روايتها بتة ، فقد قال الذهبي في آخر الميزان : « فصل في النسوة المجهولات ، وما عامت في النساء من اتهمت ولا من تركوها » كأنه يذهب إلى أن الجهالة بهن تجعلهن من الستورات المقبولات ، إذا روى عنهن ثقة. وهذا الاسناد بكل حال ليس أصل الباب ، ولسكنه شاهد حيد أو متابعة حسنة لحديث حبيب بن أبي ثابت عن عروة .

- (۱) حدیث إبرهیم التیمی عن عائشة رواه أحمد (۲: ۲۱۰) وأبو داود (۱: ۲۹) و الدارقطنی (ص ۵۱ ۵۲) کلهم من طریق الثوری عن أبی روق عن إبرهیم التیمی عن عائشة .
  - (۲) فی ع «عن» بدا «من» .
- (٣) قال أبو داود: «هو مرسل ، وإبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة شيئاً » . وقال =

#### وليس يصح عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم في هذا البابِ شي الله عليه وسلم في هذا البابِ شي الله عليه والم

النسائى: « ليس فى هذا الباب حديث أحسن من هذا الحديث ، وإن كان مرسلا» . وقال الدارقطنى : « لم يروه عن إبرهيم التيمى غير أبى روق عطية بن الحرث ، ولا نعلم حدث ، عنه غير الثورى وأبى حنيفة . واختلف فيه : فأسنده الثورى عن عائشة ، وأسنده أبو حنيفة عن حفصة ، وكلاهما أرسله ، وإبرهيم التيمى لم يسمع من عائشة ولا من حفصة ، ولاأدرك زمانهما ، وقد روى هذا الحديث معاوية بن هشام عن الثورى عن أبى روق عن إبرهيم التيمى عن أبيه عن عائشة فوصل إسناده ، واختلف عنه فى افظه : فقال عثمان بن أبى شببة عنه بهذا الاسناد : إن التي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ، وقال عنه غير عثمان : إن التي صلى الله عليه وسلم كان يقبل ولا يتوضأ » . ومن عجب أن الدارقطنى بعد هذا وصل الحديث باسنادين عن الثورى ، ثم باسناد عن أبى حنيفة ، ثم وصل رواية عثمان بن أبى شيبة فى قبلة الصائم من طريق معاوية عن الثورى ، ثم لم يسند الرواية التي علقها عن « غير عثمان » عن معاوية بن هشام ! ! فتمك الحديث معانه الم يكون إسنادا صحيحا إلى معاوية بن هشام ! ! فتمك الحديث معانه الم يكون إسنادا معيحا إلى معاوية بن هشام ! ! فتمك عن هذا الاسناد الذي أشار إليه وعلقه فلم أجده .

وأبوروق عطية بن الحرث. قال أبو حاتم: صدوق، وذكره ابن حبان فيالثقات. ومعاوية بن هشام الذي نقل الدارقطني أنه وصل الحديث ...: وثقه أبو داود، وذكره ابن حبان في الثقات. ومن هذا يتبين أن رواية إبرهيم التيمي عن عائشة هنا لها أصل ، وليست من الضعيف الذي يعرض عنه .

(١) أما هذا الرب ه باب ترك الوضوء من الفبلة » فقد صح فيه شيء ، وهو حديث عائشة من الطرق التي وضحناها وصححناها ، ومن طرق أخرى أشرنا إليها .

وأما أصل البا. ومرجع الخلاف فهو : هل يجب الوضوء من مس المرأة ؟ ذهب بعض الصحابة والتابعين ومن تبعهم من الفقهاء والمحدثين إلى الوجوب ، وذهب بعض الصحابة ومن بعدهم إلى عدم الوجوب ، وهو الصحيح الراجح .

وأصل الحلاف فيه تفسير اللمس من قوله تعالى في سورة المائدة :

( يُلَّيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا أُمْنَهُ إِلَى الصَّلَوْةِ فَاعْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِ يَكُمْ إِلَى الدَّافِق، وَامْسَحُوا بِرُ وَأُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَفْبَيْنِ، وَأَمْسَحُوا بِرُ وَأُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَفْبَيْنِ، وَإِنْ كُنْتُ مُوضَى أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْجَاء أَحَدُ = وَإِنْ كُنْتُ مُوضَى أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْجَاء أَحَدُ =

ح مِنْكُمْ مِنَ الْفَائِطِ أَوْ لَمْتُ النِّسَاءَ فَا ۚ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ،

قا مُسْتَحُوا بِو جُوهِكُمْ وَأَيْدِ يَكُمْ مِنْهُ ) «آية ٦» وكذلك في قوله تعالى في
سورة النساء: (أو لمستم النساء) «آنة ٣٤» .

على الفراءتين فى الآيتين ، فقد قرأها حمزة والكسائى وخلف: « لمستم » بغير ألف ، وقرأهما باقى الفراء العشرة: «لامستم» بالألف .

قال ابن رشد في بداية المحتبد ( ١ : ٢٩ \_ ٣٠ ) : «وسبب اختلافهم في هذه المسئلة اشتراك اسم اللمس في كادم العرب. فإن العرب تطلقه مرة على اللمس الذي هو باليد ، ومرة تكني به عن الجماع . فذهب قوم إلى أن اللمس الموجب للطهارة في آية الوضوء هو الجماع، في قوله تعالى: ( أو لامستم النساء ). وذهب آخرون إلى أنه اللمس باليد» . ثم قال : «وقد احتج من أوجب الوضوء من اللمس باليد بأن اللمس ينطلق حقيقة على اللمس باليد ، وينطلق مجازا على الجماع ، وأنه إذا تردد اللفظ بين الحقيقة والمجاز: فالأولى أن يحمل على الحقيقة، حتى يدل الدليل على المجاز ولأرلئك أن يقولوا: إن المجاز إذ كثر استعماله كان أدل على المجاز منه على الحنيقة ، كالحال في اسم الغائط الذي هو أدل على الحدث \_ الذي هو فيه مجاز \_ منه على المطمئن من الأرض ، الذي هو فيه حقيقة . والذي أختفده : أن اللمس وإن كانت دلالته على المعنيين بالسواء أو قريبًا من السواء \_ : أنه أظهر عندي في الجاع ، وإن كان مجازًا ، لأن الله تعالى قد كني بالماشرة والمس عن الجماع ، وها في معني اللمس . وعلى هذا التأويل في الآية محتج بها في إجازة التيمم للجنب ، دون تقدير تقديم فيها ولا تأخير، على ماسيأتي بعد، وترتفع المعارضة التي بين الآثار والآية على التأويل الآخر \_ يريد ابن رشد بالآثار هنا حديث عائشة في القلة \_ وأما من فهم من الآية اللمسين معاً فضعيف ، فان العرب إذا خاطبت بالاسم المشترك إنما تقصد به معنى واحدا من العانى التي يدل علمها الاسم ، لا جميع المعانى التي يدل عليها . وهذا بين بنفسه في كلامهم» .

وهذا الذي قاله ابن رشد تحقيق دقيق ، وبحث واضح نفيس ، فأن سياق الآيتين لا يدل إلا على أن المراد العنى المسكنى عنه فقط ، وكذلك قال الطبرى فى التفسير بعد حكاية القولين : « وأولى القولين فى ذلك بالصواب قول من قال : عنى الله بقوله أو لامستم النساء : الجاع ، دون غيره من معانى اللمس ، لصحة الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ » .

والقائمون على نصرة القول بأن اللمس ينقض ، وبالتعصب له والذبُّ عنه ، من=

الذهب وقال به ، ولكنه \_ الما يبدو لى من كلامه \_ يفسر الآية بذلك على شيء من المذهب وقال به ، ولكنه \_ الما يبدو لى من كلامه \_ يفسر الآية بذلك على شيء من الحذر ، وكأنه يتحرج من الجزم به ، إذ لم يصل إليه حديث صحيح في الباب ، فانه قال في الأم ( ١ : ١ ٢ - ٢ ٢ ) بعد ذكر آية المائدة : « فأشبه أن يكون أوجب الوضوه من الفائط وأوجبه من الملامسة ، وإنما ذكرها موصولة بالفائط بعد ذكر الجنابة ، فأشبهت الملامسة أن تكون اللمس باليد ، والقبلة غير الجنابة . أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال : قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة ، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء . قال الشافعي : وبلغنا عن ابن مسعود قريب من معني قول ابن عمر » . فهذا التعبير من الشافعي ، وهو دقيق العبارة ، ولا يلق المكلام جزافا ، ولا يرسل القول إرسالا . يقول : « فأشبهت الملامسة أن تكون اللمس باليد » : قد نفهم منه الحذر والتردد ، لأنه لم يجد عنده في الباب حديثا مرفوعا صحيحا ، وإنما وجد أثرا صحيحا عن ابن عمر ، ووجد نحوه عن البن مسعود ، ووجد الآية تحتمل معني قولهما ، فاحتاط لذلك ، وفسر الآية على ما يوافق ما لديه من الأثر عن الصحابة .

ومما يؤيد ما ذهبت إليه في معنى كلام الشافعي: أن ابن رشد بعد أن تقل حديث حبيب عن عروة عن عائشة \_ المذكور في هذا الباب \_ تقل عن ابن عبد البر أنه مال إلى تصحيحه وأنه قال: «وروى هذا الحديث أيضا من طريق معبد بن نباتة ، وقال الشافعي: إن ثبت حديث معبد بن نباتة في القبلة لم أر فيها ولا في اللمس وضوءًا» .

وأن الحافظ ابن حجر في التلخيص (ص ٤٤) نقل نحو ذلك عن الثافعي ، فقال : «قال الشافعي : روى معبد بن نباتة عن عجد بن عمرو بن عطاء عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه كان يقبل ولا يتوضأ . وقال : لا أعرف حال معبد ، فان كان ثقة فالحجة فيا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم » .

فهذا تقل مشرق ، وقبله تقل مغربى : كلاها عن الشافعي أنه لو صح عنده حديث عائشة لذهب اليه ولم يقل بنقض الوضوء من اللمس ، وهو يدل على أنه يرى أن تفسير اللمس بما فسره به ليس على سبيل الجزم والقطع . أما نحن وقد أثبتنا صحة الحديث . فلا ينبني لنا أن نتردد في تفسير الآية التفسير الصحيح : أن اللمس كناية عن الجاع ويجب علينا أن نأخذ بالحديث الصحيح : أن القبلة \_ وهي أقوى من اللمس المجرد \_ لا تنقض الوضوء .

وهذا الحافظ البيهق ، وهو ناصر مذهب الشافعي ، وهو المتعصب له حقا \_ : يذكر بعض أسانيد حديث عائشة، ويعللها بمايراه علة لها، ثم يقول: «والحديث الصحيح عن عائشة في قبلة الصائم ، فحمله الضعفاء من الرواة على ترك الوضوء منها ، ولو صح إسناده لقانا به إن شاء الله تعالى » . فهو أيضا لا يقطع بأن المراد باللهس في الآية =

78

ما جاء في (١) الوضوءِ من القيُّءِ وَالرُّعافِ

٨٧ - حَرَثْنَا أَبِو عُبَيْدَةً بِنُ أَبِي السَّفَرِ ، [ وهو أحمدُ بنُ عبد الله

المعنى الحقيق للكلمة، لأنه يصرح بأنه لوصح حديث عائشة لقال به ، ولوقال به لاضطره
 ذلك إلى تفسير اللمس بالمعنى الحجازى الصحيح فى تفسيرها .

فائدة : ورد في الباب أيضا حديثان صحيحان :

الأول: رواه الشيخان وغيرهما من طريق مالك عن أبى النضر عن أبى سلمة عن عائشة قالت: «كنت أنام بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجلاى فى قبلته ، فاذا سجد غمزنى فقبضت رجلي ، وإذا قام بسطتهما . قالت : والبيوت يومئذ ليس فيها معملييح » (فتح البارى ١ : ١٤٥ و ١٤٥ ) و (مسلم ١ : ١٤٥ ) قال الحافظ ابن حجر : «وقد استدل بقولها غمزنى على أن لمس المرأة لاينقش الوضوء . وتعقب باحتمال الحائل ، أو بالخصوصية »!!

ومن البين الواضح أن هذا التعقب لا قيمة له ، بل هو باطل. لأن الخصوصية لاتثبت إلا بدليل صريح ، واحتمال الحائل لايفكرفيه إلا متعصب!!

الحديث الثانى : رواه النسائى ( ١ : ٣٨ ) من طريق الليث بن سعد عن ابن الهاد عن عبد الرحمن بن الفاسم عن أبيه عن عائشة قالت : « إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلى وإنى لمعترضة بين يديه اعتراض الجنازة ، حتى إذا أراد أن يوتر مسنى برجله » . قال الحافظ ابن حجر فى التلخيص (ص ٤٨) : «إسناده صحيح، واستدل به على أن اللمس فى الآية الجاع ، لأنه مسها فى الصلاة واستمر » . وهذا منه إنصاف بعد التعسف الذى تقلناه عنه ، رحمه الله .

فائدة أخرى: حديث معبد بن نباتة الذى أشار إليه الشافعي فيما تقله عنه ابن عبد البر وابن حجر: لم أجده بعد طول البحث والتتبع ، وكذلك لم أجد ترجمة لعبد هذا ، ولعلنا نوفق إلى ذلك في موضع آخر إن شاء الله.

(١) الزيادة من ع

الهمدانى الكوفى (٢) و إسطقُ بنُ منصُور ، قال أبو عُبَيْدَة : حدثنا (٢) ، وقال إسطقُ : أخبرنا عبدُ الصمدِ بنُ عبد الوارث حدثنى أبى (٣) عن حُسَيْنِ المعَلِمِ عن يحيى بنِ أبى كَثير [قال (٤)] : حدثنى عبدُ الرحمٰنِ بنُ عَمْروِ الْأُوْزَاعِئ عن عن يعيشَ بنِ الوليل للهُوْزُومِيِّ عن أبيه (٥) عن مَعْدَانَ بن أبي طَلْحَةَ عن عن يعيشَ بن الوليل للهُ عن أبيه (١٣) عن مَعْدَانَ بن أبي طَلْحَةَ عن أبي الدَّرْدَاءِ : ﴿ أَنَّ رسول الله (٢) صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَاء [ فَأَفْطَر (٢)] فقال : فَتَوَضَّأَ ، فَلَقيتُ ثَوْبَانَ فِي مَسْجِدِ دِمِنْقَ ، فَذَ كَرْتُ ذَلِكَ لَهُ (٨) ، فقال : صَدَقَ ، أَنَا صَبَبْتُ لَهُ وَضُوءَهُ (٩)» .

<sup>(</sup>١) الزيادة من ع . و «السفر» بالسين والفاء المفتوحتين .

<sup>(</sup>٢) كلة «حدثنا» سقطت من ع وهو خطأ .

<sup>(</sup>٣) أبوه : هو عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان التميمي العنبري .

<sup>(</sup>٤) الزيادة من ع و هو لا .

<sup>(</sup>٥) أبوه: هو الوليد بن هشام بن معاوية بن هشام بن عقبة بن أبي معيط بالتصغير به الأموى ، وهو من شبوخ الأوزاعي ، ولكن الأوزاعي روى هذا الحديث عن ابنه يعيش عنه .

<sup>(</sup>٣) في م «أن النبي» .

<sup>(</sup>٧) الزيادة من ع ، ولا توجد في غيرها من نسخ الترمذي التي يبدى ، وفي مكتبة المرحوم أحمد تبمور باشا الجزء الأول من نسخة عتبقة من الترمذي مكتوبة بخط أندلسي في سنة ٥٠ وعليها سماعات لبعض الحفاظ ، وفيها : « أن النبي صلى الله عليه قاء فأفطر » وفي حاشيتها بخط آخر ما نصه : « في الأصل : قا، فتوضأ » . وسنتكلم على الحديث إن شاء الله .

<sup>(</sup>A) في ع «فذكرت له ذلك» .

<sup>(</sup>٩) الحديث رواه أحمد في المسند (٢:٣٠٦) قال : «ثنا عبدالصمد قال : ثنا أبى قال : ثنا الحسين عن يحيى بن أبى كثير قال : حدثني عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن يعيش بن الوليد بن هشام حدثه أن أباه حدثه قال : حدثني معدان بن أبى طلحة أن أبا الدرداء أخبره : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر . قال : فلقيت ثوبان مولى رسول الله عليه وسلم في مسجد دمشق ، فقلت : إن أبا الدرداء أخبرني أن

= رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر ، قال : صدق ، أنا صببت له وضوءه » . ورواه الذاري في سننه (٢: ١٤) عن عبد الصمد بن عبد الوراث نحوه . ورواه الحافظ « بحشل » بفتح الباء الموحدة وإسكان الحاء المهملة وفتح الشين المعجمة \_ واسمه « أسلم بن سهل الواسطى » وهو « ثقة ثبت إمام » كما قال الذهبي في التذكرة ، وهو صاحب كتاب «تاريخ واسط» المحفوظ منه نسخة مخطوطة عتيقة عكتبه المرحوم أحمد باشا تيمور ، رواه بحشل في تاريخه هذا عن فضل بن داود بن سليمان بن داود بن درهم عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيــ. ورواه الطحاوي (١: ٣٤٧ \_ ٣٤٨) والحاكم (١: ٤٢٦) والدارقطني ( ص ٥٧ \_ ٥٨ ) واين الجارود (ص ١٥) والبهرق (١٤٤١) كلهم من طريق عبد الصمد بن عبدالوارث عن أبيه ورواه أبو داود (۲ : ۲۸۳) و الدارقطني ( ص ۵ ه و ۲۳۸) والطحاوي (١ : ٣٤٨) والبهق (٤ : ٢٢٠) كلهم من طريق عبد الوارث عن حسين المعلم ، ورواه هؤلاء أو بعضهم وكذلك أحمد في المسند (٥: ١٩٥ و ٢٧٧ و٦: ٤٤٩) من طرق أخرى ، وكل الذين ذكر ناهم رووه بلفظ « قاء فأفطر » إلا رواية أحمد في ( ? : ٩٤٩ ) فلفظها : «ثنا عبد الرازق ثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن يعيش بن الوليد عن خالد بن معدان عن أبي الدرداء قال : استقاء رسول الله صلى الله عليه بلفظ: «قاء فتوضأ» ونسبه لأحمد والترمذي ، ولم أحده بهذا اللفظ في مسند أحمد . واستدرك عليه الشوكانى ( ١ : ٢٣٥ ) بأنه عند أحمد وأصحاب السن الثلاثة وابن الجارود وان حبان والدارقطني والبيهني والطبراني وابن منسده والحاكم بلفظ: « قاء فأفطر ». وهذا الذي قاله الشوكاني نقله عن الحافظ ابن حجر في التلخيص (ص ١٨٨). ونقله ابن حزم في المحلي (٢٥٨:١) بدون إسناد عن الأوزاعي بلفظ «قاء فتوضأ» . ولم أجده بهذا اللفظ إلا في هذه المواضع التي ذكرتها . وقد ورد أصل الحديث عن ثوبان من طریق أخرى ، فرواه أحمد (٥ : ٢٧٦) : «ثنا مجه بن حففر ثنا شعبة عن أبي الجودي عن بلج عن أبي شيبة المهرى ، قال : وكان قاص الناس بقسطنطينية، قال : قيل لثوبان : حدثنا عن رسول الله صر الله عليه وسلم ، قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر » . وهذا إسناد صحيح : أبو الجودي الأسدى الشامي نزيل واسط وثقه ابن معين، وذكره ابن حيان في الثقات . وبلج \_ بفتح الباء وإسكان اللام وآخره جيم – بن عبد الله المهرى ذكره ابن حبان فىالثقات . وأبو شيبة المهرى ذكره ابن حان في ثقات التابعين ، ورواه أيضا الطيالسي ( رقم ٩٩٣ ) عن شعبة ، والطحاوي (١: ٣٤٨) والبيهتي (٤: ٢٢٠) كلاهما من طريق شعبة .

[ قال أبو عيسى (١) وقال إِسحْقُ بنُ منصور : « مَعْدَانُ بنُ طَلْحَةً » . قال أبو عيسى : و « ابنُ أبي طَلْحَةً » أَصَحُ (٢) .

[ قال أبو عيسى (٣) ] : و [ قَدْ (٣) ] رَأَى غيرُ واحدٍ من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم [ وغيرهم من (١) ] التَّابعين : الوضوء من التيء والرُّعَاف . وهو قولُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وابنِ المبارَكِ وأحمدَ و إسحٰق .

وقال بعضُ أهل العلم : ليس فى التيء والرعاف وضوع . وهو قولُ مالك والشافعي (٥) .

وقد تبين لك مما روبناه من ألفاظ حديث الباب: أن أكثر الروايات فيها:
«قاء فأفطر» وفى بعضها: « قاء فتوضاً » وفى نسخة من الترمذى هنا: « قاء فأفطر فتوضاً » . وأن الراجع أن صحة الرواية: « قاء فأفطر » . وقد تمسك الشارح المباركفورى بنحو ذلك فقال: « فمن يروم الاستدلال مجديث الباب على أن التيء ناقض للوضوء: لابد له من أن يثبت أرافظ: فتوضاً ، بعد لفظ: قاء \_ : محفوظ » . ونحن نوافقه على أنه غير محفوظ في اللفظ ، ولكنه على كل حال ثابت في المعنى ، لأن =

<sup>(</sup>١) الزيادة من ع

<sup>(</sup>٣) وكذلك سماه ابن سعد فى الطبقات «معدان بن أبى طلحة اليعمرى» (ج٧ق٢ص٤٥١) وهذا يخالف ما رجحه ابن معين ، فقد قال : « أهل الشأم يقولون : ابن طلحة ، وقتادة وهؤلاء يقولون : ابن أبى طلحة ، وأهل الشأم أثبت فيه». ومعدان هذا ثقة .

<sup>(</sup>٣) الزيادة من ع و ه و لا .

<sup>(</sup>٤) الزيادة من 🗕 و ه و ك .

<sup>(0)</sup> هذا هو القول الصحيح . والقائلون بالوضوء من التي والرعاف احتجوا بأحاديث ضعيفة وآئار عن الصحابة ، وليس في شيء من ذلك حجة . وأما حديث الباب فانه لا يدل على وجوب الوضوء من التي ، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة طاهراً وغير طاهم . ووجوب الوضوء أو نقض الوضوء : لا يثبت بالفعل فقط ، لأن الفعل لا يدل على الوجوب ، إلا أن يفعله ويأمر الناس بفعله ، أو ينس على أن هذا الفعل ناقض للوضوء . وهذا واضح بديهي .

وقد جَوَّدَ حسينُ اللَّعلِّمُ هذا الحديث . وحديثُ حسينِ أصحُّ شيء في هذا الباب .

ورَوَى مَعْمَرُ هَذَا الحَديثَ عن يحيى بن أبي كَثيرِ فَأَخْطَأَ فيه ، فقال : «عن يَعيشَ بن الوليد عن خالد بن مَعْدَانَ عن أبي الدَّرْدَاء » ولم يَذْكُرُ فيه « الأَوْزَاعِيَّ » وقال : «عن خالد بن معدانَ » وإِ مَعْدَانُ فيه « الأَوْزَاعِيَّ » وقال : «عن خالد بن معدانَ » وإِ مَعْدَانُ بن أبي طلحة (١) » .

= قول ثوبان تصديقا لأبي الدرداء : « صدق ، أنا صببت له وضوءه » : دليل على أن الوضو مذكور في أصل الحديث، وإن اختصر في الرواية ، لأن تُوبان يؤكد الرواية بأنه هو الذي صب له الوضوء بعد التي ، والعلة الصحيحة هي ما ذكر نا أولا. وقد أشار إلى نحو ذلك الشار - فقال : «قال أبو الطيب السندي في شهر - الترمذي : الفاء لدل على أن الوضوء كان مرتبا على التي وبسببه ، وهو المطلوب ، فتكون للـبية ، فيندفع به ما أجاب ، القائلون مدم النقض من أنه لا دلالة في الحديث على أن القيُّ ناقض للوضو. ، لجواز أن يكون الوضوء بعد التي على وجه الاستحباب، أوعلى وجه الاتفاق . انتهى . قات : قوله : قاء فتوضأ : ليس نصا صريحا في أن الق ُ ناقض للوضوء ، لاحمال أن تكون الفاء للتعقيب من دون أن تكون للسبية . قال الطحاوي في شرح الآثار : وليس في هذين الحديثين \_ يعني حديث أبي الدرداء وثوبان بلفظ : قاء وأفطر -: دلالة على أن التي كان مفطراً له ، إنما فيه قاء فأفطر بعد ذلك .انتهى». أقول: واو كانت الفاء للسبية لم تدل أيضا على نفض الوضوء أو الصوم بالتيُّ ، لأنه قد يتوضأ الانسان بمده من أحل النظافة وإزالة القذر الذي يبتى في الفم والأنب وعلى بعض الأعضاء ، وقد يفطر لما ينوب من الضعف والتراخي ، مما لايستطبع معه احتمال مشقة الصوم ، أو خشية الضرر والمرض . فالتي سبب لهما ، ولكنه سبب عادى طبيعي ، ولا يكون سببا شرعيا إلا بنص صريح من الشارع .

(۱) روایة معمر ذکرناها فیما مضی نقلا عن مسند أحمد (۲:۹۶۶). ولسنا نوافق الترمــذی فی ادعائه الحطأ علی معمر ، وإنمـا هو عنــدنا إسناد آخر للحدیث. وخالد بن معدان تابعی ثقة معروف ، مان فی أول القه ن الثانی . روی عن کثیر من الصحابة

## باب باب ماجاء في (١) الوضوء بالنّبيذ ٢)

الله عن أبى زيد عن عن أبى مسعود قال : « سَأَ لَنِي النبيُّ صلى الله عليه وسلم : مَافِي إِدَاوَتِكَ ؟ عبد الله بن مسعود قال : « سَأَ لَنِي النبيُّ صلى الله عليه وسلم : مَافِي إِدَاوَتِكَ ؟ فقلتُ : نَبِيذٌ . فقال : مَمْرَةٌ طَيِّبَةٌ وَمَا يُ طَهُورٌ . قال : فَتَوَضَّأَ مِنْهُ (٣) » .

قال أبو عيسى : و إِنَّمَا رُوىَ هٰذَا الحديثُ عن أَبِي زيد عن عبد ٱللهِ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم .

وأَبُو زيد رجلُ تَجْهُولُ عند أَهل الحديث ، لاَ يُعْرَفُ ( ) لَهُ رِوَايَةُ عَيرُ هٰذَا الحديث ( ) .

<sup>-</sup> منهم معاوية ، واختلف في سماعه من أبي الدرداء . ويعيش بن الوليد تابي ثقة أيضا ، وقد روى عن معاوية ، ومعاوية مات سنة ٥٥ أو سنة ٢٠ ، ويعيش بن الوليد وخالد بن معدان كلاهما من أهل الشأم . فلا يبعد أن يروى أحدهما عن الآخر ، ومعمر حافظ ثقة متقن ، لا نحكم عليه بالخطأ جزافا .

<sup>(</sup>١) الزيادة من ع

<sup>(</sup>٢) في من النبيذ» وهو خطأ .

<sup>(</sup>۳) الحدیث رواه أبو داود ( ۲:۱۱) وابن ماجه ( ۲:۱۱) وهو حدیث ضعیف کا سیأتی .

<sup>(</sup>٤) «تعرف» كتبت فى ع بالتاء الفوقية وبالياء التحتية معا ، وكلاهما صحيح ، وفى ه و ك «نعرف» بالنون ، وهو صواب أيضا ، وتكون «رواية» بالنصب، وفى ت « لا نعرف له كبير رواية » ، وزيادة « كبير » غيرجيدة ، لأن أبا زيد هذا لم يروعنه إلا هذا الحديث الواحد .

<sup>(</sup>٥) أبو زيد: يقال إنه المخزومي مولى عمرو بن حريث ، ولايعرف اسمه . وقال أبوداود:

وقد رَأَى بعضُ أهل العلم الوضوءَ بالنّبيذِ ، منهم: سفيانُ [النّوريُّ (۱)] وغيرُهُ.
وقال بعضُ أهل العلم: لايُتوضأُ بالنّبيذِ، وهو قولُ الشافعيِّ وأحمدَ و إسْطَقَ.
[و(٢)]قال إسطقُ: إِن ابتُلِيَ رجل بهذافتوضاً بِالنّبيذِ وتيم مَ (١) أَحَبُ إِلَى .
قال أبوعيسي : وقولُ مَنْ يقول « لا يُتَوَضَّأُ بالنبيذ »: أقربُ إلى الكتابِ وَأَشْبَهُ ، لأن اللهَ تعالى قال (١) : ( فَلَمَ تَجَدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً (٥) ) .

= «كان أبو زيد نباذا بالـكوفة » .

و تقل الزيامي في نصب الراية ( ١ : ٧٧ ) عن كتاب الضعفاء لابن حبان ال ، «أبو زيد شيخ يروى عن ابن مسعود ، وليس يدرى من هو ، ولا يعرف أبوه ولا بلده ، ومن كان به\_ذا النعت ثم روى خبرا واحدا خالف فيه الكتاب والسنة والإجاع والقياس : استحق مجانبة ما رواه » .

وَهَلَ عَنَ ابْنَ عَدَى عَنِ البخارِي قال : «أَبُو زَيْدَ الذَى رَوَى حَدَيْثُ ابْنُ مُسْعُودُ فَيُ الوضوء بالنبيذ : مجهول لا يعرف بصحبة عبد الله ، ولا يصح هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو خلاف القرآن » .

و تقل عن ابن عبد البر فى الاستيعاب قال : « أبو زيد مولى عمرو بن حريث مجهول عندهم » لا يعرف بغير رواية أبى فزارة ، وحديثه عن ابن مسعود فى الوضوء بالنبيذ منكر لا أصل له ، ولا رواه من يوثق به ، ولا يثبت » .

وقال ابن أبي حاتم في العلل ( رقم ١٤ ج ١ ص ١٧ ): «سمعت أبا زرعة يقول : حديث أبي فزارة ليس بصحيح ، وأبو زيد مجهول » .

وقد ضعف الطحاوى فى معانى الآثار أسانيد حديث ابن مسعود فى هذا كلها، واختار أنه لايجوزالوضوء به فى حال من الأحوال . انظر شرح معانى الآثار (١:٧٠ –٥٨).

\_\_

- (١) الزيادة من ع
- (٢) الزيادة من ع و ه و ك .
- (٣) في نسخة عند ك «تيمم» بحذف واو العطف.
  - (٤) في ع «يقول» .
- (٥) سورة النساء ، الآية (٢٤) . وسورة المائدة ، الآية (٦) .

# باب ألْضَعْضَة من اللَّهَنِ [ في (١) ] الْكَضْعُطَة من اللَّهَنِ

٨٩ – مَرَثُنَ قَتِيبَةُ حَدَثَنَا اللَّيْثُ عَن ءُقَيَلٍ عَن الزُّهْرِيِّ عَن عُبَيْدِ اللهِ اللهِ عَلَيه وسلم شَرِبَ [ بنِ عَبْدِ اللهِ عَلَيه وسلم شَرِبَ عَبْدِ اللهِ عَلَيه وسلم شَرِبَ لَهُ وَعَالًا : إِنَّ لَهُ دَسَمًا (١٠) » .

[قال (°)] وفى الباب عن سَهْلِ بن سعد [السَّاعِدِيِّ (۲)]، وأُمِّ سَلَمَةَ . قال أبو عيسى : [و (°)] هٰذا حديث [حسن (٦)] صحيح .

<sup>=</sup> ومن أقوى حجج من منع الوضوء بالنبيذ أن حديث ابن مسعود هذا إنما زعم رواته أنه كان ليلة الجن فى مكة ، وهى قبل الهجرة ، فلو كان الحديث صحيحا \_ وهو غير صحيح ــ لـكان منسوغا بآيتي النساء والمائدة ، وهما مدنيتان بلا خلاف .

<sup>(</sup>١) الزيادة من ع .

<sup>(</sup>۲) الزيادة من ع و ب

<sup>(</sup>۳) في ب «فتمضمض» .

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ فى الفتح (١: ٢٧٠) هذا أحد الأحاديث التى أخرجها الأئمة الحسة ، وهم: الشيخان وأبو داود والنسائى والترمذي عن شبيخ واحد ، وهمو قتيبة ، .

<sup>(</sup>٥) الزيادة من ب

<sup>(</sup>٦) الزيادة من \_ و ه و ك

#### 77

#### باب

## في كَرَاهَةِ (١) رَدِّ السَّلامِ غَيْرَ مُتَوَضَّى ،

• ٩ - حَرَثُنَا نَصْرُ بِنُ عَلِي ۗ وَمَحَدَ بِنُ بَشَارٍ قَالاً : حَدَثَنَا أَبُو أَحَمَدَ [ محمدُ بِنُ عبد الله الزُّ بَيْرِئُ (٢) ] عن سفيانَ عن الضَّحَّاكِ بِن عَبَانَ عن نافع عن ابن عُمرَ : « أَنَّ رَجُلاً سَلَمَ على النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو َ يَبُولُ فَلَمْ يَرُدُدَّ عَلَيْهِ (٣) » .

قال أبو عيسى: هذا حديثُ حسنُ صحيحُ .

و إَنْمَا يُكُرَهُ هٰذَا عندنا إذا كان على الغائط والبول. وقد فَسَرَ بعضُ أهل العلم ذٰلك .

وهذا(١) أحسنُ شيء رُوي في هذا الباب.

[قال أبوعيسى (٥)]: وفي الباب عن المُهَاجِرِ بن قُنْفُذٍ ، وعبداً لله بن حَنْظَلَة ، وَعَلْقَهُ بن الْفَغُو اء (٥) ، وَكَامِر ، وَالْبَرَاءِ .

<sup>(</sup>۱) في ع «كراهية .

<sup>(</sup>۲) الزيادة م ع .

<sup>(</sup>٣) قال الشارح: " أخرجه الجماعة إلا البخاري " .

<sup>(</sup>٤) في ع «فهذا».

<sup>(</sup>٥) الزيادة من ع و ۔ .

<sup>(</sup>٦) «الفغواء» بفتحالفاء وإسكان الغين المعجمة . كذا ضبطه الحافظ ابن حجر في الاصابة =

### ۲۸ باب

## ما جاء في سُوْرِ الكَلْب

٩١ - حَرَثُنَ سَوَّارُ بِنُ عبد الله العَنْبَرِئُ حدثنا المُعْتَمِرُ بِنُ سليانَ قال : سَمَّتُ أَيُّوبَ [بحدِّثُ (١)] عن محمد بن سيرينَ عن أبى هُرَيْرَةَ عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : " يُغْسَلُ الْإِنَاءَ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ سَبْعَ النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : " يُغْسَلُ الْإِنَاءَ إِذَا وَلَغَتْ فِيهِ الْكَلْبُ سَبْعَ مَرَّاتٍ : أُولاَ هُنَّ ، أَوْ أُخْرَاهُنَ (٢) بِاللَّرَابِ ، وَإِذَا وَلَغَتْ فِيهِ الْمُرَّةُ فَيُسِلُ مَرَّةً في الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله الله عَلَى ال

<sup>= (</sup>٤: ٢٦٦) وصاحب القاموس ، وكذلك حو في الاستيعاب (ص ٥٠٠) وأسد الفابة (٤: ٣٢) وطبقات ابن سعد (ج ، ق ٢ ص ٣٣ و ج ، ص ٣٤) ولكنه صحف في الموضع الأول منها «القعواء» بالقاف والعين . ولكن ابن دريد سماه في الاشتقاق (ص ٢٨١) «علقمة بن الفغو» بدون المد ، وقال : « والفغو : أول ما يبدو من نور الشجر اذا تفتح ، يقال : فنا الشجر وأفنى ، ومنه اشتقاق الفاغية المعروفة، من النور». وأنا أطن أن أصله «الفغواء» أيضا ، وأن الناسخ أخطأ في حذف المد، لما رأى من تفسير ابن دريد لمعنى المادة التي اشتق منها الاسم ، فظنه على لفظ المصدر. وأما النسختان هو ك فان الاسم فيهما «الشفواه» بالشين والفاه ، وهو خطأ واضح ، ولا وجه له ،

<sup>(</sup>١) الزيادة من ع .

<sup>(</sup>٣) هذا هو الصواب ، وهو الذي في كل النسخ ما عدا م فإن فيها بدله ه أو قال أولهن » . وهو خطأ . لأن الحديث رواه الشافعي عن سفيان عن أيوب ، وفيه «أوأخراهن» انظر الأم (ج ١ ص ٦) ولأن الحافظ تقله في بلوغ المرام (رقم ١٢) عن الترمذي بلفظ «أخراهن» .

<sup>(</sup>٣) أصل الحديث \_ بدون ذكر الهرة \_ رواهأيضا مالك وأحمد وأصحابالكتب الستة . =

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . وهو قولُ الشافعيِّ وأحمدَ و إسطٰقَ .

وقد رُوى هذا الحديثُ من غَيْرِ وجه عن أبي هريرة عن النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَمَ نَحُو هٰذا ، ولم يُذْكُر وَبِيهِ (١) : « إذَا وَلَغَتْ فِيهِ الْمُرَّةُ غُسِلَ مَرَّةً (٢) » .

قال (٢) : وفي الباب عن عبد ألله بن مُغَفَّلِ (١) .

= وانظر الحلاف فی روایاته وألفاظه فی الفتح ( ۱ : ۲۳۹ ـ ۲۲۲ ) والتلخیص ( ص ۷ ـ ۸ و ۱۶ ) وطرح التثریب ( ۲ : ۱۱۹ ـ ۱۳۲ ) وقــد أفاض فی روایاته وفقهه .

(۱) كلمة «فيه» ليست في ع .

(٣) هذه الزيادة رواها أبو داود (١: ٧٧) عن مسدد عن معتمر بن سليان باسناده موقوفة. وفي شرحه عون المعبود: «قال المنذري: وقال البيهتي: أدرجه بعض الرواة في حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ووهموا فيه ، والصحيح أنه في ولوغ الحكلب مرفوع وفي ولوغ الهر موقوف . انتهى ، وقال الزيلمي: قال في التنقيح: وعلته أن مسددا رواه عن معتمر فوقفه ، رواه عنه أبو داود . قال في الإمام: والذي تلخص أنه مختلف في رفعه ، واعتمد الترمذي في تصحيحه على عدالة الرجال عنده ، ولم يلتفت لوقف من وقفه ، والله أعلم » .

وهذا الذى قال العلامة ابن دقيق العيد فى الإمام: صحيح جيد ، وأزيد عايه أن مسددا \_ فى رواية أبى داود عنه \_ روى الحديث كله موقوفا ، فى ولوغ السكل وفى ولوغ الهر ، فلو كان هذا علة لسكان علة فى الحديث كله ، ولسكنه ليس علة ولا شبها بها ، بل الرفع من باب زيادة الثقة ، وهى مقبولة ، فما صنعه الترمذى من تصحيح الحديث هو الصواب .

(٣) كلية «قال» ليست في ه و لا

(٤) رواه مسلم (١: ٢) بلفظ: « إذا ولغ السكلب في الإناء فاغسلوه سبع مران ، ==

79

باسب

#### ما جاء في سُورُر الهرامة

<sup>=</sup> وعفروه الثامنة بالتراب » . ورواه أيضا أبوداود والسائى وابن ماجه . وفى الشرح ، «قال النووى فى شرح مسلم: وأما رواية وعفروه الثامنة بالتراب -: فذهبنا ومذهب الجاهبر أن المراد اغسلوه سبعا واحدة منهن بالتراب مع الماء ، فكان التراب قائماً مقام غسلة فسميت ثامنة لهذا . انتهى . وتعفب ابن دقيق العيد على هذا القول بأن قوله وعفروه الثامنة بالتراب \_ : ظاهر فى كونها غسلة مستقلة ، لكن لو وقع التعفير فى أوله قبل ورود الفسلات السبع : كانت الغسلات ثمانية ، ويكون إطلاق الغسلة على الترب مجازاً ، وهذا الجمع من مرجحات تعين التراب فى الأولى . انتهى » .

<sup>(</sup>۱) الحديث فى موطأ مالك من رواية يحيى بن يحيى (۱: ٥٥ ــ ٤٦) وفى موطأ مجد بن الحسن الذى رواه عن مالك (ص ۸۲) .

<sup>(</sup>٢) في ه و ك «اينة».

<sup>(</sup>٣) هذا هو الصواب ، وهو الذي رواه كل رواة الموطأ عن مالك ، ما عدا يحيي ، فإنه قال : « حميدة بن أبي عبيد بن فروة » ، وهذا خطأ منه ، فانها « حميدة بنت عبيد بن رفاعة بن رافع بن مالك بن العجلان » .

<sup>(</sup>٤) في الموطأ: «عن خالتها كبشة».

<sup>(</sup>٥) في الموطأ: «تحت» بدل «عند» والمعني واحد.

<sup>(</sup>٣) في ع «عند أبي فتادة» ، وهو خطأ .

قالت: فجاءت هرَّةُ تَشْرَبُ (١)، فَأَصْغَى لَمَا الْإِنَاءَ (٢) حتى شَرِبَتْ، قالتْ كَبْشَةُ : فَرَ آنِي أَنظُرُ إليه! فقال: أَتعْجَبِينَ يا بِنْتَ أَخِي (٣) ؟ فقلتُ : نَعَمْ، قال : إن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: « إنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ (١)، إنَّمَا قال : إن رسولَ الله عليه والطَّوَّافَاتِ (٥) » .

[ وقد رَوَى بعضُهم عن مالك : « وكانت عِنْدَ أَبِي قتادة » ، والصحيح « ابْنِ أَبِي قتادة » ( ) .

قال(٧) : وفي الباب عن عائشة ، وأبي هريرة .

قال أبو عيسى: هذا حديثُ حسنُ صحيحٌ .

<sup>(</sup>۱) في ع « انشرب » وفي رواية يحي : « انشرب منه » وفي رواية عد : « فشرت منه » .

<sup>·</sup> بعنى : أماله لها ليسهل عليها الشرب .

<sup>(</sup>٣) في الموطأين: « يا ابنة أخى».

<sup>(</sup>٤) بفتح الجيم ، كما ضبطه المنذرى والنووى وابن دقيق العيد وابن سيد الناس وغيرهم ، و «النجس» : النجاسة ، وهو وصف بالمصدر ، يستوى فيه المذكر والمؤنث ،

<sup>(</sup>٥) هكذا هو في أكثر الأصول « أو » التي للشك ، وهو الموافق لرواية يحي ، وفي «والطوافات» بواو العطف ، وهو موافق لرواية على . والحديث رواه الشافعي في الأمّ عن مالك (ج١ ص٦) والدارمي عن الحكم بن المبارك عن مالك (١٨٧٠- ١٨٨) . ونسبه ابن حجر في التلخيص أيضا (ص ١٥) لأبي داود والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني والبهتي ، وتقل تصحيحه عن البخاري والدارقطني والعقيلي . ونقل في بلوغ المرام (رقم ١٠) تصحيحه أيضاً عن ابن خزيمة .

<sup>(</sup>٦) الزيادة من ع وهى زيادة جيدة ، ونقل السيوطى فى شرح الموطأ عن ابن عبد البر قال : «رواه ابن المبارك عن مالك فقال : امرأة أبى قتادة . قال : وهذا وهم منه ، إنحا هى امرأة ابنه \* . ثم نقل عن الرافعى أنه قال : « ويدل عليه أنه قال لها: يا ابنة أخى ، ولا يحسن تسمية الزوجة باسم المحارم \* .

<sup>(</sup>V) كلة «قال» ليست في ه و ك .

وهو قولُ أَكْثَرِ العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدَهُمْ : مِثْلُ ِ الشّافعيِّ وأحمدَ و إسحٰقَ : لم يَرَوْا بِسُوْرِ الهَرِّةِ بَأْساً . وَهٰذَا البَابِ .

وقد جَوَّدَ مالكُ هٰذا الحديثَ عن إسحٰقَ بن عبد اللهِ بْنِ أَبِي طلحةً . ولم يَأْتِ بِهِ أَحدُ أَتَمَ مِن مالكِ .

٧.

#### باب

## في الله على الخفين

٩٣ – مَرَثَّنَ هَنَّادُ حدثنا وَكَيِعُ عن الأعش عن إبراهيمَ عن هَمَّامِ بن الحرث قال: « بَال جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ثُمَّ توضاً ومسحَ على خُفَيْهِ . فقيلَ له : أَتَفْعَلُ هٰذا ؟ قال: وَمَا يَمْنَعُنِي ، وَقَدْ رَأَيْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعَلُهُ . قال [إبراهيم (١)]: وكان يُعْجِبُهُمْ حديثُ جَرِيرٍ ، لأَنَّ إسْلاَمَهُ كَانَ بَعْجِبِهُمْ عديثُ خَرِيرٍ ، لأَنَّ إسْلاَمَهُ كَانَ بَعْجِبِهُمْ عَديثُ خَرِيرٍ ، لأَنَّ إسْلاَمَهُ كَانَ بَعْدَ نُو وَلِ اللهَ عَدِيثُ عَرِيرٍ ، لأَنَّ إسْلاَمَهُ كَانَ بَعْجَبِهُمْ اللهَ عَدْ نُو وَلِ اللهَ عَدْ نَوْ وَلِ اللهُ عَلَى « كَانَ يَعْجَبِهُم اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَدْ نَوْ وَلِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى « كَانَ يَعْجَبِهُمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَل

<sup>(</sup>١) الزيادة من ع

<sup>(</sup>۲) الزیادة من ع و ب .

<sup>(</sup>٣) الحديث رواه أصحاب الكتب الستة . وسورة المائدة من أواخر ما نزل من الفرآن ، وقبل إن جريراً أسلم سنة ١٠ ، وقبل قبل ذلك بقليل . وسسورة المائدة فيها آية الوضوء . فكان أصحاب ابن مسعود يعجبهم خبر جريرهذا ، لأنه لوكان قبل نزول آية =

قال (١): وفي الباب عن عُمَرَ ، وعلى ، وحُذَيْفَةَ ، والمُغيرَةِ ، وبِلاَلِ ، وسعدٍ ، وأبي أيُّوب ، وسلمان ، وبرَيْدَة ، وعَمْرِ و بن أُمَيَّة ، وأُنس ، وسَهْل بن سَهْد ، ويَعْلَى بن مُرَّة ، وعُبادَة بن الطّامِت ، وأسامَة بن شريك ، وأبي أُمَامَة ، وجابر ، وأسامَة بن زيْد : [وأبْن عُبَادَة ، ويقال « أبْنُ عِمَارَة » ، و «أُبِي ثُمَ عِمَارَة ) .

قال أو عيسى : [و(") ] حديثُ جرير حديثُ حسن صحيحُ . عن شَهْرِ بن حَوْشَبِ قال : « رَأَيْتُ جَرِيرَ بنَ عبد ٱللهِ

الوضو. لاحتمل أن المسح على الحفين منسوخ بالأمر بنسل الرجلين في آية المائدة ، أما فعله بعد نزولها فانه يدل على أنه مفسر أو مخصص لهما .

(١) كلة «قال» ليست في هر و ك .

(٣) الزيادة من م ولم تذكر في ه و ك . وفي ع بدلها « وابن أبي عمارة » ويقال : ابن عمارة » ، وهو خطأ ، والصواب ما هنا . وحديثه رواه أبو داود (١: ٩٠ – ٩٧) وابن ماجه (١: ١٠٢) والحاكم (١: ١٠٠) وقال أبو داود : » وقد اختلف في إسناده وليس بالقوى» . وهو حديث اتفقوا على ضعف إسناده وجهالة رواته . وأبى بن عمارة – بكسر العين ويقال بضمها – : صحابي مشهور ، « وكان قد صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القبلتين » كما في رواية أبي داود . وسماه بعضهم « أبي بن عبادة» بالدال بدل الراء ، والراجح الأول .

والمسح على الخفين ثابت بالتواتر الصحيح عن النبي صدى الله عليسه وسلم " قال الزيلمي في نصب الراية ( ١ : ٨٤): «قال أبو عمر بن عبد البر في الاستذكار: روى عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين نحو أربعين صحابيا. وفي الإمام: قال ابن المنذر: روينا عن الحسن أنه قال: حدثني سبعون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين " . ثم أخرج بعض طرقه عن أكثر من خمسين صحابيا بأسانيدها . وذكر السيوطي في التدريب أنه أخرجه في كتابه في الأحاديث المتواترة من رواية سبعين صحابيا ، وانظر بحث المتواتر في شرحنا على ألفية السيوطي في المصطلح (٢٥ ـ ١٩٠) .

<sup>(</sup>٣) الزيادة من ع

تُوضًا وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ . فَقُلْتُ لَهُ فَى ذَلك ؟ فقال : رَأَيْتُ النّبِيّ صَلّى اللهُ عَلَى عَلَيْهِ وَسَلّمَ تَوَضّاً وَمَسَحَ عَلَى خُفَيّهِ . فَقُلْتُ لِه : أَقَبْلَ المَائدَة أَمْ (١) بَعْدَ المَائدَة ؟ فقال : مَا أَسْلَمْتُ إِلاّ بَعْدَ المَائدَة \* . حدثنا (٢) بذلك قتيبةُ حدثنا طلائدة إن زياد التر مذي عن مُقاتِلِ بن حيّان عن شَهْر بن حو شب عن جَرير (٢) .

قال (') : وَرَوَى (') بَقيةً عن إبراهيم بنأَدْهَمَ عن مُقاتِلِ بن حَيَّانَ عن شَهْرِ بن حَوْشَبِ عن جَرِيرِ (') .

وهذا حديثُ مُفَسِّرِ ، لأَنَّ بعضَ مَنْ أَنكرَ المسحَ على الخُفَّيْنِ تَأُوَّلَ أَنَّ مسحَ النبيّ صلى الله عليه وسلم على الخُفَّيْنِ (٧) كان قَبْلَ نُزُ ولِ المائدة ، وذَكرَ

<sup>(</sup>۱) في ه و ك «أو».

<sup>(</sup>۲) في م «قال حدثنا»

<sup>(</sup>٣) هنا في ع زيادة «بذلك» وهي غير جيدة . ورواية شهر هذه إسنادها صحيح .
وقد تابعه عليها أبو زرعة بن عمرو بن جرير عن جده جرير بن عبد الله البجلي ،
فروى أبو داود ( ١ : ٩ ٥ ) عن أبي زرعة : « أن جريرا بال ثم توضأ فسح على
الحفين ، وقال : ما يمنعني أن أمسح وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح !
قالوا : إنما كان ذلك قبل نزول المائدة ؟ قال : ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة .
ورواه الحاكم في المستدرك ( ١ : ٩٠١ ) وصححه ووادته الذهبي . ونقل الزيامي في
نصب الراية أن ابن خزيمة رواه أيضا في صحيحه .

<sup>(</sup>٤) كلة «قال» ليست في ع

<sup>(</sup>٥) في ع «ورواه»

<sup>(</sup>٦) رواية بقية بن الوليد رواها البيهتي (١: ٢٧٣ ـ ٢٧٤) باسنادين عنه ، وقال في أولهما: «حدثني إبراهيم بن أدهم» قارتفعت شبهة التدليس في الرواية .

<sup>(</sup>V) قوله «على الحفين» ليس فى ع

جرير في حديثه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مَسَحَ على الخُفَيْنِ بَعْدَ بُرُولِ المَائِدة .

#### V١

#### باسب

## المسح على الخُفَّيْنِ المسافر والمقيم

عن عن عَمْرُونِ عَنْ أَبِهِ عَوْانَةَ عَنْ سَعِيدِ بِنْ مَسْرُوقِ (١) عَنْ إِرَاهِمَ التَّيْمُ عِنْ عَنْ عَمْرُو بِنْ مَيْمُونِ عِنْ أَبِي عَبْدُ اللهِ الْجَدَلِّي عِنْ خُزَ مُمَّةَ بِرَاهِمِ اللهِ عِنْ عَمْرُو بِنْ مَيْمُونِ عِنْ أَبِي عَبْدُ اللهِ الْجَدَلِّي عِنْ خُزَ مُمَّةَ بِنَ عَنْ النّبِي صلى الله عليه وسلم : « أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ المسح على الْخَفَيْنِ ؟ بِنْ ثَابِتٍ عِنْ النّبِي صلى الله عليه وسلم : « أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ المسح على الْخَفَيْنِ ؟ فَاللّمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَهُمْ (٢) » .

وَذُكِرَ عَن يَحِيى بِنِ مَعِينٍ أَنه صَعَّحَ حَدَيثَ خُزَ يُمَةً [ بِنِ ثابتٍ (٣) ] في المسح (١) .

\_

<sup>(</sup>۱) سعید هذا هو والد سفیان الثوری . والحدیث رواه أحمد فی المسند ( ۵ : ۲۱۶ و ۵ ) عن عبد الرحمن بن مهدی وأبی نعیم وعن عبد الرزاق کلهم عن سفیان الثوری عن أبیه ، ورواه این ماجه (۱ : ۱۰۱) من طریق و کیم عن سفیان .

 <sup>(</sup>٣) هكذا في س وفي ع « للمسافر ثلاثة أيام ، وللمقيم يوماً وليلة » وفي ه
 و ك المسافر ثلاث ، وللمقيم يوم » وفي نسخة عند ك « للمسافر ثلاثا »
 والمقيم يوما » .

<sup>(</sup>٣) الزيادة من الرح .

<sup>(</sup>٤) الجلة كلها لم تذكر في ه و لا وإثباتها هو الصواب.

وأبو عبد الله الجَدَلِيُّ أَسْمُهُ : « عَبْدُ بنُ عَبْدٍ » [ ويقال : « عَبْدُ الرحمن بنُ عَبْدٍ » (١)

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صيح (٢) .

وفى البابِ عن على ، وأبي بَكْرَةَ (٢) ، وأبي هريرة ، وصَفُوانَ بنِ عَمَّرَ ، وجريرٍ .

97 - حَرَثُنَ هَنَّادُ حَدَثِنَا أَبُو الأَّحْوَصِ عَن عَاصِمِ بِن أَبِي النَّجُودِ عِن زِرِّ ( ) بِن حُبِيْشِ عِن صَفُوّانَ بِن عَسَّالٍ قال : «كَانَ رَسُولُ اللهِ ( ) صلى الله عن زِرِّ ( ) بِن حُبِيْشِ عِن صَفُوّانَ بِن عَسَّالٍ قال : «كَانَ رَسُولُ اللهِ ( ) صلى الله عن زِرِّ ( ) بِن حُبِيْشِ عِن صَفُوّانَ بِن عَسَّالٍ قال : «كَانَ رَسُولُ اللهِ وَلَيَا لِيَهُنَّ عَلَيْهِ وَلَيْ اللهِ وَلَيْ اللهُ مِنْ جَنَابَةٍ ، وَلَـكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ » ( ) .

ويؤيده أن الزيامي نقل في نصب الراية (١: ٩٢ كلام الترمذي بعد الحديث على النبيّ والترتيب المذكورين هنا إلى قوله «هذا حديث حسن صحيح» .

(١) الزيادة من ي و ع .

والجلة كلها من أول قوله « وأبوعبد الله الجدلى » مؤخرة فى ع عقب قوله « ولياليهن » في آخر حكاية قول الثورى ومن معه . وموضعها هنا أنسب ، وهوالثابت في نقل الزيلمي عن الترمذي كما قدمنا .

وأبو عبد الله الجدلى هذا: ثقة ، وثقه أحمد وابن معين وابن حبان ، وتكلم فيه بعضهم بما لا يقدح في صحة روايته . و «الجدلى» بالجم والدال المهملة المفتوحتين .

- (Y) في ع «هذا حديث خزيمة حديث حسن صحيح».
- (٣) فی ع «وأبی بکر» وما هنا أصح، وحدیث أبی بکرة رواه البیهتی (١: ٢٧٦ و سبه الزیلمی (١: ٨٨) لابن خزیمة فی صحیحه والطبرانی فی معجمه .
  - (٤) صفوان ذكر في ع مؤخرا بعد جرير .
    - (o) «زر" ، بكسر الزاى وتشديد الراء .
      - (۲) ی ع «کان النی» .
- (٧) الحديث نسبه ابن حجر فى التلخيص (ص ٥٥) إلى الشافى وأحمد والنسائى وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان والدارقطنى والبههقى . ورواه أيضا الخطابى باسناده فى معالم=

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صيح .

وقدرَوَى الحَكمُ بنُ عُتَيْبَةَ () وحَمَّادٌ عن إبر هيمَ النَّخَعِيِّ () عن أبي عبدالله الجدَلِيِّ عن خُرَ عَهَ بن ثابتٍ . ولا يَصِحُ () .

قال على بنُ الدِينِيِّ : قال يَحْيَى [ بنُ سَعِيدِ (١) ]. قال شُعْبَةُ : لم يسمعُ إبرُ هيمُ النَّخَعِيُّ من (٥) أبي عبد ألله الجدَلِيِّ حديثَ المسح (٢) .

وقال زَائِدَةُ عن منصور : كُنَّا في حُجْرَة إبراهيمَ التَّيْميِيِّ ، وَمَعَنَا إبراهيمُ النَّيْميِيُ النَّيْمي النَّيْمي عن عَمْرِ و بن مَيْمُونٍ عن أبي عبد الله الجدليِّ

السنن (١: ٠٠ - ٣٠) مطولا، وشرحه شرحا جيداً ، ومما قال هناك: «قوله: لمكن من غائط وبول: كلة «لكن» موضوعة للاستدراك ، وذلك لأنه تقدمه ننى واستثناء ، وهو قوله: كان بأمرنا أن لا ننزع خفافنا ثلائة أيام ولياليهن إلا من جنابة . ثم قال: لكن من بول وغائط ونوم . فاستدركه بلكن ليعلم أن الرخصة إنما جاءت في هذا النوع من الأحداث دون الجنابة ، فان المسافر الماسح على خفه إذا أجنب كان عليه نزع الخف وغسل الرجل مع سائر البدن . وهذا كما تقول: ما جاء ني زيد لكن عمرو ، وما رأيت زيدا لكن خالداً» .

<sup>(</sup>١) «عتيبة» بضم العين المهملة ، وبالتاء المثناة الفوقية والباء الموحدة المفتوحتين بينهما ياء تحتية ساكنة . وفي م «قتيبة» وهو خطأ ونحريف .

 <sup>(</sup>۲) قى ع «عن إبرهم بن خالد» وهو خطأ غريب ، وإبرهم النخى هو : إبرهم
بن يزيد بن قيس بن الأسود ، وإبرهم التيمى هو : إبرهم بن يزيد بن شريك .

 <sup>(</sup>۳) روایة إبرهیم النخمی رواها الطیالیی (رقم ۱۲۱۹) عن شده عن الحمکم و حماد ،
 ورواها أحمد بأسانید متعددة (٥: ۲۱۳ ـ ۲۱۰) وأبوداود (۱: ۲۰) والبیهنی
 (۱: ۲۷۸) کلهم من طریق الحمکم و حماد .

<sup>(</sup>٤) الزيادة من ب

<sup>(0)</sup> في ع و لا «عن» بدل «من».

<sup>(</sup>٣) فى التهذيب (١: ١٧٨): «قال أحمد عن حاد بن خالد عن شعبة: لم يسمع النخمى من أبى عبد الله الجدلى حديث خزيمة بن ثابت فى المسح . وفى العلل الكبير للترمذى:

سمع إبرهيم النخمى حديث أبى عبسد الله الجسدلى من إبرهيم التيمى ، والتيمى لم

عن خُزَ مِمَةً بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على النُّلْقَيْنِ (١) .
قال محمد [ بنُ إسمعيل (٣) ] : أَحْسَنُ شيء في هذا الباب حديثُ صَفُوانَ بن عَسَّالً [ المُرَادِيّ (٣) ] .

قال أبو عيسى : وهو قولُ أكثر العلماء (٢) من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم والتابعين وَمَنْ بعدَهُمْ من الفقهاء ، مثل : سُفْيَانَ الثّورِيّ ، وابن المباركِ ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق : قالوا : يمسحُ المقيمُ يومًا وليلةً ، والمسافرُ ثلاثةَ أيام ولياليّهُنّ .

[ قال أبو عيسى (°) ]: وقد رُوىَ عن بعضِ أهلِ العلمِ: أُنَّهُم لم يُو قَتُوا في المسح على الخفين ، وهو قولُ مالك بن أُنَسٍ . [ قال أبو عيسى (٢) ]: [ و (٧) ] التَّوْقِيتُ أَصَعَ أُ .

<sup>(</sup>۱) قصة زائدة بن قدامة عن منصور رواها البيهتي (۱: ۲۷۷) من طريق شجاع بن الوليد عن زائدة ، ولكن فيها: « أنها في حجرة إبرهيم النخى ومعنا إبرهيم التيمى والأمر بينهما قريب. والحديث رواه أحمد أيضا باسنادين : عن أبى الصمد العمى، وعن سفيان الثورى ، كلاها عن منصور عن التيمى .

<sup>(</sup>۲) الزيادة من ع و ۔ .

<sup>(</sup>٣) الزيادة من ع وقد نقل البيهق (١: ٢٧٦) والزيلمي (١: ٨٨) عن الترمذي في العلل الحبير قال : «سألت مجداً \_ يعني البخاري \_ قلت : وأي حديث عندك أصح في التوقيت في المسح على الحفين ؟ قال : حديث صفوان بن عسال . وحديث ابن أبي بكرة حسن \* هذا لفظ البيهق . ونفل الحطابي (١: ٠٠) عن البخاري نحوه .

<sup>(</sup>٤) كذا في س . وفي ع « بعض العلماء » ، وفي ه و ك «وهو قول العلماء » .

<sup>(</sup>٥) الزيادة من ع

<sup>(</sup>٦) الزيادة من ب

<sup>(</sup>V) الزيادة من ع و ه و ك .

وقد رُوىَ هٰذا الحديثُ عن صَفُوانَ بن عَسَّالٍ أَيْضاً (١) من غير حديث عاصم (٢) .

#### V٢

باسسا

[ ما جاء (٢) ] في المسح على الخفين : أَعْلاَهُ وَأَسْفَلِهِ (١)

٩٧ - حَرَثُنَ أَبُو الوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ حدثنا الوَلِيدُ بن مُسْلِمٍ أَخبرنى ثَوْرُ بنُ مُسْلِمٍ أَخبرنى ثَوْرُ بنُ يَزِيدَ عن رَجَاءِ بن حَيْوَةَ عن كَاتِبِ للْهَيرَةِ عن اللَّهِيرَةِ بْنِ شُسْعُبَةً: « أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهِي صَلَّى اللَّهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ أَعْلَى الْخُفُّ وَأَسْفَلَهُ » .

(١) كلة «أيضا» لم تذكر في ع

(۲) الزیادة من ب و ع . وقسد أشار الترمذی بهذا إلى الرد على من زعم أن مدار هذا الحدیث علی عاصم بن أبی النجود وادعی انفراده به .

و تقل ابن حجر في التاخيص (ص٥٥) عن ابن منده أنه تابع عاصما عليه عبدالوهاب بن بخت وإسمعيل بن أبي خالد وطلحة بن مصرف والنهال بن عمرو وجهد بن سوقة وغيره . قال ابن حجر : « ومراده أصل الحديث ، لأنه في الأصل طويل مشتمل على التوبة ، والمر ، مع من أحب ، وغير ذلك ، ولكن حديث طلحة عند الطبراني باسناد لا بأس به . وقد روى الطبراني أيضا حديث المسح من طريق عبد السكريم أبي أمية عن حبيب بن أبي ثابت عن زر ، وعبد السكريم ضعيف ، ورواه البيهتي من طريق أبي روق عن أبي الغريف عن صفوان بن عسال » .

والحديث بطوله سيأتى فى هذا الكتاب فى (أبواب الدعوات) فى «باب فضل التوبة والاستغفار» (ج٢ ص ٢٦٩ من شرح المباركفورى) وقد رواه الخطابى مطولاً أيضاً كما أشرنا إليه .

(٣) الزيادة من ع .

(٤) كُذَا في كل الأصول. قال الشارح: « أى أعلى كل واحد من الخفين وأحفله . وكان للترمذي أن يقول: أعلاها وأسفلهما ، أو يقول: على الخف أعلاه وأسفله » .

قال أبو عيسى: وهذا قول غير واحد من أسحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين [ومَنْ بعدَم من الفقهاء (١)] و به يقولُ مالك، والشافعي، و إسحلق (٢). وهذا حديثُ مَعْلُولُ، لم يُسْنِدُهُ عن ثَوْر بن يزيدَ غيرُ الوليد بْنِ مُسْلم . وهذا حديثُ مَعْلُولُ، لم يُسْنِدُهُ عن ثَوْر بن يزيدَ غيرُ الوليد بْنِ مُسْلم . [قال أبو عيسى (٣)]: وسألتُ أبازُرْعَة ومحمدَ [بن إسمعيل (١)] عن هذا الحديث ؟ فقالا : لَيْسَ بصحيح ، لأن أبن المبارك روَى هذا عن ثَوْرٍ عن رجاء الحديث ؟ فقالا : لَيْسَ بصحيح ، لأن أبن المبارك روَى هذا عن ثَوْرٍ عن رجاء [بن حَيْوَة (١)] قال : حُدِّثت عن كاتب المغيرة : مُرْسَلُ (١) عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يُذْ كُرُ فيه المغيرة .

<sup>(</sup>١) الزيادة من ع

<sup>(</sup>۲) فی م و ع زیادة «وأحمد» وهی زیادة غیر جیدة ، لأن الترمذی سبذكر فی الباب التالی أن أحمد بمن یقول بالمسح علی ظاهر الحفین ، وكذلك تقل أبو داود فی الباب التالی أن أحمد بمن یقول بالمسح علی ظاهر الحفین ، وكذلك تقل أبو داود فی مسائل سأل عنها شیخه أحمد بن حنبل وجع فیه الأسئلة والإجابات عنها ، قال : «قلت لأحمد بن حنبل المسح فی أعلی الحف ، قد روی فیه عن المسح فی أعلی الحف وأسفله ؟ قال : أرجو أن یجزئه أعلی الحف ، قد روی فیه عن غیر واحد » . وظاهر صنیع الترمذی أن الشافعی بمن یقول بوجوب المسح علی أعلی الحف وأسفله ، وهو غیر المعروف من مذهبه ، والمنصدوس علیه فی مختصر المزنی الخف وأسفله ، وهو غیر المعروف من مذهبه ، والمنصدوس علیه فی مختصر المزنی الظاهر و ترك الباطن أجزأه . وكذلك قال النووی فی المجموع (۱: ۲۱ه) : «إن منح أسفله ، وإن الواجب أقل جزء من أعلاه » .

<sup>(</sup>٣) الزيادة من ع و ۔ .

<sup>(</sup>٤) في نسخة عند لا «مرسلا» ، وكلاها محسح .

<sup>(</sup>٥) الحديث رواه الشافعي (في مختصر المزنى ١ : ٠٠) عن ابن أبي يحيي عن ثور بن يزيد، ورواه أبو داود (١ : ١٠) وابن ماجه (١ : ١٠١) وابن الجارود (ص٤١) والدارقطني (ص٧١) والبيهتي (٢ : ٢٩٠) كلهم من طريق الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد . وقال أبو داود : « بلغني أنه لم يسمع ثور هذا الحديث من رجاء » . وقال الدارقطني : « رواه ابن المبارك عن ثور قال : حدثت عن رجاء بن حيوة ==

= عن كاثب المغيرة " وكذلك نقل البيهتي عن الدارقطني . وقال ابن حجر في التلخيص (ص ٥٨): « قال الأثرم عن أحمد: إنه كار يضعفه ويقول: ذكرته لعبد الرحمن بن مهدى فقال عن ابن المبارك عن ثور: حدثت عن رجاء عن كاتب المغيرة ، ولم يذكر المغيرة . قال أحمد: وقد كان نعيم بن حماد حدثني به عن ابن المبارك كا حدثني الوليد بن مسلم به عن ثور، فقلت له: إنما يقول هذا الوليد ، فأما ابن المبارك فيقول: حدثت عن رجاء ، ولا يذكر المغيرة ؟ فقال لى نعيم : هذا حديثي الذي أسأل عنه ، فأخر ج إلى كتابه القديم بخط عتيتي فاذا فيه ملحق بين السطرين بخط ليس بالقديم: عن المغيرة ، فأوقفته عليه وأخبرته أن هذه زيادة في الاسناد لا أصل لها ، فجل يقول للناس بعد ، وأنا أسمع : اصربوا على هذا الحديث » .

فكلام أحمد وأبى داود والدارقطني يدل على أن العلة أن ثورا لم يسمعه من رجاء ، وهو ينافى ما تقله الترمذي هنا عن البخاري وأبى زرعة : أن العلة أن رجاء الم يسمعه من كاتب المغيرة . وأنا أظن أن الترمذي نسى فأخطأ فيا نقله عن البخاري وأبى زرعة .

وهذة العلة التي أعل بها الحديث ليست عندي بشيء . أوّلا : لأن الوليد بن مسلم كان ثقة حافظا متقنا ، فان خالف ابن المبارك في هذه الرواية

فأنما زاد أحدها عن الآخر ، وزيادة الثقة مقبولة .

وثانياً: لأن الدارقطني والبيهتي روياه من طريق داود بن رشيد ـ وهو ثقة ، ورشيد بالتصغير ـ : « ثنا الوليـ د بن مسلم عن ثور بن يزيد ثنا رجاء بن حيوة » فقـ د صرح ثور في هذه الرواية بالسماع من رجاء .

وثالثاً: لأن الشافعي رواه عن إبرهيم بن أبي يحيى عن ثور كرواية الوليد عن ثور ، وإبرهيم بن أبي يحيى ضعفه عامة المحدثين لأنه كان من أهل الأهوا، ، بل رماه بعضهم بالكذب ، ولكن الشافعي تلميذه أعرف به . فني التهذيب : «قال الربيع : سمعت الشافعي يقول : كان إبرهيم بن أبي يحيى قدريا . قيل للربيع : فيا حمل الشافعي على أن روى عنه ؟ قال : كان يقول : لأن يخر إبرهيم من بعد أحب إليه من أن يكذب ، وكان ثقة في الحديث » .

و هل أيضا عن الشافعي في كتاب اختلاف الحديث أنه قال: « ابن أبي يحيي أحفظ من الدر اوردي ...

وليس في حديث ثور عن رجاء ما ينافي الروايات الأخرى الآنية في المسح على ظاهر الحفين : لأن ثبوت المسح على أسفلهما زيادة ثقة ، ولأنها لا تدل على وجوب ذلك ، وإعما الأمران جائزان ، والمسح على ظاهرهما فقط يجزئ ، وإن مسح أعلاهما وأسفلهما فقد أحسن .

#### ٧٢

#### باب

## [ماجاء(١)] في المسح على الخفين: ظاهرِ هما(١)

٩٨ - حَرَثْنَ عَلَى بِن حُجْرٍ قال حدثنا عبدُ الرحمٰن بنُ أبى الرِّنَادِ عن أبيه الرِّنَادِ عن أبيه عن عُرْوة بن الزُّ بَيْرِ عن المغيرة بن شُعْبَةً قال : « رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَسْتَحُ عَلَى الْخُفَيْنِ : عَلَى ظاَهِرِ هِمَا » .

قال أبو عيسى : حديثُ المغيرة حديثُ حسنُ ". وهو حديثُ عبد الرحمٰن بن أبى الزَّنَادِ عن أبيه عن عُرُوةً عن المغيرة . ولا تَمْلَمُ أحداً يَذْ كُرُ ( عن عروة عن المغيرة . ولا تَمْلَمُ أحداً يَذْ كُرُ ( عن عروة عن المغيرة العَلَمَ ظَلَهِ هِمَا ) : غَيْرَهُ ( )

<sup>=</sup> وكانب المنيرة هو «ورّاد \_ بفتح الواو وتشديد الراء \_ أبو سعيد الثقتى » وقد اشتهر بهذا اللفب حتى صار كالعلم عليه ، وقد صرح باسمه فى رواية ابن ماجه فى هذا الحديث .

<sup>(</sup>١) الزيادة من ع

<sup>(</sup>٢) في على ظاهر الحقين» .

<sup>(</sup>٣) فى عدد همس صحيح » ، وريادة « صحيح » مخالفة لسائر الأصول الصحيحة ، ويؤيد ذلك أن النووى فى المجموع (١: ١٠ ٥) وابن العربى فى شرح الترمذى (١: ١٠) والمنذرى فيما حكاه فى عون المعبود (١: ٣٣) والمجد بن تيمية فى المنتقى (١: ٣٣٠ من نيل الأوطار): تقلوا عن الترمذى أنه قال: «حديث حسن» .

<sup>(</sup>٤) في ع «يذكره».

<sup>(</sup>٥) الحديث رواه البخارى فى التاريخ الأوسط فيما نقله عنه ابن حجر فى التلخيص (ص٥٥) ورواه أبوداود (١: ٦٣) كلاهما عن محدبن الصباح عن عبد الرحمن بن أبى الزناد

وهو قولُ غير واحد من أهل العلم ، و به يقولُ سفيانُ الثوريُّ ، وأحمدُ . قال محدُّ : وكان مالكُ [ بنُ أنسٍ (١) ] يُشِيرُ بعبد الرحمٰن بن أبي الزناد (٢).

= وعندهما كما عند الترمذي هنا: «عن عروة بن الزمير» . ورواه الطيالسي (رقم ٢٩٢) عن ابن أبرالزناد عن أبيه عنعروة بن المفيرة عن المفيرة بن شعبة: «أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ظاهر خفيه » ورواه البيهتي (١: ٢٩١) من طريق الطيالسي . فاختلفت الرواية على ابن أبي الزناد عن أبيه كما ترى: فقال بعضهم : «عن عروة بن الزبير» وقال بعضهم: «عن عروة بن المغيرة» قال البيهتي بعد ذكر رواية الطيالسي : «كذا رواه أبو داود الطيالسي عن عبد الرحمن بن أبي الزناد » وكذلك رواه إسمعيل بن موسى عن ابن أبي الزناد ، ورواه سليمان بن داود الهاشمي وجهد بن الصباح وعلى بن حجر عن ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة بن الزبير عن المفيرة» قان كانت الروايتان محفوظتين ، وإلا كانت إحداهما وهما والأخرى صوابا ، ولا ضرر في ذلك، لأنه تردد بين روايين ثفتين : عروة بن الزبير وعروة بن المفيرة .

(١) الزيادة من ع

(٣) قوله « بشير بعبد الرحمن» أى يضعفه ويتكام فيه. قال في التهذيب. « تكلم فيه مالك لروايته عن أبيه كتاب السبعة ، يعني الفقهاء ، وقال : أين كنا عن هذا ! ! » وكلام مالك فيه من كلام الأقران الذي نستخير الله في الإعراض عنه . قال الشامي : " كان ابن أبي الزلاد يكاد يجاوز القصد في ذم مذهب مالك " ، فهذا كما ترى ! ومع ذلك فان موسى بن سلمة قال : « قدمت المدينة فأنيت مالك بن أنس ، فقلت له : إني قدمت إليك لأسمع العلم وأسمع عمن تأمرني ب ، فقال : عليك بابن أبي الزلاد » . وهذا صنيع الرجال المنصفين . وقد ضعفه غير مالك أيضاً ، والحق أنه ثقة ولا حجة لمن ضعفه . قال أحمد : «أحاديثه صحاح " وقال ابن معين : « عبد الرحمن بن أبي الزلاد عن أبيه عن الأعر ج عن أبي هريرة حجة » ووثقه العجلي والترمذي » وصحح عدة من أحاديثه ، وقال في اللباس : « ثقة حافظ " . كل ذلك نقلته من التهذيب. وكان على الترمذي إذ يصحح حديثه أن يصح حديثه أن يصحح حديثه أن يصح حديثه أن يصح حديثه أن يصح عديثه أن يصحح حديثه أن يصح عديثه أن يصحح حديثه أن يصح عديثه أن يصد عد

#### V٤

#### اب

## ما جاء (١) في المسح على الجُورَ بَيْنِ والنَّمْلَيْنِ

99 - حَرَثْنَ هُنَّادُ وَمِحُودُ بنُ غَيْلاَنَ قالا : حدثنا وَكَيْعُ عن سُفْيَانَ عن أَبِى قَيْسِ (٢) عن هُزَيْلِ (٣) بْنِ شُرَحْبِيلَ عن المغيرة بن شُعْبَةً قال : « تَوَضَّأُ النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَسَحَ عَلَى الجُوْرَ بَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ (٤) » . قال أَبُو عيسى : هٰذا حديثُ (٥) حسنُ صحيحُ (٢) .

١) الزيادة من ع

 <sup>(</sup>۲) أبو قيس اسمه «عبد الرحمن بن ثروان الأودى» وهو ثقة ثبت .

<sup>(</sup>۳) « هزیل » بضم الهاء وفتح الزای ، وهو ثقـة من كبار التابعين ، ويقال إنه أدرك الجاهلية .

<sup>(</sup>٤) الحديث رواه أبو داود ( ۱ : ۲۱ – ۲۲ ) والنسائى فى رواية ابن الأحمر ، وهو مذكور بحاشية النسخة المطبوعة ( ۲ : ۳۲ ) وابن ماجه ( ۲ : ۲۸۲ ) كلهم من طريق طريق وكبع عن الثورى . ورواه البيهتى (۱ : ۲۸۳ ـ ۲۸۴) باسنادين من طريق أبى عاصم عن الثورى . ونسبه الزيلعى فى نصب الراية (۲ : ۹۶) إلى صحيح ابن حبان .

<sup>(</sup>o) فى ع « حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوريين : حديث » الخ .

<sup>(</sup>٣) هكذا صح الترمذي هذا الحديث ، وقد صححه غيره أيضا ، وهو الحق . وقد أعله بعضهم بما لا يدفع في صحته : فقال أبو داود : «كان عبد الرحمن بن مهدى لا يحدث بهذا الحديث ، لأن المعروف عن الفيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الحقين». وقال النسائي : « ما نعلم أحدا تابع أبا قيس على هذه الرواية ، والصحيح عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الحقين» . ونقل البيهق عن على بن المديني قال : « حديث المغيرة في المسح رواه عن المغيرة أهل المدينة وأهل الكوفة وأهل البصرة —

وهو قولُ غير واحد من أهل العلم. و به يقولُ سفيانُ الثَّوْرِيُّ ، وأبنُ المبارك، والشافعيُّ ، وأحمدُ ، وإسحٰقُ ، قالوا : يَمسحُ على الجوربين و إن لم تَكُنْ نعلين (١) ، إذا كانا ثخينَيْنِ (٢) .

= ورواه هزيل بن شرحبيل عن المغيرة، إلا أنه قال: ومسح على الجور بين، وخالف الناس».

و تقل البهتي تضعيفه أيضا عن عبد الرحمن بن مهدى وأحمد وابن معين ومسلم بن الحجاج. وغلا النووى غلوا شديدا، فقال في المجموع ( ١ : ٠٠٠ ) بعد نقل ذلك : « وهؤلاء فم أعلام أثمة الحديث ، وإن كان الترمذى قال : حديث حسن ، فهؤلاء مقدمون عليه ، بل كل واحد من هؤلاء لو انفرد قدم على الترمذي بانفاق أهل المعرفة ! ! » .

وليس الأمركا قال هؤلاء الأغة ، والصواب صنيع الترمذي في تصحيح هذا الحديث، وهو حديث آخر، غير حديث المسح على الحقين، وقد روى الناس عن المغيرة أحاديث المسح في الوضوء ، فنهم من روى المسح على الحقين ، ومنهم من روى المسح على الحورين ، وليس شيء منها بمخالف للآخر، على العمامة ، ومنهم من روى المسح على الجورين ، وليس شيء منها بمخالف للآخر، إذ هي أحديث متعددة ، وروايات عن حوادث مختلفة ، ولمغيرة صحب النبي صلى الله عليه وسلم نحو خمس سنين ، فن المعقول أن يشهد من النبي وقائع متعددة في وضوئه ويحكيها ، فيسمع بعض الرواة منه شيئا ، ويسمع غيره شيئا آخر ، وهذا واضح بديهي.

- (۱) كذا فى ع و ع ، وفى ه و ك «يكن» بالياء ، وفى نسخة عند ك «يكن» بالياء ، وفى نسخة عند ك «يكونا» وتقل عن شرح الشيخ سراج أحمد أنه وقع فى بعض النسخ: «وإن لم يكونا منعلين» وكل ذلك غير جيد فى العبارة ، ماعدا الأخير، والمراد واضح.
- (٣) اشتراط أن يكونا تخينين ليس عليه دليل أصلا . وقد ثبت المسح على الجورين من غير قيد بوصف معين، فيبق على الأصل فى جوازه على كل جوربين، وقد اختلفوا فى ذلك اختلافا كثيرا ، وأطال الشارح الكلام عليه هنا (١٠٠٠ ـ ١٠٠٠) ، وانظر الحجلي لابن حزم (٢: ١٠٤ ـ ٨٠) وقد صح القول به عن كثير من الصحابة ، قال أبو داود : « مسح على الجوربين على بن أبي طالب ، وابن مسعود ، والبراء بن عازب، وأنس بن مالك ، وأبو أمامة ، وسهل بن سعد ، وعمرو بن حريث ، وروى ذلك عن عمر بن الخطاب ، وابن عباس » .

ومما صح من ذلك عن أنس ما تقله ابن حزم: «من طريق الضحاك بن مخلد عن الثورى حدثني عاصم الأحول قال: رأيت أنس بن مالك مسح على جوربيه. وعن

[قال(١)]: وفي الباب عن أبي موسى .

[قال أبوعيسى: سمعتُ صالح بنَ محمد الترمذي قال: سمعتُ أَما مُقاتلِ السمر قندي يقولُ: دخلتُ على أبى حنيفة في مرضه الذي مات فيه ، فدعا بماء فتوضأ ، وعليه جَوْرَ بَانِ ، فمسح عليهما ، ثم قال: فعلتُ اليومَ شيئاً لم أَكنْ أَفْعَلُهُ: مسحتُ على الجوريين وها غيرُ مُنَمَّلَيْن (٢) .

= حماد بن سلمة عن ثابت البنانى وعبيد الله بن أبى بكر بن أنس بن مالك قالا جميعا :
كان أنس بن مالك يمسح على الجوربين والحقين والعمامة » . وهذان إسنادان صحيحان .
و نقل الزيلمي في نصب الرأية (١: ٩٧ – ٩٨) عن عبد الرزاق في مصنفه قال :

\* أخبرنا حر عن قتادة عن أنس بن مالك : أنه كان يمسح على الجوربين » . وروى الدولابي في الكني والأسماء ( ١ : ١٨١) عن النسائي عن الفلاس قال : « أخبرني سهل بن زياد أبو زياد الطحان قال : حدثنا الأزرق بن قيس قال : رأيت أنس بن مالك أحدث فغسل وجهه ويديه ، ومسح على جوربين من صوف ، فقلت: أتمسح عليهما ؟ فقال: إنهما خفان ولكنهما من صوف » . وهذا إسناد جبد، سهل بن زياد: ذكره ابن حبان في الثقات ، وقال الذهبي : « ما ضعفوه » وأما قول الأزدى «منكر الحديث»: فانه لا يقبل منه انفراده بالجرح ، لأنه غير ثقة ، والأزرق بن قيس : تابعي ثقة مأمون .

وهذا الأثر عن أنس يدل على أنه \_ وهو من أهل اللغة \_ يرى أن الجوربين يطلق عليهما اسم «الخفين» أيضا ، وأن المفصود من ذلك ما يستر الرجلين ، من غير نظر إلى ما يصنع منه : جلداً أو صوفا أو غير ذلك .

(١) الزيادة من ۔ و ع

(٣) الزيادة من ع . ويظهر أنها زيادة نادرة لم تذكر إلا في القليل من نسخ الترمذي الولم يطلع عليها الحافظ المزى ، ولا الحافظ ابن حجر ، لأنهما لم يترجما «صالح بن عبد الترمذي » ، وترجما « أبا مقاتل السمر قندي » في الكني من التهذيب، ولم يذكر العنه شيئا .

وترجمه ابن حجر فی لسان المیزان (۲: ۳۲۲ ـ ۳۲۳) وسماه «حفص بن سلم» وقال: «وله ذکر فی العلل التی فی آخر الترمذی وأغفله المزی» ، والموضع الذی أشار الیه هو فی الترمذی (۲: ۳۳۶ طبعة بولاق) فهذا یدل أیضا علی أن ابن حجر یطلع علی هذه الزیادة التی هنا ، وهی فائدة لا بأس بها .

#### Vo

#### باسب

## ما جاء في المسح على العمامة(١)

•• ١ - حرَّشُنَا محمد بنُ بَنَّارٍ حدثنا يحيى بنُ سعيد القطَّانُ عن سليانَ التَّيْمِيِّ عن بَكْرِ بن عبد الله المُزَنِيِّ عن الحسن عن ابن المغيرة بن شُعْبَةً (٢) عن التَّيْمِيِّ عن بَكْرِ بن عبد الله المُزَنِيِّ عن الحسن عن ابن المغيرة بن شُعْبَةً (٢) عن أبيهِ قال: « تَوَضَّا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَيْنِ وَالْعِمَامَةِ » . قال بكر ": وقد سمعت (٣) من ابن المغيرة .

<sup>(</sup>۱) هذا هو الصواب الموافق لما فى ع ونسخة مخطوطة عتيقة نفل عنها الشارح . وفي م و ه و ك « فى المسح على الجوربين والعمامة » . وذكر «الجوربين» هنا لا موضع له ، ولم يذكر في حديث الباب .

<sup>(</sup>٣) ابن المغيرة بن شعبة في هذا الاسناد هو « حزة » ، وللمغيرة ابنان : حزة وعروة ، وكلاها روى هذا الحديث ، ول كن رواية بكر المزنى إيما هي عن حزة ، كا بين ذلك في رواية النسا في والبيهتي . ورواه مسلم (١ : ٩٠ – ٩١) عن عهد بن عبدالله بن بزيع عن يزيد بن زريع عن حميد الطويل عن بكر المزنى عن عروة بن المغيرة عن أبيه . قال النووى ( ٣ : ١٧١) : « قال الحافظ أبو عني الفسأنى : قال أبو سعود الدمشتي : هكذا يقول مسلم في حديث ابن بزيع عن يزيد بن زريع : عن عروة بن المغيرة ، وخالفسه الناس ، فقالوا فيه : حزة بن المغيرة ، بدل عروة . وأما أبو الحسن الدارقطني فنسب الوهم فيه إلى عهد بن عبدالله بن بزيع ، لا إلى مسلم » . والظاهم أن رأى الدارقطني أرجح ، لأن النسأني رواه (١ : ٣٠) عن عمرو بن عن وحميد بن مسعدة عن يزيد بن زريع » ورواه البهتي (١ : ٣٠) من طريق حميد بن مسعدة عن يزيد بن زريع » وقالوا كلهم : «عن حزة بن المغيرة » ، فالوا عهد بن عبدالله بن بزيع »

<sup>(</sup>۳) فی ع و ه و ك «سمعته» وهو موافق لروایة النسانی ، وما هنا موافق لروایة مسلم .

قال: وذكر محمدُ بنُ بَشَّارٍ في هٰذا الحديث في موضع آخرَ: « أنهُ مَسَحَ عَلَى نَاصِيَتِهِ وَعِمَامَتِهِ (١)» .

وقد رُوىَ هٰذا الحديثُ من غير وجه عي المغيرة بن شعبة : ذكرَ بعضهم « المسحَ على الناصية والعمامة » ، ولم يذكر ْ بعضهم « الناصية » .

وسمعتُ أحمدَ بنَ الحسن يقولُ: سمعتُ أحمدَ بنَ حنبلٍ يقولُ: ما رأيتُ بعينى مثل يحيى بن سعيد الْقَطَّانِ

قال أبو عيدى : حديثُ المغيرة بن شعبة حديثُ حسن صحيحُ .

وهو قولُ غير واحد من أهل العلم من أصحابِ النبي صلى الله عليه وسلم ، منهم : أبو بكر ، وعر ُ ، وأنسُ . و به يقولُ الأوزاعيُ ، وأخمدُ ، وإسحاق، قالوا : يمسحُ على العمامة .

وقال غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم والتابعين : لا يمسح على العمامة إلاّ أنْ يمسح برأسه مع العمامة . وهو قولُ سفيانَ الثوريّ ، ومالك بن أنسٍ ، وابن المبارك ، والشافعيّ .

[ قال أبو عيسى (٣) ] : وسمَّعتُ الجارُودَ بن مُمَاذٍ يقول : سمعتُ وكبيعَ بنَ الْجَرَّاحِ يقول : سمَّتُ وكبيعَ بنَ الْجَرَّاحِ يقول : إِنْ مَسَحَ على العمامة يجزئهُ للأَثرَ (١) .

<sup>(</sup>١) رواية مسلم عن مجد بن بشار وعجد بن حاتم كلاهما عن يحيى القطان لفظها : « توضأ فسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الحفين» .

<sup>(</sup>٢) الزيادة من ع .

<sup>(</sup>٣) الزيادة من ع و ب .

<sup>(</sup>٤) كلة وكيع هذه ذكرت في م بين الحديثين (رقم١٠١٥ وذكرت في =

١٠١ - حَرَثُنَ هَنادُ حدثنا على بنُ مُسْهِرٍ عن الأعش عن الحكم عن عبد الرحمٰن بن أبى لَيْلَى عن كَعْبِ بن عُجْرَةَ عن بِلَالٍ: « أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْحُمَارِ (١) » .

١٠٢ - صِّرَتُ قُتيبةُ [ بنُ س\_ميد (٣) حدثنا بِشرُ بنُ الْفَضَّل عن

= ه و ك عقب حكاية قول من أجاز المسح على العمامة ، وقبل حكاية قول سفيان الثورى ومن معه : وقد اخترنا مكانها هنا موافقه لما في ع .

(۱) هذا حديث صحيح . رواه مسلم (۱: ۹۱) من طريق أبى معاوية وعيسى بن بونس وعلى بن مسهر كلهم عن الأعمش ، ورواه النسائى (۱: ۲۹) من طريق أبى معاوية وعبدالله بن غير كلاهما عن الأعمش ، ورواه ابن ماجه (۱: ۲۱) من طريق عيسى بن يونس عن الأعمش ، ورواه البهتى (۲: ۱۱) من طريق أبى معاوية عن الأعمش، كلههم قال: «عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن كعب بن عجرة عن بلال».

قال النووى فى شرح مسلم (٢: ١٧٤): « اعلم أن هذا الاسناد الذى ذكره مسلم رحمه الله بما تكلم عليه الدارقطنى فى كتاب العلل ، وذكر الحلاف ن طريقه ، والحلاف عن الأعمش فيه ، وأن بلالا سقط منه عند بعض الرواة واقتصر على كعب بن مجرة ، وأن بعضهم عكسه فأسقط كعبا واقتصر على بلال ، وأن بعضهم زاد البراء بين بلال وابن أبى ليلى ، وأكثر من رواه رووه كما هو فى مسلم ، وقد رواه بعضهم عن على بن أبى طالب رضى الله عنه عن بلال » .

ورواية من ذكر فى الاستناد «البراء بن عازب» بدل «كعب بن عجرة» عنسد النسائى من طريق زائدة وحفص بن غياث عن الأعمش ، ورواية من جعله ، عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن بلال » عنده أيضا من طريق وكيم عن شعبة عن الحكم. والصحيح الراجح رواية الأكثرين، كا رواه الترمذي ومسلم ، والحكم في هذا الاستاد هو الحكم بن عنيبة .

[تنبيه]: في حاشية من في آخر هذا الحديث أن في نسخة « والعمامة » ولم يبين كاتبها إن كانت هذه الكامة بدل «والخار» أو زيادة في الحديث في بعض النسخ. وعلى كل فان هذه اللفظة لم أجدها في مائر الروايات من هذا الحديث .

<sup>(</sup>٢) الزيادة من ع و ه و ك .

عبدالرحمٰن بن إسطق [هو القرشي (١)] عن أبي عُبيدة بن محمد بن عَمَّارِ بن يَاسِرِ (٢) قال: «سألتُ جابرَ بنَ عبد ألله عن المسح على الخُفَّيْن ؟ فقال: السُّنَةُ يَا أَبْنَ أَخِي. وقال: أسَّنَةُ يَا أَبْنَ أَخِي. [قال (٣)]: وسألته عن المسح على العمامة ؟ فقال: أُمِسَّ الشَّمَرَ الْمَاءُ (١)».

#### 17

#### باب

## ماجاء في الغُسل من الجنابة

## ١٠٢ - حَرِّشْنَ هنادُ حدثنا وكيع عن الأعش عن سالم بن أبي الجَعْدِ

- (۱) الزیادة من ع وهو : عبد الرحمن بن اسحق بن عبدالله بن الحارث بن کنانة العادری القرشی ، وهو ثقة ، وثقه البخاری وابن معین وأبو داود وغیرهم .
- (۲) أبو عبيدة بن مجد بن عمار هذا: اختلفوا فيه ، فبعضهم قال إنه هو «سلمة بن مجد بن عمار » وخالفهم البخارى وغيره . وقال عبد الله بن أحمد في مسند أبيه (رقسم محد ، ثقة ، وأخوه سلمة بن مجد بن عمار : لم يرو عنه إلا على بن زيد ولا نعلم خبره » . وأبو عبيدة وثقه أيضا ابن معين وغيره .
  - (٣) الزيادة من ع .
- (٤) «أمس» أمر من الفعل الرباعي ، يقال «أمسته الماء» . وما هنا هو الموافق لما في ع و م و ونسخة بحاشية ه . وفي ه و ك : «مس الشعر» بحذف الهمزة في أوله وحذف كلة «الماء» وهو أمر من «مس» فعل ثلاثي » من بابي «فهم» و «رد» . ولذلك تعدى لفعول واحد فقط .

 عن كُرَيْبِ عن ابن عَبَّاسِ عن خَالَتِهِ مَيْمُونَةَ قالت: « وَضَعْتُ للنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَسُلًا (۱) ، قَاعْتَسَلَ مِنَ الجُنَابَةِ: قَا كُفَا الْإِنَاءَ بِشِمَا لِهِ عَلَى يَمِينِهِ ، فَعُسَلَ كَفَيْه ، ثُمُّ أَدْخَلَ يَدَهُ (۲) فِي الْإِنَاءِ فَأَفَاضَ عَلَى فَرْجِهِ ، ثُمُّ دَلَكَ فَعَسَلَ كَفَيْه ، ثُمُّ أَدْخَلَ يَدَهُ (۲) فِي الْإِنَاءِ فَأَفَاضَ عَلَى فَرْجِهِ ، ثُمُّ دَلَكَ بِيدِهِ الْخَائِطَ، أَو الْأَرْضَ، ثُمُّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَق ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ زِدْرَاعَيْهِ ، ثُمُّ الْفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِه ، ثُمُّ تَنَحَى أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِه ، ثُمُّ تَنَحَى فَعَسَلَ رَجْلَيْهِ (۵) » .

قال أبو عيسى: هذا حديثُ حسنُ صحيحٌ.

وفى الباب عن أُمِّ سَلَمَةً ، وجابرٍ ، وأبى سَعيدٍ وجُبَيْرِ بن مُطْعِمٍ ، وأبى هُرَيْرَةً .

<sup>=</sup> عن المسح على العمامة ؟ فقال : لا ، حتى يمسح الشعر بالماء» ، ورواه على في موطئه (ص ٧٠) بلفظ «حتى بحس الشعر الماء» .

<sup>[</sup>تنبيه]: هذا الحديث ذكر في ه و ك بعد كلمة وكيع بن الجراح، وختم الباب فيهما بالحديث (رقم ١٠١) حديث بلال .

<sup>(</sup>١) «الغسل» بضم الغين وإسكان السين: الماء الذي يغنسل به ، كالأكل لما يؤكل ، قاله في النهاية .

<sup>(</sup>٢) في نسخة بخاشية ب «يديه» .

 <sup>(</sup>٣) فى ه و ك «فأفاض». وفى نسخة بحاشية م «ثم أفاض الماء».

<sup>(</sup>٤) كلة «ثلاثا» لم تذكر في ع .

<sup>(</sup>٥) الحديث رواه أحمد وأصحاب الكتب الستة .

<sup>(</sup>٦) الزيادة من ع و ب .

<sup>(</sup>V) في ه و ك «بدأ بفسل يديه» .

الْإِنَاءَ ، ثُمَّ عَسَلَ (١) فَرْجَهُ ، وَيَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ ، ثُمَّ يُشَرِّبُ (٢) شغرةُ اللَاء ، ثُمَّ يَعْثِي عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثَ حَثَيَاتٍ (٢) » .

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صيح

وهو الذي أخْتَارَهُ أهلُ العلم في الغُسُلِ من الجنابة : أَنَّهُ يَتَوَضَّأُ وضوءَهُ لِلصَّلاَةِ ، ثُم يُفْرِغُ على رأسه ثلاث مراتٍ ، ثم يُفْرِغُ الماء على سائر جَسَدِهِ ، ثم يفيضُ الماء على سائر جَسَدِهِ ، ثم يفسلُ قَدَمَيْهِ .

والعملُ على هٰذا عندَ أهلِ العلم . وقالوا : إِنِ ٱنْغُمَسَ الجنبُ في الماء ولم يتوضأْ أَجْزَأَهُ وهو قولُ الشافعيّ ، وأحمدَ و إسطقَ .

## باب

هَلْ تَنْقُضُ المرأةُ شَعْرَها عِنْدَ النُّسُلِ ؟

١٠٥ – حَرَثْنَا ابن أَبِي عُمَرَ حدثنا سفيان عن أَيُّوبَ بن موسى عن

<sup>(</sup>۱) في ه و ك «ثم يغسل» وما هنا في هذا الموضع وفي الموضع الذي قبله هو الموافق لسائر الأصول ولنسخة خطية صحيحة نقل عنها الشار - .

<sup>(</sup>٢) بتشديد الراء المكسورة، من التشريب، ويجوز تخفيفها مع إسكان الشين من الإشراب. وقد جاء ذلك مفسراً عند مسلم (٩٩:١) من رواية أبى معاوية عن هشام بن عروة: «ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر ، حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حفنات ، ثم أفاض على سائر جسده ، ثم خسل رجليه » .

<sup>(</sup>٣) «حثا يحثو حثواً» و «حتى بحتى حثيا» واوى ويأنى قال فى اللسان: « والياء أعلى » وهو الرى . « وثلاث حثيات » : أى ثلاث غرف بيديه » واحدها حثية » قاله فى النهاية واللسان . والحديث رواه أيضا البخارى ومسلم وأبو داود والنسائى .

[ سعيد (1) ] اللقبُرى عن عبد الله بن رافع عن أُمَّ سَلَمَةَ قالت: « قُلْتُ : يا رسول الله ، إِنِّى اُمْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ (٢) رَأْسِي ، أَ فَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الجِنا بَةِ ؟ قال: لا ، إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِينَ (٣) عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ مِنْ مَاء ، ثُمَّ

(٣) «ضفر» بفتح الضاد المعجمة وإسكان الفاء: إما مصدر ، وهو نسج الشعر أو غيره ، والتضفير مثله . وإما أن يكون اسماً " قال في اللسان : «ويقال للذؤابة ضفيرة ، وكل خصلة من خصل شعر المرأة تضفر على حدثها ضفيرة ، وجمعها ضفائر . قال ابن سيده: والضفر كل خصلة من الشعر على حدثها » ثم قال : «والضفيرة كالضفر» .

ومن هـذا يتبين خطأ القاضى أبى بكر بن العربى فى قوله فى شرح هذا الحرف: « يقرؤه الناس باسكان الفاء ، وإنما هو بفتحها ، لأنه مسكن مصدر ضفر رأسه يضفره ضفرا ، وبالفتح هو الشىء المضفور » : لأنا أثبتنا أن الحرف بالاسكان يكون بمعنى المصدر ، ويكون اسما للمضفور ، ومعنى الكلام يستقيم عليهما .

وقال النووى فى شرح مسلم (١١: ١): «هو بفتح الضاد وإسكان الفاء . هـــذا هو المشهور المعروف فى رواية الحديث ، والمستفيض عند المحدثين والفقهاء وغيرهم ، ومعناه : أحكم فتل شسمرى . وقال الإمام ابن برتى فى الجزء الذى صنفه فى لحن الفقهاء : من ذلك قولهم فى حديث أم سلمة : أشد ضفر رأسى ، يقولونه بفتح الضاد وإسكان الفاء ، وصوابه بضم الضاد والفاء ، جمع ضفيرة ، كسفينة وسفن . وهذا الذى أنكره رحمه الله ليس كا زعمه ، بل الصواب جواز الأمرين ، ولكل منهما معنى صبح ، ولكن يترجح ما قدمناه لكونه المروى المسموع فى الروايات الثانية المتصلة » .

(٣) فى ع و ه و ك «أن تحتى» بحذف النون على إعمال «أن» الناصبة،
على الجادة ، وما هنا صواب ، وله وجه فى العربية ، وهو ثابت فى بعض نسخ النسأى

(١: ٤٨) قال شارحه السندى : «وكأنه على إهمال أن، تشبيها لها بما المصدرية»
وقد ورد مثل ذلك فى الحديث كثيرا ، قال العلامة ابن مالك فى كتاب (شواهد
التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح طبع الهند ص١١٧ ــ ١١٨): «وفى:
قامواقياما حتى يرونه قد سجد: إشكال ، لأن حتى فيه بمعنى إلى أن، والفعل مستقبل

<sup>(</sup>١) الزيادة من ع و ۔ .

تُفيضين (١) عَلَى سَأْئِرِ جَسَدِكِ المَاءَ فَتَطَهُّرُ بِنَ (٢) . أَوْ قال : فَإِذَا أَنْتِ قَدُ تَطَهَّرُ بنَ (٢) . أَوْ قال : فَإِذَا أَنْتِ قَدْ تَطَهَّرُ تَ (٣) » .

قال أبوعيسى هذا حديث حسن صيح .

والعمل على هٰذا عند أهل العلم: أَنَّ المرأةَ إِذَا ٱغتسلتْ من الجنابة فلم (١٠) تَنْقُضْ شَعْرَهَا أَن ذٰلك يُجْزِئُهَا بَعْدَ أَنْ تَفْيضَ الماءَ على رأسها .

بالنسبة إلى القيام ، فحقه أن يكون بلا نون ، لاستحقاقه النصب ، لكنه جاء على لغة من يرفع الفعل بعد أن حملا على أختها ، كقراءة مجاهد ، لمن أراد أن يتم الرضاعة ، بضم الميم ، وكقول الشاعر :

أبى علماء الناس أن يخبروننى بناطقة خرساء مسواكها حجر وإذا جاز ترك إعمالها ظاهرة فترك إعمالها مضمرة أولى بالجواز . وقوله : خشيت أن أخرجكم فتمشون : على تفدير : فأنتم تمشون ، ويجوز أن يكون معطوفا على أن أخرجكم ، وترك نصبه على اللغة التى ذكرتها ، فيكون الجمع بين اللغتين في كلام واحد بمنزلة قولك : ما ريد قائما ولا عمرو منطلق ، فيجمع في كلام واحد بين اللغة الحجازية واللغة التميمية . وقد اجتمر الإهمال والإعمال في البيت المبدوء بأن تقرآن .

والكلام على : فيعصبونه : كالكلام على : فتمشون . وفي حديث الغار : فاذا وجدتهما راقدين فقمت على رءوسهما حتى يستيقظان متى استيقظا ، وهو مثل : حتى يرونه سجد » .

وبيـ الألفية في ذلك مشهور :

وبعضهم أهمل أن حملاً على ما أختها حيث استحقت عملا وقال الأشمونى فى شرحه: « ظامر كلام المصنف أن إهمالها مقيس » . وانظر شرح ابن يعيش على المفصل (٧: ٩ وه١) .

(۱) فى ه و ك «ثم تفيضى» بحذف النون ، وهى ثابتة فى ع و ب و قصل السندى إثبانها فى بعض نسخ النسائى ، وقال : «وكأنه على الاستثناف» . والوجه ما حكينا لك من قبل .

(٣) النون هنا ثابتة في كل الأصول ، قال الشارح « أى فأتت تطهرين » ولا داعى لذلك مع إثبات النون في كل ما قيله .

(٣) آلحديث رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه .

(٤) في م «ولم»

#### ٧A

#### بأسب

## مَا جَاءَ أَنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَا بَةً

المحدثنا الحريثُ بَنُ وَجِيهِ قال حدثنا الحريثُ بَنُ وَجِيهِ قال حدثنا مالكُ بَنُ دينار عن محمد بنِ سِيرِينَ عن أَبِي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةً إِجَنا بَهُ مُ فَاغْسِلُوا النَّعَرَ وَأَنْتُوا الْبَشَرَ (١) ».

[قال (٢٠)]: وفي الباب عن على ، وأُنس .

قال أبو عيسى : حديثُ الحُرث بنِ وَجِيهٍ حديثٌ غريبٌ ، لا نعرفهُ إِلاَّ منْ حديث .

وهو شيخ (٣) لَيْسَ بِذَاكَ (١) . وقد رَوَى عنه غيرُ واحد من الأَعة . وقد تَفَرَّدَ بهذا الحديث عن مالك بن دينارٍ . ويقالُ « الحرِثُ بنُ وَجيهِ » ويقالُ « أَبْنُ وَجْبَةً » (٥) .

<sup>(</sup>۱) فى م «البشرة» وهمو مخالف لسائر الأصول، ولأكثر الروايات، ولكنه يوافق رواية ابن ماجه (۱:۷۰۱). والحديث رواه أيضا أبو داود (۱:۳۰۱) والبيهتي (۱:۷۰۰).

<sup>(</sup>٢) الزيادة من س

<sup>(</sup>٣) فى م « وهو حديث » وهو خطأ مخالف لسائر الأصول ، ومخالف لما تقله العلماء فى كتب الرّجال وغيرها عن الترمذي .

<sup>(</sup>٤) في ك « بذلك» .

<sup>(</sup>o) « وجيه » بكسر الجيم وبعدها ياء تحتية مثناة ، و «وجية» باسكان الجيم وفتح الباء ==

#### 49

### باب

### [ما جاء (١) ] في (٢) الوضوء بعد العُسل

المعيلُ بنُ موسى حدثنا شَرِيكُ عن أَبى إسطق الله عليه وسلم كَانَ لاَ يَتَوَضَّأَ بَعْدَ النَّسُودِ عن عائشةَ: « أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ لاَ يَتَوَضَّأَ بَعْدَ النَّهُ سُلِ (٣) » .

الحديث . قال أبو داود: « الحرث بن وجيه حديثه منكر وهو ضعيف » . وقال ابن الحديث . قال أبو داود: « الحرث بن وجيه حديثه منكر وهو ضعيف » . وقال ابن حجر في التلخيص (ص ٥٠): « قال الدارقطني في العلل : إنما يروى هذا عن مالك بن دينار عن الحسن مرسلا ، ورواه سعيد بن منصور عن هشيم عن يونس عن الحسن قال : نبئت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكره . ورواه أبان العطار عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة قوله . وقال الشافعي : هذا الحديث ليس بثابت . وقال البيهني : أنكره أهل العلم بالحديث : البخاري وأبو داود وغيرهما » .

والحديث الصحيح في هذا الباب حديث على الذي أشار اليه النرمذي ، رواه أبو داود ( ١٠٣ : ١٠٨ ) عن على قال : « إن داود ( ١٠٣ : ١٠٨ ) عن على قال : « إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فعل بها كذا وكذا من النار . قال على " . فمن ثم عاديت رأسي ، فمن ثم عاديت رأسي ، فهن ثم عاديت رأسي ، وكان يجزشعره رضى الله عنه » . قال ابن حجر في التلخيص : «إسناده صحيح ، فأنه من رواية عطاء بن السائب ، وقد سمع منه حماد بن سلمة قبل الاختلاط . لكن قيل : إن الصواب وقفه على على " . وهذا التعليل الأخير الذي أشار اليه ابن حجر ليس بشيء " وسياق الحديث ينافيه ، كما هو ظاهم .

<sup>(</sup>١) الزيادة من ع

<sup>(</sup>۲) كلة « في » سقطت من ه و ك .

<sup>(</sup>٣) الحديث رواه أيضا أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه .

[ قال أبو عيسى (') ]: لهذا (<sup>(۲)</sup> حديثُ حسنُ صحيحُ (<sup>(۳)</sup> .
قال أبو عيسى : ولهذا <sup>(٤)</sup> قولُ غير واحدٍ من [أهل العلم: <sup>(۱)</sup>] أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم والتابعين : أَنْ لاَ يَتَوَضَّأُ بعد الغُسْلِ <sup>(٥)</sup> .

۸.

باب

ما جاء: إذا الْتَقَى الْجِتَانَانِ وَجَبَ النُّسْلُ

١٠٨ — حَرَثُنَ أَبُو مُوسَى مَحَدُّ بِنُ الْمُثَنَّى حَدَثَنَا الْوَلِيدُ بِنُ مُسْلِمٍ عَنَ اللَّوْزَاعِيِّ عِن عبد الرحمٰنِ بِنِ القاسم عن أبيه عن عائشةَ قالت: 

الأوْزَاعِيِّ عن عبد الرحمٰنِ بِنِ القاسم عن أبيه عن عائشةَ قالت: 

إذَا جَاوَزَ

<sup>(</sup>١) الزيادة من ع

<sup>(</sup>۲) نی ب دوهو ۱۱ .

<sup>(</sup>۳) فی ه و ک لم یذکر کلام الترمذی علی الحدیث. و نقل الشارح عن الشوکانی کلام الترمذی هذا ثم قال: « لیس فی النسخ الموجودة عندنا قول الترمذی » . وهذا اختلاف قدیم فی النسخ ، قال الشوکانی ( ۱: ۳۱۰) : « قال ابن سید الناس : انها نختف نسخ الترمذی فی تصحیحه ، وأخرجه البیهق بأسانید جیدة » . تنبیه : کلام الترمذی علی الحدیث مؤخر فی ع الی آخر الباب بعد حکایة أقوال العلماء .

<sup>(</sup>٤) في ع «وهو».

<sup>(</sup>٥) الجُملة كلها من أول قوله « قال أبو عيسى » سقطت من ك خطأ فى الطبع فقط . لأن الشارح تكلم عليها، فقال : « بل لم يختلف فيه العلماء ، كما صرح به ابن العربي. »

الْجِتَانُ الْجِتَانَ [فَقَدُ (١) ] وَجَبَ الْغُسْلُ ، فَعَلْتُهُ أَنَا وَرَسُــولُ الله صلى الله عليه وسلم فَاغْتَسَلْنَا (٢) » .

[ قال (") ]: وفي البابِ عن أبي هريرة ، وعبد ألله بنِ عَمْرٍ و ، ورافع بنِ خَدِ يج .

- (١) الزيادة من عنفط. وهي ثابتة أيضا في رواية أحمد في المسند، وفي رواية ابن ماجه وغيرهما .
- (٢) هذا حديث صحيح ، و ثقل ابن حجر في التلخيص (ص ٤٩) أنه صححه ابن حيان وابن الفطان . وسيأتي تصحيح الترمذي لحديث عائشة بعد ذكر الاسناد الآخر له ، والظاهر أنه يريد صحة الحديث بالاسنادين ، وأنهما عنه عيمان . والحديث من طريق الأوزاعي رواه الشافعي في اختلاف الحديث ( المطبوع بهامش الأم ج ٧ ص ٩٠ - ٩١ ): « أخبرنا الثقة عن الأوزاعي عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه ، أو عن يحيي بن سعيد عن القاسم عن عائشة » . ورواه المزنى في مختصره ( المطبوع مهامش الأم ج ١ ص ٢٠ - ٢١) عن الشافعي : « أخبرنا الثقة هو الوايد بن مسلم عن الأوزاعي عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة » . ثم رواه المزنى : « حدثنا احديث مثله » . ورواه أيضا أحمد في المسند (٦: ١٦١ ) عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي، كرواية الترمذي هنا، ورواه ابن ماجه (١٠٩:١) عن على بن عجد الطنافسي وعبد الرحمن بن إبرهم الدمشق ، كلاها عن الوليد بن مسلم . وقال ابن حجر في التلخيس: « أعله البخاري بأن الأوزاعي أخطأ فيه ، ورواه غيره عن عبد الرحمن بن القاسم مرسالا . واستدل على ذلك بأن أبا الزناد قال : سألت القاسم بن مجد : سمعت في هذا الباب شيئًا ؟ فقال : لا . وأجاب من صححه بأنه يحتمل أن يكون القاسم كان نسبه ثم تذكر فحدث به ابنه ، أو كان حدث به ابنه ثم نسى . ولا يخلو الجواب عن نظر » . والجواب صحيح، لأن الأوزاعي إمام حجة ، ونسيان القاسم محتمل، وقد تأيد حفظ الأوزاعي برواية غيره له ، والله أعلم .

وقوله: « إذا جوز الحتان الحتان » موقوف على عائشة في هذا الإسناد، وسيأتى مرفوعاً في الإسناد بعده، وجاء مرفوعاً بأسانيد أخرى صحاح، سنشير اليها إن شاء ال.

<sup>(</sup>٣) الزيادة من ع و ب

٢٠٩ - حَرَثُنَ هَنَّادٌ حدثنا وَكَيعٌ عن سفيانَ (١) عن على بن زَيدٍ (٢) عن سعيد بن اللسيّبِ عن عائشة قالت : قال النبي (٣) صلى الله عليه وسلم « إذَا جاوزَ الْحِتَانُ الْحِتَانَ وَجَبَ الْغُسْلُ (١) » .

- (۱) سفیان هنا هو الثوری ، والحدیث رواه أیضا سفیان بن عیبنة عن علی بن زید ، کما سنذ کره .
- (٣) على بن زيد بن جدعان ، بضم الجيم وإسكان الدال وفتح العين الهملتين ، وجدعان حده الأعلى ، واشتهر بالنسبة اليه ، وعلى هذا ثقة ، تكام فيه بعضهم بغير حجة .
  - (٣) في ه و ك « رسول الله » .
- (٤) الحديث رواه الثانعي في اختلاف الحديث (٧:٧) عن إسمعيل بن إبرهيم عن على بن زيد باسناده ، ورواه أيضا فيه وفي الأم (١ : ٣١ ؛ عن سفيان بن عيينة عن على بن زيد عن سعيد بن المسيب: « أن أبا موسى الأشعرى سأل عائشة عن التفاء الحتانين ؟ فقالت عائشة : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا التق الحتانان أومسَّ الحتان الحتان فقد وجب الغسل » . ورواه أحمد في السند ( ٦ : ٧ ٪ و ٩٧ و ١١٢ و ١٣٥ ) من طريق على بن زيد ، وفي بعض طرقه ذكر سؤال أبي وسي لعائشة . ورواه أيضا أحمد (٦: ١٢٣ و ٢٠٧ و ٢٠٩ ) بأسانيد من طريق حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الله بن رباح عن عبد العزيز بن النعمان عن عائشة مرفوعاً : « إذا التق الحتانان اغتسل » وفي الرواية الأخيرة « وجب الغسل » وهذه أسانيد صحاح ، لأن عبدالله بن رباح تابعي ثقة جليل ، وعبد العزيز بنالنعمان وثنه ابن حبان. وقال البخاري : « لا يعرف له سماع من عائشة » . وهذا غير جارح كما هو ماروف ، والماصرة تكنى ، ومع ذلك فان عبد الله بن رباح سمع الحديث من عائشة أيضا ، فقد روى أحمد ( ٦ : ٢٦٥ ) من طريق فتادة على عبد الله بن رباح : ﴿ أَنَّهُ دَخْلِ عَلَى عائدة فقال : إني أربد أن أسألك عن شيء ، وإني أستحييك ؟ فقالت : سل مابدا لك ، فاق أمك . فقلت : يا أم المؤمنين ، مايوجب الفسل ؟ عقالت : إذا اختلف الحتانين وجبت الجنابة . في كان قتادة يتبع هذا الحديث: أن عائشة قالت : قد معلت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا . فلا أدرى أشيَّ في هذا المديث ؟ أم كان قتادة يقوله ؟ » . يريد الراوى أن قتادة كان يذكر المرفوع بعد الموقوف ، وأنه لا يدري : أهو بالاسناد عن عبد الله بن رباح عن عائشة ؟ أم هو مرسل رواه تتادة ولم يذكر اسناده ؟! ويظهر من كل هذا أن عبد الله بن رباح سمماللفظ مرتوفا من=

قال أبو عيسى : حديثُ عائشةَ حديثُ حسنُ صحيحُ .

[ قال (۱) ]: وقد رُوىَ هٰذَا الحديثُ عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مِنْ غَيْرُ وَجْهِ : « إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ [ فقد (۲) ] وَجَبَ الْغُسْلُ » .

وهو قولُ أَكْثَرِ أَهلِ العلم من أصحاب النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، منهم : أبو بكر ، وعررُ ، وعثمانُ ، وعلى "، وعائشةُ \_ : والفقها عمن التابعين وَمَنْ بَعْدَهُمْ، مثلِ : سفيانَ الثوريِّ ، والشافعيِّ ، وأحمدَ ، و إسحٰقَ . قالوا : إذَا التَّقَى الحِتَانَانِ مثلِ : سفيانَ الثوريِّ ، والشافعيِّ ، وأحمدَ ، و إسحٰقَ . قالوا : إذَا التَّقَى الحِتَانَانِ وَجَبَ الْغُسْلُ .

11

-

ماجاء: أنَّ الماء من الماء(١)

١١٠ - مَرَشُنَا أَحِدُ بنُ مَنِيعٍ حدثنا عبدُ ألله بنُ المبارك أخبرنا

<sup>=</sup> عائشة ، وسمعه مرفوعا من عبد العزيز عنها . وأما سؤال أبى موسى لعائشة فانه ثابت في صحيح مسلم (١:١٠٦ – ١٠٠٧) من رواية أبى بردة بن أبى موسى عن أبيه ، وفيه قالت عائشة : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ﴿ إذا جلس بين شعبها الأربم ومس الحتان الحتان : فقد وجب الفسل » .

<sup>(</sup>١) الزيادة من ع و ه و ك .

<sup>(</sup>٢) الزيادة من ع

<sup>(</sup>٣) في ه و ك «رسول الله».

<sup>(</sup>٤) قال الشارح: مقصود الترمذي من عقد هذا الباب أن حديث «الماء من الماء»: =

يونسُ بنُ يزيدَ عن الزُّهْرِئِ عن سَهْلِ بنِ سَهْدٍ عن أَبَى بنِ كَعْبِ قال : « إِنَّمَا كَانِ المَاءِ مِنَ المَاءِ رُخْصَةً في أُوَّلَ الإسلامِ ، ثُمَّ نُهِي عَنْهَا » . « إِنَّمَا كان الماء مِنَ المَاءِ رُخْصَةً في أُوَّلَ الإسلامِ ، ثُمَّ نُهِي عَنْهَا » . المباركِ حدثنا [ عبدُ الله (١) ] بنُ المباركِ أخبرنا مَعْمَرُ عن الزُّهْرِئَ ، بهذا الإسنادِ مِثْلَةُ (٢) .

= منسوخ. وهـذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبر سعيد الحدرى قال :

« خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين إلى قباء ، حتى إذا كنا في
بني سالم وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب عتبان ، فصرخ به ، ففرج يجر وازاره ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أعجلنا الرجل . فقال عتبان : أرأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يمن ، ماذا عليه ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
إنما الماء من الماء ه . والمراد بالماء الأول ماء الفسل ، وبالثاني المني ، وفيه جناس تام . اه .

(١) الزيادة من ع

قال أبوعيسى: هذا حديث حسن صيخ .
و إنَّمَا كان الماء من الماء في أُوّلِ الإسلام ، ثُمُّ نُسِخَ بَعْدَ ذلك .
وهكذا رَوَى غيرُ واحد من أصحاب النبي (١) صلى الله عليه وسلم ، منهُمْ :
أُبَىُ بنُ كَمْبٍ ، ورَافِعُ بنُ خَدِ يج

والعملُ على هٰذا عند أكثر أهل العلم: عَلَى أنه إذا جامعَ الرجل أمرأتَهُ في الفرج وجبَ عليهما الغُسْل ، و إِنْ لم يُنْزِلاً .

= الزهرى : حدثني سهل ، وكذا أخرجه بنيّ بن مخلد في مسنده عن أبي كريب عن ابن المبارك . وقال ابن حبان . يحتمل أن يكون الزهري سمعه من رجل عن سهل ثم لقي سهلا فحدثه ، أو سمعه من سهل ثم ثبته فيه أبو حازم . ورواه ابن أبي شبية من طريق شعبة عن سيف بن وهب عن أبي حرب بن أبي الأسود عن عمرة بن يثربي عن أبيًّ بن كتب نحوه » . والاسناد الأخير الذي رواه ابن أبي شيبة إسناد حسن لابأس به : سيف بن وهب التيمي أبووهب البصري: ذكره ابن حيان في الثقات، وقال أبوعاهم: كان حسن الحديث . وضعفه يحي بن سعيد والنسائي . وعميرة \_ بفتح العين وكسر الميم – بن يثربي : ذكر البخاري في التاريخ الصغير ( ص ٤٥ ) أنه كان قاضي عمر بن الحطاب، وترجم له ابن سعد في الطبقات ( ج ٧ ق ١ ص ١٠٨ ) وقال: « كان على قضاء البصرة تعد كعب بن سور الأزدى ، وكان معروفا فليل الحديث » . ومثل هذا أقل أحواله أن يكون مستوراً مقبول الرواية ، إذ هو من كبار النابعين . وقد جاء الحديث من طريق أخرى صحيحة عن سهل بن سعد ، فروي أبو داود ( ١ : ١ ٨ ) : حدثنا عد بن مهران البزار الرازي قال: ثنا مبشر الحلي عن محد أبي غسان عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال : حدثني أني بن كعب : إن الفتيا التي كانوا يفتون أن الماء من الماء \_ : كانت رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء الاللام ، ثم أمر بالاغتسال بعد » . ورواه الداري (١ : ١٩٤) عن مجد بن مهران، ورواه البيهتي (١: ١٦٥ ــ ١٦٦) من طريق أبي داود ومن طريق موسى بن هرون عن مجد بن مهران ، روصفه بأنه إسناد موصول صحيح ، ونسبه الزيلعي في نصب الراية ( ٢٠٠١) إلى ابن حبان في صحيحه .

<sup>(</sup>١) في هر و ك «رسول الله».

المجمَّافِ" الْجَمَّافِ" الْجَمَّافِ الْجَمَّافِ الْجَمَّافِ الْجَمَّافِ الْجَمَّافِ الْجَمَّافِ الْمُحَدِّمَةُ عن ابنِ عَبَّاسٍ قال: « إَنْهَا الماء من الماء في الأحْتلام (٢٠) » . قال أبو عيسى: سمتُ الجارُودَ يقول: سمتُ وكيماً يقول: لم نَجِدْ هذا الحديثَ إلاَّ عِنْدَ شَدَ يكُ .

قال أبو عيسى (") : [و(") ] أبو الجَحَّافِ أسمه «دَاوُد بنُ أَبِي عَوْفٍ» . وَيُو وَى (") عن سفيان الثَّو رِيِّ [قال (") ] : حدثنا أبو الجحَّافِ وكان مَر ْضِيًّا .

[ قال أبو عيسى (٧) ] وفى الباب (٨) عن عثمانَ بنِ عَفَّانَ ، وعلى " بنِ الله على الله عنه عثمانَ بنِ عَفَّانَ ، وعلى " بن أبى طَالِبِ ، والزُّ بَيْرِ ، وطلْحَةَ ، وأبى أَيُّوبَ ، وأبى سَعِيدٍ : عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم [ أَنهُ (٣) ] قال : « الممالة من المماء (٩) » .

<sup>(</sup>١) « أبو الجعاف » بفتح الجيم وتشديد الحاء المهملة وآخره فاء .

وفي حاشية م أن في بمض النسخ « أبي الحجان » وهو تصحيف سخيف .

<sup>(</sup>٣) هذا رأى لابن عباس ، يتأول ﴿ الحديث ، ولعله لم يبلغه التفصيل الذى فى الأحاديث الأخرى ، كحديث أبى سعيد الذى تقلناه عن صحيح مسلم فى أول الباب ، فانه صريح فى نفى هذا التأويل .

<sup>(</sup>٣) الزيادة من ب و ع

<sup>(</sup>٤) الزيادة من ه و ك .

<sup>(</sup>٥) في ه و ك «وروى».

<sup>(</sup>٦) الزيادة من ع و ه و لا

<sup>(</sup>V) الزيادة من ب و ع ·

<sup>(</sup>A) من هنا الى آخر الباب مقدم في ه و ك قبل قوله « وأبو الحجاف » الخ.

<sup>(</sup>٩) لم يرد عنهم جميعا الحديث بهذا اللفظ ، وإنما أراد الترمذي أنهم رووا هذا المعنى =

أو ما يقاربه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فروى البخاري في صحيحه (١: ٣٣٨ ــ • ٣٤ فتح ) عن يحيى بن أبي كثير قال : " أخبرنى أبو سلمة أن عطاء بن يسار أخبره أنه سأل عثمان بن عفان ، فقال : أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يمن ؟ قال عثمان : يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره . قال عثمان : سمعته من رسول الله صلى الله عليه و-لم . فسألت عن ذلك على بن أبي طاب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبيُّ بن كعب ؟ فأمروه بذلك . قال يحيى : وأخبرنى أبو سلمة أن عروة بن الزبير أخبره أن أبا أبوب أخبره أنه سمم ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ». ثم روى البخاري عن يحيي عن هشام بن عروة قال : « أخبرني أبي قال : أخبرني أبو أبوب قال : أخبرنى أبيَّ بن كعب أنه قال : يارسول الله ، إذا جمع الرجل المرأة فلم ينزل ؟ قال : يغسل مامس المرأة منه ثم بتوضأ ويصلي» . وروى أحمد في المسند (٥: ١١٥) عن يحي بن آدم عن زهير وعبد الله بن إدريس عن مجد بن إسحق : « عن يزيد بن أبي حبيب عن معمر بن أبي حبية عن عبيد بن رفاعة بن رافع عن أبيه رفاعة بن رافع ، وكان عقبيا بدريا ، قال : كنت عند عمر فقيل له : إن زيد بن ثابت يفتي الناس في المسجد برأيه في الذي يجامع ولا ينزل ، فقال : اعجل به ، فأتى به فقال : ياعدو " نفسه ، أو قد بلغت أن نفتي الناس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيك؟! قال : مافعلت ، ولكن حدثني عومتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال : أيّ عمومتك ؟ قال : أنَّ بن كتب وأبو أيوب ورفاعة بن رامع . فالتفت إلى : مايقول هذا الفتي ؟ فقلت : كنا نفعله في عهد رسول الله صلى لله عليه وسلم . قال : فسألتم عنه رسمول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : كنا نفعله على عهده فلم نفتسل . قال : فجمم الناس ، وانفق الناس على أنالماء لا يكون إلا من الماء \_ : إلارجلين : على بن أبي طالب، ومعاذ بن حبل، قالاً : إذا جاوز الحتان الحتان فقد وجب الغسل. قال ﴿ فَمَالَ عَلَى ۚ : يَا أُمِيرِ المؤمنينَ ، إِنْ أَعَلَمُ النَّاسِ بِهِذَا أَزُواجِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عليه وسلم ، فأرسل الىحفصة ، فقالت : لا علم لى . فأرسل الى عائشة ، فقالت : إذا جُورَ الْحَتَانَ الْحَتَانَ وَحِبِ الْغَسَلِ. قال : فتحطم عمر، يعني تغيظ، ثم قال : لايبلغني أن أحداً فعله ولا يغسل إلا أنهكته عقوبة » ورواه عبد الله بن أحمد عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن ابن إسحق . ورواه الطحاوي في معاني الآثار ( ١٠:١ - ٣٦ ) من طريق عبد الله بن إدريس وعبد الأعلى بن عبد الأعلى كلاها عن ابن إسحق . ورواه أيضا من طريق ابن لهيعة عن يزيد بنأ بي حبيب ، ولكن=

= ذكر أن الذي حضر مجلس عمر هو عبيد بن رفاعة، واستدل به ابن حجر فى الاصابة على أن عبيداً ولد فى عهد النبي صلى الله عليه وسلم . وأنا أرجح أن هذا خطأ من بعض الرواة ، وأن الصواب ماذكره ابن إسحق أنه «عن عبيد بن رفاعة عن أبيه رفاعة». وروى الطحاوى أيضا نحو هذه الفصة من طريق الليث بن سعد عن معمر بن أبي حبيبة عن عبيد الله بن عدى بن الخيار \_ بكسر الخاء المعجمة وتخفيف الياء التحتية \_

بعدهم إلى عصر المؤلفين من الأثمة ، حتى قال البخارى في صحيحه بعد الحديثين اللذين نقلنا عنه: « قال أبو عبد الله : الغسل أحوط ، وذاك الأخير ، إنما بينا لاختلافهم » . وكأن البخارى يميل بهذا إلى أنه لم يثبت عنده النسخ ، ولكنه يرى أن الغسل أحوط فقط . وقد شنع الفاضى أبو بكر بن العربي في شرح الترمذي على البخارى ، زعما منه أن الاجماع انت على وجوب الغسل في ذلك ، فقال : « وانعقد الاجماع على وجوب الغسل بالنقاء الحتانين وإن لم ينزل ، وما خالف في ذلك إلا داود ، ولا يما به ، فائه لولا الحلاف ماعرف ! ! وإيما الأمر الصعب خلاف البخارى في ذلك ، وحكمه أن الغسل مستحب ! ! وهو أحد أئمة الدين وأجل علماء المسلمين معرفة وعدلا ، وما بهذه المسألة خفاء ، فإن الصحابة اختلفوا فيها، ثم رجعوا عنها ، واتفقوا على وجوب الغسل بالتقاء المسألة خفاء ، فإن الصحابة اختلفوا فيها، ثم رجعوا عنها ، واتفقوا على وجوب الغسل بالتقاء المسألة خفاء ، فإن الصحابة اختلفوا فيها، ثم رجعوا عنها ، واتفقوا على وجوب الغسل بالتقاء المسألة خفاء ، فإن الصحابة اختلفوا فيها، ثم رجعوا عنها ، واتفقوا على وجوب الغسل بالتقاء المسألة خفاء ، فإن الصحابة اختلفوا فيها، ثم رجعوا عنها ، واتفقوا على وجوب الغسل بالتقاء المسألة خفاء ، فإن المحاب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب وإن لم يكن إنزال » .

ودعوى الاجماع لاينفك عنها كثير من العلماء على غير وجهها ، ويشنعون بها على خصومهم إذا أعوزتهم الحجة . وقد بينا خطلها وخطأها في كتابنا ( نظام الطلاق في الاسلام) بيانا خافيا ، ولله الحمد .

والعجيب حقا أن الحافظ ابن حجر ينقل عن القاضى أبى بكر دوى الاجماع في هذه المسئلة محتجا بكلامه ولا يتعقبه ، في كتابه التلخيص الحبير (ص ٩٤) ، ثم ينقل ذلك عنه ويرد عليه ردًا جيدا في الفتح دفاعاً عن البخارى !! والله الهادى إلى سوا، السبيل . ولاعبرة بما قال الفاضى أبوبكر بن العربي عن داو: الظاهري ، فإن عداوته للظاهرية معروفة مشهورة ، ولا يقبل مثل هذا عند أهل انعي .

ومما ردّ دعوى الاجماع أن الشافعي قال في احتمالاف الحديث ( ٩٠: ٧): «وحديث الماء من الماء: 'البت الاسناد، وهو عندنا مسوخ بما حكيت، فيجب

#### 11

### بار

[ماجاء الله عن يستيقظُ فَيرى الله عن بَللًا ، ولا الله عن المتلامًا

١١٢ - حرَثْنَ أحمد بنُ منيع حدثنا حَمَّادُ بنُ خالدٍ الخَيَّاطُ عن عَبد الله بنِ عُمرَ [ هو العُمرِئُ (١) ] عن عُبيد الله بنِ عُمرَ عن القاسم بنِ محمدٍ عن

الغسل من الماء، ويجب إذا غيب الرجل ذكره في فرج المرأة حتى يوارى حشفته » مُ قال : « فخالفنا بعض أصحاب الحديث ، من أهل ناحيتنا وغيرهم ، فقالوا : لا يجب على الرجل إذا بلغ من امرأته ماشاء : الغسل ، حتى بأتى منه الماء الدافق ، واحتج بحديث أبي بن كعب وغيره مما يوافقه ، وقال : أماقول عائشة : فعلته أنا ورسول الله فاغتسلنا \_ : فقد يكون تطوعا منهما بالغسل ، ولم تقل إن النبي عليه السلام قال عليه الغسل . قال الشافعي : فقلت له : الأغلب أن عائشة لا تقول إذا مس الحتان الحتان أو جاوز الحتان الحتان فقد وجب الغسل ، وتقول فعلته أنا ورسول الله فاغتسلنا \_ : إلا خبراً عن رسول الله يوجوب الغسل منه . قال : فيحتمل أن تكون لما رأت النبي صلى الله عليه وسلم إيجابه ؟ عليه وسلم اغتسل اغتسل عذا خبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم إيجابه ؟ فقلت: نعم . قال : فليس هذا خبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قلت : الأغلب أنه خبر عنه » .

إذن فقد كان الحلاف ثابتا في المسئلة في عصر الشافعي ، وهيهات أن يثبت بعد ذلك ادّعاء الاجاع ، وقد انتشر العلماء في أقطار الأرض .

وأما النسخ فانه ثابت بالأحديث الصحاح التي ذكرناها وأشرنا اليها . وحديث عائشة قد ثبت من طرق صحيحة أنها روته مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم تكن هذه الطرق قد وصلت للشافعي ، فلذلك قال لمناظره : «الأغلب أنه خبر عنه» .

<sup>(</sup>١) الزيادة من ع .

<sup>(</sup>۲) فی ه و ك «ویری» .

<sup>(</sup>٣) في ع « ولم » .

عائشة قالت : « سُئلِ رسول الله (١) صلى الله عليه وسلم عن الرَّجُلِ يَجِدُ الْبَلَلَ وَلَمْ عَنْ الرَّجُلِ يَجِدُ الْبَلَلَ وَلَا يَذْكُرُ اُحْتِلاَمًا ؟ قال : يَغْتَسِلُ . وعن الرَّجُلِ يَرَى (٢) أَنَّهُ قَدِ اُحْتَلَمَ وَلَمْ يَخُدُ بَلَلاً ؟ قال : لاَ غُسْلَ عليه . قالتْ أَمُّ سَلَمَةَ : يا رسولَ اللهِ ، هَلْ على المرأة تركى ذٰلِكَ غُسْلُ ؟ قال : نَعَمْ ، إِنَّ النِّسَاءَ شَقَائِقُ الرِّجَالِ (٢) » .

قال أبو عيسى: و إنما رَوَى هذا الْحديث عَبْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ عن عُبَيْدِ اللهِ بن عُمَرَ عن عُبَيْدِ اللهِ بن عُمَرَ : حَدِيثَ عائشةَ في الرَّجُلِ يَجِدُ البَلَلَ ولا يَذْ كُرُ الْحَتِلاَمًا . وعبدُ اللهِ ين عُمرَ : حَدِيثَ عائشةَ في الرَّجُلِ يَجِدُ البَلَلَ ولا يَذْ كُرُ الْحَتِلاَمًا . وعبدُ اللهِ إِن عُمر (\*) في الحديث (\*) . [ بن عمر (\*) في الحديث (\*) ] .

<sup>(</sup>۱) في ه و ك « الني » .

<sup>(</sup>٣) فى ب « وعن الرجل أنه برى » وزيادة « أنه » ليست جيدة ، ولا توجد فى سائر الأصول ، ولا فى الروايات الأخرى للحديث .

<sup>(</sup>٣) قال الخطاب في المسالم (١: ٧٩): «أَى نَظَائَرُهُمْ وأَمْنَالُهُمْ فِي الْحَلَقِ وَالطَّبَاعِ \* فَكَانَهِنَ شَقَقَنَ مِنَ الرَّجَالُ » .

والحديث رواه أحمد في المسند ( ٢ : ٢٥٦ ) عن حماد بن خالد ، ورواه أبو داود ( ١ : ٩٥ ـ ٢٩ ) عن قتيبة بن سعيد عن حماد بن خالد ، ولفظهما في آخره : « إنما النساء شقائق الرجال » . ورواه الدارى (١ : ١٩٥ ـ ١٩٠ ) عن يحيي بن موسى عن عبد الرزاق عن عبد الله العمرى مختصرا . ورواه ابن ماجه ( ١ : ١١٠) عن أبي بكر بن أبي شيبة عن حماد بن خالد مختصرا أيضا .

<sup>(</sup>٤) الزيادة من ع .

<sup>(</sup>٥) الزيادة من ع و ه و ك . أما عبد الله وعبيد الله فهما ابنا عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب . وكلاهما من علماء المدينة ، عبيد الله : اسمه مصغر ، وهو الأكبر في العلم والسنّ ، وهو أحد الفقهاء السبعة مات سنة ١٤٧ . وعبد الله : اسمه مكبر ، وهو أصغر من أخيه سنا ، وشاركه في كثير من شيوخه ، وروى عنه أيضا . قال أحمد : «يروى عبد الله عن أخيه عبيد الله ، ولم يرو عبيد الله عن أخيه عبد الله شيئا . كان عبد الله يسأل عن الحديث في حياة أخيه فيقول : أما وأبو عثمان حي فلا» . ومات عبد الله سنة ١٧١، أو سنة ١٧٧، والحق أنه ثقة " وإن كان في حفظه شيء . وي عثمان الدارى عن ابن معين أنه قال فيه : «صالح ثقة » . فهذا إسناد صحيح .

= وقال الشوكانى فى نيل الأوطار (٢٨١:١): « وقد تفرّ د به المذكور \_ يريدالعمرى \_ عند من ذكره المصنف من المخرّ جين له » ولم نجده عن غيره ، وهكذا رواه أحمـ د وابن أبى شيبة من طريقه ، فالحديث معلول بعلتين : الأولى العمرى المذكور، والثانية

التفرد وعدم المتابعات ، فقصر عن درجة الحسن والصحة . .

ولم يفعل الشوكانى شيئا فيما قال ، فإن العمرى أقل حاله أن يكون حديثه حسنا ، وأما زعم التعليل بالتفرد فإنه غير صواب ، لأن العبرة فى ذلك بمخالفة الراوى غيره من الرواة ، ممن يكون مشله أو أوثق منه ، وهناك ينظر فى الجمع أو الترجيح ، وأما الانفراد وحده فليس بعلة . ومع ذلك فإن العمرى لم ينفرد بأصل القصة ، وهى معروفة فى الصحيحين وغيرها من حديث أمسلمة : « جاءت أمسليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يارسول الله ، إن الله لايستحي من الحق ، فهل على المرأة من غسل إذا احتامت؟ » الحديث (انظر صحيح مسلم ١ : ٩٨) وسيأتى فى الترمذي برقم (١٢٢) و نحوه من حديث عائشة فى مسلم أيضا وأبي داود ( ١ : ٢ ٩ – ٩٧) ومن حديث أنس عند مسلم أيضا .

وقدجاء ذلك من حديث أم سليم بنتملحان ، وهي أمأنس بن مالك ، وهي التي سألت عن ذلك ، كما ثبت في أكثر الروايات : فروى أحمد في المسند ( ٣٧٧ ) : « ثنا أبو المغيرة ــ أبو المغــيرة هو عبد القدوس بن الحجاج الخولاني ، ووقع في المسند : المغيرة ، وهو خطأ من الناسخ أو المصحح ، فليس في شيوخ أحمد ولا في تلاميذ الأوزاعي من يسمى المغيرة \_ قال : ثنا الأوزاعي قال : حدثني إسحق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري عن جدته أم سليم ، قالت : كانت مجاورة أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، فكانت تدخل عليها ، فدخل النبي صلى الله عليه وسملم . فقالت أم سليم : يارسول الله ، أرأيت إذا رأت المرأة أن زوجها يجامعها في المنام ، أتغتسل ؟ فقالت أم سلمة: تربت يداك ياأم سليم ، فضحت النساء عند رسول الله صلى الله عليه وسملم ! فقالت أم سليم : إن الله لايستحي من الحق ، وإنا أن نسأل النبي سلى الله عليه وسلم عما أشكل علينا خير لنا من أن نكون منه على عمياء . فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة : بل أنت تربت يداك ، نعم ياأم سليم ، عليها الغسل إذا وجدت الما. . فقالت أم سلمة : يارسول الله ، وهل للمرأة ماء ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : فأنى يشبهها ولدها ؟ ! هن شقائق الرجال » . وهـ ذا إسناد صحيح ، ولـ كن أعله الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد (١: ٢٦٧ ـ ٢٦٨) فقال: « وهو في الصحيح باختصار ، وإسحق لم يسمم من أم سليم » . ثم وجـــدت أن الدارمي رواه في سننه (١: ١٩٥) موصولاً ، وجعله من مسند أنس فقال : ﴿ أَخْبَرُنَا عِنْ كَثْيْرِ عَنْ =

وهو قولُ غيرِ واحدٍ من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعينَ : إذا أُستيقظَ الرجلُ فَرَأَى بِلَةً (١) أَنَّهُ يغتسِلُ . وهو قولُ سغيانَ [ الثوري (٣) ] وأحمد .

وقال بعضُ أهل العلم من التابعينَ : إنما يجبُ عليه الغسلُ إذاكانت البلَّةُ بِلَّةَ نُطْفَةٍ . وهو قولُ الشافعيِّ و إسحٰقَ .

و إذا رأى احتلامًا ولم يَرَ بِـلَّةً فلا غُسُلَ عليه عندَ عَامَّةِ أهل العلم .

الأوزاعي عن إسحق بن عبد الله بن أبي طلعة عن أنس قال : دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلم ، وعنده أم سلمة ، فتات : المرأة ترى في منامها مايرى الرجل ؟ فقالت أم سلمة : تربت يداك يا أم سلم ، فضحت النساء ! فقال النبي صلى الله عليه وسلم منتصراً لأم سلم : بل أنت تربت يداك ، إن خيركن التي تسأل عما يعنيها ، إذا رأت الماء فلتغتسل قالت أم سلمة : وللنساء ماء يارسول الله ؟ قال : نعم ، فأين يشبههن الولد ؟ ! إنحا هن شقائق الرجال » . وهدذا إسناد موصول ، ومن المعروف أن أنسا سمع هدنه القصة من أمه أم سلم ، ورويت عنه مطولة كا في صحيح مسلم ( ١ : ٩٨ ) وغيره من طريق فتادة عن أنس ، ورويت عنه مطولة كا في رواية الدارمي التي نقلناها . وإسناد الدارمي إسناد صحيح ، رجاله ثقات ، إلا شيخه على بن كثير فهو الثقق الصنعاني الدمشق ، ضعفه أحمد وغيره ، ووثقه ابن معين وابن سعد وغيرهما ، وهذا الاسناد يقو ي رواية أحمد التي لم يذكر فيها أنس ، وبهما يكون الحديث صحيحا ثابتا عن أم سليم ، ويكون شاهداً قويا لحديث عائشة من رواية العمرى . البلة » بكسر الباء وتشديد اللام : الندوة . وضبط في بعض الطبعات بفتح الباء ،

وهو لحن .

<sup>-(</sup>۲) الزيادة من ع

#### 15

### باب

### ما جاء في الَّنِيِّ واللَّذِي (١)

المُعْفِقُ البَالْخِيُّ حدثنا هُشَيْمٌ عن عن يَرْيِدَ بنِ أَبِي زِيَاد ع [ قال (٢) ] : وحدثنا محودُ بنُ غَيْلاَنَ حدثنا حسينُ المُعْفِقُ عن زياد ع [ قال (٢) ] : وحدثنا محودُ بنُ غَيْلاَنَ حدثنا حسينُ المُعْفِقُ عن يزيدَ بنِ أَبِي زيَادٍ عن عبدِ الرَّحْمٰنِ بنِ أَبِي لَيْلَى عن علي قال : « سَأَلْتُ النبي صلى الله عليه وسلم عي اللَّذي ؟ فقال : مِنَ اللَّذي الْوُضُوءِ ، وَمِنَ اللَّذِي الْفُسُلُ » (٤) .

<sup>(</sup>۱) قال ابن حجر فی الفتح (۱: ۳۲۵): «فی المذی لغات: أفصحها بغتج الميم وسكون الذال المعجمة و تخفیف الیاء ، ثم بكسر الذال و تشدید الیاء \_ أی بوزن: منی \_ وهو ماء أبیض رقیق لزج یخرج عند الملاعبة أو تذكر الجاع أو إرادته ، وقد لا یحس بحروجه » .

<sup>(</sup>٢) الزيادة من ع .

<sup>(</sup>٣) في ع « الحسين بن على الجعني » .

<sup>(</sup>٤) الحديث رواه أحمد عن خلف بن أبي جعفر الرازى و خالد الطحان (رقم ٢٦٦ج ١٥٠٨) وعن عبيدة بن حميد (رقم ٨٦٩ ص ١٠٩ – ١١٠) وعن إسحق بن إسمميل عن عبد بن فضيل (رقم ٨٩٠) وعن وهب بن بقية الواسطى عن خالد (رقم ٨٩٠ اس ١١١ – ١١١ ورقم ٧٧٧ ص وعن شيبان عن عبد الدزيز بن مسلم (رقم ٨٩٣ ص ١١١ – ١١١ ورقم ٧٧٧ ص ١٢١) كلهم عن يزيد بن أبى زياد . ورواه ابن ماجه ( ١٤٤١) عن أبى بكر بن أبى شيبة عن هشيم عن يزيد .

# [ قال (١) ] ؛ وَفِي الباب عن المقْدَادِ بنِ الأَسْوَدِ ، وأُبَيِّ بنِ كَعْبِ (٢) . قال أبو عيسى : هٰذا حديثُ حسنُ صحيحُ (٣) .

(۱) الزيادة من ع و ۔ .

وفي الباب أيضًا عن عبد الله بن سعد ، روى أحمــد في المسند ( ٤ : ٣٤٢ ) : « حدثنا عبــــد الرحمن بن مهدى عن معاوية ، يعني ابن صالح ، عن العلاء ، يعني ابن الحرث ، عن حرام بن حكيم عن عمه عبد الله بن سعد : أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يوجب الفسل ؟ وعن الماء يكون بعد الماء ؟ وعن الصلة في ببتي ؟ وعن الصلاة في المسجد ؟ وعن مؤاكلة الحائض ؟ فقال : إن الله لايستحي من الحق ، أما أنا فإذا فعلت كذا وكذا ، فذكر الغسل ، قال : أتوضأ وضوئى للصـلاة أغسل فرجى ، ثم ذكر الغسل . وأما الماه يكون بعد الماه فذلك المذي ، وكل فيل عذي ، فأغسل من ذلك فرجي وأتوضأ . وأما الصلاة في المسجد والصلاة في بيتي فقد ترى ما أقرب بيتي من المسجد، ولأن أصلي في بيني أحب الى من أن أصلي في المسجد، إلا أن تكون صلاة مكتوبة. وأما مؤاكلة الحائض فآكاها ». ورواه أبضا ان سعد في الطبقات (ج ٧ ق٢ص١٩٣) . وهذا إسناد صحيح . عبد الله تنسعد لأنصاري: صحابي معروف سكن دمشق . وابن أخيه حرام \_ بفتح الحاء وتخفيف الراء \_ بن حكيم: ذكره ابن حبان في الثفات ، ووثقه الدارقطني ، وضعفه ابن حزم في المحلي في المسئلة (رقم ٢٦٠) بغير مستند ، ووقع اسمه في بعض الروايات « حرام بن معاوية » فظنهما البخاري رجلين ، قال الخطيب: «وهم البخاري في فصله بين حرام بن حكيم وبين حرام بن معاوية ، لأنه رجل واحد ، اختلف على معاوية بن صالح في اسم أبيه » .

أقول: والاختلاف ليس على معاوية بن صالح ، بلهو على عبد الرحمن بن مهدى، لأن أحمد سماه فى روايته عن ابن مهدى « حرام بن حكيم » وابن سعد سماه فى روايته عنه أيضا « حرام بن معاوية » . والعلاء بن الحرث : ثقة معروف .

وهذا الحديث روى الترمذي قطعة منه في مؤاكلة الحائض ( ١ : ٢٨ ــ ٢٩ طبعة بولاق و ١ : ٢٥ شرح المبار كفوري ) وستأتى برقم ( ١ : ٢١) ورواها ابن ماجه ( ١١٦١) وروى ابن ماجه أيضا قطعة منه في الصلاة في البيت ( ١ : ٢١٤ ــ ٢١٥) كل ذلك من طريق عبد الرحمن بن مهدى . وروى أبو داود ( ١ : ٥٨) وابن الجارود ( ص ١٤) قطعة منه في المذى " من طريق عبد الله بن وهب عن معاوية بن صالح . ( ص ١٤) قال الشوكاني في نيل الأوطار ( ١ : ٢٥٠) : «في إسناد الحديث الذي صححه الترمذي =

<sup>(</sup>٢) حديث المقداد رواه أبو داود والنساني وابن ماجه ، وحديث أبي بن كعب قال الشارح: « أخرجه ان أني شيبة وغيره » وقد وحدته أيضا عند ان ماحه ( ١ : ٩٤).

# وقد رُويَ عن على بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم من عَيْرِ

= يزيد بن أبي زياد ، قال على ويحي : ضعيف لا يحتج به ، وقال ابن المبارك : ارم به ، وقال أبوحام الرازى : ضعيف الحديث، كل أحاديثه موضوعة وباطلة . وقال البخارى : منكر الحديث ذاهب ، وقال النسائى : متروك الحديث ، وقال ابن حبان : صدوق إلا أنه لماكبر ساء حفظه و تغير ، وكان يتلقن مالفن ، فوقعت المناكير في حديثه ، فسماع من سمع منه قبل الغير صحيح . والترمذي قد صحح حديث يزيد المذكور في مواضع هذا أحدها ، وفي حديث : ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم ، وفي حديث : ان النبي صلى الله عليه وسلم ، مفضبا ، وقد حسن أيضا حديثه في حديث : ان العباس دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ، مفضبا ، وقد حسن أيضا حديثه في حديث : انها أدخلت العمرة في الحج . فلعل التصحيح والتحسين بمشاركة الأمور الحارجة عن الها أدخلت العمرة في الحج . فلعل التصحيح والتحسين عشاركة الأمور الحارجة عن المسائد . من اشتهار المتون و نحو ذلك ، وإلا فيزيد ليس مررجر الحسن ، فكيف الصحيح ؟ ! وأيضا : الحديث من رواية ابن أبي ليلي عن على ، وقد قيدل إنه لم يسمع منه » .

وقد أخطأ الشوكاني خطأ شديداً فيما قال ، فان عبد الرحمي بن أبي اليلي سمع من على ، كما صرح به ابن معين فيها نقله في التهذيب ، وأيضًا ذن في رواية أحمد في المسند (رقم ٨٩٠) التي أشرنا اليها فيما مضي : ﴿ عَنْ عَبْدُ الرَّحْنُ بِنَ أَبِي لِلِّي قَالَ : سمعت علياً رضى الله عنه يقول » الح . وابن أن اليلي ولد قبل وفاة عمر بست سنين ، كما تقله ابن أبي حاتم في المراسيل باسناده (ص ٤٧) وعمر قتل سنة ٢٣ فيكون ابن أبي ليلي ولد سنة ١٧ تقريباً ، وعلى قتل سنة ٤٠ فكانت سنَّ ابن أبي ليلي إذ ذاك نحو ٢٣ سنة . وأما ما قله الشوكاني في الطعن في يزيد بن أبي زياد فان أكثره لم نجده في كتب الرجال ، وأظن أنه اشتبه عليه الأمر فنقل كلام بعضهم في « يزيد بن زياد ، ويقال : بن أبي زياد القرشي الدمشقي » وهو خطأ ، فان الذي معنا « يزيد بن أبي زياد القرشي الهاشمي أبو عبد الله الكوفي» ويزيد هذا ضعفه بعضهم من قبل أنه شيعي، ومن قبل أنه اختلط في آخر حياته ، والحق أنه ثقة ، قال ابن شاهين في الثقات : « قال أحمد بن صالح المصرى : يزيد بن أبي زياد ثقة ، ولا يعجبني قول من تكام فيــه » . وقال ابن سعد في الطبقات ( ٦ : ٣٣٧ ) : « وكان ثقة في نفسه ، إلا أنه اختلط في آخر عمره فجاء بالعجائب » . و تقل الذهبي في الميزان عن شعبة أنه قال : «كان يزيد بنأ بي زياد رفاعا » . ونقل عنه أيضا أنه قال : «ما أبالي إذا كتبت عن يزيد بن أبي زياد أن لا أكتب عن أحد » وهــذا نهاية التوثيق من شعبة ، وهو إمام الجرح والتعديل ، والنفة إذا خالف غيره نظرنا في أمره ، ولم يخالف يزيد أحداً في هذا الحديث ، بل رواه غيره كروايته ، كما سيأتي ، فقد أصاب الترمذي في تصحيحه ، وأخدأ الدوكاني فيما صنع.

### وَجْهِ : « مِنَ الَّذْيِ الْوُضُوءِ ، وَمِنَ الَّذِيِّ الْغُسْلُ (١) » .

(۱) روی أحمد فی المسند (رقم ۱۹۸ ج ۱ ص ۱۰۹) «ثنا عبیدة بن حمید التیمی أبو عبد الرحمن حدثنی رکین عن حصین بن قبیصة عن علی بن أبی طالب رضی الله عنه قال : کنت رجلا مذاه ، فعلت أغتسل فی الشتاء حتی تشقق ظهری . قال : فذكرت ذلك للنبی صلی الله علیه وسلم ، أو ذكر له ، قال : فقال : لاتفعل ، إذا رأیت المذی فاغسل ذكرك و توضأ وضوءك للصلاة ، فاذا فضخت الماء فاغتسل » وحمدا إسناد صحیح . و «عبیدة » بفتح العین المهملة ، وفی آخره ها . وأبوه «حمید » بالتصغیر ، ووقع فی المسند «عبیدة بن عبید » وحوخطاً . و «الركین» بضم الراء وفتح الكاف، وحو « ابن الربیع الفزاری » . و «حصین » بضم الحاء وفتح الصاد المهملتین . و «قبیصة » بفتح القاف . وقوله «فضخت » هو بالضاد و الحاء المعجمتین : أی دفقت الماء ، والفضخ : الدفق .

وهـذا الحديث رواه أيضا أبو داود ( ١ : ٣ ٨ – ٨٤ ) عن قتيبة ، ورواه النسائى ( ١ : ١ ٤ ) عن قتيبة وعلى بن حجر ، كلاهما عن عبيدة بن حميد . ورواه الطيالسي ( رقم ١٤٥ ) عن زائدة عن الركين بن الربيع . ورواه النسائى عن عبيدالله بن سعيد عن عبد الرحمن ، ورواه أيضا عن إسحق بن إبراهيم عن أنى الوليسد ، كلاها عن زائدة .

ورواه أحمد أيضا (رقم ٨٤٧ ج ١ ص ١٠٧) عن أبى أحمد الزبيرى عن رزام ـ بكسر الراه \_ بن سعيد التيمى عن جو ّاب التيمى عن يزيد بن شريك التبمى عن على . وهو إسناد صحيح ، لأن جواب \_ بتشديد الواو \_ بن عبيد الله التيمى ثقة ، تكلم فيه بعضهم بالتشيح والارجاء ، وهذا لا يؤثر في صدق روايته على التحقيق .

ورواه أحمد أيضا ( رقم ٥٥٦ ج ١ ص ١٠٨ ) عن أسود بن عام، عن إسرائيل عن أبي إسحق عن هانئ بن هانئ عن على . وهو إسناد جيد أيضا . هانئ الهمداني ذكره ابن حبان في الثقات ، وقال النسائي : « ليس به بأس » .

فائدة : ورد في الصحيحين وغيرهما من حديث على أنه أص المقداد بن الأسود بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، لاستحيائه أن يسأله بنفسه لمكان فاطمة منه . وفي رواية للنمائي أنه أص عمار بن ياسر بذلك . وقال الحافظ في الفتح ( ١ : ٣٢٦) « جمع ابن حبان بين هذا الاختلاف بأن عليا أص عماراً أن يسأل ، ثم أص المقداد بذلك ثم سأل بنفسه . وهو جمع جيد إلا بالنسبة إلى آخره ، لكونه مغايراً لقوله إنه استحيا عن السؤال بنفسه لأجل فاطمة ، فيتعين حمله على الحجاز بأن بعض الرواة أطلق أنه سأل =

وهو قولُ عامَّة أهل العلم من (١) أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين [ ومَن بَعْدهم (٢) ] و به يقولُ سفيانُ ، والشافعيُّ : وأحمدُ ، و إسحاقُ .

### 31

#### اس

### ما جاء (٢) في المذي يُصيبُ الثَّوْبَ

المعلى الله عليه وسلم وَسَأَلُتُهُ عنه ؟ فقال : إَنَّ عَلَى الله عنه الله عليه عن سَعِيدِ بنِ السَّبَّاق (٣) ، عن أبيه عن سَهل بنِ حُنيف قال : «كُنْتُ أَلْقَىٰ مَنِ الله عن سَهل بنِ حُنيف قال : «كُنْتُ أَلْقَىٰ مِنَ الله عن سَهل بنِ حُنيف قال : «كُنْتُ أَكْبُرُ منْهُ الْغُسْل . فَذَ كَرْتُ ذَلِكَ لرسول الله عليه وسلم وَسَأَلُتُهُ عنه ؟ فقال : إنَّ عَا يُجْزِئُكَ مِنْ ذَلِكَ الْوضُوه . فقلتُ : يا رسول ألله ، كَيْفَ بَمَا يُصِيبُ ثَوْ بِي مِنْهُ ؟ قال : يَكُفيكَ أَنْ تَأْخُذَ فَقلتُ : يا رسول ألله ، كَيْفَ بَمَا يُصِيبُ ثَوْ بِي مِنْهُ ؟ قال : يَكُفيكَ أَنْ تَأْخُذَ

<sup>-</sup> لكونه الآمر بذلك ، وبهذا جزم الاسمسلي ثم النووى . ويؤيد أنه أمركلا من القداد وعمار بالسؤال عن ذلك : ما رواه عبد الرزاق من طريق عائش بن أنس قال : تذاكر على والمقداد وعمار المذى ، فقال على : إنى رجل مذاء ، فاسألا عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ، فسأله أحد الرجلين . وصحح ابن بشكوال أن الذى تولى السؤال عن ذلك هو المقداد . وعلى هذا فنسة عمار إلى أنه سأل عن ذلك محولة على المجاز أيضا ، لكونه قصده ، لكن تولى المقداد الخطاب دونه » .

<sup>(</sup>۱) في م «عن» بدل «من» وهو خطأ .

<sup>(</sup>٢) الزيادة من ع

<sup>(</sup>٣) بفتح السين المهملة وتشديد الباء الموحدة .

كَفًّا مِنْ مَاء فَتَنْضَحَ بِهِ ثُو بَكَ حَيْثُ تَرَى اللَّهُ أَصَابَ مِنْهُ اللهِ . .

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح ، [ و (") ] لا نعرفه إلا مِن حديث محمد بن إسحٰق في للذي مثل هذا (") .

وقد اختلَفَ أهلُ العلم في المذى يصيبُّ الثوبَ. فقال بعضهم : لا يُجْزِيُّ أَنْ النَّضْحُ . إلاَّ الغَسْلُ ، وهو قولُ الشافعيِّ ، و إسحٰق . وقال بعضهم : يَجْزِئُهُ النَّضْحُ . وقال أحمدُ : أَرْجُو أَنْ يُجَزِئُهُ النَّضَحُ بالماء .

10

باب \*

[ما جاء (١٠) في المنيِّ يصيبُ الثوب

### ١١٦ – حَرَثُنَا هَنَّادُ حَدَثنا أَبُو مِعَاوِيةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ إِبْرَاهِيمَ

- (۱) فى م و ع «حتى » بدل «حيث » وهو خطأ ، وما هنا هو الصواب ، وهو الموافق لماثر الأصول ولجميع روايات الحديث التي سنشير اليها بعد . وقوله «ترى» بضم التاء بمعنى تظن ، وبفتحها بمعنى تبصر .
- (۲) رواه أحمد (۳: ۵۰۵) والدارمي (۱: ۱۸٤) وأبو داود (۱: ۱۵ ـ ۵۰ ) وابن ماجه (۱: ۱۶) وفي كل هذه الروايات ـ ماعدا الدارمي ـ صرح ابن إسحق بسماعه من سعيد بن عبيد .
  - (٣) الزيادة من ع .
- (٤) في ه و ك « ولا نعرف مثل هذا إلا من حديث عجد بن إسحق في الذي مثل هذا » وهو تكرار غير جيد .
  - (٥) في ع «لايجزئه» .
- \* تنبيه : من أول هذا الباب وقعت لنا نسخة مخطوطة من الترمذي ، لا بأس مها=

عن هَمَّامِ بِنِ الحُرْثُ قال : « ضَافَ عائشةَ ضَيْفُ () ، فَأْمَرَتُ له بِمِلْحَفَةٍ مَنْ أَهُ مِنْ أَوْمِ اللَّمِ اللَّهِ مِلْحَفَةٍ مَنْ أَوْ مَنْ أَوْمِ اللَّهُ اللَّهِ مِلْكَ مِهَا أَثْرُ الاُحْتِلاَمِ ، مَغْرَاء ، فَنَامَ فِيها ، فَاحْتَلَمَ ، فَاسْتَحْيا أَنْ يُو سِلَ بِها (٢) وَبِها أَثَرُ الاُحْتِلاَمِ ، فَغَمَسَها في المَاء ، ثُمَّ أَرْسَلَ بِها ، فقالت عائشة : لِمَ أَفْسَدَ عَلَيْنَا ثَو بَنَا ؟ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَغُرُ كُهُ بِأَصَابِعِهِ . ورُبَّمَا فَرَكْتُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ الله صلى الله على الله عليه وسلم بِأَصَابِعِي (٣) » .

قال أبو عيسى: هذا حديثُ حسنُ صحيحُ .

وهو قول عير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم [ والتابعين (٥)

<sup>=</sup> وليست بالعتيقة ، ويغلب على الظن أنها مكتوبة بعد القرن العاشر ، وهي ناقصة كراسة واحدة في أواخر ( أبواب الحج ) وثلاث ورقات في آخر الكتاب . ونرمن اليها من الآن بحرف ( مه ) .

<sup>(</sup>۱) أى نزل بها وصار لها ضيفا . وفى نسخة بهامش ك « ضافت عائشة ضيفا » وهو غير جيد إلا على تأوّل ، لأن الفعل الشيلائي هنا يكون أيضا بمعنى : طلبت منه الضيافة . والاستعمال الصحيح في مثل هذا أن يكون من الرباعي « أضاف » بالهمزة ، لأنهم يقولون « أضفته وضيفته » بالهمزة وبالتضعيف : أى أنزاته ضيفا على وقربته . وهذا الضيف هو عبد الله بن شهاب الحولاني ، فقد روى مسلم عنه ( ١ : ٩٤) أنه نزل على عائشة فاحتلم في ثوبه الخ . ولكن في رواية أبي داود ( ١ : ٣٤) من طريق شعبة عن الحسيم عن عمام بن الحرث « أنه كان عند عائشة فاحتلم » الح فالظاهر أنهما حادثتان .

<sup>(</sup>٢) فى هو ك «أن يرسل إليها» . وفى ن «أن يرسلها إليها» وما هنا أصع .

<sup>(</sup>٣) سيأتي تخريجه في آخر الباب .

<sup>(</sup>٤) فى ع «حديث عائشة فى فرك المنى هذا حديث حسن صحيح » . وهذه الزيادة غير جيدة . وفى هامش ب مايفيد أن فى بعض النسخ هنا زيادة « وفى الباب عن ابن عباس » .

<sup>(</sup>٥) الزيادة من ع

وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِن الفقهاء (١) ، مِثْلِ سغيانَ [الثورى من والشافعي ] (٢) ، وأحمد ، وأسطق . قالوا في المني يصيبُ الثّون بَ يُحْزِئُهُ الفَرْكُ و إِن لم يُغْسَلُ (٣) و إسطق . قالوا في المني يصيبُ الثّون بَ يُحْزِئُهُ الفَرْكُ و إِن لم يغْسَلُ (٣) وهٰكذا رُوى عن منصور عن إبراهيم عن هَمَّام بنِ الحرِث عن عائشة : مثْلَ رِوَا يَةِ الأَعْمَش .

وَرَوَى أَبُو مَعْشَرِ هٰذَا الحديثَ عن إِبرُهيمَ عن الأَسَوَدِ عن عائشة . وحديثُ الأَعْمَشِ أَصَحُ (١) .

والحديث رواه مسلم ( ۱ : ۹۶ ) والنسائى ( ۱ : ۳ ه ) من طريق الأعمش ومنصور عن إبرهيم عن همام بن الحرث عن عائشة . ورواه ابن ماجه ( ۱ : ۹۹ ) من طريق الأعمش عن إبرهيم عن همام . ورواه ابن الجارود ( ص ۷۱ – ۷۲ ) من طريق منصور عن إبرهيم عن همام . ورواه أبو داود ( ۱ : ۳ ٤١ ) والنسائى من طريق شعبة عن الحريم عن إبرهيم عن همام . ورواه مسلم أيضا من طريق أبى معشر عن إبرهيم عن عائشة . ورواه أيضا من طريق أبى معشر عن إبرهيم عن عن الأسود عن عائشة . ورواه النسائى وابن الجارود من طريق أبى معشر عن الرهيم عن الأسود عن عائشة . ورواه النسائى وابن الجارود من طريق مغيرة عن إبرهيم عن الأسود . ورواه أبو داود وابن الجارود من طريق مغيرة عن إبرهيم عن الأسود . ورواه أبو داود وابن الجارود من طريق مغيرة عن إبرهيم عن الأسود عن الأسود . = الخارود من طريق حماد بن سلمة عن حماد بن أبى سلمان عن إبرهيم عن الأسود . =

<sup>(</sup>١) في مم و ه و ك «وهو الول غير واحد من الفقهاء » الخ.

الزيادة من نسخة بهامش -

<sup>(</sup>۳) في مه و ه و ك «وإن لم يفسله».

<sup>(</sup>٤) هكذا قال الترمذي ، وهو خطأ منه . فان الحديث ثابت من رواية همام بن الحرث عن عائشة ، ومن رواية الأسود عن عائشة وأبو معشر : هو زياد بن كليب التميمي الحنظلي الكوفي ، وهو ثقة ، قال ابن حبان : «كان من الحفاظ المتفنين » ومع ذلك فانه لم ينفرد برواية الحديث عن إبرهيم عن الأسود ، بل تابعه عليه غيره ، ومنهم الأعمش نفسه كما سترى ، فليس من الصواب ترجيح إحدى الروايتين على الأخرى ، فانهما \_ روايتان صحيحة ن .

#### 17

### [ باب]

### غَسْلِ المنيِّ من الثَّوْبِ (١)

المروق عن عَمْرِ و عَرَانَ اللهِ عن سليانَ بنِ يَسَارٍ (\*) عن عَمْرِ و بنِ مِيْرُونَ بنَ مِيْرُونَ بنِ مِيْرُونَ بنَ مِيْرَانَ اللهِ عليه وسلم "الله عليه وسلم" أي الله عليه وسلم "الله عليه وسلم" أي أبو عيسى : هذا حديث حيث حين صيخ .

[ وفي الباب عن ابن عَبَّاسٍ ](١)

وحديثُ عائشةً : « أُنَّهَا غَسَلَتْ مَنِيًّا مِنْ ثَوْبِ رَسُـولِ ٱللهِ صلى الله

وقال أبو دارد: « وافقه منسيرة وأبو معشر وواصل » يسنى أنهم وافقو حماد بن أبى سليان فى روايته عن إبرهيم عن الأسود . وهـذه الروايات بعضها مطول وبعضها مختص .

فهؤلاء : منسيرة وواصل الأحدب وحاد بن أبي سليمان والأعمش ومنصور ، كلهم وافقوا أبا معشر على روايته أن الحديث رواه إبرهيم عن الأسود عن عائشة ، وهو عند بعضهم أيضاً عن إبرهيم عن همام عن عائشة . فالروايتان صحيحتان ثابتتان والحمد لله .

- (۱) الزيادة من 🗕 و ع .
- (٢) في مُم «أبوعوانة» وهو خطأ .
  - (٣) « مهران » بكسر الميم .
- (٤) فى ع « عن سليان بن يسار عن يسار » وهذه الزيادة غلط .
  - (٥) الحديث أخرجه الأئمة الستة .

عليه وسلم »: ليس بِمُخَالِفٍ لحديثِ الفركِ ، لأنه و إنْ كان الفركُ يجْزِئُ : فقد يُسْتَحَبُّ للرجُلِ أَن لاَ يُركَىٰ على ثو به أَثَرُهُ . قال ابن عباسٍ : المنيُّ بمنزلة المُخَاطِ ، فَأَمِطْهُ عَنْكَ ولو بِإِذْ خِرَةً (١) .

#### ۸V

### باب

# [ماجاء (٢) فِي الجُنْبِ يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يَعْتَسِلَ

المُعْمَشِ عن الأَعْمَشِ عن الأَعْمَشِ عن الأَعْمَشِ عن الأَعْمَشِ عن الأَعْمَشِ عن اللَّعْمَشِ عن الأَعْمَشِ عن الأَعْوَدِ عن عائشةَ قالَتْ: «كان رسولُ اللهِ (٣) صلى الله عليه وسلم يَنَامُ وَهُوَ جُنُبُ [وَ (٤)] لا يَمَسُ مَاءً » .

الم المحقّ عن سفيانَ عن أبي إسحّق : عَنْ سفيانَ عن أبي إسحّق : عَنْ مِدْنَا وَكِيعٌ عن سفيانَ عن أبي إسحّق : عَنْ مِدْنَا

<sup>(</sup>۱) الإماطة : الازالة . و « الإذخر » بكسر الهمزة وإسكان لذال وكسر الخاء المعجمتين : حشيش طيب الربح . وقد جمع الخطابي في معالم السنن (١: ١١٥) بين الحديثين بذلك أيضا فقال : « هذا لايخالف حديث الفرك ، وإنما هذا استحباب واستظهار بالنظافة ، كما قد يغسل الثوب من النخامة والمخاط ونحوه . والحديثان إذا أمكن استعالهما لم يجز أن يحملاعلى التناقض » .

<sup>(</sup>٢) الزيادة من ع .

<sup>(</sup>۳) في ه و اله و الله « كان النبي » .

<sup>(</sup>٤) الزيادة من ع و ه و ك و مه .

<sup>(</sup>٥) لحديث رواه الطيالسي (رقم ١٣٩٧) عن سفيان عن أبي إسحق. ورواه أحمد=

قال أبو عيسى : وهذا قولُ سعيد بنِ السُيَّبِ وغيرِهِ (١) .

وقد رَوَى غيرُ واحد عن الأَسْوَدِ عن عائشة عن النبيّ صلى الله عليه وسلم: «أَنَّهُ كَانَ يَتَوَضَّأْ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ » (٢)

وهذا أصح من حديث أبي إسحق عن الأسود

وقد رَوَى عن أَبِي إِسْحَقَ هـذا الحديثَ شُعْبَةُ والنَّوْرِيُّ وغيرُ واحِدٍ. وَيَرَوْنَ أَنَّ هذا غَلَطُ (٣) من أَبِي إِسحَقَ (١) .

<sup>= (</sup> ۲ : ۲ ) عن أبى بكر بن عياش عن الأعمش . ورواه أيضا ( ۲ : ۲ ) عن هشيم عن إسمعيل بن أبى خاله عن أبى إسحق . ورواه أبو داود ( ۱ : ۲ ) من طريق الأعمش طريق الثورى عن أبر إستق . ورواه ابن ماجه ( ۱ : ۲ : ۱ ) من طريق الأعمش وأبى الأحوص والثورى ، كلهم عن أبى إسحق .

<sup>(</sup>١) كلة « وغيره » لم تذكر في ع وهي ثابة في سائر الأصول .

<sup>(</sup>۲) رواه الطيالسي (رقم ۱۳۸٤) عن شعبة عن الحسكم عن إبرهم عن الأسود عن عائشة قالت: «كان رسول الله صلى الله على الله على إذا كانجنبا أراد أن ينام أوياً كل توضأ » . ورواه البيهتي ( ١ : ٢٠٢ ) من طريق الطيالسي عن شعبة . ورواه مسلم ( ١ : ٩٧ ) و بو داود ( ١ : ٨٠ ) والسائلي ( ١ : ٥٠ ) من طرق عن شعبة . وورد مثل ذلك من غير رواية الأسود عن عائشة عند البخاري ومسلم وغيرهما .

 <sup>(</sup>٣) فى ب « ويرون هذا غلطا » . وما فى سائر الأصول هو الأصح ، لأنه موافق
 لما نقله ابن حجر فى التلخيص ( ص ٢ ه ) عن الترمذى .

= عن عائشة . وقال ابن مفوز : أجمع المحدثون على أنه خطأ من أبي إسحق . كذا قال، وتساهل في نقل الاجماع ! فقد صححه البيهق ، وقال : إن أبا إسحق قد بين سماعه من الأسود في رواية عنه . وجمع بينهما ابن سريج على ماحكاه الحاكم عن أبي الوليد الفقيه عنه . وقال الدارقطني في العلل: يشبه أن يكون الحبران صحيحين ، قاله بعض أهل العلم » . ثم قال الحافظ ( ص ٢ ٥ ) : « ويؤيده مارواه هشيم عن عبد الملك عن عطاء عن عائشة مشل رواية أبي إسحق عن الأسود ، وما رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما عن ابن عمر : أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم : أينام أحداً وهو جنب ؟ قال : نعم ، ويتوضأ إن شاء . وأصله في الصحيحين دون قوله إن شاء » .

هكذا قال العلماء في تمليل الحديث ، وأغرب الفاضي أبو بكر بن المربى في شرح الترمذي (١: ١٨١ ــ ١٨٢) فزعم أن وجه الخطأ من أبي إسحقي أنه اختصر الحديث، وتبعه فيذلك المباركفوري في شرحه أيضًا (١: ١١٥) والشوكاني في نيل الأوطار (١: ٣٧٣ \_ ٢٨٤ ) قال ابن العربي : « تفسير غلط أبي إسحق هو أن هذا الحديث الذي رواه أبو إسحق ههنا مختصراً اقتطعه من حديث طويل ، فأخطأ في اختصاره إياه . ونص الحديث الطويل مارواه أبو غسان : حدثنا زهير بن حرب حدثنا أبو إسحق قال: أتيت الأسود بن نزيد، وكان لي أخا وصديقا، ففلت: ياأبا همرو، حدثني ماحدثتك عائشة أم المؤمنين عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسارينام أول الليل ويحيي آخره . ثم إن كانت له حاجة قضى حاجته ثم ينام قبل أن يمس ماء ، فإذا كان عند النـــداء الأول وثب ، وربما قالت : قام ، فأفاض عليه الماء ، وما قالت اغتسل ، وأنا أعلم ماتريد ، وإن نام جنبا توضأ وضوء الرجل للصلاة . فهذا الحديث الطويل فيه : وإن نام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة ، فهذا بدلك على أن قوله : فان كانت له حاجة قضى حاجته ثم ينام قبل أن يمس ماء \_ : أنه بحتمل أحد وجهين : إما أن يريد الحاجة حاجة الانسان من البول والغائط، فيقضيها ثم يستنجي ولا يمس ماء وينام، فان وطئ توضأ ، كما في آخر الحديث ، ويحتمل أن يريد بالحاجة حاجة الوطء ، وبقوله : ثمينام ولا يمسرماء يعني الاغتسال ، ومتى لم يحمل الحديث على أحد هذين الوجهين تناقض أوله وآخره ، فتوهم أبو إسحق أن الحاحة هي حاحة الوطء، فتقل الحديث على معني ما فهم .

والذي حوله القاضي أبوبكر رحمه الله ، تموض بشيء واحد ، وهو أن الرواية التي=

=وقعت امن هذا الحديث المطول محرفة ، فشبه عليه ، ولم يتبين له تحريفها ، فتأول الحظأ على أبى إسحق بما ترى !!

والصواب في رواية الحديث مارواه البيهتي ( ١ : ٢٠١ - ٢٠٢) من طريق يمن يحيي بن يحيي وأحمد بن يونس وعمرو بن خالد " ثلاثتهم عن زهير بن معاوية عن أبي إسحق قال : "سألت الأسود بن يزيد " وكان لي جاراً وصديقا " عما حدثته عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال قالت : كان ينام أول اللبل ويحيي آخره ، ثم إن كانت له إلى أهله حاجة قضى حاجته ، ثم ينام قبل أن يمس ماء ، فاذا كان عند النداء الأول، قالت : وثب ، فلا والله ماقالت قام ، وأخذ الماء ، ولا والله ماقالت اغتسل ، وأنا أعلم ماتريد ، وإن لم يكن له حاجة توضأ وضوء الرجل للصلاة " ثم صلى الركمتين » .

ورواه أحمد ( ٢٠٢٦) من طريقين عن زهير بنحوه . ورواه الطيالسي (رقم ١٣٨٦) : « حدثنا شعبة عن أبي إسحق قال : سمعت الأسود يقول : سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل ؟ فقالت : كان ينام أول الليل، فاذا كان السحر أوتر ، ثم يأتي فراشه ، فان كان له حاجة إلى أهله ألم بهم ثم ينام ، فاذا سمع النداء ، وربا قالت الأذان ، وثب ، وما قالت قام ، فان كان جنبا أقاض عليه الماء ، وما قالت اغتسل ، وإد لم يكن جنبا توضأ ثم خرج إلى الصلاة » . وقد حذف شعبة أيضا أو الطيالسي كلة « ولم يمس ،ا ، » وهذا لا يؤثر في ثبوتها وصحتها .

قال البيهق : « أخرجه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى وأحمد بن يونس دون قوله : قبل أن يمس ماء \_ هو في صحيح مسلم (٢٠٥١) \_ وذلك لأن الحفاظ طعنوا في هـذه اللفظة ، وتوهموها مأخوذة عن غير الأسود ، وأن أبا إسحق ربما دلس ، فرأوها من تدليساته ، واحتجوا على ذلك برواية إبرهيم النخمي وعبد الرحمن بن الأسود عن الأسود بخلاف رواية أبي إسحق » .

ثم قال البيهق : « وحديث أبى إسحق السبيعي صحيح من جهة الرواية ، وذلك أن أبا إسحق بين سماعه من الأسود في رواية زهير بن معاوبة عنه ، والمدلس إذا بين سماعه ممن روى عنه وكان ثقة : فلا وجه لرده » . ثم تقل عن أبى العباس بن سريج أنه جمع بين هــذا الحديث وحديث عمر في إثبات الوضوء للجنب إذا أراد النوم : بأن عائشة إنما رادت أنه كان لا يمس ما ، للغسل ، وأن حديث عمر مفسر ذكر فيه

### ٨٨

### باسب

## [ماجاء (١) في الوضوء للجُنبِ إذا أراد أن ينام

١٢٠ - حَرَثْنَ محمد بنُ الْمُثَنَّى حدثنا يحيى بنُ سعيدٍ عن عُبيدُ الله بنِ مُحمرَ عن نافع عن أَبْنِ مُحرَ عن عُمرَ «أَنَّهُ سَأَل النبيَّ صلى الله عليه وسلم:
 أينامُ أَحَدُنا وَهُو جُنبُ ؟ قال: نَعَمْ ، إِذَا تَوَضَّأ (٢) » .

الوضوء . وتعقبه ابن التركائى فى الجوهم النقى بأن هذا الجم مخالف لمذهب الشافعى ، لأن الوضوء عنده مستحب ، قال : « وكان بمكنه الجمع على وجه لا يخالف مذهب إمامه ، وهو : أن يحمل الأمر بالوضوء على الاستحباب ، وفعله عليه السلام على الجوار ، فلا تعارض . ويؤيد ذلك ماوردفى صحيح ابن حبان عن عمر : أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينام أحدنا وهو جنب ؟ فقال: نهم ويتوضأ إن شاء » . وهدذا الجم هو الصواب ، وإليه ذهب ابن قتيبة فى تأويل مختلف الحديث (ص ٢٠٦) قال : « إن هدا كله جئز : فمن شاء أن يتوضأ وضوء د للصلاة بعد الجماع ثم ينام ، ومن شاء غسل يده وذكره ونام ، ومن شاء نام من غير أن يمس ماء ، غير أن الوضوء أفضل . وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل هذا مرة ليدل على الفضيلة ، ومستعمل الناس ذلك ، فمن مرة ليدل على الفضيلة ، ومستعمل الناس ذلك ، فمن أحب أن يأخذ بالأفضل أخذ ، ومن أحب أن يأخذ بالرخصة أخذ » .

والروايات التي ذكر ناها في حديث أبي إسحق تدل على صحت كما قال البيهتي ، لأنه ذكر ألفاظ الحديث وتثبت منها ، ولم يستعمل في بعضها الرواية بالمعنى ، ثم هو قد صرح بالسماع من الأسود في رواية زهير وشعبة عنه ، وتابعه على روايته هشيم عن عبد الملك عن عطاء عن عائشة كما تفل ابن حجر ، فارتفعت شبهة الغلط ، وصح الحديثان جيما : بالوضو، وبتركه ، وأن الأمر على التخيير ، والوضو، أفضل .

<sup>(</sup>١) الزيادة من ع

 <sup>(</sup>٢) الحديث رواه أحمد وأصحاب الكتب السنة . وقد تقاننا في الباب السابق عن ابن حجر =

قال: وفي البابِ عن عَمَّارٍ ، وعائشة ، وجابرٍ ، وأبي سعيدٍ ، وأُمِّ سَلَمَة . قال أبو عيسى : حديثُ عمر أحسنُ شيء في هذا البابِ وَأَصَحَ قال أبو عيسى : حديثُ عمر أحسنُ شيء في هذا البابِ وَأَصَحَ ، و به وهو قولُ غيرِ واحدٍ من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم والتابعين ، و به يقولُ سفيانُ الثوريُ ، وابنُ المباركِ ، والشافعيُ ، وأحدُ ، وإسحٰقُ ، قالوا : إذا أراد الجنبُ أن ينامَ توضَا قبل أن ينام .

19

باب

ما جاء في مُصَافَحَةِ الجنب

الما حدثنا نُمَيْدُ الطَّوِيلُ عن بَكْرِ بنِ عبد اللهِ المُزَنِيِّ عن أبي رافع عن أبي هريرة : «أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم لَقييَهُ وَهُوَ جُنبُ ، قالَ : [فانْبَجَسْتُ أَيْ (١)]

<sup>=</sup> فى التلخيص أنه نقل هذا الحديث عن ابن عمر بزيادة « إن شاء » فى آخره ، ونسبه لصحيحى ابن خزيمة وابن حبان ، ونقلنا عن ابن التركانى فى الجوهم النقى أنه نقله عن عمر بهذه الزيادة ونسبه لصحيح ابن حبان . والذى أظنه أن الرواية عند ابن خزيمة وابن حبان بهذه الزيادة إعما هى من حديث عمر ، وأن مافى التلخيص خطأ من النسخ أو الطبع ، بل هذا هو الراجح عندى ، لأن الحديث معروف أنه حديث عمر » وإن جاء فى بعض الأسانيد مايفهم منه أنه من حديث ابن عمر » وانظر فتح البارى (١: ٣٣١ ـ ٣٣٥) .

<sup>(</sup>١) الزيادة من ع . وإنما رجعنا إثباتها في الأصل لأن الحافظ ذكر في الفتح =

فَانْخَلَسْتُ فَا غَنْسَلْتُ ، ثُمَّ جِئْتُ ، فقال : أَيْنَ كُنْتَ ؟ أَوْ : أَيْنَ ذَهَبْتَ ؟ قالْ : أَيْنَ كُنْتَ ؟ أَوْ : أَيْنَ ذَهَبْتَ ؟ قالتُ : إِنَّ اللَّهْ لِمَ (۱) لاَ يَنْجُسُ » . قال وَفِي الباب عن حُذَيْفَةَ ، [وابن عباس (۲)] . قال وَفِي الباب عن حُذَيْفَةَ ، [وابن عباس (۲)] .

قال: أُبوعيسى: [و<sup>(٣)</sup>] حديثُ أبى هريرة [أنه لَـقى النبيَّ صلى الله عليه وسلم وهو جنبُ ]: حديثُ حسنُ صحيحُ .

وقد رخص غيرُ واحدٍ من أهل العلم في مصافحة الجُنْبِ ، ولم يَرَوْا بِعَرَق الجنبِ والحائضِ بأسًا .

[ وَمَعْنَى قُوْلِهِ « فَأَ نُخَلَسْتُ » يعنى : تَنَحَّيْتُ عَنْهُ أَنْ

= (٣٣٠: ١) أنه ثبت في رواية الترمذي أنه بلفظ «فانبجست» بالنون ثم الباء الموحدة ثم الجيم ، ولأن القاضي أبا بكر بن العربي شرحها فقال : « وقوله : فانبجست بالنون ثم الباء المعجمة بواحدة ، بمعنى الديمت منه ، من قوله تعالى : فانبجست منه اثفتا عشرة عينا ، أي تفجرت واندفعت » .

وهــده الــكلمة اختلفت ألفاظها في روايات هذا الحديث ، ومعناها متقارب : فني رواية عند السخارى « فأنحنست » بالنون ثم الحاء المعجمة ثم النون ، والمعنى : مضبت عنه مستخفيا ، ولذلك وصف الشيطان بالحناس . وفي أخرى عنده « فانسللت » وفي أخرى أيضا « فانتجست » بنون ثم تاء مثناة فوقية ثم جيم ، أى ا تقدت نفسي نجساً بالاضافة إلى طهارته وجلالته . وفي رواية أبي داود ( ٢ : ٢ ٢ ) « فاختنست » بالحاء المعجمة ثم التاء المثناة ثم النون ثم السين ، والمعنى : تأخرت وتواربت .

(۱) في مد و ه و ك «إن المؤمن » ، وهو موافق لرواية البخارى ) (۱: ۳۳۳ – ۳۳۳) ومسلم (۱: ۱۱۱۱) . والحديث رواه أيضا أبو داود والنسائي وان ماجه .

(۲) الزیادة من ع ونسخة بهامش ـ

(٣) الزيادة من ع

(٤) الزيادة من على على على الجلة كلها مقدمة في ع عقب قوله « حديث حسن صحيح » .

9.

باسب

ما جاء في المرأة تركى في المنام مثل الما يركى الرجل ما يركى الرجل

<sup>(</sup>۱) كلة « مثل » لم تذكر في م

<sup>(</sup>۲) في هر و ك و دم «ابنة».

<sup>(</sup>٣) « ملحان » بكسر المبم وإسكان اللام وبالحاء المهملة . وأم سليم هي أم أنس بن مالك بن النضر ، قتل مالك مشركا ، فأسلمت هي بعده ، وخطبها أبو طلحة فأبت أن تتزوجه إلا أن يسلم ، فأسلم وتزوجها .

<sup>(</sup>٤) في - « هل » بدون الفاء ، وهو مخالف لسائر الأصول .

<sup>(</sup>o) في ع « الغسل » وكان أصل السكمة فيها « غسلا » ثم صححت « الغسل » .

<sup>(</sup>٣) الحديث رواه مالك لى الموطأ (١: ٧٧ ـ ٧٣) مختصراً عن همام بن عروة ، ورواه البخارى (١: ٣٣١ ـ ٣٣٣) من طريق مالك ، ورواه أيضاً من طرق أخرى عن همام بن عروة (١: ٢٠٢ و ٢: ٢٦١ و ٢٠١ و ٤٣٥). ورواه مسلم (١: ٩٨) من طرق ، ومنها عن ابن أبي عمر كاسنادالترمذي ، وقد =

قال أبو عيسى: هذا حديثُ حسنُ صحيحُ .
وهو قولُ عَامَّة الفقهاء: أن المرأة إذا رَأَتْ في المنامِ (') مِثْلَ ما يَرَى الرجلُ فَأَنْزَ اَتْ : أن عليها الغسل . و به يقول سفيانُ الثَّوْرِئُ ، والشافعُ .

[قال (۲)]: وفي الباب عن أمَّ سُلَيْمٍ ، وخَوْلَة ، وعائشة ، وأنسٍ .

91

باب

ما جاء (٢) في الرجل يَسْتَدُفِئُ بِالْمَرَأَةِ بَعْدَ الْغُسْلِ

١٢٢ – مَرْشُ هَنَّاذُ حدثنا وكيعُ عن حُرَيْثِ (١) عن الشُّعْبِيِّ عن

<sup>=</sup> سبق الكلام على رواية أنس لمثل هــذا الحديث عن أمه أم سليم : في شرحنا على الحديث (رقم ١١٣)

<sup>(</sup>۱) فى ب « إذا رأت الماء فى المنام » وزيادة كله « الماء » خطأ ، ولا وجه لها ، وهى مخالفة لسائر الأصول .

<sup>(</sup>۲) الزيادة من ع و ب

<sup>(</sup>٣) الزيادة من ع .

<sup>(</sup>٤) « حریث » بالحاء المهملة المضمومة وفتح الراء وآخره ثاء مثلثة . وفی ع « حریث بن أبی بكر » وهو خطأ ، إذ هو « حریث بن أبی مطر » بالم والطاء المهملة والراء ، وأبوه أبو مطر اسمه « عمرو » . وحریث هذا هوالفزاری الحناط ــ بالحاء المهملة والنون ــ السكوفی ، وكنیته « أبو عمرو » ، وقد ضعفه أكثر العلماء ، وقال البخاری : « فیه نظر » وقال مرة أخری : « لیس بالقوی عندهم» .

مَسْرُوقِ عن عائشة قالت: « رُبَّمَا أُغْتَسَلَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم مرِنَ الْجَنَا بَةِ ثُمُّ جاء فَاسْتَدْ فَأَ بِي (١) فَضَمَّهُ اللهُ إِلَى وَلَمْ أَغْتَسِلُ (٢) » .

قال أبو عيسى: هذا حديث ليس بإسناده بأس (٣).

وهو قولُ غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم والتابعين: أنَّ الرجل إذا أغتسل فلا بأسَ بأن (1) يَسْتَدُفِيًّ بأُ مرأته وينام معها قبل أن تَغْتَسِلَ المرأةُ و به يقول سفيانُ الثوريُّ ، والشافعيُّ ، وأحمدُ ، و إسحٰقُ .

95

باس

ما جاء في ( ) التَّيْنُم لِلْجُنْبِ إِذَا لَم يَجِدِ الما،

١٢٤ - حَرَثْنَا مَحِدُ بِنَ بَشَّارٍ ومحودُ بِنُ غَيْلَانَ قَالا : حدثنا

<sup>(</sup>۱) هـذا هو الصواب ، وفي ب و مه « فاستدفأني » بالمون. وفي رواية ابن ماجه « ثم يستدفئ بي قبل أن أغتسل » .

<sup>(</sup>٢) رواه ابن ماجه (١:٥٠١) عن أبي بكر بن أبي شيبة عن شربك عن حريث .

<sup>(</sup>۳) قال انفاضي أبو بكر بن العربي في شرحه (۱:۱۱): «حديث لم يصح ولم يستقم ، فلا يثبت به شيء » و قبل المباركفوري في شرحه (۱:۱۱۷) أن انفارئ قال في المرقاة: «سنده حسن » .

<sup>(</sup>٤) ني ب « أن » .

<sup>(</sup>٥) الزيادة من ع

أبو أحمد الرُّ يَيْرِيُّ حدثنا سُفْيَانُ عن خلد الحَدَّاءِ (٣) عن أبي قلاَ به (٣) عن عَمْرِ و بنِ بُجْدَانَ (٤) عن أبي ذَرِ أَنَّ رسول الله عليه وسلم قال : « إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيْبَ طَهُورُ الْمُسْلِمِ (٥)، وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ ، فَإِذَا (١) وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ ، فَإِذَا (١) وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ ، فَإِنْ ذَلِكَ خَيْرٌ » .

وقال محمودٌ في حديثه: « إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّلِّبَ وَضُوءِ الْمُسْلِمِ » .

[ قال (٧) ] : وفي الباب عن أبي هريرة ، وعبد ألله بن عَمْرٍ و ، وعِمْرَ انَ بن حُصَيْن .

قال أَءِ عيدى : وه كذا رَوَى غيرُ واحد عن خالد الحذَّاءِ عن أبي قلاَبة عن عَمْرِ و بن بُجُدَانَ عن أبي ذَر م

و [ قد (٨) ] رَوَى هٰذَا الحديثَ أَيُّوبُ عن أَبِي قِلْاَبَةً عن رجلٍ من بَنِي

<sup>(</sup>١) سفيان : هو الثوري .

<sup>(</sup>٣) « الحذاء » بفتح الحاء المهماية وتشديد الذال المعجمة وهو خالد بن مهران – بكسر الميم – قال ابن سعد في الطبقات (ج ٧ ق ٢ ص ٢٣): « لم يكن بحذاء ، ولكن كان يجلس اليهم ، وقال فهد بن حيان القيسي : لم يحذ خالد قط ، وإنما كان يقول : احذوا على هذا النحو ، ولقب الحذاء » .

 <sup>(</sup>٣) « قلابة » بكسر الفاف وتخفيف اللام .

<sup>(</sup>٤) « بجدان » بضم الباء الموحدة وإسكان الجيم و الدال المهملة وآخره نون . وفي ع « نجدان » بالنون في أوله ، وفي م « مجدان » بالميم ، وكلاها خطأ وتحريف .

<sup>(</sup>٥) فى م « وضوء المسلم » وهو مخالف السائر الأصول ، وهو خطأ أيضا ، لأن الترمذى سيذكر عقب هـذا أن لفظ « وضرء المسلم » فى رواية محمود بن غيلان ، فهذا يدل على أن رواية محمد بن بشار تخالف ذلك فى اللفظ .

<sup>(</sup>٣) في ع « وإذا » وما هنا هو الموافق لسائر الأصول .

<sup>(</sup>٧) الزيادة من ع و - ·

الزيادة من هو و ك و مه.

عَامِرٍ عَنْ أَبِي ذَرْ ، ولم يُسَمِّهِ . [قال(١٦] : وهذا حديث حسن [صحيح (٣)] .

- (١) الزيادة من ع
- (٣) الزيادة من ع و ب و مه وإثباتها هو الصواب ، لأن المجد بن تيمية تهله في المنتق ونقل عن الترمذي تصحيحه (١: ٢٣٧ نيل الأوطار) ، وكذلك المنذري في اختصاره لسنن أبي داود فيهاحكاه عنه في عون المعبود (١: ١٣١) ، وكذلك غيرهم مما ستراء في السكام على الحديث .

وهــذا الحديث رواه أحمد في المسند (٥: ١٨٠) عن أبي أحمد الزبيري بهذا الإسناد، وفيه « وضوء المسلم » كرواية محمود بن غيلان .

ورواه أبو داود ( ۱ : ۱۲۰ ـ ۱۳۰ ) والحاكم ( ۱ : ۱۷۰ ـ ۱۷۷) والبيه في الله الحداء . ورواه الدارقطني (ص ۲۸) والبيه في والبيه في الد الواسطى عن خالد الحداء . ورواه الدارقطني (ص ۲۸) والبيه في والبيه في زيد بن زريع عن خالد الحداء ، كلهم يقول : « عن خالد الحداء عن أبي قلابة عن عمرو بن بجدان عن أبي ذر » كرواية الترمذي . ورواية أبي داود والحاكم والبيه في أطول من هذه الرواية .

ورواه النسائى ( 1 : 11) عن عمرو بن هشام عن مخلد بن يزيد عن الثورى عن أيوب السختيانى عن أبى قلابة عن عمرو بن بجدان عن أبى فر . ورواه الدارةطنى ( ص ٦٨ ) من طريق عبد الحيد بن عجد بن المستام ـ بضم الميم ولمسكان السبن المهملة وفتح التاء المثناة الفوقيـة ، وهو ثقة ، ورواه البيهني ( ١ : ٢١٢ ) من طريق عمرو بن هشام وأحمد بن بكار ، ثلاثتهم عن مخلد بن يزيد عن الثورى عن أبوب السختياني وخالد الحداء معاً عن أبي قلابة عن عمرو بن بجدان عن أبي فر .

وقال البيهق : « تفرّ د به مخلد هكذا ، وغيره يرويه عن الثورى عن أيوب عن أبى قلابة عن عمرو بن بجدان عن أبى ذر ، كا رواه سائر الناس » .

والروايات التي يشير اليها البيهتي منها مارواه أحمد في المسند (ه: ه ١٥٠): « حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن أيوب السختياني وخالد الحذاء عن أبي قلابة ، كلاهما ذكره: خالد عن عمرو بن بجدان ، وأيوب عن رجل عن أبي ذر» . وتفسير هذا: أن عبدالرزاق رواه عن الثوري عن رجلين: هما أيوب وخالد ، وأنهما كلاهما = = رویاه عن أبی قلابة ، ولکن اختلفا فی شیخ أبی قلابة ، فذکر خالد اسمه ، وقال : « عن عمرو من بجدان » وأمهمه أیوب فلم یذکر اسمه ، وقال : ، عن رجل » .

ولسكن رواية مخلد بن يزيد عن الثورى \_ التي ذكر ناها \_ دلت على أن أيوب يعرف اسم هـ ذا الرجل المبهم ، وأنه هو عمرو بن بجدان الذي ذكره خالد الحذاء . فالظاهر أن أيوب كان يعرف اسم هذا الشيخ ، وينساه في بعض أحيانه ، فتارة يسميه وتارة يبهمه . ومخلد بن يزيد ثفة ، وتسميته لشيخ أبي قلابة زيادة منه مقبولة ، وقد تأيدت صحة هذه الزيادة برواية خالد الحذاء .

وأما فروانة التي أشار الترمذيّ إلى أن أبوب رواها «عن أبي قلابة عن رجل من بني عاص » فهي رواية مطوّلة ، رواها أحمد في المسند ( ٥ : ١٤٦ ) عن إسمعيل بن علية : « ثنا أيوب عن أبي قلابة عن رجل من بني عامر ، قال : كنت كافراً فهداني الله النب الإسلام، وكنت أعزب عن الماء ومعى أعلى، فتصيبني الجنابة، فوقع ذلك في نفسى ، وقد نعت لى أبو ذر ، فحججت فدخلت مسجد منى ، فعرفته بالنعت . فاذا شيخ معروق آدم ، عليه حلة قطري ، فذهبت حتى أن إلى حنيه وهو يصلي ، فسلمت عليه فلم يردُّ على ، ثم صلى صلاة ، أتمها وأحسنها وأطولهـا ، فلمـا فرغ ردٌّ على ، قلت : أنت أبو ذرَّ ؟ قال : إنأهلي ليزعمون ذلك ! قال : كنت كافرًا فهداني الله للإسلام، وأهمني ديني ، وكنت أعزب عن الماء ومعي أهلي ، فتصيبني الجنابة ، فوقع ذلك في نفسى ؟ قال : هل تعرف أبا ذرَّ ؟ ! قات : نعم ، قال : فأنى اجتويت المدينة ، قال أبوب : أو كلة محوها ، فأص لى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدود من إبل وغنم ، فكنت أكون فيها ، فكنت أعزب عن الماء ومعى أهلى ، فنصيبني الجنابة ، فوقع في نفسي أنى قد هلـكت ، فقعدت على بعير منها ، فانتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نصف النهار ، وهو جاس في ظل المسجد في نفر من أصحابه ، فنزلت عن النعير ، وقات : يارسول الله ، هاكت ! قال : وما أهلكك ؟ فحدثته ، فضعك ، فدعا إنسانا من أهله ، فجاءت جارية سودا، بعس فيه ماء ، ماهو علان ، إنه ليتخضخض ، فاحترت بالبعير ، فأص رسول الله صلى الله عليه وسلم رحلا من القوم فسترنى ، فاغتسلت ، ثم أثيته ، فقال : إن الصعيد الطيب طهور مالم تجد الماء ، ولو إلى عشر حجج ، فاذا وجدت الماء فأمس َّبشرتك » . قوله «شبيخ معروق » : هو بالقاف ، أي قليل اللحم ، ووقع في المسند « معروف » بالفاء ، وهو خطأ . وقوله « قطرى » هو بكسر القاف وإسكان الطاء المهملة ، وهو : ضرب من البرودفيه=

= حرة ولها أعلام فيها بعض الخشونة ، وقيل : حلل جياد تحمل من البحرين ، قاله في النهانة .

وهـذه القصة المطولة رواها أحمد أيضا بنحو ذلك (٥: ١٤٦ ــ ١٤٦) عن على جعفر عن سعيد بن أبى عروبة عن أيوب عن أبى قلابة عن رجل من بنى قشير عن أبى ذر، وهـذا الرجل هو الأول نفسه ، لأن بنى قشير من بنى عاص ، كما فى الاشتقاق لابن دربد (ص ١٨١) وهو عمرو بن بجدان نفسه .

ورواها أبو داود فى سننه ( 1 : ١٣١ ) بشىء من الاختصار ، من طريق حماد بن سلمة عن أبوب عن أبى قلابة عن رجل من بنى عامر.

وقد صحح الحاكم في المستدرك هـذا الحديث من رواية خالد الحذاء ، كا صححه الترمذي ، ووافقه الذهبي على تصحيحه ، ومن العجب أن الذهبي يوافق الحاكم على تصحيحه ، وهو يقول في الميزان ( ٢ : ٢٨٧ ) في ترجمة عمرو بن بجدان في الكلام على هذا الحديث نفسه : « حسنه الترمذي ، ولم يرقه إلى الصحة للجهالة بحال عمرو ، روى عنه أبو قلابة وما قال سمعت ، ورواه أيوب عن أبى قلابة عن رجل من بني عامر ، ومرة جاء عن أبوب عن أبى قلابة عن رجل من بني قشير ، وقيل غير ذلك ، وقد وثق شمرو مع جهالته » !! ونقل الذهبي عن الترمذي أنه لم يصححه يخالفه الثابت في الأصول الصحيحة ، ويخالفه الثابت في نقل غيره عن الترمذي تصحيحه ، ويناقض الذهبي نفسه في إقرار هذا مع إقراره تصحيح الحاكم إياه !!

ونفل الزيلمي في نصب الراية ( ١ : ٧٧ \_ ٧٨ ) أن ابن حبان رواه أيضا في صحيحه ، ثم قال :

" وضعف ابن القطان في كتابه الوهم والايهام هذا الحديث ، فقال : وهذا حديث ضعيف بلا شك ، إذ لابد فيه من عمرو بن بجدان ، وعمرو بن بجدان لايعرف له حال ، وإعاروى عنه أبو قلابة ، واختلف عنه : فقال خالد الحذاء عنه : عن عمرو بن بجدان ، ولم يختلف على خالد في ذلك ، وأما أبوب فاله رواه عن أبى قلابة ، واختلف عليه : فنهم من يقول عنه عن أبى قلابة : عن رجل من بنى قلابة \_ كذا في الأصل ، ولعله تحريف ، صوابه : من بنى عاص ، كا سبق حرارا ومنهم من يقول : عن رجل ، فقط ، ومنهم من يقول : عن عمرو بن بجدان ، كقول خالد ، ومنهم من يقول : عن عمرو بن بجدان ، كقول خالد ، ومنهم من يقول : عن أبى قلابة . =

وهو قولُ عامَّةِ الفقهاء : أنَّ الجنبَ والحائضَ إذا لم يَجِدَا (١) الماءَ تيماً وصلَّياً .

ويُرْقَى (٢) عن أبنِ مسمودٍ: أنه كان لا بركى التيمم للجنبِ، وإن لم يجد الماء .

و يُرُوِّي عنه : أنهُ رَجِّع عن قوله ، فقال : يتيممُ إذا لم يجد الماء .

= هذا كله اختلاف على أيوب في روايته عن أبي قلابة ، وجميعه في سنن الدار قطني وعلله ، انتهى . قال الشيخ تتى الدين ـ يعنى ابن دفيق العيد ـ في الإمام: ومن العجب كون ابن العطان لم يكتف بتصحيح الترمذي في معرفة حال عرو بن بجدان مع تفرده بالحديث، وهو قد نقل كلامه: هذا حديث حسن صحيح! وأي فرق بين أن يقول: هو ثقة ، أو يصحح له حديثا انفرد به ؟! وإن كان توقف عن ذلك لكونه لم يرو عنه إلا أبو قلابة ، فليس هذا يمقتضى مذهبه ، فانه لا يلتفت إلى كثرة الرواة في نني جهالة الحال ، فلابة ، فليس هذا يمقتضى مذهبه ، فانه لا يلتفت إلى كثرة الرواة في نني جهالة الحال ، فكذلك لا يوجب جهالة الحال بانفراد راو واحد عنه بعد وجود ما يقتضى تعديله ، وهو تصحيح الترمذي . وأما الاختلاف الذي ذكره من كتاب الدار قطني فيذبني على طريقته وطريقة الفقه أن ينظر في ذلك ، إذ لا تعارض بين قولنا : عن رجل ، وبين قولنا : عن رجل من بني عام ، وبين قولنا : عن عمرو بن بجدان ، وأما من أسقط ذكر هذا الرجل فيؤخذ بالزيادة ويحكم بها ، وأما من قال : عن أبي المهلب : فان كان ذكر هذا الرجل فيؤخذ بالزيادة ويحكم بها ، وأما من قال : عن أبي المهلب : فان كان من قال : إن رجلا من بني قشير قال يانبي الله : فعي مخالفة احمالا ، لا يقيناً ، وأما من قال : إن رجلا من بني قشير قال يانبي الله : فعي مخالفة ، فكان يجب أن ينظر في إسنادها على طريقته ، فان لم يكن ثابتا لم يعلل بها . انتهى كلامه » .

أقول: وهذا الذي حققه ابن دقيق العيد بديم ممتم ، وهو الصواب الطابق لأصول هذا الفن . وأنا أظن أن رواية من قال : إن رجلا من بني قشير قال يانبي الله \_ : فيها خطأ ، وأن أصلها ماذكرته من رواية ابن أبي عروبة عند أحمد في المسند « عن رجل من بني قشير » فذكر القصة في أنه أتى أبا ذر وسأله وأجابه ، وأن يكون سقط من بعض الرواة ذكر أبي ذر خطأ فقط .

<sup>(</sup>١) في ه و لا « لم يجد » بالإفراد ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>۲) في ع «وروى».

وبه يقولُ سفيانُ [الثوريُّ(١)] ومالكُ ، والشافعيُّ ، وأحمدُ ، و إسطقُ.

95

ما جاء (٢) في السُتَحاصَة

النبى صلى الله عليه وسلم فقالت: «جاءت فاطِمةُ بِنْتُ الله عليه على الله عليه عن هشام النبى صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ، إلى المؤاة أَشْتَحْاضُ فلا أَطْهُرُ ، النبى صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ، إلى المؤاة أَشْتَحْاضُ فلا أَطْهُرُ ، أَفَادَعُ الصَّلاَة ؟ قال : لا ، إنَّمَا ذلك عرْق (٥) ، وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَة (٥) ، فَإِذَا أَشْبَلَ عَنْكُ الدَّمَ وَصَلّى » . فإذا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلاَة ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكُ الدَّمَ وَصَلّى » .

<sup>(</sup>١) الزيادة من ه و لا و مه .

<sup>(</sup>۲) الزياة من ع

<sup>(</sup>۳) في ه و ك و مه «اينة».

<sup>(</sup>٤) « حبيش » بضم الحاء المهملة وفتح البا. الموحدة وآخره شين معجمة .

<sup>(</sup>٥) بكسر العين وإكان الراء .

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ في الفتح (١: ٣٤٨): « بفتح الحاء ، كما هاه الحطابي عن أكثر المحدثين أو كلهم ، وإن كان قد اختار الكسر على إرادة الحالة ، لكن الفتح هنا أظهر . وقال النووى : وهو متعين أو قريب من المتعين ، لأنه صلى الله عليه وسلم أراد إثبات الاستحاضة ونني الحين . وأما قوله : فإذا أقبلت الحيضة : فيجوز فيسه الوجهان معاً جوازاً حسنا . انتهى كلامه . والذي في روايتنا بفتح الحاء في الموضعين ، والله أعلم » . وكذلك هو بفتح الحاء في الموضعين رواية واحدة بدون خلاف في النسخة اليونينية من البخارى (١: ١٠ - ٦٥) .

قَالَ أَبُو مِعَاوِيةً فِي حَدَيْثُهُ : ﴿ وَقَالَ : تَوَضَّمَّى ﴿ ) لِكُلِّ صَلَاقٍ حَتَّى يَجِيءَ ذَٰلِكِ الْوَقْتُ (٢) ﴾ .

- (۱) فى ـ و ع «قال أبومعاوية فى حديثه: توضئى » الح، وماهنا هو الموافق لما فى ـ و ع و لا و م ، وإنما رجعناه لأن الزيلمي نقل ذلك عن الترمذي بهذا اللفظ فى نصب الراية (١٠٦ ١٠٠ ) وابن حجر نقل العبارة فى التلخيص (ص ٢٢) بما يوافق ما فى ـ و ع ، ولكن المعروف بالتتبع أن الزيلمي يحرص على النقل بالنص الكامل، وابن حجر يختصر فى بعض الأحيان.

والزيادة التي زادها أبو معاوية في روايته رواها البخاري أيضا ( ١ : ٢٨٦ ) إذ روى الحديث من طريق أبي معاوية عن هشام عن أبيه ، وقال في آخره : « قال : وقال أبي : ثم توضئي لسكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت » . فالفائل « قال » هو هشام ، وأبوه هو عروة بن الزبير . وصنيع البخاري هذا أوهم بعض الناس أن هدذا القول معلق ، وليس موصولا بالاسناد ، منهم ، الزيلمي في نصب الراية ( ١ : ١٠٦ سلام ) ، وهو خطأ . قال الحافظ في الفتح : « وادعى بعضهم أن هذا معلق ، وأيس بصواب ، بل هو بالاسناد المذكور عن مجد عن أبي معاوية عن هشام ، وقد بين ذلك الترمذي في روايته » .

وادعى آخرون أرهذا القول من كلام عروة ، وليسمن الحديث المرفوع ، وأنه =

[ قال (١) ] وفي الباب عن أمِّ سَلَمة .

قال أبو عيسى : حديثُ عائشةَ [ : « جاءتْ فاطمةُ " » ] حديثُ حسنُ صحيحٌ .

وهو قول ُ غير واحدٍ من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين .

مدرج فيه . قال الحافظ : « وفيه نظر ، لأنه لوكان كلامه لقال : ثم تتوضأ : بصيغة الارخبار ، فاما أتى به بصيغة الأمر شاكله الأمر الذى فى المرفوع ، وهو قوله : فاغسلى » .

.ورواه النسائى (١: ٥٤) من طريق حماد بن زبد عن هشام ، وقال فيه : « وإذا أدبرت فاغسلى عنك أثر الدم وتوضئى ، فأعما ذلك عرق وليست بالحيضة . قبل له : فالفسل ؟ قال : ذلك لا يشك فيه أحد » . ثم قال النسائى : « لا أعلم أحداً ذكر في هذا الحديث : وتوضئى : غير حماد بن زيد . وقد روى غير واحد عن هشام ولم يذكر فيه : وتوضئى » وصنع مسلم في صحيحه نحوً ا من هذا تعليلا لهذه المحامة، فروى الحديث من طريق حماد بن زيد ، ولم يذكرها ، وقال : « وفي حديث حماد بن زيد زيادة حرف تركنا ذكره » .

وهذا النمليل من مسلم والنسائي لهذا الحرف في رواية حماد بن زيد \_ : ليس بحيد، لأن أبا معاونة تابعه عليه كما ترى عند الترمذي واليخاري .

وأيضا فقد تابعهما عليه حماد بن سلمة ، فرواه الدارمي ( ١ : ١٩٩ ) من طريق حماد بن سلمة عن هشام ، وقال فيه : «فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وتوضئي وصلى . قال هشام : فكان أبى يقول : تغتسل غسل الأول ، ثم مايكون بعد ذلك فانها تطهر وتصلى » .

وأيضا نقد تابعهم عليه أبو حمزة السكرى ، مذكر الزيامى فى نصب الراية ( ١ : ١٠٦ ) أن ابن حبان رواه فى صحيحه من حديث على بن الحسن بن شقيق : سمعت أبى يقول : ثنا أبو حمزة عن هشام بن عروة الح ، وقال فيه : « فاذا أدبرت فاغتسلى ، وتوضئى لسكل صلاة » .

وانظر تلخيص الحبير ( ص ٦٢ ) .

- (١) الزيادة من ب
- (۲) الزيادة من ع .

وبه يقولُ سفيانُ الثوريُّ ، ومالكُ ، وابنُ المبارك ، والشافعيُّ : أنَّ المستحاضة إذا جاوزتْ أيام أَقْرَاجُهَا ٱغْتَسَلَتْ وَتَوَضَّأَتْ لكلِّ صلاةٍ

98

باسب

ماجاء أن المستحاصة تتوضّاً لكل صلاة

بن ثَابِتٍ عن أَبِيهِ عن جدِّهِ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال في المستحاضة: « تَدعُ الصَّلاَة أَيامَ أَقْرَامِ الله كَانَتْ تَحِيضُ فِيها ، ثُمُ المَّنْسُلُ وَتَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِ صَلاَة ، وَتَصُومُ وَتُصَلِّى » .

الم الم حريث على بن حُجْرِ أخبرنا شريك أَ نَحُورُ بَمِناهُ (١) . قَالَ أَبِو عَسِمِي : هٰذَا حديث قد تَفَرَّدَ به شريك عن أَبِي الْيَقْظَانِ . قال أَبو عيسي : هٰذَا حديث قد تَفَرَّدَ به شريك عن أَبِي الْيَقْظَانِ . [قال (٢) ] : وسألت محمداً عن هٰذَا الحديث ، فقلت : عَدَى بنُ ثابت عن أَبيه عن جدّه ، جَدُّ عدى ما اسمه ؟ فلم يَعْرُف محمد اسمَه . وذ كرت (٣) عن أَبيه عن جدّه ، جَدُّ عدى ما اسمه ؟ فلم يَعْرُف محمد اسمَه . وذ كرت (٣)

<sup>(</sup>۱) الحدیث رواه الدارمی (۱: ۲۰۲) عن همه بن عیسی . وأبو داود (۱: ۱۱۹–۱۱۹) عن محمه بن جعفر بن زیاد وعثما بن أبی شیبة . وابن ماجه (۱۱،۱۱۱) عن محمه بن جعفر بن زیاد وعثما بن أبی شیبة و اسمعیل بن موسی : کلهم عن شریك ، و هو شریك بن عبد الله النخمی قاضی ال کوفة .

<sup>(</sup>۲) الزيادة من 🗕 و ع 🔐

<sup>(</sup>٣) فى م « وذكر » بالبناء للمفدول .

لحمد قول يحيى بن مَمِينٍ: أن اسمه « دينار " » فلم يَعْبَأْ به (') .
وقال أحمدُ و إسحٰقُ في المستحاضة : إِن اُغْتَسَلَتْ لَكُلِّ صلاة هو أحوطُ لَمُ الله و إِنْ جَمَعَتْ بَيْنَ الطَّلاتين (٢) لله الله أَجْزَأُها ، و إِنْ جَمَعَتْ بَيْنَ الطَّلاتين (٢) بغُسُل [ واحد (٣) ] أَجْزَأُها .

90

باسب

[ ما جاء (١) في المستحاضة: أُنَّهَا تَجُمْعُ بين الصلاتين بِفُسُلٍ واحِدٍ

المما العَقَدِيُّ عَدَّ بَنُ بَشَّارٍ حدثنا أبو عام الْعَقَدِيُُّ عدثنا زُهَيْرُ على الْعَقَدِيُُ عَدَّ عَدَّ اللهُ عَلَى اللهُ بنِ محد بن عقيل عن إبراهيم بن محد بن طلحة عن عَمِّه

<sup>(</sup>۱) الحديث ضعفه أبو داود أيضا . وأبو اليقظان اسمه « عثمان بن عمير » بالتصغير ، وهو ضعيف جدا ، قال أبو حاتم : «ضعيف الحديث ، منكر الحديث ، كان شعبة لايرضاه، وذكر أنه حضره فروى عن شيخ ، فقال له شعبة : كم سنك ؟ فقال : كذا ، فاذا قد مات الشيخ وهو ابن سنتين » .

وجدٌ عدى بن ثابت لم يعرف ، وتضاربت فيه الأقوال جدا ، وانظر تفصيل ذلك فى المهذيب فى ترجمة ثابت الأنصارى (٢٠ : ١٩ ـ ٢٠ ) .

<sup>(</sup>۲) فی ع « بین صلاتین » .

<sup>(</sup>٣) الزيادة من ع و مه .

<sup>(</sup>٤) الزيادة من ع

<sup>(</sup>٥) « المقدى » بالعين المهملة والقاف المفتوحتين . وأبوعامر اسمه : عبد الملك بن عمرو.

عِمْرَانَ بِنِ طَلْحَةَ عِن أُمِّهِ حَمْنَةَ بِنْتِ ( ) جَحْشِ ( ) قالت : « كُنْتُ أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَثِيرَةً ( ) شَدِيدَةً ، فَأَتَيْتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أَسْتَفْتيه وأُخبِرُهُ . فَوَجَدْتُهُ فِي بَيْتِ أُخْتِي زَيْنَبَ بِنْتِ ( ) جَحْشِ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱلله ، إِنِّي فَوَجَدْتُهُ فِي بَيْتِ أُخْتِي زَيْنَبَ بِنْتِ ( ) جَحْشِ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱلله ، إِنِّي فَوَجَدْتُهُ فِي بَيْتِ أُخْتِي رَيْنَبَ بِنْتِ ( ) جَحْشِ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱلله ، إِنِّي أَسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَثِيرَةً ( ) شَديدَةً ، فَمَا تَأْمُرُ نِي فِيها ، قَدْ ( ) مَنَعْتَنِي الطَّيامَ وَالطَّلَاةَ ؟ قال : أَنْعَتُ لَكَ الْكُرْسُفَ ، فَإِنَّهُ يُذْهِبُ الدَّمَ ( ) قالت : هُوَ أَكْثُرُ مِنْ ذَلِكَ ؟ قال : فَتَلَجَّمِي ( ) . قالت : هُو أَكْثُرُ مِنْ ذَلِكَ ؟ قال : فَتَلَجَّمِي ( ) . قالت : هُو أَكْثُرُ مِنْ ذَلِكَ ؟ قال : فَتَلَجَمِّي ( ) . قالت : هُو أَكْثُرُ مِنْ ذَلِكَ ؟ قال : فَتَلَجَمِي ( ) . قالت : هُو أَكْثُرُ مِنْ ذَلِكَ ؟ قال : فَتَلَجَمِّي ( ) . قالت : هُو أَكْثُرُ مِنْ ذَلِكَ ؟ قال : فَتَلَجَمِّي ( ) . قالت : هُو أَكْثُرُ مِنْ ذَلِكَ ؟ إِنَّهُ قَلْتُ اللهِ قَلْتُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

<sup>(</sup>۱) في ع و ه و ك « ابنة » .

<sup>(</sup>٧) « حمنة » بفتح الحاء المهملة وإسكان الميم وفتح النون ، وحمنة بنت جحش مى أخت زينب بنت جحش أم المؤمنين رضى الله عنها ، وهى زوجة طلحة بن عبيد الله أحد العشرة المبشرين بالجنة .

<sup>(</sup>٣) «كثيرة » بالثاء المثلثة . وفي نسخة عند ه و ك «كبيرة » بالباء الموحدة . ونقل الشارح عن ملاعلى القارى قال : «كثيرة في الكمية ، شديدة في الكيفية» . والمراد واضح بكل حال.

<sup>(</sup>٤) في ع «ابنة».

<sup>(</sup>٥) في ه و ك « فقد » .

 <sup>(</sup>٦) « الكرسف » بضم الكاف وإسكان الراء وضم السين المهملة وآخره فاء ، وهو القطن . كأنه ينعته لهما المحتشى به فيمنع نزول الدم ثم يقطعه .

<sup>(</sup>٧) قال الفاضى أبو بكر العربى: «قوله: تلجمى: كلمة غريبة ، لم يقع لى تفسيرها فى كتاب ، وإنحا أخذتها استقراء. قال الحليل: اللجام ، هروف. أخذناه من هذا ، كأن معناه: افعلى فعلا يمنع سيلانه واسترساله ، كما ينع اللجام استرسال الدابة » . وقال ابن الأثير فى النهامة: « أى اجعلى موضع خروج الدم عصابة تمنع الدم ، تشبيها بوضع اللجام فى فم الدابة » .

<sup>(</sup>٨) يعني أن تجعل ثوبا تحت اللجام ، مبالغة في الاحتياط من خروج الدم .

<sup>(</sup>٩) ﴿ اللهِ \* بالناء المثلثة والجيم : صب الدم وسيلانه بشدة .

- (٣) قال الخطابي في المعالم (١: ٩٠ ٩٠): «أصل الركن الضرب بالرجل والإصابة بها . يريد به الإضرار والإنساد ، كا تركني الدابة وتصيب برجلها . ومعاه و والله أعلم : أن الشيطان قد وجد بذلك طريقا إلى التلبيس عليها في أمر دينها ، ووقت طهرها وصلاتها ، حتى أنساها ذلك ، فصار في التقدير كأنه ركضة نالتها من ركضاته . وإضافة النسيان في هذا إلى فعل الشيطان كهو في نوله سبانه : فأنساء الشيطان ذكر ربه . وكقول النبي صلى الله عليه وسلم : إن نساني الشيطان شيئا من صلاتي فسبحوا . أو كا قال ، أي : إن لبس على " » .
- (٣) قال فى النهاية: «تحيضت المرأة: إذا قعدت أيام حيضها تنظر انقطاعه. أراد: عدّى نفسك حائضا وافعلى ماتفعل الحائض. وإنما خصّ الستّ والسبع لأنهما الغالب على أيام الحيض ».

وقال الحطابي في المعالم: « إنما هي امرأة مبتدأة ، لم يتقدم لها أيام ، ولا هي مميزة لدمها ، وقد استمر بها الدم حتى غلبها ، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها إلى العرف الظاهر والأمر الغالب من أحوال النساء ، كما حل أمرها في تحيينها كل شهر مرة واحدة على الغالب من عاداتهن . ويدل على ذلك قوله : كما تحيين النساء ويطهرن من ميقات حيضهن وطهرهن . وهذا أصل في قياس أمر النساء بعضهن على بعض في باب الحيض والحمل والبلوغ ، وما أشبه هذا من أمورهن . ويشبه أن يكون ذلك منه صلى الله عليه وسلم على غير وجه التخيير بين الستة والسبعة : لكن على معنى اعتبار حالها بحال من هي مثلها وفي مثل سنها من نساء أهل بيتها ، فان كانت عادة مثلها منهن أن تقعد ستاً ، وإن سبعاً فسماً » .

وهذا الذي قال أبو سليان الخطابي جيد ، إلا فيما جزم به أن حمنة كانت مبتدأة لا تميز دمها : فان هذا لم أجد نصا فيه من قبل الرواية ، والحبر بمثل هذا عن غير نقل صحيح لايقبل ، وإنما يرمى بهسذا إلى مايفول الفقهاء من النفرقة بين المبتدأة وبين غيرها ، وإلى الجمع بين الأحاديث ، والواقع والصحيح أن مرد الأمر في هدا إلى عادات النساء وما يعرفن من حبضهن وطهرهن ، وإلى قياس من ليست لها عادة =

<sup>(</sup>١) بالنصب ، مفعول مقدم .

أَنْكَ قَدْ طَهُرُوْتِ وَأَسْتَنَقَأْتِ (١) فَصَلِّى أَرْبَعاً وَعِشْرِينَ لَيْلَةً ، أَوْ ثَلَاثاً وَعِشْرِينَ لَيْلَةً ، أَوْ ثَلَاثاً وَعِشْرِينَ لَيْلَةً ، أَوْ ثَلَاثاً وَعِشْرِينَ لَيْلَةً (٣) وَأَيَّامَهَا، وَصُومِي وَصَلِّى (٣) ، فَإِنّ ذَلِكِ بُجُزْ ثُكُ ، وَكَذَلِكِ فَا فَعَلِي ، كَا

- = معروفة ، أو كانت لها ونسيتها : على الغالب من أحوال النساء ممن هن في مثل سنها ومثل حالها وصحتها وسقمها . ولا يقاس على الأمر النادر والشاذ من أحوال النساء ، وهن أعرف بهذا كله من الرجال .
- (۱) قال الشارح ( ۱: ۱۲۰) : «قال أبو البقاء: كذا وقع في هذه الرواية بالألف ، والصواب: استقيت ، لأنه من: نتي الشيء وأهيته: إذا نظفته ، ولا وجه فيله للألف ولا للهمزة ، انتهى . وقال القارى في المرقاة: قال في المغرب: الاستنقاء مبالغة في تنقية البدن ، قياس ، ومنه قوله: إذا رأيت أنك طهرت واستنقيت ، والهمزة فيه خطأ ، انتهى . قال : وهو في النسخ كلها ، يعني نسخ المشكاة ، بالهمز ، مضبوط، فيكون جرأة عظيمة من صاحب المغرب بالنسبة إلى العدول الصابطين الحافظين ، معموز إمكار عمله على الشذوذ ، إذ الياء من حروف الإبدال ، وقد جاء : شئمة ، مهموز بدل من : شيمة ، شاذا ، على ماني الشافية »

أقول: والذى قاله الملامة ملاعلى الفارى فى شرح المشكة جيد وصواب ، إلا فى حمل هذا الحرف على الشذوذ ، فانه ليس شاذا ، بل هو استعمال جئر ومسموع ، إذ أر همز ماليس بمهموز كثير فى كلام العرب ، قال يونس : « أهل مكة يخالفون غيرهم من العرب ، فيهمزون النبي، والبريئة والمذريئة والحابئة » نقله السيوطى فى المزهر (ج ٣ ص ١٣٢) ، وقال الجوهرى فى الصحاح (مادة ر ث ى) : « ابن السكيت : قالت امرأة من العرب: رئأت زوجى بأبيات ، وهمزت ، قال الفراه : رباً خرجت بهم فصاحتهم إلى أن يهمزوا ما ليس بمهموز ، قالوا : رئأت الميت ، ولبأت بالحج ، وحلات السويق تحائة وإنما هو من الحلاوة » .

وهذا الحرف « استنقأت » لم أره فى شىء من روايات هذا الحديث مرويا بالياء ، إلا فى رواية الدارتطنى . وأما أبو داود والترمذي والحاكم فانه مروى عندهم بالهمزة ، وكذلك هو بالهمزة فى نسخة مخطوطة صحيحة عتيقة من التحقيق لابن الجوزى ، رواه فيه باسناده من طريق مسند أحمد بن حنبل ، وكذلك فى نسخة منظوطة صحيحة قديمة من المنتق المجد بن تيمية .

- (٣) كذا في ع وهو الصواب، وفي سائر الأصول « أربعة وعشرين ليلة او ثلاثة وعشرين ليلة » .
  - (۳) في س « فصلي وصومي » .

تَحِيضُ النِّسَاءُ وَكَا يَطْهُرُنَ ، لِمِيقَاتِ حَيْضِهِنَ وَطُهُرْ هِنَ ، فَإِنْ قُويتِ عَلَى أَنْ تُوسِطُ النَّهُرَ وَتُعَجِّلِي الْعَصْرَ (١) ، ثُمَّ تَغْتَسلينَ حِينَ تَطْهُرُ بِنَ (٢) ، وَتُصَلِّنَ الْعَشْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعاً ، ثُمَّ تُؤخِّرِ بِنَ (٢) الْمَغْربَ ، وَتُعَجِّلِينَ الْمِشَاءَ ، ثُمَّ تَغْتَسلينَ ، الظَّهْرَ وَالْمَصْرَ جَمِيعاً ، ثُمَّ تُؤخِّرِ بِنَ (٢) الْمَغْربَ ، وَتُعَجِّلِينَ الْمِشَاءَ ، ثُمَّ تَغْتَسلينَ ، وَتُغَيِّلِينَ الْمِشَاءَ ، ثُمَّ تَغْتَسلينَ ، وَكُذْلِكِ وَتُحْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلا تَيْنِ -: فَأَفْصَلِي، وَتَغْتَسلينَ مَعَ الصَّبْحِ وَتُصَلِّينَ (١) ، وَكُذْلِكِ فَا فُصَلِي ، وَصُومِي إِنْ قُويتِ عَلَى ذَلِكِ . فَقَالَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم : فَا فُعْمَلِي ، وَصُومِي إِنْ قُويتِ عَلَى ذَلِكِ . فَقَالَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم : [و] (٥) هُو أَعْجَبُ الْأَمْرَ مِنْ إِلَى الْمَا اللهُ عليه وسلم :

قالَ أَبُو عِيسَى : هذا حديثُ حسنُ صحيحٌ .

ورواه عُبِيدٌ ٱللهِ (٧) بن عَمْرٍ و الرَّقُّ ، وأَنْ جُرَيْجٍ ، وسَرِيكُ: عن عبد الله

- (۱) فى نسخة التحقيق لابن الجوزى ـ التى أشرنا إليها آنفا ـ : « على أن تؤخرين الظهر وتعجلين العصر » باهمال « أن » الناصبة ، وهو شاهد آخر لما قلناه فى شرح الحديث ( رقم ١٠٥ )
  - (۲) ف س « حتى تطهرين » وهو خطأ .
    - (٣) في ع « وتؤخرين».
    - (٤) كلة «وتصلين » لم تذكر في ع
      - (٥) الواو لم تذكر في ۔ .
- (٦) الحديث رواه الشافعي في الأم (١:١٥ ٢٥) عن إبرهم بن مجل بن أبي يحيي وهو ثقة عند الشافعي عن عبد الله بن عجل بن عقيل . ورواه أحمد في المسند (٢: ٣٨١ ٣٨٢ و ٣٩٤ ٤٤١) من طريق شريك بن عبد الله، و (٦: ٢٩٤) من طريق زهير أيضا ، و٣٤) من طريق زهير أيضا ، وابن ماجه (١: ١١١) من طريق ابن جريج ، والدار قطني (ص ٧٩) من طريق زهير ، والحاكم (١: ١١١) من طريق زهير أيضا ومن طريق عبيد الله بن عمرو الرقى : كلهم عن عبد الله بن عهد بن عقيل ، ورواه البيهتي (١: ٣٣٨ ٣٣٨) من طريق أبي داود ، وبعض هذه الروايات مطول وبعضها مختصر .
- (V) « عبيد الله » بالتصغير ، وفى ع و دم والمستدرك » عبد الله » بالتكبير ، وهو خطأ .

بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عمران عن أُمَّهِ عَمْد بن عَلَمْ عَنْ عَمْهِ عِمْرانَ عن أُمَّهِ عَمْد بن طلحة ، والصحيح «عِمْرَ انُ طَلْحَة » ، والصحيح «عِمْرَ انُ طَلْحَة » ، والصحيح «عِمْرَ انُ طَلْحَة () » .

[قال] (٢): وسَأَلْتُ محمداً عن هذا الحديث ؟ فقال : هو حديثُ حسنُ . [عديم عن الله عن ا

[و](١) هكذا قال أُحمَدُ بنُ حنبل : هو حديثُ حسنُ صحيحُ .

وقال ابن أبى حاتم فى العلل ( رقم ١٢٣ ج ١ ص ٥١ ) : « سألت أبى عن حديث رواه ابن عقيل عن إبرهيم بن مجد عن عمران بن طلحة عن أمه حمنة بنت حديث فى الحيض ؟ فوهنه ولم يقو إسناده .

وقال الخطابي في معالم السنن ( ١ : ٨٩) وقد ترك بعض العلماء القول بهذا الحبر » لأن ابن عقيل راويه ليس بذلك » .

وقال البيهق : « بلغنى عن أبى عيسى الترمذى أنه سمع مجد بن إسمعيل البخارى يقول : حديث حمن ، إلا أن إبرهيم بن يقول : حديث حمن ، إلا أن إبرهيم بن عجد بن طلحة هو قديم ، لا أدرى سمع منه عبد الله بن مجد بن عقيل أم لا ؟ وكان أحمد بن حنبل يقول هو حديث صحيح .

أما ابن عقيل فقد قدمنا أنه ثقة صحيح الحديث ، ولا حجة لمن تـكلم فيه .

وأما العلة الأخرى التي نقلها البيهتي عن النزمذي عن البخاري في الثك في سماع ابن عقيل من إبرهيم بن عجد بن طلحة: فانها علة لا تقوم لهما قائمة ، لأن ابن عقيل تابعي سمم كثيراً من الصحابة ، ومات بين سنتي ١٤٠ و ١٤٥ و يقال سنة ١٤٠ =

<sup>(</sup>١) رواية ابن جريج عند ابن ماجه كما ذكرنا آنفا .

<sup>(</sup>٢) الزيادة من ع

<sup>(</sup>٣) الزيادة من ب و ع .

<sup>(</sup>٤) الزيادة من ع و ه و ك و قه .

<sup>(</sup>٥) اختلفت أقوالهم في هذا الحديث ، فقال أبو داود في السنن : « سمعت أحمد يقول : حديث ابن عقيل في نفسي منه شيء » . وهــذا يخالف مانقله الترمذي عنه هنا من تصحيحه ، ولعله يريد إلى أن في نفــه شيئا من جهة الفقه والاستنباط والجمع بينه وبين الأحاديث الأخرى ، وإن كان صحيحا ثابتا عنده من جهة الاسناد .

وقال أحمدُ و إسطق في المستحاضة : إذا كانتْ تَعْرِفُ حَيْضَهَا بإقبالِ الدَّم و إدبارُهُ أَن يَتَغَيَّرَ إلى الصَّفْرَة (٢) و إدبارُهُ أَن يَتَغَيَّرَ إلى الصَّفْرَة (٣) و إدبارُهُ أَن يَتَغَيَّرَ إلى الصَّفْرَة (٣) وَالْحُكُمُ لَمَا الله على حديث فاطمة بنتِ أَبي حُبَيْشٍ ، و إِنْ كانتِ المستحاضة لها أيام معروفة قبل أَنْ تُسْتَحَاضَ : فإنها تَدَعُ الصلاة أيامَ أقرابها ثم تغتسلُ وتتوضأ لِكُلِّ صلاةٍ وتصلى ، و إذا أَسْتَمَرَّ مِها الدمُ ولم يكن لها أيام معروفة ولم تعرف الحيش وإقبالِ الدَّم وإذا أَسْتَمَرَ مِها الدمُ ولم يكن لها أيام معروفة ولم تعرف الحيش عَلْمَة والم يكن لها أيام معروفة ولم تعرف الحيش وإقبالِ الدَّم وإذا أَسْتَمَرَ والْمُ لُكُم لها على حديث حَمْنة بنت جَحْش .

[ وكذلك قال أبو عُبُيَد ](١)

= ولم برهيم بن مجد بن طلعة مات سنة ١١٠ فهما متعاصران ، وابن عقيل سمع ممن هم أقدم موتا من إبرهيم هذا .

والحديث كما قال أحمد بن حنبل والترمذى : حديث حسن صحيح . وقوله فى آخر الحديث : « وهو أعجب الأمرين إلى " » : هو مرفوع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ، كما هو ظاهر واضح . وقال أبو داود بعد روايته : « رواه عمرو بن ثابت عن ابن عقبل فقال : قالت حمنة : هذا أعجب الأمرين إلى - : لم يجعله قول اننبي صلى الله عليه وسلم ، جعله كلام حمنة . قال أبو داود : كان عمرو بن ثابت رافضيا ، وذكره عن يحيى بن معين » .

يعني أن أبا داود ذكر عن يحيي بن معين الطعن في عمرو بأنه كان رافضيا .

وهذه العبارة نقلها ابن حجر فى التهذيب ( ١٠: ٨) بزيادة عما فى نسخة السنن قال : « وقال أبو داود فى السنن إثر حديث فى الاستحاضة : ورواه عمرو بن ثابت عن ابن عقيل وهو رافضى خبيث ، وكان رجل سوء ، زاد فى رواية ابن الأعرابى : ولكنه كان صدوقا فى الحديث » .

وعمرو هذا ضعفه أكثر أهل العلم ، وقال ابن حبان : « يروى الموضوعات عن الأثبات » . وأحسن أمره أن يكون صدوقا في الرواية كما روى ابن الأعرابي عن أبي داود ، فان قبل حديثه في ذاته : فلا يقبل ما يخالف فيه الثقات الحافظين المعروفين.

<sup>(</sup>۱) في ه و ك « فاقباله » .

<sup>(</sup>۲) فی ع « إلى صفرة » .

<sup>(</sup>٣) في ه و ك « فالحـكم فيها » .

<sup>(</sup>٤) الزيادة من ع .

وقال الشافعي : المستحاضة (۱) إذا استمر بها الدم في أوّل ما رأت فدامَت (۲) على ذلك : فإنها تَدَعُ الصلاة ما بَيْنها وَ بَيْن خمسة عشر يومًا ، فإذا طَهُرَتْ في خمسة عشر يومًا أو قَبْل ذلك : فإنها أَيّامُ حَيْضٍ ، فإذا رأت الدم أكثر من خمسة عشر يومًا : فإنها تقضى صلاة أربعة عشر يومًا ، ثم تدّعُ (۳) الصلاة بَعْدَ ذلك أقلَ ما تحيض النساه (۱) ، وهو يوم وليلة .

قال أَبُوعِيسَى: واختلف (٥) أهلُ العلم في أُقَلِّ الحيضِ وَأَكْثَرِهِ:
فقال بعضُ أهل العلم: أَقَلُ الحيضِ ثلاثة (٢) ، وَأَكْثَرُهُ مُ عَشَرة .
وهو قولُ سفيانَ الثورى وأهلِ الكوفة ، وبه يأْخُذُ (٧) أبنُ المباركِ.
ورُوى عنه خلاف مُذا .

وقال بعضُ أهلِ العلم ، منهم عَطَاءَ بنُ أبي رَبَاحٍ: أَقَلُ الحيض يومُ وليلة (١٠) وأكثره خمسةَ عَشَرَ [ يومًا ] (٩) .

وهو قول مالك ، والأوزاعي ، والشافعي ، وأحمد ، وإسلحق ، وأبى عُبَيْدٍ (١٠) .

<sup>(</sup>١) في ع « وقال الشافعي في المستحاضة » الخ .

<sup>(</sup>۲) نی *ده* « ودامت » .

<sup>(</sup>٣) في ع «وتدع».

<sup>(</sup>٤) في نسخة عند ال « يحيض النساء » .

<sup>(</sup>o) في ه و ك « فاختلف» .

<sup>(</sup>۲) في هرو اله « ثلاث» .

<sup>(</sup>٧) في م «وبه أخذ» .

 <sup>(</sup>A) كلة « وليلة » محذونة في مه ونسخة في ك

<sup>(</sup>٩) الزيادة من مه ونسخة في ك .

<sup>(</sup>١٠) كلة « وأبي عبيد » محذونة في له ونسخة في الا

97

باسب

ما جاء في المستحاضة :

١٢٩ - حَرَثُنَ قُتَيْبَةُ حدثنا اللَّيْثُ عن أَبْن شِهاَبِ عن عروة عن عائشة أنها قالت : « اَسْتَفْتَتْ أَمُّ حَبِيبَة ابنة جَحْشِ () رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت : إنِّى أَسْتَحَاضُ فلا أَطْهُرُ ، أَ فَأَدَعُ الصَّلاَة ؟ فقال (٢٠ : لا ، عليه وسلم ، فقالت : إنِّى أَسْتَحَاضُ فلا أَطْهُرُ ، أَ فَأَدَعُ الصَّلاَة ؟ فقال (٢٠ : لا ، إنَّ مَا ذَلِك عِرْقَ ، فَاغْتَسلِي ثُمَّ صلى . فَكَانَتْ تَفْتَسلُ لِكُلِّ صلاة ٥ . وَلَكُنه صلى الله قال قُتَيْبَة : قال اللَّيْثُ : لم يَذْكُو ابن شهابِ أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أَمْرَ أَمَّ حَبِيبَة أَن تغتسل عند كل صلاة (٣ ، وَلكنه شيء فَمَلَتُهُ هَى (١٠) .

<sup>(</sup>۱) فی سه «بنت جحش» . قاله الأمير الصنعانی فی سبل السلام (۱،۹۰۱) : «أم حبيبة كانت تحت عبد الرحمن بن عوف ، وبنات جحش ثلاث : زينب أم المؤمنين ، وحمنة ، وأم حبيبة ، قيل إنهن كن مستحاضات كلهن ، وقد ذكر البخاری ما يدل على أن بعض أمهات المؤمنين كانت مستحاضة ، فان على أن الثلاث مستحاضات فهى زينب ، وقد عد العلماء المستحاضات في عصره صلى الله عليه وسلم فبلغن عشر نسوة» .

<sup>(</sup>٢) في ع « قال » .

<sup>(</sup>۳) في ع « ليكل صلاة».

<sup>(</sup>٤) قال الشافعي في الأم (١:٣٥\_٤٥): ﴿ إَعَا أَمْرِهَا رَسُولَ اللهَ صَلَى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَمُ أَنْ تَعْسَلُ وَتَصَلَى ﴾ وايس فيه أنه أمرها أن تغتسل لكل صلاة ... ولا أخك \_ إن شاء الله تعالى \_ أن غسلها كان تطوعا ، غير ما أمرت به، وذلك واسع لها» .

قَالَ أَبُو عِيسَى : ويُر وَى هذا الحديثُ عن الزُّهْرِيِّ عن عَمْرَة عن عائشَةَ قالت : « اُسْتَفَتْ أُمُّ حَبِيبةً بنْتُ جَحْشِ [رسولَ الله صلى الله عليه وسلم] (۱) » وقد قال بعضُ أهل العلم : المستحاضةُ تغتسلُ عند كل صلاةٍ . ورَوَى (۲) الأو زاعيُّ عن الزهرِيِّ عن عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ عن عائشة (۳) » .

والحديث رواه مسلم (۱:۳:۱) والنسائى (۱: ٤٤ و ٦٥) عن قيبة باسناده كما هنا .

ورواه البخاری (۱: ۳۶۱ ـ ۳۹۲ ) وأحمد (۱: ۱؛ ۱) من طریق ابن أبی ذئب ، ومسلم وأبو داود (۱: ۱۱۱) والنسائی (۱: ؛ ؛) من طریق عمرو بن الحرث ، والداری (۱: ۱۹۲) وابن ماجه (۱: ۱۱۱) من طریق الأوزای ، والنسائی (۱: ۳؛ ـ ۴؛ ) من طریق النعمان والأوزای وأبی معید ، وأحمد فی المسند (۲: ۳؛ ) من طریق اللیث : کل هؤلاء عن الزهری عن عروة بن الزبیر وعمرة بنت عبد الرحمن ، کلاها عن عائشة .

ورواه الشافعي في الأم (١: ٣٥) عن إبرهيم بن سعد وسفيان ، وأحمد في المستد (٦: ١٨٧) ومسلم (١: ٥٠) من طريق إبرهيم بن سعد ، والنسائي (١: ٥٠) من طريق سفيان : كلهم عن الزهري عن عمرة عن عائشة .

ورواه الدارمی (۱: ۱۹۸ و ۲۰۰) من طریق ابن اِسحق ، و (۱: ۱۹۹) من طریق الأوزاعی : کلاهما عن الزهری عن عروة عن عائشة .

وهذه أسانيد ثابتة صحيحة ، لامطعن في شيء منها ، والحمد لله .

\* فائدة : ذكر التماضي أبو بكر بن العربي في شرحه هنا تقسيم أحوال الساء في الحيض والاستحاضة ، ولخص أقوال الفقهاء والعلماء في ذلك تلخيصا جيداً ، وقد أحببنا أن ننقل كلامه بشيء من التصرف البسيط ، لتحريف النسخة المطبوعة ، ونصححه على قدر الإمكان ، التماساً للفائدة فيما تقل ، على أننا لا نلتزم شيئا مما أختاره هو أو ذهب البه . قال وضى الله عنه :

<sup>(</sup>١) الزيادة لم تذكر في ه و ك .

<sup>(</sup>۲) في اله « ورواه » .

<sup>(</sup>٣) ليس ماذكر أبو عيسى تعليلا للحديث ولا اختلافاً بين الرواة ، وإنما الزهرى سمعه من عروة بن الزبير ومن عمرة كلاهما عن عائشة ، فسكان مرة يرويه عنهما ، ومرة يذكر هذا ، ومرة يذكر تلك ، وكل صحيح ثابت .

= النساء على ضربين : طاهر وحائض . والحيض شيء كتبه الله سبحانه على بنات آدم ، والتقصير في علومه ومسائله أمر لم يزل يتقادم ، وقد كنا جمعنا فيه نحواً من خسيائة ورقة، أحاديثه نحو من مائة ، وطرقها نحومن مائة وخسين ، ومسائله بتفريعها ودليلها مثلها ، إلا أنه أمر يأكل الكبد ، ويهيض الكند ، ولاينهض به منكم أحد . فنشير إلى الأصح نحو مقصد أبي عيسي ، إذ لم بذكر منه إلا رموزاً ، فنقول : إذا كان الحيض شيئًا كتبه الله على بات آدم ولزمهن ذلك بقضاء الله سبحانه: صار عادة مستمرة ، وقضية مستقرة ، لـكن النساء لسن فيه على باب واحد ، ولا في صفة مفردة ، بل تختلف فيــه أحوالهن باختلاف الـلدان ، والأسنان ، والأهوية ، والأزمان " وترخى الرحم الدم إرخاء مختلفاً بحسب ذلك ، فيكثر تارة ويقل أخرى. فلذلك اختلف فيه فتوى العلماء بحسب عادة مارأوا وسمعوا ، وعلموا أن ذلك أمر مبناه على العادة : فكان مالك يقول: أقله دفعة ، وكان الشافعي يقول: أقله يوم وليلة، وكان أبوحنيفة يقول : أقله ثلاثة أيام ، وكان الن المـاحشون يقول : أقله خسة أنام . وكل يحيل على الوجود ، وربما تعلق بظاهم من ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم لا أصل لبعضها ، ولا حجة فها صح منها . وكذلك منهم من يقول : أكثر الحيض عشرة أيام ، وهو أبو حنيفة ، ومنهم من يقول : خمسة عشر يوما ، قاله الشافعي ، ومنهم من يقول: سبعة عشر يوما ، قاله مالك ، وقد كنَّ نساء ابن الماحشون يحضن سبعة عشر يوما ، ومنهم من يقول : أعانية عشر يوما ، قاله ابن نافع ، وكل منهم إنما أدل على عادة رآها أو سممها .

فاذا ثبت أن ذلك يختلف باختلاف المانى ، كما قدمناه : ركبت المسائل على ذلك ، وردت معانى الآثار المختلفة اليه . فنقول :

الحائض على ضربين : مبتدأة ومعتادة ، فأما المبتدأة فان حاضت حيض لداتها ، حيمى : أهل سنها ، وقيل أقرانها - : حكم لهما بحكم الحيض ، وإن زادت عليه فقيل تستظهر بثلاث ، وهو ضعيف ، فان الاستظهار في الحديث إنما جا، في المعتادة ، وليست المبتدأة في معناه وقيل أكثر الحيض ، وقيل أيام لداتها خاصة . والأوسط من الأقوال أوسط .

وأما المعتادة ففيما خمسة أقوال: الأول: تقيم خمسة عشر يوما ثم هي مستحاضة . الثاني : عادتها خاصة . الثالث: تستظهر بثلاثة أيام ، وعليه ظاهر الحديث ، وإن كان ضعيفاً لكنه حسن ، وعليه ثبت مالك . الرابع: تغتسل عند الزيادة على العادة ، ثم تصوم وتصلى ، ولا يأتيها زوجها ، ثم تنظر إلى حالها : فان كان انتقالا لم يضرها امتناع الوط ، وإن كانت استحاضة كانت قد احتاطت ، قاله المفيرة وأبو مصعب ، =

= فان حق الزوج أولى أن يثبت من حق الله سبحانه ، لخاجة الزوج وافتتاره ، وغنى الله سبحانه عن ذلك كله . الخامس : مثله ، ويصيبها زوجها ، قاله ابن القاسم فى كتاب عيد .

إذا ثبت هذا فاذا تمادى بها الدم وحكمنا أنها مستحاضة على أى هـذه الأقوال حلت وجرت أحكامها ـ: قلنا : المستحاضة على قسمين : مبتدأة ومعتادة ، وهما على قسمين : مميزة وغـير مميزة . فهى إذن على أربعة أقسام : الأولى : مبتدأة مميزة ، الثالثة : معتادة من غبر تمييز ، الرابعة : معتادة بتمييز .

فأما الأولى فيضها مدة تمييزها ، بشرط أن لايزيد على أكثر الحيض ، فان زاد على أكثر الحيض ، فان زاد على أكثره لم يكن حيضاً . والأصل في اعتبار التمييز حديث لا بأس به يرويه العلماء عن فاطمة بنت أبى حبيش : « إن دم الحيض أسود يعرف » وقد خرجناه من طريق حسنة لها مدخل في الصحة ، يعضده قوله في الصحيح حسب ماقدمناه للها : الافاق أقبلت الحيضة فدعى الصلاة » وفي هذا الحديث عندى نظر عظم ، والأول أقب إلى الحجة وأسلم ، واضح المحجة .

وأما الثانية ، وهي مبتدأة من غير تمييز : وقد تقدم المذهب فيها ، فالصحيح جلوسها خسة عشر يوما ، ثم يحكم لهـا بالاستحاضة .

وأما الثالثة ، وهي المعتادة من غير تمييز : فانها على أربعة أقوال : أحدها : تقعد عادتها ، قاله المغيرة وأبو مصعب وابن القاسم ، على تفصيل متقدم ، وهو الصحيح ، وعليه يدل حديث أم سامة المتقدم . الثاني : تبلغ خسة عشر يوما . الثالث : سبعة عشر يوما . الرابع : ثمانية عشر يوما ، وهو أصحها عندي ، اعتباراً بالوجود الذي عليه معول القول في الحيض .

وأما الرابعة ، وهي المعتادة بتمبيز : فالرد إلى العادة يدل عليه حديث أم سلمة ، والرد إلى التمبيز يدل عليه حديث فاطمة : « إذا أقبلت الحيضة فدى الصلاة » وقد اختلف العلماء في ذلك على قولين ، ومذهب مالك اعتبار التمبيز ، لأنه جم بين الحديثين ، ولأن التمبيز أولى ، لأن العادة قد تختلف ، والتمبيز لا يختلف ، ولأن النظر إلى اللون اجتهاد ، والنظر إلى العادة تقليد ، والاجتهاد أولى من التقليد .

خاتمة : إذا ثبت هــذا القول في التأصيل والبناء ، فإن القول في التفريع على هذه الأصول \_ لتعارضها ودخول بعضها على بعض ــ لا تحتمله هذه العارضة ، وفي هذا القدر كفاية ، لـكن لابد من التعرض لتراجم قصدها أبو عيسى، لثلا نكون ممن تكلم لسبب ثم أغفل ذلك السبب .

💳 وهي أربعة مسائل : الأولى: حقيقة المستحاضة ، وقد تقدم بيانها . الثانية : هل تتوضأ المستحاضة لكل صلاة ؟ وعندنا لا تتوضأ إلا استحبابًا ، وقال الشافعي وأحمد : تتوضأ ، لأن قوله « تتوضأ لكل صلاة » إنما هو من قول عروة ، لامن قول النبي صلى الله عليه وسلم ، ولأن حكم حدث الحيض قد سقط فلا يوجب طهارة . الثالثة : متى تفتسل المستحاضة ؟ فعندنا إن كانت مميزة من طهر إلى طهر ، وإن لم تكن مميزة فغسلها عند الحسم بالاستحاضة يجزيها ، وقال أحمد : يستحب لهما أن تغتسل لكل صلاة ، وقال ابن المسيب : تغتسل المستحاضة من طهر إلى طهر ، واختلف في روايته: فنهم من رواه بالطاء المهملة ، ومنهم من رواه بالظاء المعجمة ، وكلا الروايتين عن مالك ، واستبعد الخطابي أن يكون « من طهر إلى طهر » بالظاء المعجمة ، وقال : وأي معنى له؟ ! وإيما على الفسرعلي الطهر بالتمييز أو العادة . والذي استبعد صحيح، لأنه إذا سقط لأحل المشقة عنها الاغتسال لكل صلاة فلا أقل من الاغتسال مرة في كل يوم عند الظهر في دفُّ النهار ، وذلك للتنظيف . والصحيح سقوط الاغتسال بسقوط الحسكم بأنه حدث . الرابعة : هل تجمع المستحاضة بغسل واحد بين صلاتين ؟ روى ذلك كما تقدم في حديث عمران عن حمنة ، وذلك صحيح كما بيناه ، فينبغي أن يكون مستحباً ، وذلك أولى من قول ابن المسيب من رأيه . انتهى كلام القاضي أبى بكر بن العربي .

وقوله في أول كلامه: « ويهبض الكند » بفتح الياء ، من قولهم « هاض العظم يهبضه هيضا فانهاض » وهو فعل ثلاثى : أى كسره بعد ماكاد ينجبر ، فهو « مهيض » و « الكند » بفتح التاء المثناة وبكسرها : مجتمع الكنفين . فكأنه يريد أن هذا الحل ينوء ب سامعه ، ويكاد يكسر عظامه من ثقله ، ووقع فى النسخة المطبوعة « يميض » بالم بدل الهاء ، وهو تصحيف و تحريف .

94

باس

### ما جاء في الحائض:

## أنها لا تقضي الصلاة

١٣٠ - حَرَثْنَ قُتَيْبَةُ حدثنا حَمَّادُ بنُ زيدٍ عن أَيُّوبَ عن أَبِي قِلاَبة عن مُعَاذَةَ (١) : ﴿ أَنَّ أَمْرَأَةً سَأَلَتْ عائشةَ ، قالت (١) : أَتَقْضِى إِحْدَانَا صَلاَتَهَا عَن مُعَاذَةَ (١) : ﴿ قَلْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّلْحُلَّا اللَّال

<sup>(</sup>۱) « معاذة » بضم الميم وتخفيف العين المهملة وفتح الذال المعجمة ، وهي معاذة بنت عبد الله العدوية ، وهي معدودة في فقهاء التابعين .

 <sup>(</sup>۲) فى ع « فقالت » وهذه المرأة المبهمة فى هـذه الرواية هى معاذة نفسها » وقد
 بين ذلك فى رواية عند مسلم وأخرى عند الاسماعيلى .

<sup>(</sup>٣) في م « أيام حضها » .

<sup>(</sup>٤) قال في الفتح (١: ١٥٥): " الحرورى: منسوب إلى حروراء ، بفتح الحاء وضم الراء المهملتين وبعد الواو الساكنة راء أيضا : على مياين من الكوفة " والأشهر أنها بالمد". قال المبرد: النسبة اليها حروراوى " وكذا كل ماكان في آخره ألف تأنيث ممدودة ، ولكن قبل الحرورى بحذف الزوائد . ويقال لمن يعتقد مذهب الخوارج: حرورى: لأن أول فرقة منهم خرجوا على على بالبلدة المذكورة " فاشتهروا بالنسبة اليها ، وهم فرق كثيرة ، لكن من أصولهم المتفق عليها بينهم الأخذ بحا دل عليه التيران ورد مازاد عليه من الحديث مطلقا " ولهذا استفهمت عائشة معاذة استفهام إنكار . وزاد مسلم في رواية عاصم عن معاذة : فقات لا ، ولكني أسأل . أي سؤالا مجرداً لطلب العلم لا للتعنت ، وفهمت عائشة عنها طلب الدليل ، فاقتصرت في الجواب عليه دون التعليل . والذي ذكره العلماء في الفرق بين الصلاة والصيام : أن الحائض الصلاة تتكرر ، فلم يجب قضاؤها ، للحرج " بخلاف الصيام ، ولن يقول بأن الحائض عناطبة بالصيام أن يفرق بأنها لم تخاطب بالصلاة أصلا . وقال ابن دقيق العيد : =

فَلاَ تُوْفَرُ بِقَضَاءً (١) ».

قَالَ أَبُو عِيلَى: هٰذا حديثٌ حسنٌ صيحٌ .

وقد رُويَ عن عائشةَ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ : أَنَّ الحائضَ لا تَقْضِي الصَّلاةَ .

وهو قولُ عَامَّةِ الفقهاءِ ، لَا أُختلافَ بينهم [في] (٢) أَن الحَاثِضَ تَقَضِى الصَّوْمَ وَلا تَقْضِى الصَّلاةَ (٣) .

= اكتفاء عائشة في الاستدلال على إسقاط القضاء بكونها لم تؤمربه : يحتمل وجهين: أحدهما : أنها أخذت إسقاط القضاء من إسقاط الأداء ، فيتمسك به حتى يوجد المعارض ، وهو الأمر بالقضاء ، كا في الصوم . ثانيهما – قال وهو أثرب – : أن الحاجة داعية إلى بيان هذا الحكم لتكرر الحيض منهن عنده صلى الله عليه وسلم ، وحيث لم يبين دل على عدم الوجوب ، لاسيا وقد اقترن بذلك الأمر بقضاء الصوم ، كا في رواية عاصم عن معاذة عند مسلم » .

أقول: وأمر الحائض بقضاء الصوم وترك أمرها بقضاء الصلاة إنما هو تعبد صرف ، لا يتوقف على معرفة حكمته ، فان أدركناها فذاك ، والا فالأمر على العين والرأس ، وكذلك الشأن في جميع أمور الشريعة ، لا كا يفعل الحوارج ، ولا كا يفعل كثيرمن أهل هذا العصر: يريدون أن يحكموا عقولهم في كل شأن من شؤون الدين، فا قبلته قبلوه ، وما عجزت عن فهمه وإدراكه أنكروه وأعرضوا عنه ، وشاعت هذه الآراء المنكرة بين الناس ، وخاصة المتعلمين منهم ، حتى ليكاد أكثرهم يعرض عن كثير من العبادات ، وينكر أكثر أحكام الشريعة في المعاملات ، اتباعاً للهوى ، ويزعمون أن هسذا هو ما يسمونه روح النشريع أو حكمة النشريع . وإنه لبخشي على من يذهب هذا المذهب الردى ، أن يخرج به من ساحة الاسلام المنيرة إلى ظلام الكفر والردة . والعباذ بالله ، ن ذلك ، و نسأله أن يعصمنا باتباع الكتاب والسنة ، والاهتداء بهدمهما .

- (۱) الحديث رواه أصحاب الكتب الستة ، ورواه أيضا الدارى (۱: ٣٣٣) وابن الجارود (ص٥٦) .
  - (٢) الزيادة من ع و ه و ك و م

91

باب

ما جاء في الجُنْب والحائض: أنهما لا يَقْرُ آن القُرُ آنُ (١)

قَالَ أَبُو عِيسَى : حديثُ ابنِ عمرَ حديثُ لا نعرفُهُ إلا من حديث إسمميل بن عَمَّاتُ عن النبيّ صلى الله بن عَمَّاتُهُ عن موسى بن عُمَّبَةً عن نافع عن ابن عمرَ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال : « لاَ يَقْرَ إِ الجنبُ ولا الحائضُ » .

وهو قولُ أَكثرِ أهلِ العِلمِ من أسحابِ النبي صلى الله عليه وسلم والتَّابِعِين ومَنْ بَعْدَهُمْ ، مِثْلِ : سفيانَ [الثوريِّ](٥) ، وابْنِ المباركِ ، والشافعيِّ ، وأحمد ،

<sup>=</sup> أنه كان يأمر به ، فأنكرت عليه أم سلمة . لكن استقر الاجاع على عدم الوجوب ، كا قاله الزهري وغيره » .

<sup>(</sup>١) في مه «باب الجنب لايقرأ القرآن» وهو عير جيد ، ومخالف لسائر الأصول .

<sup>(</sup>٣) بكسر الهمزة للخلص من التقاء الـا نين ، وهو نهى ، وضبط بذلك فى ع - وإن قرئ بضم الهمزة : كان نفياً ، ومعناه النهى أيضاً .

<sup>(</sup>٣) الزيادة من ب و ع .

<sup>(</sup>٤) حديث على سيأتي في الباب (رقم ١١١) إن شاء الله .

<sup>(</sup>٥) الزيادة من هر و ك و ١٠٠٠

وإسطَّقَ ، قالوا : لا تقر إِ الحائضُ [ولا] (١) الجنبُ من القرآنِ شيئاً ، إلاَّ طَرَفَ الآية وَالحَرْفَ (٢) ونحْوَ ذُلِكَ ، وَرَخَّصُوا للجنبِ والحائض في التَّسْبيح والتَّهْ ليلِ .

قال: وسمعنتُ محمدَ بنَ إسمعيلَ يقولُ: إِنَّ إسمعيلَ بنَ عَيَّاشِ بَرُوى عن أهل الحجازِ وأهل العراقِ أحاديثَ مَنا كبيرَ (٣) . كَأَنَّهُ ضَمَّفَ روايتَهُ عنهم عن أهل الحجازِ وأهل العراقِ أحديثُ إسمعيلَ بن عَيَّاشٍ عن أهلِ الشأمِ. فيما يَنْفُرِدُ بِهِ (١) . وقال: إنَّمَا حديثُ إسمعيلَ بنُ عَيَّاشٍ أَصْلَحُ من بَقِيَّةً ، و لِبَقِيَّةً ، و لِبَقِيَّةً ، و لِبَقِيَّةً ، و لِبَقِيَّةً الحاديثُ مَنا كبرُ عن (٥) النِّقات (٦) .

قَالَ أَبُو عِيسَى : حدثنى (٧) أحمدُ بنُ الحسنِ قال : سمعْتُ أحمدَ بنَ حَنْبَلِ مِعْلَ أَلْكَ (٨) » .

<sup>(</sup>١) كلة « لا » سقطت من ب ، وهو خطأ ، ومخالف لسائر الأصول .

<sup>(</sup>۲) « والحرف» بالنصب معطوف على «طرف» وضبط فى ك بالجر ، وهو غير جيد .

<sup>(</sup>٣) كلة « أحاديث مناكر » سقطت من ع ، وهو خطأ ، ومخالف لسائر الأصول.

<sup>(</sup>٤) في ه و لا «يتفرد» بالتاء المثناة بدل النون .

<sup>(</sup>٥) و ه و لا «من» بدل «عن» وهو خطأ .

<sup>(</sup>٦) هنافی مه زیادة حدیث علی « کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یفرأ الفرآن علی کل حال مالم یکن جنبا » وهی زیادة و إن کانت مناسبة للباب ، إلا أنها زیادة غیر جیدة ، لأن هذا الحدیث سیأتی فی الباب ( رقم ۱۱۱ ) فی جمیع الأصول بما فیها نسخة مه ، ثم إن زیادة ها الحدیث هنا فیها غرابة ، لأنه وضع بین کلة أحمد بن حنبل وبین إسناد الترمذی الذی رواها به .

<sup>(</sup>٧) في ع «أخبرن».

<sup>(</sup>A) فى ع و مه «سمعت أحمد بن حنبل بذلك» ، وهو مخالف لسائر الأصول . وإسمعيل بن عياش ثقة ، وما تسكلم فيه أحمد بحجة ، وأكثر مازعموا أنه يخطئ في روايته عن أهل الحجاز والعراق ، ولا بأس بذلك ، فاذا علمنا خطأه في حديث احترزنا منه ، وكل الرواة يخطئون ، فنهم المسكثر ومنهم المقل . قال ابن المديني : «رجلان هما صاحبا حديث بلدهما : إسمعيل بن عياش وعبد الله بن لهيمة ، وقال

= يعقوب بن سفيان : تـكلم قوم فى إسمعيل ، وإسمعيل ثقة عدل ، أعلم الناس بحديث الشأم . وأكثر ماقالوا : يغرب عن ثقات المدنيين والمـكين» ، وقال يزيد بن هرون: « مارأيت أحفظ من إسمعيل بن عياش ، ما أدرى ماسفيان الثورى ؟!» وهـذه الشهادة من يزيد بن هرون غاية فى التوثيق ، إذ فضله على سفيان الثورى فى الحفظ ، وقد وثقه يحى بن معين فيا رواه عنه أبو داود وعباس .

والحديث رواه ابن ماجه (١: ١٠٧) والدارقطني (ص ٤٣) والبيهق (١: ٨٩) كالهم من طريق إسمعيل بن عباش عن موسى بن عقبة ، ورواه الدارقطني أيضا من طريق إسمعيل بن عياش عن موسى بن عقبة وعبيد الله بن عمر: كلاهما عن نافع . وقد سأل عبد الله بن أحمد أباه عن هذا الحديث فقال : « هذا باطل » كما نقله الذهبي في الميزان وابن حجر في التهذيب . وهل ابن أبي حاتم في العلل (رقم ١١٦ ج ١ مي الميزان وابن حجر في التهذيب . وهل ابن أبي حاتم في العلل (رقم ١١٦ ج ١ ص ٩٤) عن أبيه قال : « هـذا خطأ ، إنما هو عن ابن عمر قوله » . يعني أن الدليل ؟! .

ورواه الدارقطى أيضا من طريق عبد الملك بن مسلمة : «حدثنى المغيرة بن عبد الرحمن عن موسى بن عقبة عن نامع عن ابن عمر قال : قال رسول الم صلى الله عليه وسلم: لايقرإ الجنب شيئا من القرآن » وهذا الاسناد متابعة جيدة لرواية إسمعيل بن عياش ، وهو إسناد صحيح ، قان المغيرة بن عبد الرحمن الحزامى ثقة ، وعبد الملك بن مسلمة وثقه الدارقطنى . فقد قال بعد ذكر الحديث : «عبد الملك هذا كان عصر ، وهدذا غريب عن مغيرة بن عبد الرحمن ، وهو ثقة ». والتوثيق هنا من الدارقطنى واضح أنه يريد به عبد الملك ، ولذلك صحح ابن سيد الناس هذا الاسناد كما حكاه عنه ابن حجر في التلخيص (ص ١٥) ثم عقب عليه بأنه أخطأ في ذلك " لأن عبد الملك بن مسلمة ضعيف «فلو سلم منه لصح إسناده » ، ولم أجد لعبد الملك هذا ترجمة إلافي بن مسلمة ضعيف «فلو سلم منه لصح إسناده » ، ولم أجد لعبد الملك هذا ترجمة إلافي «يروى مناكير كثيرة عن أهل المدينة " . تقل ذلك في لسان الميزان ولم يزد عليه ، ويمارض هذا توثيق الدارقطني وتصحيح ابن سيد الناس ، وأكثر ما في رواية بن عياش خوف الغلط منه ، فتابعة مثل عبد الملك بن مسلمة له ترفع احتمال الخطأ ، وتؤيد صحة الحديث .

99

باسب

ما جاء في مُباشرة الحائض (١)

١٣٢ - حَرَثُنَ بُنْدَارُ (٢) حدثنا عبدُ الرَّحَمٰنِ بنُ مَهْدِي عن سفيانَ عن منصورٍ عن إِبْراهيمَ عن الأَسْوَدِ عن عائشةَ قالت : «كَانَ رسولُ الله عليه وسلم إِذَا حِضْتُ يَأْمُرُنِي أَنْ أَتَّوْرَ ، ثم يُباَشِرُ نِي (٢) » . قالَ (٤) : وَفِي البابِ عن أُمِّ سَلَمةَ ، ومَيْمُونَةَ . قالَ أَبُو عِيسَى : حديثُ عائشةَ حديثُ حسنُ صحيحُ . وهو قولُ غير واحدٍ من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعينَ ، و به يقولُ الشافعيُ ، وأحمدُ ، و إسْحَقُ .

(١) من أول هذا الباب تبدأ نسخة دار الكتبالمصرية ، التي رمز اليها بحرف م

<sup>(</sup>٣) فى ع «حدثنا مجد بن بشار» وهو نفسه ، و « بندار » لقب له ، وأصلها كلة أعجمية ، تطلق على « من يكون مكثراً من شيء ، يشترى منسه من هو أسفل منسه وأخف حالا وأقل مالا منه » ثم يبيع مايشترى منسه من غيره » كما قال السمعانى فى الأنساب. وإنما لفب مجد بن بشار بذلك لأنه كان بنداراً فى الحديث ، جم حديث بلده ،

<sup>(</sup>٣) الحديث رواه الشيخان وغيرها .

<sup>(</sup>٤) «قال كلة » سقطت من ه و ك و در.

### ۱۰۰ باب

# ما جاء في مُوَّا كُلَّةِ الحائض وسُونْرِها (١)

<sup>(</sup>٣) هكذا سمى في هذا الاسناد في جميع الأصول «حرام بن معاوية » . ويظهرأنه هكذا في رواية الترمذي ، وفي نسخة عند الشارح «حرام بن حكيم » وهي مخالفة لسائر الأصول ، وإن كان هدذا هو الراجيح في نسبه ، فأنه «حرام بن حكيم بن خالد بن سعد بن الحميم الأنصاري » وسماه بعض الرواة «حرام بن معاوية » وظهما البخاري شخصين ففصل بينهما » والصحيح أنه هوهو . وقد وثقه العجلي والدارقطني وغيرهما ، وضعفه بعضهم بغير مستند . وله ترجمة في تاريخ ابن عساكر (٤:٤٠٤) .

 <sup>(</sup>٣) في على الوها» وهو خطأ مخالف لسائر الأصول .
 والحديث سبق الكلام عليه في التعليق على الحديث رقم (١١٤ ص ١٩٤) تفصيلا .

<sup>(</sup>٤) الزيادة من م و س .

<sup>(</sup>٥) بل هو حديث صحيح، كما قلنا آنفا .

وهو قولُ عامة أهل العلم: لم يَرَوْا بَمُوا كُلة (١) الحائضِ بأساً . واختلفوا فى فضْلِ وَضُوئِهَا (٢): فَرَخَّصَ فى ذٰلك بعضهم ، وَكَرِهَ بعضهم فَضْلَ طَهُورِها .

1.1

إرب

ما جاء في الحائض تتناولُ الشيء من المسجد

الاعشِ عن الاعشِ عن العاسمِ بن محمد قال: قالت [لي (٣)] عائشة : « قال لي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ناوليني الْخُمْرَةَ (١) مِنَ المسْجِدِ. قالت: قُلت : قُلت :

<sup>(</sup>۱) كلة « مواكلة » ذكرت هنا وفيما مضى من العنوان والحديث بلفظ « مؤاكلة » بالهمز ، في النسخ المطبوعة ، وذكرت في الأصول المخطوطة بدون الهمز ، وكلاهما جائز ، ولكنا رجعنا عدم الهمز لمناسبة ذكرالمادة بالواو في اللفظ النبوى ، في قوله « واكلها » ولم يقل « آكلها » .

<sup>(</sup>٢) فى ع «طهورها» وعنده فى نسخة بحاشيته « وضوئها » وهو الموافق لما فى سائر الأصول ، وقد وضع عليه فى م علامة الصحة .

<sup>(</sup>۳) الزيادة من م

<sup>(</sup>٤) الحُمْرة: بضم الحّاء المعجمة وإسكان الميم، قال ابن الأثير فىالنهاية: « هي مقدار مايضم الرجل عليه وجهه في سجوده، من حصير أونسيجة خوص، ونحوه من النبات، =

إِنِّى حَائِضُ . قال : إِنَّ حَيْضَتَكِ ('' كَيْسَتْ فَى يَدِكِ » .

[ قال (۲) ] : وفي الباب عن ابن عُمَر ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ .
قال أبو عيسى : حديثُ عائشة حديثُ حسنُ [ صحيح (۳) ] .
وهو قولُ عامَّة أهل العلم ، لا نَعْلَمُ بينهم أُخْتِلاَفًا في ذلك : بِأَنْ لا بَاْسَ أَن تتناول الحائضُ شيئًا من المسجد .

1-7

باسب

ما جاء في كراهية إنيان الحائض

١٣٥ - حَرَثُنَا بُنْدَارُ حدثنا يحيىٰ بنُ سعيدٍ وعبدُ الرحمن بنُ

ولا تكون خرة إلافي هذا المقدار، وسميت خرة لأنخيوطها مستورة بسعفها ... هكذا فسرت ، وقد جاء في سنن أبي داود عن ابن عباس قال : جاءت فأرة فأخذت تجر الفتيلة فجاءت بها فألفتها بين يدى رسول الله صلى الله وسلم على الحرة التي كان قاعدا عليها فأحرقت منها مثل موضع درهم. وهذا صريح في إطلاق الحرة على الركبير من نوعها » .

- (۱) بفتح الحاء المهملة ، كما ثبت في الأصول الصحيحة ، قال الفاضي عباض في مشارق الأنوار (۱: ۲۱۷): «كذا ضبطه الرواة والفقها، بفتح الحاء ، وزعم أبو سليان الخطابي أن صوابه بكسر الحاء ، كالقعدة والجلسة ، يريد حالة الحيض أو الاسم . قال الفاضي رحمه الله : والذي عندي أن الصواب ماعند الجماعة ، لأن النبي صلي الله عليه وسلم إنما نني عن يدها الحيض الذي هو الدم والنجاسة التي يجب تجنبها واستقدارها ، فأما حكم الحيض وحالتها التي تتصف بها المرأة فلازم ليدها وجميعها ، وإنما جاءت الفعلة في هيئات الأفعال كالقعدة والجلسة ، لا في الأحكام والأحوال » .
  - (۲) كلة « قال » ليست في مه و ه و ك .
- (٣) الزيادة من م و ه و ك . وهي زيادة جيدة ، لأن الحديث محمح ، رواد مسلم (١:١١) وأصحاب السنن وغيرهم .

مَهِدَى ۚ وَ بَهُوْ بِنُ أَسَدِ قَالُوا : حدثنا حَادُ بنُ سَلَمَة عن حَكِيمِ الْأَثْرَمِ عن أَبَى تَمِيمَةَ الْهُ جَيْمِي ِّ عَن أَبِي هريرَةَ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوْ أَمْرَأَةً فِي دُبُرِ هَا أَوْ كَاهِناً : فَقَدْ كَغَرَ بِمَا أَنْوَلَ عَلَى مُحَمَّدٍ » حَائِضًا أَوْ أَمْرَأَةً فِي دُبُرِ هَا أَوْ كَاهِناً : فَقَدْ كَغَرَ بِمَا أَنْوَلَ عَلَى مُحَمَّدٍ » [ صلى الله عليه وسلم (١) ] .

قال أبو عيسى لا نَعْرُفُ هذا الحديثَ إلا من حديثِ حكيم الأثرم عن أبي تميمةً [المُجَيْمِيِّ (٢)] عن أبي هريرة .

و إنما معنَى هذا عند أهل العلم على التَّغليظ .

وقد زوى عن النبي على الله عليه وسلم قال: « مَنْ أَتَى حَائضاً فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارِ (٢٠ » .

فَلُوكَانَ إِنِيَانُ الْحَائِضَ كُفْرًا لَمْ يُونُمَرُ فَيهُ بِالْكَفَارَةِ . وضَعَفَ محدٌ هذا الحديثَ من قبل إسنادِهِ . وأبو تميمةَ الهُجَيْمي اسمُه « طَريفُ بنُ مُجَالِد (١) » .

<sup>(</sup>۱) الصلاة لم تذكر في م و ه و لا . وهي زيادة من الناسخين في باقى الأصول، وليست من اللفظ النبوي كما هو واضح .

<sup>(</sup>۲) الزيادة من ع و د و ه و لا .

<sup>(</sup>۳) فى م « بنصف دبنار » وهو خطأ ، وكذلك فى م ولكن كتب بحاشيتها « بدينار » وعليه علامة التصحيح . وهو الصواب الوافق لسائر الأصول ، ويؤيده أن السندى فى حاشيته على ابن ماجه ( ١ : ١١٤ ) هل كلام الترمذى بلفظ « بدينار » .

<sup>(</sup>٤) « أبو تميمة » بفتح التا، المثناه الفوقية ، و « الهجيمى » بضم الهـا، وفتح الجيم . و « طريف » بفتح الطاء المهملة . و « مجالد » بضم اليم وبالجيم . والحديث رواه أحمد في المسند عن عفان وعن وكيع كلاهم عن حماد بن سلمة=

#### 1.4

#### باب

### ما جاء في الكَفَّارَة في ذلك

# ١٣٦ - عَرَثْنَا عَلَى ۗ بنُ خُجْرٍ أَخْبِرِنَا شَرِيكُ عَن خُصَيْفُ (١) عن

= (رقم ۹۲۷۹ و ۱۰۱۷۰ ج ۲ ص ۴۰۸ و ۲۷۶) ورواه أيضا الدارمي (۱: ۹۵۲) وأبو داود (٤: ۲۱ – ۲۲) وابن ماجه (۱: ۱۱٤) وابن الجارود (ص ۵۸): كلهم من طريق حاد بن سلمة ، وكلهم يذكر في الكاهن « أو كاهنا فصدقه بما يقول » ، ولعل الترمذي اختصره .

ونسبه فى عون المعبود أيضا للحاكم . وتقل عن المنذرى قال : « وأخرجه البخارى فى تاريخه الكبير عن موسى بن إسمعيل عن حاد بن سلمة عن أبى تميمة ، وقال : هذا حديث لم يتابع عليه ، ولا يعرف لأبى تميمة سماع من أبى هريرة . وقال الدارقطنى : تفرد به حكيم الأثرم عن أبى تميمة ، وتفرد به حاد بن سلمة عنه ، يعنى عن حكيم . وقال عجد بن يحيى النيسابورى : قلت لعلى بن المدينى : حكيم الأثرم من هو ؟ قال : أعيانا هذا ! » .

مكذا نقل النيسابورى عن ابن المدينى ، وقال ابن أبى شيبة : « سألت عنــه ابن المدينى ؟ ففال : ثفة عندنا » . نقله فى التهذيب ، ونقل أيضا توثيقه عن أبى داود وابن حيان . فهذا يرد تضعيف الحديث ، ويجعل إسناده صحيحا .

وقد روى أحمد فى المسند بعض همذا الحديث باسناد آخر (رقم ٩٥٣٢ ج ٢ ص ٤٢٩) قال : « ثنا يحيى بن سعيد عن عوف قال : ثنا خلاس عن أبى هريرة والحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر عا أنزل على مجد » .

وهذا إسناد صحيح متصل من حديث أبى هريرة: خلاس \_ بكسر الخاء المجمة وتخفيف اللام وأخره سين مهملة \_ بن عمرو: تابعي ثقة ، اختلفوا في سماعه من أبي هريرة ، وهو معاصر له بكل حال ، وهوكاف في اتصال الاسناد كا هومعروف . وحديث الحسن مرسل اعتضد بالموصول ، وكلاها متابعة جيدة لحديث حكيم الأثرم في بعض روايته ، وتؤيد أنه حديث صحيح .

(١) \* خصيف \* بضم الحناء المعجمة وفتح الصاد المهملة ، وهو ابن عبد الرحمن الجزرى=

مِقْسَمِ (١) عن ابن عباسٍ عن النبي صلى الله عليه وسلم : « في الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى أَمْرَأُتِهِ وَهْيَ حَائِضٌ ، قال : يَتَصَدَّقُ بنصف دينار (٢) » .

الله عن عن الحُسين بن حُرَيْثِ أخبرنا الفَضْلُ بن موسى عن أبي حَمْزَةَ الشَّكَرِي (\*) عن عبد الكريم (\*) عن مقسم عن أبن عباس عن الله عليه وسلم قال أ «إِذَا كَانَ دَمًّا أَحْمَرَ فَدِينَارٌ ، وَإِذَا كَانَ (\*) دَمًّا أَصْفَرَ فَدِينَارٌ ، وَإِذَا كَانَ (\*) دَمًّا أَصْفَرَ فَنَصْفُ دِينَارٍ (\*) » .

قال أبو عيسى : حديثُ الكَفَّارةِ في إِنْيانِ الحائضِ قد رُوى عن ابن عباس موقوفًا ومرفوعًا (٨) .

= الحضرى ــ بكسر الحاء وإسكان الضاد المعجمتين ، نسبة إلى قرية من قرى البمامة ــ ضعفه بعضهم من قبل حفظه ، ووثقه ابن معين وأبو زرعة وابن سعد وغيرهم .

- (۱) « مقسم » بكسر الميم وإسكان الفاف وفتح السين المهملة ، وهو ابن بجرة أو نجدة . ويقال له : مقسم مولى ابن عباس ، للزومه له . وإنحا هو مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل . وقد ضعفه بعضهم بغير حجة ، قال أحمد بن صالح المصرى : « ثقة ثبت لا شك فيه » ، وقال العجلى : « مكى تابعى ثقة » ووثفه أيضا يعقوب بن سفيان والدارقطني وغيره .
  - (٢) سيأتى الـكلام على طرق الحديث وألفاظه وتعليله .
    - (۳) فی ع « حدثنا » .
- (٤) « السكرى » بضم السين المهملة وتشديد السكاف المفتوحة ، قال الدورى : « لم يكن يبيع السكر ، وإنما سمى السكرى لحلاوة كلامه » وأبو حمزة هـــذا اسمه « عجد بن مبدون المروزى » .
- (٥) عبد الكريم هنا هو « عبد الكريم بن مالك الجزرى الخصرى أبو سعيد » وهو ابن عم خصيف .وليس بابن أبى المخارق ، لأن عبد الكريم بن أبى المخارق أبا أمية لم يذكر في الرواة عن مقسم ، ولا في شبوخ أبي حزة السكرى .
  - (٣) في ع و ه و ك «وإن كان».
    - (V) سيأتي الكلام عليه أيضا .
- (A) فی ۔ « قدروی عن ابن عباس مرفوعا » وهو خطأ واضح . وفی ع « قدروی عن ابن عباس موقوفا » .وفی م مثل ذلك ، إلاأن كلة « موقوف » =

## وهو قولُ بعضِ أهلِ العلم . و به يقول أحمدُ ، و إسحٰقُ .

= رسمت مكذا بدون ألف ، على قاعدة من يكتب المنصوب بغير الألف، وكتب فوقها « كذا » .

وحديث ابن عباس هذا فى كفارة إتيان الحائن قد روى بأسانبد كثيرة ، وبألفاظ مختلفة ، واضطربت فيه أقوال العلماء جدا . وسنحاول أن نبين وجه الصواب فيه ، وتصحيح الصحيح من رواياته .

وقد وجدت له نحواً من خسين طريفا أو أكثر ، وذكرها مفصلة يطول به الأمر كثيراً . وسأشير إليها وإلى مواضعها بالايجاز مع الدقة فى التعليل والترجيح ، إن شاء الله تعالى .

ومداره فى أكثر الأسانيد على مقسم مولى ابن عباس عن ابن عباس. وهو الجادة فى روايته. ورواه بمضهم من طريق عكرمة عن ابن عباس، وليس بالثبت، لضعف رواته عن عكرمة، وقد يكون هذا شاهداً فقط لحديث مقسم، كما سيجى.

وقد ذكر الترمذي من طرقه إسنادين . هما صحيحان في أصل رواية الحديث :

أولهما: رواية شريك عن خصيف عن مقسم ، وقد رواه بنحوه الدارى (١: ٢٥٢) وأجد في المسند (رقم ٨ ٤٢ ٣ ١ ص ٢٧٢) وأحمد في المسند (رقم ٨ ٤٢ ٣ ١ ص ٢٧٢) والبيهتي (١: ٣١٦): كلهم من طريق شريك عن خصيف عن مقسم عن ابن عباس مرفوعاً .

ورواه أيضا الدارمي ( ٢٥٤:١٠ ) من طريق الثوري عن خصيف، نحو رواية شريك .

ورواه أحمد في المسند ( رقم ٢٩٩٧ ج ١ ص ٣٢٥) من طريق الثورى عن خصيف وعلى بن بذيمة خصيف، ورواه البيهق ( ٢٠١٦ : ٣١٦) من طريق الثورى عن حصيف وعلى بن بذيمة كلاهما عن مقسم عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يذكر فيه ابن عباس عندهما ، ولكن قال أحمد عقب روايته : « وقال شريك : عن ابن عباس » ، ورواية الدارى له من طريق سفيان الثورى موصولا تدل على أن سفيان كان يرويه مرسلا وموصولا ، فارساله لا يضر ، إذ ثبت أنه موصول عنده .

الاسناد الثانى: رواية أبى حمزة السكرى عن عبد السكريم عن مقسم. وقد رواه بنحوه الدارى (١: ٥٠٥) والدارقطنى (ص ٤١٠ ــ ١١٤ كلاها من طريق أبى جعفر الرازى عن عبد السكريم عن مقسم عن ابن عباس مرفوعاً.

ورواه ابن ماجه (۱: ۱۱٦) من طريق أنى الأحوس، وابن احارود (ص٩٥) والبيهق (۱: ۳۱۷) من طريق سعيد بن أبى عروبة : كلاهما عن عبد الكريم بهذا الاسناد.

### وقال ابنُ المباركِ : يستغفرُ ربَّه ، ولا كفارة عليه

= وعبد الكريم في هذه الأسانيد - عندنا \_ هوالثقة عبد الكريم بن مالك الجزرى ورواه الدارى (١: ٤٥٢) من طريق الثورى عن ابن جريج عن عبد الكريم عن رجل عن ابن عباس موقوفا: ورواه أحمد (رقم ٣٤٧٣ ج ١ ص ٣٦٧) عن عبدالرزاق عن ابن جريج عن عبد الكريم وغيره عن مقسم عن ابن عباس مرفوعاً . ورواه البيهق (١: ٢١٦) من طريق نافع بن يزيد عن ابن جريج عن عبد الكريم عن مقسم عن ابن عباس مرفوعاً أيضا ، ولكن فيه التصريح بأن عبد الكريم هو أبو أمية البصرى ، وأخشى أن يكون التصريح بأنه أبو أمية خطأ من أبى الأسود النضر بن عبد الجبار الذي رواه عن نافع بن يزيد ، فانأبا الأسود ثقة وليس بالحافظ . وهاتان الروايتان ، رواية عبد الرزاق ونافع بن يزيد : فيهما بيان المبهم الذي في رواية الثورى ، وفيهما زيادة رفع الحديث ، وهما زيادتان من ثقتين ، وهما مقبولتان . ورواه الدارقطني (ص ٤١١) من طريق ابن لهيعة عن ابن جريج عن عبد الكريم البصرى « أنه أخبره أن مقسما مولى ابن عباس حدثه أنه سمم ابن عباس » فذكره مرفوعاً .

وهذا إسناد جيد ، ولعل ابن جريج سمعه من عبد الكريم بن مالك الجزرى ومن عبد الكريم بن أبى المخارق النصرى . والله أعلم بصواب ذلك .

ورواه البيهتى ( ١ : ٣١٧ ) من طريق هشام الدستوائل عن عبد الكريم عن مقسم عن ابن عباس موقوفا، وصرح بأن عبد الكريم هو أبو أمية ، يعني البصرى . ورواه الدارقطني (ص ٤١٠) من طريق عبد الله بن محرر، ومن طريق عبد الله بن يزيد بن الصلت : كلاهما عن عبد الكريم وخصيف وعلى بن بذيمة - بفتح الباء الموحدة وكسر الذال المعجمة - : ثلاثتهم عن مقسم عن ابن عباس مرفوعاً ، بلفظين مختلفين ، وصرح في رواية ابن محرر بأن عبد الكريم هو ابن مالك ، يعني الجزرى ، وهذان إسنادان ضعيفان حدا ، لضعف ابن محرر وابن الصلت.

والحديث رواه عن مفسم أيضا ثقات آخرون . منهم : نتادة :

فرواه أحمد (رقم ۲۱۲۱ و ۲۱۲ و ۱۸۶۶ و ۳۱۱ ج ۱ ص ۲۳۷ و ۳۱۲ و ۳۱۲ ج ۱ ص ۲۳۷ و ۳۱۲ و ۳۱۲ و ۳۱۲ ج ۱ ص ۲۳۷ و ۳۱۲ و ۳۲۲ و ۳۲۲ و ۳۲۲ و ۳۲۲ و ۳۲۲ و ۳۲۲ و تادة عن مقسم عن ابن عباس مرفوعاً ، وقال أحمد عقب الحديث ۲۱۲۲ ) : « ورواه عبد الكرم أبو أمنة مثله باسناده » .

وقد زعم البيهق أن قتادة لم يسمعه من مقدم، وسنتكام على ذلك قريبا إن شاء الله. ومنهم: يعقوب بن عطاء بن أبي رباح ، وهو مقبول الحديث ، ضعفه أحمد وابن =

= معين وغيرهما ، وقال ابن عدى : « له أحاديث صالحة ، وهو ىمن يكتب حديثه ، وعنده غرائب » وذكره ابن حبان فى الثقات ، وقال : « مات سنة ه ه ١ ، وكان له يوم مات ٨٦ سنة ، ربحا أخطأ ، يعتبر حديثه من غير رواية زمعة عنه ، فان المعتبر اذا اعتبر حديثه الذى بين السماع فيه ، ولم يرو عنه إلا ثقة : لم يجد إلا الاستقامة » . وقال ابن التركاني فى الجوهر النتي ( ١ : ٣١٨ ) : « أخرج له ابن حبان فى صحيحه والحاكم فى المستدرك ، وذكر ابن عدى أنه ممن يكتب حديثه ، فأقل أحواله أن يتابع بروايته ماتقدم » :

فرواه البيهق ( ۲ : ۳۱۸ ) والدارقطني ( ص ۲۱ ؛ ) كلاهما من طريق أبى بكر بن عباش عن مقسم عن ابن عباس مرفوعاً . وأبو بكر بن عباش ثقة .

ومنهم: أبو الحسن الجزرى الشامى ، قال ابن المدينى « مجهول » وقال الحاكم فى المستدرك (١: ١٧٢): « أبو الحسن عبد الحميد بن عبد الرحمن الجزرى ثقة مأمون» ولم يتعقبه الذهبي في مختصره :

فرواه أبو داود ( ۱: ۱۰۹ و ۲:۷۲ ) والحاكم ۱: ۱۷۲) والبيهق ( ۲: ۳۱۸ ) من طريق على بن الحكم عن أبى الحسن الجزرى عن مقسم عن ابن عباس موقوفا .

قال الحاكم : « قد أرسل هــذا الحديث وأوقف أيضا ، ونحن على أصلنا الذي أصلنا : أن القول قول الذي يسند ويصل ، إذا كان ثقة » ، ووافقه الذهبي .

وممن رواه عن مقسم أيضا : عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الحطاب المدنى ، وهو ثقة مأمون ، وكان واليا على الكوفة لعمر بن عبد العزيز ، ومن طريقه جاءت الأسانيد الصحاح في هذا الحديث ، بل هي أصح أسانيده وأوثقها :

فروى أبو داود في سننه (١٠١ ـ ١٠٩ ـ ١٠٩) قال: «حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني الحكم عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأة وهي حائض ، قال: يتصدق بدينار أو نصف دينار . قال أبو داود : هكذا الرواية الصحيحة ، قال : دينار أو نصف دينار . وربما لم يرفعه شعبة » .

والحسكم هو ابن عتيبة \_ بضم العين المهملة وفتح التاء المثناة الفوقية وإسكان الياء التحتية وفتح الباء الموحدة \_ الكندى ، وهو إمام تابعي مشهور ، وكان ثقة ثبتا فقيها عالما رفيعا كثير الحديث . وكان معاصراً لمقسم ، فان مقسما مات سنة ١٠١ و الحسكم مات مابين سنتي ١٠٣ و ١٠٥، ومع ذلك فان العلماء اختلفوا في سماعه من =

= مقسم ، وجزم أحمد بن حنبل و يحبي القطان بأنه لم يسمع منه إلا خسة أحاديث ، ذكرها في التهذيب ، ومنها هذا الحديث في إتيان الحائض ، وهـ ذا يرد على أبى حاتم ماجزم به من أن الحريم لم يسمعه من مقسم . (انظر علل ابن أبى حاتم رقم ٢١٢١ ج ١ ص ٥٠ - ١٥) . ولكن أكثر الروايات التي سنذكرها رواه فيها الحريم عن عبد الحميد عن مقسم ، فيظهر أنه سمعه من مقسم ومن عبد الحميد عن مقسم ، فكان يرويه على الوجهين .

ورواه النسائي ( ١ : ٥ ٥ و ٦٦ ) عن عمرو بن على عن يحيى ، ورواه ابن ماجه ( ١ : ١ ) عن مجد بن بشار عن يحيى بن سعيد وعجد بن جعفر وابن أبي عدى ، ورواه أحمد (رقم ٢٠٣٢ ج ١ ص ٢٢٩ – ٢٣٠) عن يحيى وجهد بن جعفر ، و(رقم ٥٩ ج ١ ص ٢٨٦) عن مجد بن جعفر ، ورواه ابن الجارود ( ص ٥٩ – ٩٥) عن مجد بن جو بن جور ، وعن أحمد بن مجد الشافعي عن الحسن بن على عن مجد بن عمر ، ورواه الحاكم في المستدرك ( ١ : ١٧١ – ١٧٢) من طريق مسدد عن يحيى ، ورواه الجاكم في المستدرك ( ٢١ : ١٧١ – ١٧٢) عند الجبار عن النضر بن شميل : كل هؤلاء عن شعبة عن الحسكم عن عبد الحبد عن مقسم عن ابن عباس مرفوعا .

ورواه البيهتي ( ١ : ٣١٥ ) من طريق إبرهيم بن طهمان عن مطر الوراق عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس مرفوعا ، ولم يذكر فيه عبد الحميد .

وقال البيهن : « هكذا رواه جماعة عن الحكم بن عتيبة عن مقسم . وفي رواية شعبة عن الحكم دلالة على أن الحكم لم يسمعه من مقسم ، إنما سمعه من عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الحطاب عن مقسم » .

مُكذا قال البيهق ! وليس ذلك بجيد ، بعد أن صرح أحمد ويحيى بأن هذا الحديث عما سمع الحكم من مقسم . ولا مانع أن يرويه عنه مباشرة ويرويه عنه بواسطة إذ كان سمعه منهما معاً .

وقد اختلف فى رفع هذا الحديث ووقفه من طريق الحسكم ، وحكى شعبة هـذا الاختلاف بألفاظ متعددة ، وكان يرويه موقوفا فى بعض أحيانه ، ولكن رواية مطر الوراق تؤيد رفعه ، خصوصا وأن شعبة واثق من رفعه وموقن، ولكن رواية غيره بالوقف جعلته يتردد فى بعض أحيانه فيرويه موقوفا ، وفى بعضها يرويه مرفوعا ، كا حكاه عنه أبو داود فيا مضى .

وممن رواه موقوفا: الأعمش: فروى الدارى (١: ٥٥٥) عن عبد الله بن عجد عن حفص بن غياث عن الأعمش عن الحريج عن مقسم عن ابن عباس موقوفا.

= ومنهم: ابن أبى ليلى : رواه عن مقسم وعن عطاء كلاهما عن ابن عباس موقوفا ، وقد رواه الدارى (١٠ ، ٢٥٥ \_ ٢٥٦ ) عن عبيد الله بن موسى عن ابن أبى ليلى عن مقسم ، وعنه عن ابن أبى ليلى عن عطاء ، كلاهما عن ابن عباس ، وعن عمرو بن عون عن خالد بن عبد الله عن عطاء عن ابن عباس .

ههذا الاختلاف في الرفع والوقف كان له أثره عنــد شعبة ، ولكن القاعدة الصحبحة أن الرفع إذا كان من ثفة فانه زيادة مقبولة ، ولا يعلل المرفوع بالموقوف ، إلا أن يكون الرفع ممن لا تقبل زيادته .

وهذه كلمات شعبة التي وجدتها منقولة عنه في الكلام على رفعه ووقفه ، ليتبين أن الحق ماقلناه من ترحيح الرفع :

تقل ابن أبى حاتم فى العلل ( رقم ١٢١ ج ١ ص ٥٠ - ١٥) عن أبيه قال : « اختلف الرواية : فمنهم من يروى عن مقسم عن ابن عباس موقوفا ، ومنهم من يروى عن مقسم عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا . وأما من حديث شعبة فان يحي بن سعيد أسنده ، وحكى أن شعبة أسنده وقال : أسنده لى الحكم مرة ووقفه مرة » . ورواه الدارى ( ١ : ٢٥٤ ) عن أبى الوليد عن شعبة موقوفا ، وعن سعيد بن عامى عن شعبة موقوفا أيضا ، وقال : « قال شعبة : أما حفظى فهو مرفوع ، وأما فلان وفلان فقالا غير مرفوع ، قال بعض القوم : حدثنا بحفظك ودع ماقال فلان

أو كت عن هذا!» . وقد ذكرنا فيا مضى رواية ابن الجارود من طريق سعيد بن عام عن شعبة ، وفيها الحديث مرفوع . وقد حكى عقبها عن شعبة مثل ماحكاه الدارمي هنا .

وفلان ! فقال : والله ما أحب أني عمرت في الدنيا عمر نوح وأني حدثت بهـــذا

ثم رواه ابن الجارود (ص ٥٥) عن مجد بن زكريا الجوهري عن بندار عن عبد الرحمن بن مهدى عن بندار عن عبد الرحمن بن مهدى عن شعبة موقوفا، ثم قال: «قال عبد الرحمن: فقال رجل لشعبة: إنك كنت ترفعه ؟ قال : كنت مجنونا فصححت!! » .

وتقل البيهق نحو هذا عن شعة (١: ٣١٥) من طريق أحمد بن حنبل عن عبد الرحمن بن مهدى ، ولم أجده فى مسند أحمد ، ولسكن أشار إلى ذلك فى المسند عقب روايته عن يحيى ومجد بن جعفر عن شعبة مرفوعا (رقم ٢٠٣٧) فقال : « ولم يرفعه عبد الرحمن ولا بهز » .

فهذه الروايات عن شعبة نفهم منها أنه كان وانقا من حفظه وموقنا برفعه ، ثم تردد واضطرب حين رأى غـــيره يخالفه فيرويه موفوقا ، ثم جعل هو يرويه موقوقا أيضا . وهذا عندنا لايؤثر في يقينه الأول برفعه ، وقد تابعه فيه غيره . = وقد ظهر من كل ماذكرنا أن الحديث فى أصله صحيح ، وأن الاختلاف بين الرفع والوقف ، وبين الاحتلاف بين الرفع والوقف ، وبين الاحرسال والوصل = : لا يؤثر فى صحته ، وأن القول قول من زاد الرف والوصل .

وقد ذكرنا ويما مضى أيضا رواية أحمد والبيهتي من طريق سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن مقسم عن ابن عباس مرفوعا ، وأشرنا إلى تسليل البيهتي لها ، فقد قال (١: ٢١٥ – ٢١٦) : « لم يسمعه فتادة من مقسم »، ثم رواه من طريق موسى بن الحسن بن عبادة عن عبد الله بن بكر عن سعيد عن قتادة عن عبد الحميد عن مقسم عنابن عباس مرفوعا ، ثم قال : « ولم يسمعه أيضا من عبد الحميد » ، ثم رواه من طريق هدبة بن خالد : «حدثنا حماد بن الجعد حدثنا قتادة حدثني الحكم بن عتيبة أن عبد الحميد بن عبد الرحمن حدثه أن مقسما حدثه عن ابن عباس » فذكر الحديث مرفوعا .

ولست أدرى ما قيمة هذا التعليل ؟! فانه إن صح ماذكره كان الحديث موصولا ممروف المخرج في وصله . وإن لم يصح كان إسناده الأول على الوصل . وقتادة تابعي ثقة ، مات سنة ١١٧ أو ١١٨ ، وكان معاصراً لقسم ، وسمع من هم أندم منه ، فلا يعد سماعه منه .

والاسنادان اللذان ذكر البيهني في الأول منهما «موسى بن الحسن بن عبادة» لأأدرى من هو ؟ ولم أجد له ترجمة ، وفي الثاني منهما « حماد بن الجعد » متكلم فيه ، فضعفه ابن معين والنسائي وغيرهما ، وقال ابن حبان « منكر الحديث » . وأنا أرجح أنه ثقة ، لأن أبا داود الطيالسي تلميذه قال : « كان إمامنا أربعين سنة ، مارأينا إلا خيراً » . والنفس تطمئن إلى شهادة من عرفه أربعين سنة وروى عنه .

وقد رواه أيضا عكرمة عن ابن عباس ، وإن كانت الأسانيد إليه غير صحيحة ، واكنها قد تصلح متابعة أو شاهداً :

فرواه أحمد (٢٠٠١ ج ١ ص ٢٤٠٠) عن يونس عن حماد بن سلمة ، و (٢٧٨٩ ج ١ ص ٣٠٦ ) عن سريج ـ بضم السين المهملة وآخره جيم ـ عن أبى أسامة حماد بن أسامة ، و ( ٣٤٢٨ ج ١ ص ٣٦٣ ) عن أبى كامل مظفر بن مدرك الحراساني عن حماد بن سلمة ، ورواه البيهتي ( ٢: ٣١٨ ) من طريق محمد بن المنهال عن يزيد بن زريع : كلهم عن عطاء العطار عن عكرم عن ابن عباس مرفوعا ، وعطاء بن مجلان الحنفي العطار ضعيف حدا ، ورواه البيهتي أيضا ( ٢: ٣١٧ ) من طريق سعيد الحنفي العطار ضعيف حدا ، ورواه البيهتي أيضا ( ٢: ٣١٧ ) من طريق سعيد

= بن أبى عروبة عن عبد الكريم أبى أمية عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا .
وقد سبق أن ذكرنا أن سعبداً رواه عن عبد الكريم عن مقسم ، ورواه عن
قتادة عن مقسم ، فان كان عبد الكريم هو أبوأميه : كان لهشيخان : مقسم وعكرمة ،
وإن كان هو الجزرى : كان لكل منهما شيخ فيه ، وكل ذلك محتمل ، ولا يؤثر في
أصل عبة الحديث ، إد أنه قد ثبت من طرق أخرى .

هذا عن أسانبد الحديث وتعليلها وتصحيح الصحيح منها . وقد اختلفت الروايات أيضا في متنه ، فروى بألفاظ متعددة :

فنهم من رواه « يتصدق بدينار أو نصف دينار » ومنهم من رواه « بدينار » ومنهم من رواه « بدينار فان لم يجد ومنهم من رواه على التفصيل « بدينار فان لم يجد فنصف دينار » ومنهم من جعل التفصيل موقتا بوقت الدم ، إن كان في أول الحين أو في حرة الدم فدينار ، وإن كان في أواخره أو في صفرة الدم فنصف دينار .

وهذه الروايات \_ فبا نرى والله أعلم \_ من تصرف الرواة وخطئهم فى الحفظ . وأصها عندنا رواية من قال : « بدينار أو نصف دينار » وهى التي صحح لفظها أبو داود بقوله : « مكذا الرواية الصحيحة ، قال : بدينار أو نصم دينار » .

وهذه الرواية هى اللفظ فى جميع الروايات التى ذكرناها عن الحكم بن عتيبة ، وتابعه عليها قتادة ويعقوب بن عطاء عن مقسم ، وكذلك عبد الكريم عن مقسم فى بعض الروايات عنه ، وغيرهم .

وقد روى الدارمى فى رواية أبى الوليد عن شعبة عن الحسكم ــ موقوفا « بدينار أو نصف دينار » أن شعبة قال : «شك الحسكم » . وقد يكون هذا صوابا لو انفرد الحسكم بهذا اللفظ ، أما وقد ثبت من غير طريقه عن مقسم : فانه يدل على أنه ليس الترديد بين الدينار و نصف الدينار شكا من الحسكم

والذي أرجحه أن الروايات التي فيها الاقتصار على الدينار وحده ، والتي فيها الاقتصار على نصف الدينار ــ : إنمـا هي اختصار من الرواة أو سهو .

وأما التفصيل بين حالى الدم أووقتيه: فانه تفسير من الرواة قطعا ، ثم دخل على بعض الرواة عنهم فظنوه من متن الحديث ، فنقلوه كذلك ، وقد حفظ لنا سعيد بن أبى عروبة الدليل الصريح على أن التفسير أو التفصيل إنما هو من بعض الرواة ، فني رواية البيهق ( ١ : ٣١٥ ) من طريق عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة عن مقسم عن ابن عباس مرفوعا بدينار أو نصف دينار : « ففسره قتادة قال : إن كان واجداً فدينار ، وإن لم يجد فنصف دينار » . وفي رواية أيضا (١ : ٣١٧) =

= من طريق عبد الوهاب عن سعيد عن عبد الكريم عن مقسم عن ابن عباس مرفوعا :

« وفسر ذلك مقسم ، فقال : إن غشيها في الدم فدينار ، وإن غشيها بعد انقطاع الدم
قبل أن تغتسل فنصف دينار » وفي رواية أيضا من طريق روح بن عبادة عن سعيد
عن عبد الكريم أبي أمية عن عكرمة عن ابن عباس ، فذكر نحوهذا، ونسب التفسير
إلى مقسم أيضا ، مم أنه ليس في هذا الاستاد .

و تقل الحطاني في المعالم (١: ١٤) أن أحمد بن حنبل كان يقول: « هو مخير بين الدينار والنصف دينار » . وهذا يدل على أن أحمد كان يرى أن أصل اللفظ في الحديث على تخير ، لا على الشك كما نفل عن شعبة ، ولا على التفصيل كما رواه بعض الرواة .

وإذ ثبت أن أصل الحديث الأمر بالتخيير بين الدينار وبين نصف الدينار: فانى أرى أن الأمر فيه ليس للوجوب ، وإعما هو للندب ، لأن الأصل فى الأمر أن يكون للوجوب على الحقيقة ، ولا يكون للندب إلا مجازا ، والحجاز لا بدله من قرينة عنم إرادة المعنى الحقيق ، والقرينة هنا فى نفس اللفظ ، لأن التخيير فى المأمور به بين أن يكون قليلا أو تبراً من نوع واحد: يدل على أن الزائد عن القليل ليس واحباً ، لأن الدينار الواحد له نصفان ، وقد أمر مخيرا بين أدائه كله وبين أداء نصف من نصفيه ، فإذا أدى النصف كان آتيا بالمأمور به فى أحد شتى الأمر ، ولم يأت إلا ببعضه فى الشتى الآخر ، وبرئت ذمته عما أناه من المأمور به ، فكان الذى لم يأت به غير واحب عليه ، بنفس دلالة اللفظ ، فدل لفظ الأمر على أن بعض مدلوله ليس مراداً به الوجوب ، خرج بذلك عن الحقيقة إلى المجاز ، وإذا خرج فى بعض مدلوله عن الحقيقة ومجازه المؤمنة القاطمة : خرج فى كل مدلوله ، لامتناع استعمال اللفظ فى حقيقته ومجازه مناً ، وتحقيق ذلك فى موضعه من علم الأصول .

وليس هذا من باب الواجب المخبر \_ المعروف فى الفقه والأصول \_ لأن الواجب المخبر إنما يكون فى التخبير بين أنواع مأمور بها ، لا فى التخبير بين القليل والكثير من نوع واحد ، وهذا ثابت بالتتبع ، وواضح بالبديهة .

وبعد : فانا لم ننفرد بتصحيح هذا الحديث ، وإن انفردنا بتحقيقه على هـــذا الوجه الذي لم نسبق إليه فيما رأينا ممــا بين أيدينا من الكتب ، والحمد لله على التوفيق .

وقد صححه كثير من العلماء السابقين . قال ابن التركماني في الجوهم النتي (١: ٣١٤ \_ ٣١٥) : « أخرجه أبو داود والنسائي و بن ماجه ، ومقسم أخرج له البخارى ، وعبد الحميد أخرج له الشيخان ، وكل من في الإسنادين قبله من رجال الصحيحين ، فلهذا أخرجه الحاكم في مستدركه وصححه وصححه أيضا ابن القطان ، =

وقد رُوى نحوُ<sup>(۱)</sup> قولِ ابنِ المبارك عن بعض التابعين ، منهم : سعيدُ بن جُبَيرٍ ، و إبر هيمُ [ النَّخَفِي . وهو قولُ عامّةِ علماءُ الأَّبْصَارِ (٢) ] .

1.8

ما جاء في غَسْل دم الحَيْض من الثوب

١٢٨ - صَرَقْتُ ابنُ أَبِي عُمَر حدثنا سفيانُ [ بنُ عُيَيْنَةَ ٢٠] عن

وذكر الخلال عن أحمد قال : ما أحسن حديث عبد الحميد ، يعنى هذا الحديث ، قبل له:
 تذهب إليه ؟ قال : نعم ، إنما هو كفارة » .

وقال الحافظ فى التلخيس (ص ٦٦): « والاضطراب فى إسناد هذا الحديث ومتنه كثير جدًا » ثم قال: « وقد أمعن ابن القطان القول فى تصحيح هذا الحديث ، والجواب عن طرق الطعن فيه بما يراجع منه ، وأقر ّ ابن دقيق العيد تصحيح ابن القطان وقو ّ ه فى الإمام ، وهو الصواب ، فيكم من حديث قد احتجوا به فيسه من الاختلاف أكثر مما فى هدذا ، كحديث بئر بضاعة وحديث القلتين ونحوها . وفى ذلك مايرد على النووى فى دعواه فى شرح المهذب والتنقيح والخلاصة أن الأعمة كلهم خالفوا الحاكم فى تصحيحه، وأن الحق أنه ضعيف بانفاقهم ، وتبع النووى فى بعض ذلك ابن الصلاح » .

فهولاء: أحمد بن حنبل ، والحاكم ، وابن القطان ، وابن دقيق العبد ، والدهبي فى تلخيص المستدرك ، وابن حجر : كلهم ذهبوا إلى صحة هذا الحديث ، وهو الذى ذهبنا إليه ورجحناه ، بتطبيق القوائد الصحيحة ، م الانصاف والتنزه عن العصبية . والحمد لله رب العالمين .

- (١) في ه و لا «مثل».
- (٣) الزيادة من م و ع و ب ، ماعدا كلية «عامة» فانها زيادة من م وحدها .
  - (٣) الزيادة من م و ۔ .

هشام بن عُرْوةَ عن فاطمةَ بنتِ الْمُنْذِرِ عن أسماءَ بنت الله عليه وسلم عَنِ النَّوْبِ يُصِيبُهُ الدَّامُ مِنَ الْحَيْضَةِ ؟ فقال سَأَلَتِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم عَنِ النَّوْبِ يُصِيبُهُ الدَّامُ مِنَ الْحَيْضَةِ ؟ فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : حُتِّيهِ (٢) ، ثُمَّ اقْرُصِيهِ بالماء (٣) ، ثم رُشّيهِ ، وَصَلَّى فيهِ » .

[ قال (٢)] : وفي الباب عن أبي هريرة . وأمِّ قيش بنت مِحْصَنِ قال أبو عيسى : حديثُ أسماء في غَسْل الدم حديثُ حسنُ صحيحُ (٥) . وقد اختلف أهلُ العلم في الدم يكون على الثوب فيصل فيه قبل أن يغسله : قال (٦) بعض أهل العلم من التابعين : إذا كان الدمُ مقدارَ الدِّرْهُم فلم يَغْسِلْهُ وصلى فيه أعاد الصلاة .

وقال بعضُهم: إذا كان [الدَّمُ (٧)] أكثر (٨) من قَدْرِ الدرهم (٩) أعاد الصلاة . وهو قولُ سفيانَ الثوريِّ وابنِ المباركِ

<sup>(</sup>١) في ع و ه «ابنة».

<sup>(</sup>٢) « حتيه » بالحاء المهملة والتاء المثناة الفوقية ، قال فى النهاية : « الحك والحت والقشر : سواء » .

<sup>(</sup>٣) قال فى انهاية « القرس : الدلك بأطراف الأصابع والأظفار مع صبّ الماء عليه حتى يذهب أثره ، والتقريص مثله ، يقال : قرصته وقر صته . وهو أبلغ فى غسل الدم من غسله بجميع اليد » .

<sup>(</sup>٤) الزيادة من م و ع و ب و مه

<sup>(</sup>٥) الحديث رواه الشيخان وغيرهما .

<sup>(</sup>٦) في غ و ه و ك « فقال » .

<sup>(</sup>V) الزيادة من ع و ه و ك .

<sup>(</sup>A) « اكبر » رسمت في م و ع بدون نقط، فيمكن أن نقرأ « أكبر » بالثا المثلثة ، و « أكبر » بالباء الموحدة ، وكتبت بالمثلثة في سائر الأصول .

۹ فی ع «من دره».

ولم يُوجِبْ بعضُ أهلِ العلم من التابعين وغيرِهم عليه الإعادة و إن كان أكثر (١) من قدرِ الدرهم. و به يقول أحمدُ و إسطقُ .

1.0

بار

## ما جاء في كم تَعْكُثُ النَّفْسَاءُ ؟

١٣٩ - مَرَثَنَا نَصْرُ بِنُ عِلَى ۗ [ الْجَهْضَمِيُّ (٢) ] حدثنا شُجَاعُ بِنُ الْوَلِيدِ أَبُو بَدْرِ (٣) عِن عَلَى بِّ بِن عبد الأَعْلَىٰ عِن أَبِي سَهْلٍ عِن مُسَّةَ (١) الأَزْدِ يَّةِ عِن أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : « كَانَتِ النُّفُسَاءُ تَجُلِسُ عَلَى عَهْدِ رسولِ الله صلى الله عن أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : « كَانَتِ النُّفُسَاءُ تَجُلِسُ عَلَى عَهْدِ رسولِ الله صلى الله على عَهْدِ مسولِ الله صلى الله عليه وسلم أَرْبَعِينَ يَوْمًا ، فَكُنَّا (٥) نَطْلِي وُجُوهَنَا بِالْوَرْسِ مِنَ الكَلَفِ (٢)» .

<sup>(</sup>۱) « اكبر » رسمت فى ع بدون نقط ، وفى ب بالموحدة ، وفى سائر الأصول بالثلثة .

<sup>(</sup>٢) الزيادة من م و ع و ۔ .

<sup>(</sup>٣) فى م «أبو بور » بدون نقط، كأنه بريدها «أبو ثور » بالثاء المثلثة والواو، وهو خطأ، صوابه «أبو بدر » بالباء الموحدة والدال المهملة .

<sup>(</sup>٤) «مسة » بضم الميم وتشديد السين المهملة المفتوحة ، وكنيتها « أم بسة » بهذا الوزن ، ولـكن بالباء الموحدة في أوله بدل الميم .

<sup>(0)</sup> في ع و مه و ه و كنا».

<sup>(</sup>٦) « الورس » بفتح الواو وإسكان الراء ، وهو نبت أصفر يصبغ به ، كما فى النهاية . و « الكلف » بالكاف واللام المفتوحتين : حمرة كدرة تعلو الوجه ، أو هو لون بين السواد والحمرة . كما فى اللسان .

قال أبو عيسى : هـــذا حديث [غريب (١)] لا نعرفه إلا من حديث أبى سهل عن مُسَّةَ [الأزديَّة (٣)] عن أم سلمة .
واسم أبى سهل «كَثير بنُ زِيَاد (٣) » .
قال محمد بنُ إسلمميل : على بنُ عبد الأعلَى ثقة ، وأبو سهل ثقة .
ولم يَعْرِف محمد هذا الحديث إلاَّ من حديث أبى سهل (١) .

- (۱) الزيادة من م
- (٣) الزيادة من له و ه و ك .
- (٣) هو البرسانى ، بضم الباء الموحدة وإسكان الراء وبالسين المهملة وبعد الألف نون ،
   وهو من أكابر أصحاب الحسن ، ووثقه أيضا ابن معين وأبو حاتم والنسائى .
- (٤) الحديث رواه أبو داود ( ١ : ١٢٣ ) والحاكم ( ١ : ١٧٥ ) والدارقطني (ص ٨٧) والبيهقي ( ٣٤١ : ١٠٥ ) : كلهم من طريق زهير عن على بن عبد الأعلى ، ورواه ابن ماجه ( ١ : ١١٥ ) عن على بن نصر الجهضيي شيخ الترمذي هنا باسناده . ورواه البيهقي أيضا من طريق أبي بدر الكندي ، والدارقطني من طريق يعقوب بن إبرهيم : كلاهما عن شجاع بن الوليد .

ورواه أيضا أبو داود والحاكم والبيهق من طريق عبد الله بن البارك عن يونس بن نافع عن كثير بن زياد قال: «حدثتني الأزدية يعنى مسة قالت: حججت فدخلت على أم سلمة ، فقلت: يا أم المؤمنين ، إن صمرة بن جندب يأصر النساء يقضين صلاة المحيض؟ فقالت: لا يقضين ، كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس أربعين ليلة لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس » ، هذا لفظ أبي داود .

والمراد بنساء النبي صلى الله عليه وسلم في هــذا الحديث غير أزواجه من سرية أو بنت أو قريبة له ، كما هو ظاهر ، لأن نساء الرجل أعم من زوجاته ، لدخول البنات وسائر الفرابات تحت ذلك .

ورواه أيضا الدارقطني من طريق عبد الرحمن بن عجد العرزي \_ بتقديم الراء على الزاي \_ عن أبيه عن الحكم بن عتببة عن مسة عن أم سلمة ، مرفوعا مختصرا . وهذا إسناد ضعيف ، لضعف عجد بن عبيد الله العرزي .

أما الاسنادان الأولان فصحيحان ، أحدهما أثنى عليه البخارى ، وهو طريق على بن عبدالأعلى ، والآخر صححه الحاكم وقال : «هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه ==

وقد أجمع أهلُ العلم من أصحاب النبيِّ صلى الله عليه وسلم والتابعين ومَن بعدهم على أن النفساء تَدَعُ الصلاة أر بعين يومًا ، إلاَّ أن تَرَك الطُّهْرَ قبل ذلك ، فإنها تغتسلُ وتصلِّى (١)

فإذا رأتِ الدمَ بعدَ الأر بعين : فإن أكثرَ أهل العلم قالوا : لا تَدَعُ الصلاة بعد الأر بعين ، وهو قولُ أكثر الفقهاء .

و به يقول سفيانُ [ الثورىُ (٢) ] ، وابنُ المباركِ ، والشافعيُّ ، وأحمدُ وَإِسطَقُ .

و يُر وى عن الحسنِ البصرى أنه قال: إنها تَدَعُ الصلاةَ خمسين يومًا إذا لم تَرَ الطهر (٣) .

ولا أعرف في معناه غير هذا » ووافقه الذهبي ، وقبل ابن حجر في بلوغ المرام تصحيح
 الحاكم وأقره فلم يعترض عليه .

وقال فى التلخيص (ص ٦٣): «أم بسة مسة: مجهولة الحال ، وقال الدارقطنى: لا يقوم بها حجة . وقال ابن القطان: لا يمرف حالها ، وأغرب ابن حبان فضعفه بكثير بن زياد! فلم يصب. وقال النووى: قول جماعة من مصنفى الفقهاء: إن هذا الحديث ضعيف ...: مردود عليهم » .

و « مسة » هذه قال عنها ابن حجر في التقريب : « مقبولة » . و تقل صاحب عون المعبود ( ١ : ١٢٣ ) عن البدر المنير الإجابة عن قول من ضعفها بجهالة حالها وعينها فقال : « لا نسلم جهالة عينها » وجهالة حالها مرتفعة ، فانه روى عنها جماعة : كثير بن زياد والح كم بن عتببة وزيد بن على بن الحسين ، ورواه عهد بن عبيد الله العرزى عن الحسن عن مسة أيضا ، فهؤلاء رووا عنها، وقد أثنى على حديثها البخارى، وصحح الحاكم إسناده ، فأقل أحواله أن يكون حسنا » .

(۱) هذا هو الصحيح الموافق للحديث ، وقد زعم ابن حزم فى المحلى (۲:۳:۲) أن أكثر النفاس سبعة أيام فقط ، وقاس ذلك على أيام الحيض ، وإن لم يعترف بأنه قياس، بل أغرب فزعم أن دم النفاس دم حيض !! وهــذا الذى قاله لم تجد منله عن أحد من العلماء .

<sup>(</sup>٢) الزيادة من 🛭 🔞 و 🔞 و ك .

<sup>(</sup>٣) في ه و ك «إذا لم تطهر».

و يروَى عن عطاء بنِ أَبِي رَبَاحٍ وِالشُّغْبِيِّ : ستين يومَّا(١) .

#### 1.7

#### باس

ما جاء في الرجل يَطُوفُ على نسائه بغُسْلِ واحدٍ

• ١٤٠ — حَرَثُنَ بُنْدَارُ [ محمد بنُ بشَّارِ (٢)] حدثنا أبو أحمدَ (٣) حدثنا سفيانُ (١٤٠ عن مَعْمَرٍ عن قَتَادَةَ عن أنسِ (٥) : « أن النبي الله على الله عليه وسلم كانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ في غُسُلٍ وَاحِدٍ (٧) . .

(۱) فی ۔ و ع زیادة « وهو قول الشافعی » . وفی هامش م « و به يقول الشافعی » ورمز اليها بعلامة نسخة . وهـنــذه الزيادة غير جيدة ، لأنه سبق أن نسب الترمذي للشافعي القول بأربعين يوما » وإن خالف ذلك مذهب الشافعي .

ويؤيد صحة نسبة الترمذي القول بالأربعين إلى النثافعي أن النووى قال في المجموع ( ٢ : ٢ ٥ ) « وحكى أبو عيسى الترمذي في جامعه عن الشافعي أنه قال : أكثره أربعون ، وهذا عجيب ، والمعروف في المذهب ماسبق » أي ستون .

ويظهر لى أن بعض الشافعية زاد هذه الزيادة فى بعض النسخ لما يعرفه من مذهبه ، ونسى أن الترمذي نسب له غير ذلك .

- (۲) الزيادة من م و ب
- (٣) هو مجد بن عبد الله بن الزبير الزبيري الكوني .
  - (٤) هو: الثوري .
  - (c) في وم «عن أنس بن مالك » .
  - (٦) في ه و ك «رسول الله».
- (٧) الحديث نسبه الحجد بن تيمية في المنتقى للجماعة إلا البخارى ، وتعقبه الشوكاني في نيل الأوطار (١: ٢٨٩) فقال : « الحديث أخرجه البخارى أيضا من حديث قتادة عن أنس بلفظ : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة ==

[قال(١)] : وفي الباب عن أبي رافع (٢) .

قال أبو عيسى : حديثُ أنسٍ حديثُ حسنُ صحيحُ [ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يطوفُ على نسائه بغسلِ واحد (٣) ] .

وهو قولُ غير واحدٍ من أهلِ العلمِ ، منهم الحسن البصرى : أن لا بأسَ أن يَعُودَ قبلَ أن يتوضأ .

وقد رَوى محمد بنُ يوسفَ هذا عن سفيانَ فقال : عن أبي عُرْوَة (٤) عن أبي الخَطَّابِ عن أنسٍ .

[قال أبو عيسى : ورواه بعضُهم عن محمد بن يوسفَ عن سفيانَ عن الن أبي عروة (٢) عن أبي الخطّاب .

<sup>=</sup> من الليل والنهار، وهن إحدى عشرة . قال : قلت لأنس بن مالك : أو كان يطبقه ؟ قال : كنا نتحدث أنه أعطى قوة ثلاثين » .

<sup>(</sup>١) الزيادة من م و ع و - .

<sup>(</sup>٣) حديث أبى رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود (١: ٨٨):
« أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نسائه ، يغتسل عند هذه وعند
هذه ، قال: فقلت له: يارسول الله ، ألا تجعله غسلا واحداً ؟ قال: هذا أزكى
وأطيب وأطهر » .

ورواه أيضا ابن ماجه (١:١٠١) ونسبه الشوكاني في نيل الأوطار (١: ٢٨٩) للترمذي ، وهو خطأ ، تبع فيه الحافظ ابن حجر في التلخيص (ص٥٢) إذ نسبه لأصحاب السنن، ولم أجده في سنن النسائي أيضا ، ولعله في السنن الحكرى له.

<sup>(</sup>٣) الزيادة من ع .

<sup>(</sup>٤) في م « عن أبي عروبة » وكتب بحاشيتها بنفس الخط مانصه : « صوابه : أبو عروة » واسمه معسر بن راشد » .

<sup>(0) «</sup> دعامة » تكسر الدال المهملة .

<sup>(</sup>٣) في م « عن أبي عروة » وهو خطأ من الناسخ قطعا في هذا الموضع ، لأن=

وهو خطأ ، والصحيح : عن أبي عروة (١١)] .

1.4

ار

ما جاء [في الجنب ٢٠) إذا أراد أن يَعُودَ تَوَضَّأً

الما الما الما عن أبى سسميد الحُدْرِيِّ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: عن أبى المتوكِّل عن أبى سسميد الحُدْرِيِّ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: « إِذَا أَتَى أَحَدُ كُو أَهْلَهُ ثُمُّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتُوضَّا أَبَيْنَهُما وُضُوءًا (٣) » . [قال (٤)]: وفي الباب عن عُمر (٥) . قال أبو عيسى: حديثُ حسنُ صحيحٌ .

<sup>=</sup> الترمذي يحكي ما أخطأ فيه بعضهم ، وأنه جعل اسم الراوي « ابن أبي عروة » وأن الصحيح فيه « عن أبي عروة » .

<sup>(</sup>١) الزيادة من م و ع .

<sup>(</sup>۲) الزيادة من ع .

<sup>(</sup>٣) الحديث رواه الجماعة إلا البخارى ، كما قال المجد فى المنتقى. وقال الشوكانى(٢٧١:١): « ورواه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم ورادوا : فانه أنشط للعود » .

<sup>(</sup>٤) الزيادة من م و غ و 🕳 .

<sup>(</sup>٥) كذا في ع و ه و ك و مه . وفي م و م «عن ابن عمر » ولم عكن الترجيح بينهما أيهما الصحيح ، فاني لم أجد حديثا في هذا الباب عن عمر ، ولا عن ابن عمر . وقال الشوكاني (١: ٢٧٣) : «قد روى عن عمر وابن عمر باسنادين ضعيفين » وقال الشار ح المباركفوري (١: ١٣١) : « لم أقف على من أخرج حديثهما »

وهو قولُ عمرَ بن الخطابِ .

وقال به غيرُ واحد من أهل العلم ، قالوا : إذا جامع الرجل أمرأته ثم أراد أن يعود فليتوضأ قبلَ أن يعود .

وأَبُو الْمُتَوَكِّلِ اسمه « عَلِيُّ بنُ دَاوُدَ (١) » .

وأبو سعيد الحدريُّ اسمه « سَعْدُ بنُ مالك بنِ سِنَانِ » .

# الم

ماجاء إذا أُقِيمَت الصلاةُ وَوَجَدَ أحدُكم الخلاء فَلْيَبْدَأُ بالخلاء

مُرْقَةَ عن أبيه عن عبد الله بن الأَرْقَمِ قال (٣) : أقيمت الصلاة والله عليه وسلم عن عبد الله عليه وسلم رَجُلِ فقدَّمَهُ ، وكان إِمَامَ قَوْمِهِ (١٠) ، وقال : سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم

<sup>(</sup>۱) فى م « دؤاد » بضم الدال المهملة فى أوله وبعدها همزة مضمومة ثم ألف لينة وآخره دال مهملة أيضا . ولا يمكن الترجيح بين الروايتين ، لأن هذا الاسم مختلف فيه بهذين القولين : « داود » و « دؤاد » كما فى التهذيب والتقريب والمشنبه للذهبى .

<sup>(</sup>٢) الزيادة من ع

<sup>(</sup>٣) القائل « قال » هو عروة بن الزبير ، كما هو واضح ، لاعبد الله بن الأرقم ، إذ هو المحكى عنه . ويبين هـذا رواية مالك في الموطأ ( ١ : ١٧٤ ) عن هشام بن عروة عن أبيه : أن عبد الله بن الأرقم كان يؤم أصحابه ، فضرت الصلاة يوما ، فذهب لحاجته ، ثم رجع فقال : إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا أراد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة » .

 <sup>(</sup>٤) في ع و ه و ك « وكان إمام القوم » .

يقول: ﴿ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ وَوَجَدَ أُحَدُ كُمُ الخلاء فَلْيَبْدَأْ بِالخلاء (') ».

قال (''): وفي الباب عن عائشة ، وأبي هريرة ، وثو بان ، وأبي أمامَة .

قال أبو عيسى : حديثُ عبد الله بن الأرْقَم حديثُ حسنُ صحيحُ .

هٰ كذا ('') رَوَى مالكُ بنُ أنسٍ و يحيىٰ بنُ سعيد القَطَّانُ (') وغيرُ واحدٍ من الحُفَّاظِ عن هشام بن عُرُ وة عن أبيه عن عبد الله بنِ الأرقَم .

ورَوَى وُهَيْبُ (') وغيرُه عن هشام بن عروة عن أبيه عن رَجُلٍ عن ورَوَى وَهَيْبُ (') وغيرُه عن هشام بن عروة عن أبيه عن رَجُلٍ عن

ورَوَى وُهَيْبُ (٥) وغـيرُه عن هشام بن عروة عن أبيه عن رَجُلٍ عن عبد الله بن الأرقم (٦) .

ولذى حكاه الترمذى حكى نحوه أبو دود ، قال : «روى وهيب بن خالد وشعيب بن إسحق وأبو ضمرة هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه عن رجل حدثه عن عبد الله بن الأرقم ، والأكثر الذين رووه عن هشام قالوا كما قال زهير » . وقال الزرقاني في شرح الموطأ ( 1 : ٢٨٨ ) : «قال ابن عبد البر : لم يختلف على مالك في هذا الاسناد ، وتابعه زهير بن معاوية وسفيان بن عيبنة وحفص بن غياث وعد بن إسحق وشجاع بن الوليد وحماد بن زيد ووكيد وأبو معاوية والفضل بن فضالة وعجد بن كنانة : كاهم رووه عن هشام كما رواه مالك . ورواه وهيب بن خالد وأنس بن عياض وشعيب بن إسحق عن هشام بن عروة عن أبيه عن رجل تن خالد وأنس بن عياض وشعيب بن إسحق عن هشام بن عروة عن أبيه عن رجل

<sup>(</sup>۱) الحدیث رواه أیضا أحمد فی المسند (۳: ۲۸۳ و ؛ : ۳۵) وأبو داود (۱: ۳۳) والداری (۱: ۳۳۲) والحاکم (۱: ۱۲۸) وقال « صحیح علی شرط الشیخین » ووافقه الذهبی .

<sup>(</sup>٣) كلة « قال » لم تذكر في ه و ك . وفي مه « قال أبو عيسي » .

<sup>(</sup>۳) في اخ « وهكذا » .

<sup>(</sup>٤) كلة « القطان » لم تذكر في . .

<sup>(</sup>٥) في ع « زهير » وهو خطأ ، لأن زهيراً رواه عنـــد أبى داود كرواية مالك ومن معه .

<sup>(</sup>٦) من أول قوله « وروى وهيب » إلى هنا سقط خطأ من م . وأما ت خطؤها أفحش ، فان فيها « هكذا : روى مالك بن أنس ويحي بن سعيد وغير واحد من الحفاظ عن هشام بن عروة عن أبيه عن رجل عن عبد الله بن الأرقم " فحذف ماحكي عن وهيب ، وجعله هو رواية مالك ومن معه ، وهو خطأ صرف .

وهو قولُ غيرِ واحدٍ من أصحابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم والتابعين .
و به يقولُ أحمدُ و إسحُقُ ، قالا : لا يقومُ إلى الصلاةِ وهو يَجِدُ شَيْئًا من الغائطِ وَالبَولِ . وقالاً : إن دخل في الصلاةِ فوجد شيئًا من ذلك فلا يَنْصَرِفْ مالم يَشْغَلُهُ

وقال بعضُ أهل العلم : لاَ بأسَ أن يصلِّى و به غائط أو بول ، ما لم يشغله ذلك عن الصلاة .

#### 1.9

#### باس

## ما جاء في الوضوء من المُوْطَإِ(١)

حدثه عن عبد الله بن الأرقم ، فأدخلوا بين عروة وبين عبد الله بن الأرقم رجلا . ورواه عبد الرزاق عن ابن جربج عن أيوب بن موسى عن هشام بن عروة [عن أبيه] قال : خرجنا في حج أو عمرة مع عبد الله بن الأرقم الزهرى ، فأقام الصلاة ، ثم قال : صلوا ، وذهب لحاجته ، فلما رجم قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا أقيمت الصلاة وأراد أحدكم الغائط فليبدأ بالغائط ، فهذا الاسناد يشهد بأن رواية مالك ومن تابعه متصلة ، لتصريحه بأن عروة سمعه من عبد الله بن الأرقم ، وابن جربج وأيوب ثقتان حافظان » .

وقد سقط من نسخة الزرقاني في إسناد رواية عبد الرزاق كلة « عن أبيه » وزدناها بين قوسين كما ترى ، لأن ذلك ضرورى في الاسناد » والواضح أنه سهو من الناسخين ، وقد احتج الزرقاني بهذه الرواية على سماع عروة ، فلو كان قوله « عن أبيه » غير موجود لجعله من سماع هشام بن عروة .

(۱) هذا الحرف اختلفت نسخ الترمذي جدا في ضبطه ، هنا وفي حديث ابن مسعود الذي سيأتي في الباب .

فرسم فى به « الموطا » مكذا بدون همز ، ولم يضبط ، وقد ضبطناه فى السختنا « المَوْطَإِ » أى بفتح اليم وإسكان الواو وفتح الطاء المهملة وكسر الهمزة ، =

= وهو الصواب كما سنذكره بعد . ورسم في ه و ك و م «الموطئ» وضبطه الشارح بفتح المم وكسر الطاء ، ورسم في ع «المُوطَىء» بضم الميم مع فتح الطاء ، وأما م فانه كتب فيها في عنوان الباب «المُوطَاء» وكتب فوقه علامة التصحيح « مح » وكتب بحاشيته نسختان هكذا « المُوطُوء» و «المَوْطيء» وفي الحديث الآني كتب فيها «المَوْطيء» وكتب بحاشيتها «المُوطَاء» وعليه علامة التصحيح أيضا .

وكل هذه الأوجه فى كتابته غير جيدة ، إلا الوجه الذى اخترناه ﴿ الْمُوْطَإِ » فانه هوالصواب ، وبذلك ضبط فى النهاية بالقلم . ولكنه لم يضبط بالحروف، وكذلك فى لسان العرب .

قال في القاموس مع شرحه للزبيدي : « والوطأة موضع الفدم « كَاْلُمُوْطَإِ » بالدكسر على القياس ، وهذه عن الليث ، يقال : هـذا موطئ قدمك » .

ونقل صاحب اللسان عن الليث قال: «اللَوْ طَيُّ اللوضع، وكُلُّ شيء يكون الفعل منه على فَعَلَ يَفْعَلُ فَالْمَفْعُلُ منه مفتوح الدين، إلا ما كان من بنات الواو على بناء وَطِيًّ يَطَأُ وطْأً ، و إنما ذَهبت الواو من يَطَأُ فلم تَثبت كا تَثبت في وَجِل يَوْجُل : لأن وَطِيًّ يَطَأُ بُنِي على توهم فَعِل يَفْعَل ، مثل : وَرِمَ يَرَمُ ، غير وَجِل يَوْجُل : لأن وَطِيًّ يَطَأُ بُنِي على توهم فَعِل يَفْعَل ، مثل : وَرِمَ يَرَمُ ، غير أن الحرف الذي يكون في موضع اللام من يَفْعَل في هـذا الحد إذا كان من حروف الحلق السـتة : فإن أكثر ذلك عند العرب مفتوح ، ومنه ما يُقَرُّ على أصل تأسيسه ، مثل وَرِم يَرِمُ ، وأما وَسِم يَسَعُ : ففتحت لتلك العلة » .

وقد نقل شارح القاموس كلام الليث مختصراً ، ثم تعقبه فقال : «قال فى المشوف : وكأن الليث نظر إلى أن الأصل هوالكسر ، كما قال سيبويه ، فيكون كالموعد ، =

البو رَجَاء (١) : قُتُنبَةُ حدثنا مالكُ بنُ أنس عن محد بنِ عَمَارَةَ عن محمد بنِ إبراهيمَ عن أُمِّ وَلَد لعبد الرحمٰنِ بنِ عَوْفِ عن محمد بنِ إبراهيمَ عن أُمِّ وَلَد لعبد الرحمٰنِ بنِ عَوْفِ قالت (٣) : قلت لأُمِّ سَلَمَةَ : « إنِّى أَمْراَةٌ أُطِيلُ ذَيْلِي وأَمْشَى فى المكانِ القذرِ ؟ فقالت : قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : يُطْهَرُهُ مَا بَعْدَهُ (٣) » .

= لكن هذا أصل مرفوض فلا يعتد به ، وإنما يعتبر اللفظ المستعمل ، فلذلك كان الفتح هو القياس » .

وقال القاضى أبو بكر بن العربى فى شرح الترمذى ( ١ : ٢٣٧ ) : « الموطئ : مفعل ، بكسر العين ، من وطئ ، وهو اسم للموضع ، فيكون معناه : الوضوء من الموضع القذر ، والتقدير : الوضوء من وطء الموضع القذر . ويكون بفتحها ، والمعنى واحد . وفيه كلام كثير » .

وقد عرف مافيه مما مضى ، والظاهر من هذا كله أن فتح الطاء أعلى وأرجع من كسرها .

- (١) الزيادة من ب
- (٢) في م « قال » وهو خطأ واضح .
- (٣) الحديث في موطأ مالك من رواية يحيى (١:٧٤) ومن رواية عجد بن الحسن (ص ١٦٣) . ورواه أيضاً الدا مى (١:٧١) وأبو داود (١:٧١) وابو داود (١:٧٠١) وان ماجه (١:٩٨) : ثلاثتهم من طريق مالك . وعندهم جيماً «عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف » كما سيصححه الترمذي في آخر الباب ، وهو الصواب .

والحديث سكت عنه أبو داود والمذرى . وقال القاضى أبو بكر بن العربى : « هذا الحديث مما رواه مالك فصح ، وإن كان غيره لم يره صحيحاً ...

والعلة فيه جهالة أم الولد هذه . وقال الذهبي في الميزان : لحيدة : سألت أم سلمة ، هي أم ولد لابرهيم بن عبد الرحمن بن عوف ، تفرد عنها عبد بن إبرهيم التبعي » . وأما ابن حجر في التهذيب فأنه لم يجزم بأن حميدة هي أم الولد ، بل جو ز ذلك فقط ، وقال في التقريب إنها مقبولة . وهدذا هو الراجح ، فان جهالة الحال في مثل هذه التابعية لايضر ، وخصوصا مع اختيار مالك حديثها وإخراجه في موطئه ، وهو أعرف الناس بأهل المدينة ، وأشده احتياطا في الرواية عنهم .

قال (۱): وفى الباب عن عبد الله بن مَسْمُودٍ قال: «كُنَّا مع رسولِ الله (۲) صلى الله عليه وسلم لا نتوضاً من المَوْطَالِ (۲) » .

قال أبو عيسى: وهو قول غير واحد من أهل العلم ، قالوا: إذا وَطِئَ الرَجلُ على المكان القذر أنه (٤) لا يجبُ عليه غسْلُ القدم ، إلا أن يكونَ رطباً فيغسلَ ما أصابهُ .

[ قال أبو عيسى (٥) ] : ورَوَى عبد الله بنُ المباركُ هذا الحديث عن مالك بن أنسٍ عن محد بنِ عَمَارَةَ عن محد بنِ إبراهيم « عن أُمِّ وَلَدِ لِهُودِ بنِ عبد الرحمن بن عوف عن أم سلمة » .

<sup>(</sup>۱) كلة « قال » لم تذكر في ه و ك .

<sup>(</sup>۲) فی ۔ « مع النبی » .

<sup>(</sup>٣) فى ع و ه و لا و عه « كنا نصلى مع رسول الله صلى الله عليه ولانتوضأ من الموطأ » ح الاختلاف السابق ذكره فى رسم كلة « الموطأ » وهذا اللفظ موافق لرواية الحاكم (١:٩١١) .

والحديث رواه أيضا أبو داود (١: ٨٢ ــ ٨٣) ولفظه: « قال عبد الله : كنا لانتوضأ من موطئ ، ولانكف شعرا ولا ثوبا » . ورواه ابن ماجه (١: ١٦٧) ولفظه: « عن عبد الله قال : أمرنا أن لا نكف شعرا ولا ثوبا ولا نتوضاً من موطئ » .

قال الخطابي في المعالم (١: ٧٧) « ولمُعا أراد بذلك أنهم كانوا لا يعيدون الوضوء للأذى إذا أصاب أرجلهم ، لاأنهم كانوا لا يفسلون أرجلهم ولا ينظفونها من الأذى إذا أصابها » .

وبنحو هذا قال صاحب النهاية ومن نبعه من أهل اللغة ، كاللسان والقاموس . ولكن يظهر أن الترمذي لم يفهمه على هذا النحو ، وإنما تأوله على أنه لا يغسل قدمه إذا وطئ على قذر يابس ، وإنما يغسلها إذا كان القذر رطباً ، وقد نقل ذلك عن غير واحد من أهل العلم .

<sup>(</sup>٤) في ع و ه و ك «أن».

<sup>(</sup>٥) الزيادة من م و ع و دم و ب

وهو وَهَمُ الوليس لعبد الرحمان بن عوف أبن يقال له « هُودُ (١) »] . وإنما هو «عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمان بن عوف عن أم سلمة» . وهذا الصحيح (٢) .

11.

باب

### ما جاء في التيمم

الفَلَّسُ (٣) حدثنا يزيدُ عن عَمْرُو بنُ علي الفَلَّسُ (٣) حدثنا يزيدُ بنُ زُرَيْع حدثنا سعيد (٤) عن قَتَادَة عن عَزْرَة (٥) عَنْ سَعِيد بنِ عبد الرحمٰن بنُ زُرَيْع حدثنا سعيد (١) عن قَتَادَة عن عَرْرَة (١) عن أَبْرَى (٦) عن أبيه عن عَمَّارِ بنِ يَاسِر : « أَنْ النبي صلى الله عليه وسلم بنِ أَبْزَى (٦) عن أبيه عن عَمَّارِ بنِ يَاسِر : « أَنْ النبي صلى الله عليه وسلم

(۱) الزیادة من م و ع و ب . وانظر أسماء أولاد عبد الرحمن بن عوف وأسماء أمهاتهم فی طبقات ابن سعد (ج ۳ ق ۱ ص ۹۰) .

<sup>(</sup>٧) فى مه «وهو الصحيح»، وتختلف نسخ الترمذى بالتقديم والتأخير بين كلمات الترمذى في هذا الباب، من أول قوله «وفي الباب» إلى هنا، مما لم نرحاجة إلى بيانه، تفادياً من الإطالة.

<sup>(</sup>۳) «عمرو» بفتح العين ، و « الفلاس » بالفاء . وفى ب «عمر » و « الغلاس » وهو تحريف .

<sup>(</sup>٤) هو سعيد بن أبي عروبة .

<sup>(</sup>٥) «عزرة » بفتح العين المهملة وإسكان الزاى وفتح الراء ، وفى م و مه و مه و س المعروة » وهو خطأ . وعزرة هو ابن عبد الرحمن بن زرارة الحزامى السكوفي ، وهو ثقة ، وثقه ابن معين وابن المديني وابن حبان وغيرهم .

 <sup>(</sup>٦) « أبزى » بفتح الهمزة وإسكان الباء الموحدة وفتح الزاى ، مقصور ، وعبد الرحمن =

أَمرَهُ بِالتَّيَمُّمِ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَيْنِ (١) . .

[ قال (٢) ]: وفي الباب عن عائشةً ، وابن عباس .

قال أبو عيسى : حديثُ عَمَّارٍ حديثُ حسنُ صحيحُ . وقد رُوىَ عن عَمَّارٍ من غير وجهرٍ .

وهو قولُ غير واحدٍ من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، منهم: على ، وعمَّار ، وابنُ عباسٍ ، وغيرِ واحد من التابعين ، منهم: الشَّعْبِيُّ ، وعطاك ، ومكحول ، قالوا: التَّيَمُّمُ ضَر ْ بَهُ للوَجِهِ والكُفَّيْنِ .

و به يقول أحمدُ ، و إسحٰقُ .

وقال بعضُ أهل العلم، مِنهم ابنُ عُمَرَ ، وجابِر " ، و إبراهِيمُ ، والحسنُ ،

وقد روى البخارى ومسلم وغيرها من حديث عبد الرحمن بن أبزى قال: « جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: إنى أجنبت فلم أصب الماء، فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب: أماتذكر أناكنا في سفر، أنا وأنت، فأما أنت فلم تصل ، وأما أنا فتمعكت فصليت ، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيك هكذا: وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه » . اللفظ للبخارى ، وانظر فتح البارى (١: ٣٧٧) .

<sup>=</sup> بن أبزى صحابى ، ولى مكة فى عهد عمر ، فنى صحيح مسلم أن عمر قال لنافع بن الحرث الخزاعى : من استعملت على مكة ؟ قال : عبد الرحمن بن أبزى ، قال : استعملت عليهم مولى ؟ قال : إنه قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض . هله الحافظ فى الإصابة . وابنه سعيد وثقه النسائى وغيره .

<sup>(</sup>۱) الحديث رواه الدارمی (۱: ۱۹۰) وأحمد فی المسند (٤: ٢٦٣) وأبو داود (۱: ۱۲۸) وابن الجارود (ص ۲۷) والبيهتی (۲۱:۱۱): کلهم من طريق قتادة . قال الدارمی بعد روايته : « صع إسناده » .

<sup>(</sup>۲) الزيادة من ع ، وفي عمر « قال أبو عيسي » .

قالوا(١) : التيمم ضربةُ للوجه وضربةُ لليدين إلى المِ ْفَقَـ يْن .

و به يقول سفيانُ [ الثورى (٣) ] ، ومالك ، وأَبْنُ المبارَكِ ، والشافعيُ . وقد رُوى في ليارَكِ ، والشافعيُ . وقد رُوى في ليارِ في التيمم أنه قال : « للوجه والكنَّيْنِ (١) » من غير وجه .

وقد رُوىَ عن عمَّارِ أنه قال: « تَيَمَّنْاَ مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم إلى الله عليه وسلم إلى الله عليه وسلم إلى المنا كب والآباط (٥) » .

فَضَعَّفَ بعضُ أهل العلم حديثَ عمارٍ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم في التيمم للوجه والكفين كَا رُويَ عنه حديثُ المناكب والآباطِ.

قال إسطقُ بن إبراهيم [ بن تَخْلَدِ الْحَنْظَلَى (٢) حديثُ عمارٍ في التيمم ِ الله على الله على التيمم والكفين : هو (٧) حديثُ [حسن (١) صحيح ، وحديثُ عمارٍ « تَيَمَّنْاً

<sup>(</sup>۱) كلة « قالوا » لم تذكر في ه و ك .

<sup>(</sup>٢) الزيادة من مه و ه و لا .

 <sup>(</sup>٣) في ه و ك « هذا الوجه » وهو غير جيد ، قال الشارح: « وفي نسخة .
 قلمية صيحة: وقد روى هذا الحديث عن عمار » وهو الظاهر » .

<sup>(</sup>٤) فى م و ه و ك « الوجه والكفين » بدون حرف الجر ، قال الشارح: « بالجر على الحكاية » .

<sup>(</sup>o) رواية التيمم إلى المناكب والآباط عند أبى داود والنسائى وابن ماجه . وانظر نصب الرامة (١٠ : ٨١) .

<sup>(</sup>٣) الزيادة من ع . وهو المعروف باسحق بن راهويه . وفي هامش الخلاصة نقلا عن تهذيب المزى : « قال أبو الفضل أحمد بن سلمة : سمعت إسحق بن إبرهيم يقول : قال لى عبد الله بن طاهم : لم قبل لك ابن راهويه ، وما معنى هذا ، وهل نكره أن يقال لك هذا ؟ قال : اعلم أيها الأمير أن أبى ولد فى طريق مكة ، فقالت المراوزة : راهويه ، بأنه ولد فى الطريق ، وكان أبى يكره هذا ، وأما أنا فلست أكرهه » .

<sup>(</sup>V) في ع « وهو » وزيادة الواو هنا غير جيدة .

<sup>(</sup>٨) الزيادة من م و ...

[قال: وسمعتُ أبا زُرْعَةَ عُبيدَ الله بنَ عبدِ الكريم يقول: لم أَرَ بالبصرة أَحْفَظَ من هؤلاء الثلاثة : على بن الديني ، وابنِ الشَّاذَ كُوني (٦) ، وعَمْرو بن عَلَى الفَلاَسِ (١) .

<sup>(</sup>۱) كلة « هو » لم تذكر في ه و ك .

 <sup>(</sup>۲) في م « مخالف » وضبط بالرفع ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٣) فى ع و مه و ب «فعلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا » وما هنا هو الموافق لما فى م و ه و ك .

<sup>(</sup>٤) الزيادة من ع .

<sup>(</sup>ه في ه و ك « دلالة على أنه » .

<sup>(</sup>٦) « الشاذ كونى » بفتح الشين والذال المعجمتين وبينهما ألف وبضم الكاف وفي آخره نون . قال السمعاني في الأنساب ( ورقة ٢٣ ) : « هذه النسبة إلى شاذ كونه . قال أبو بكر بن مردويه الحافظ الأصهابي في تاريخه : إنما قبل له الشاذ كوني لأن أباه كان يتجر إلى اليمن ، وكان يبيع هذه المضربات الكبار ، وتسمى شاذ كونه ، فنسب إليها . والمشهور بهذه النسبة : أبو أيوب سليان بن داود بن بشر بن زياد المنقرى البصرى ، المعروف بابن الشاذ كونى ، من أهل البصرة ، كان حافظا مكثرا ، جلس الأعمة والحفاظ ببغداد ، ثم خرج إلى إصبهان فسكنها ، وانتشر حديثه بها » . وله ترجمة في الميزان ولسان الميزان ، وقد تكلم فيه بعض العلماء وضعفوه من جهة صدقه ، =

[ قال أبو زرْعة : ورَوَى عَفَانُ بنُ مسلم عن عَمْرو بن علي حديثاً [ ] .

180 - حرشنا يحيى بنُ موسى ( عدثنا سعيدُ بنُ سليمانَ حدثنا هُمَّيْم عن عمد بنِ خالد القُرشي عن داود بن حُصَيْن عن عمرمة عن ابن عباس : « أنه سُئِلَ عن التيمم ؟ فقال : إنَّ الله قال في كتابه حينَ ذَكرَ الوضوء : ( فَا عُسِلُوا وُجُوهَكُم وَأَيْدِ يَكُم إِلَى المَرَافِق ) ، وقال في التيمم : الوضوء : ( فَا مُسْتَحُوا بو جُوهِكُم وَأَيْدِ يَكُم إِلَى المَرَافِق ) ، وقال في التيمم : أَيْدِ يَكُم إِلَى المَرَافِق ) وقال في التيمم : أَيْدِ يَكُم أَلِي المَرَافِق ) ، وقال في التيمم : أَيْدِ يَكُم أَلِي المَرَافِق ) وقال أَنْ وَالسَّارِ قَةُ فَا قُطَعُوا أَيْدِ يَكُم أَلَى المَرَافِق ) ، وقال في التيمم : أَيْدَ يَكُم أَلَ الله الله الله والله الله والله الله والله وال

ودافع عنه بعضهم ، ومات سنة ٢٣٤ ، وله ترجمة أيضا في تاريخ إصبهان لأبي نعيم (١٠ : ٣٥ – ٦٦).

<sup>(</sup>۱) الزيادة من ع . ويؤيد صحة ثبوتها هنا أن الحافظ نقلها في التهذيب عن الترمذي باختصار في ترجمة الفلاس ( ۸ : ۸ ) ، ثم وجدتها هي والزيادة التي قبلها ثابتتان في م في الباب ( رقم ۱۰۱ ) بعد قول البخاري في الكلام على الحديث ( رقم ۱۰۱ ) ه أخطأ فيه عجد بن فضيل » . ولا موضع لهما هناك ولا مناسبة ، بل موضعهما الناسب هنا .

 <sup>(</sup>۲) في نه « يحى بن عد » وهو خطأ » فإنه « يحي بن موسى البلخي » .

<sup>(</sup>۳) فی م و ه و ك « والكفين » بالجر : قال الشارح : « والظاهر أن يقول : الكفان : لأنه خبر لهو بطريق العطف » إلا أن يقال : إنه بحذف المضاف وإبقاء جر المضاف إليه على حاله ، أى : إنما هو مسح الوجه والكفين ، وهو قليل، لكنه وارد » كقراءة ابن جاز ( والله يريد الآخرة ) بجر الآخرة ، أى : عرض الآخرة ، أى متاعها ، قاله أبو الطيب السندى » .

<sup>(</sup>٤) هذا الحديث من النوادر التي تستفاد من كتاب الترمذي وحده ، فاني لم أجده مرويا في شيء من كتب السنة التي بين يديّ، ومنها مسند أحمد على سعته ، ولم أجد أحداً من العلماء نقله أو تكلم عليه ، وهو حديث مرفوع حكما ، لقول ابن عباس : « فكانت السنة » ، والصحيح عند علماء الحديث أن قول الصحابي « من السنة كذا » : من المرفوع. وانظر تدريب الراوي (ص ٦٢) وشرحنا على ألفية السيوطي (ص٣٣).

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب صحيح (١)

111

ار

[ ما جاء (٣) ] فِي الرجل يَقْرَأُ القرآنَ على كُلِّ حَالٍ ما لم يَكنْ جُنْبًا (٣)

١٤٦ - مَرْشُنُ أَبُو سَعِيرٍ [عَبْدُ اللهِ بن سَعِيدٍ (٥)] الأَشَجُّ حدثنا

= وفيه من الفوائد أنه نقل للسنة في التيمم ، واحتجاج لها باستنباط دقيق من القرآن ، وقد حكى القاضى أبو بكر بن العربي في شرحه ( ١ : ٢٤١ ـ ٢٤٢ ) عمن سماه « بعض الجهلة » أنه اعترض على هذا الا ننباط بقوله : « كيف نحمل عبادة على عقوبة ؟! » قال القاضى : « فبجهله نظر إلى ظاهر، الحال ، وخنى عليه في ذلك وجه التبحر في العلم !! » ثم قال : « فهذه إشارة حبر الأمة وترجمان القرآن : ان الله حدد الوضوء إلى المرفقين ، فوقفنا عند تحديده ، وأطاقى القول في اليدين [ في التيمم ] ، الوضوء إلى المرفقين ، فوقفنا عند تحديده ، وأطاقى القول في البدين [ في التيمم ] ، الخالاه على ظاهر ، مطلق اسم البد ، وهو الكفان ، كما نعلنا في السرقة ، فهذا أخذ بالظاهر ، لا قياس للعبادة على العقوبة » .

وقد روى ابن جرير فى تفسيره ( • : ٧٠ ) عن مكعول نحو هذا الاستنباط فى التيم ، ولم يذكر حديث ابن عباس .

- (۱) في ه و ك « حسن صحيح غريب » وفي غ و مه « حسن صحيح » وفي م « حسن صحيح » وكتب بالهامش « غريب » وفوقها علامة التصحيح ( صح ) .
  - (٢) الزيادة من ب
  - (٣) لم يذكر من الهنوان إلاكلة « باب » في مم و ه و ك .
    - (٤) في م د أخبرنا ،
    - (٥) الزيادة من م و ب

حفْصُ بنُ غِياَثٍ وَعُقْبَةُ بنُ خالد قالا : حدثنا الأَعْمَشُ وابنُ أَبِي ليلَي عن عَمْرِ و بنِ مُرَّةَ عن عبد الله بن سَلِمَةً (١) عن على قال : «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُقْرِ نُناً (٢) القُرُ آنَ على كُلِّ حَالٍ ما لمَ ۚ يَكُنْ (٢) جُنْباً (١) » . قال أبو عيسى : حديثُ على [هذا (٥)] حديثُ حسنُ صحيح (١) .

(٩) الحديث صححه الحاكم أيضاً ووافقه الذهبي ، وقال ابن الجارود بعد أن رواه من طريق يحيي بن سعيد عن شعبة عن عمرو بن مرة: « قال يحيي : وكان شعبة يقول في هذا الحديث : نعرف و نكر . يعني : أن عبد الله بن سلمة كان كبر حيث أدركه عمرو » . وقل في عون المعبود عن الحافظ المنذري قال : « ذكر أبو بكر البزار أنه لا يروى عن على إلا من حديث عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة . وحكى البخاري عن عمرو بن مرة بن عمرو بن مرة بن سلمة يحدثنا فنعرف و ننكر . وكان قد كبر ،

لايتابع في حديثه . وذكر الإمام الثانمي رض الله عنه هذا الحديث وقال : لم يكن أهل الحديث يثبتونه . قال البيهق : وإنما توقف الثانمي في ثبوت هذا الحديث لأن مداره على عبد الله بن سلمة السكوفي ، وكان قد كبر وأنكر من حديثه وعقله بعض النكرة ، وإنما روى هذا الحديث بعد ماكبر . قاله شعبة . هذا آخر كلامه . وذكر الحطابي أن الإمام أحمد بن حنبل رضى الله عنه كان يوهن حديث على هذا " ويضعف أمر عبد الله بن سلمة » .

وعبد الله بن سلمة هذا قال العجلي : " تابعي ثقة " وقال يعقوب بن شيبة : " ثقة " يعد في الطبقةالأولى من فقهاء الكوفة بعد الصحابة " . وقد توبع عبد الله =

<sup>(</sup>١) « سلمة » هنا بفتح السين المهملة وكسر اللام .

 <sup>(</sup>۲) فی ع « بقرأ بنا » وهو خطأ .

<sup>(</sup>٣) في م « نكن » بالنون في أوله ، وهو خطأ أيضا .

<sup>(</sup>٤) الحدیث رواه أحمد فی المسند (رقم ۱۲۷ و ۱۳۳ و ۱۰۱۰ و ۱۰۱۱ و ۱۱۲۳ ج ۱ ص ۸۳ و ۱۰۱۱ و ۱۲۳ و ۱۳۳ ) وأبو داود (۱:۰۰ – ۹۱) والنسائی (۱: ۲۰ ) وابن ماجه (۱: ۲۰۷) وابن الجارود (ص ۵۲ – ۵۳) والحاکم (٤: ۲۰۷) .

<sup>(</sup>٥) الزيادة من ع و م .

و به قال غيرُ واحد من أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين. قالوا : يَقْرَأُ الرجلُ القرآنَ على غير وضوء ، ولا يقرأُ في المُصْحَفِ إلاً وهو طاهر .

و به يقول سفيانُ الثورِيُّ ، والشافعيُّ ، وأُحمدُ ، و إسحٰقُ .

### 117

#### باب

## ما جاء في البول يُصِيبُ الأرضَ

١٤٧ - حَرَثْ ابنُ أَبِي عُمَرَ وَسَعِيدُ بنُ عبد الرحْمٰنِ المَخْزُومِيُّ قالا:

= بن سلمة فى معنى حديثه هذا عن على ، فارتفعت شبهة الخطأ عن روايته ، إذا كان سيُّ الحفظ فى كبره كما قالوا .

فقد روى أحمد فى المسند ( رقم ۲۷۲ ج ۱ ص ۱۱۰ ) : « حدثناعائذ بن حبيب حدثنى عامر بن السمط عن أبى النريف قال : أتى على رضى الله عند ه بوضوء ، فضمض واستنشق ثلاثا ، وغسل وجهه ثلاثا ، وغسل يديه وذراعيه ثلاثا ثلاثا ، ثم مسح برأسه ، ثم غسل رجليه ، ثم قال : هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ، ثم قرأ شيئا من القرآن ، ثم قال : هذا لمن ليس بجنب ، فأما الجنب فلا ، ولا آمة » .

وهذا إسناد صحيح جيد . عائذ بن حبيب أبو أحمد العبسى شيخ الامام أحمد: ثقة ، ذكره ابن حبان في الثقات ، وقال الأثرم: « سمعت أحمد ذكره فأحسن الثناء عليه ، وقال : كان شيخا جليلا عاقلا » . ورماه ابن معين بالزندقة . ورد عليه أبو زرعة بأنه صدوق في الحديث . وعامر بن السمط \_ بكسر السين المهملة وإسكان الميم \_ : وثقه يحي بن سعيد والنسائي وغيرهما . وأبو الغريف \_ بفتح الغين المعجمة وكسر الراء وآخره فاء \_ : اسمه « عبيد الله بن خليفة الهمداني المرادى » ذكره ابن حبان في =

١٤٨ — قال سعيد : قال سفيان : وحدثني يحيى بنُ سعيد عن أنس بن مالك نحو َ هٰذا (٥) .

<sup>=</sup> الثقات ، وكان على شرطة على ، وأقل أحواله أن يكون حسن الحديث ، تقبل متابعته لغيره .

<sup>(</sup>۱) كلة « فصلى » لم تذكر فى م وهو خطأ ظاهر .

<sup>(</sup>٧) فى النهاية : " الهاء فى : هراق : بدل من همزة : أراق " يقال : أراق الماء يريقه ، وهراقه يهريقه " بفتح الهماء ، هراقة . ويقال فيمه : أهرقت المماء أهرقه إهراقا ، فيجمع بين البدل والمبدل " . وفى ذلك كلام طويل . ينظر فى شرح القاموس مادة ( ه ر ق ) .

<sup>(</sup>٣) السجل \_ بفتح السين المهملة وإسكان الجيم \_ : الدلو الملائى ماء ، ويجمع على سجال، بكسر السين . قاله فى النهاية . وقال الفاضى أبو بكر بن انعربى : « الدلو مؤتثة ، والسجل يذكر ، فان لم يكن فيها ماء فليست بسجل ، كما أن القدح لا يقال له كأس الا إذا كان فيه ماء » .

<sup>(</sup>٤) الحديث رواه أحمد فى المسند ( رقم ٢٢٥٤ ج ٢ ص ٢٣٩) عن سفيان بن عيينة عن الزهرى ، ونسبه فى المنتتى ( ١ : ١ ه من نيل الأوطار ) للجماعة إلا مسلما .

<sup>(</sup>٥) حديث أنس رواه الشيخان وغيرهما ، وانظر نيل الأوطار (١:٥٣) .

[ قال (١) ]: وفي الباب عن عبد ألله بن مسعود ، وابن عباس ، ووا ثِلَة (٢) بن الأَسْقَعَ .

قال أبو عيسى : [و(") ] هذا حديث [حسن (") صيح .
والعمل على هذا عند بعض (") أهل العلم . وهو قول أحمد ، وإسطق .
وقد رَوَى يونسُ هذا الحديث عن الزهرى عن عُبَيْدِ ٱللهِ بنِ عبدِ ٱللهِ عن أبي هريرة (") .

[ آخر ٔ كتاب الوضوء (٧)

<sup>(</sup>١) الزيادة من ع

 <sup>(</sup>٢) « واثلة » بالثاء المثلثة ، وفي بعض الطبعات جعل بالهمزة بدل الثاء ، وهو تصحيف
شنيع .

<sup>(</sup>٣) الزيادة من م و ۔ .

<sup>(</sup>٤) الزيادة من ع و مه و ه و ك .

<sup>(</sup>o) كلة « بعض » لم تذكر في ع. .

<sup>(</sup>٦) رواه أحمد ( رقم ٧٧٨٦ و ٧٧٨٧ ج ٢ ص ٣٨٢ ) من طريق معمر ومن طريق يونس كلاهما عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة.

<sup>(</sup>V) الزيادة من ب

# بنوالهالهالهم

أبواب الصلاة

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم(١)

115

باب

ما جاء في مَوَ اقِيتِ الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم (٢)

الله الرَّال الله عَنَّادُ [بنُ الله عِنَّادُ [بنُ الله عِنَّ أَبِي الرِّنَّ الله عَنْ أَبِي الرِّنَّ الله عن عبدالرحمان بن الحرث بنِ عَيَّاشِ بنِ أَبِي رَبِيعة عن حَكيم بنِ حَكيم، وَهُو (١٤)

<sup>(</sup>۱) كذا في ع ولم تذكر البسملة والعنوان في ـ وإنما ذكرا بهامشها نقلا عن بعض النسخ . وفي مه و ه و لا ذكر العنوان أولا والبسملة ثانيا . وفي م لم تذكر البسملة وكتب العنوان " كتاب الصلاة » .

<sup>(</sup>٣) الزيادة من ع و ه و ك ، وفى مه « عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » .

<sup>(</sup>٣) الزيادة من ع و مه و ه ك .

<sup>(</sup>٤) كلة « وهو » لم تذكر في ع .

ابنُ عَبَّادِ بنِ حُنَيْفٍ (١) ، أخبرنِي نافع ُ بنُ جُبَسِيْرِ بنِ مُطْعِم (٢) قال: أخبرني أبنُ عَبَّاسٍ أَن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: « أَمَنِي جِبْرِيلُ [عليه السلام (٣)] عِنْدَ الْبَيْتِ مَرَّ تَيْنِ ، فَصَـلَى الظَّهْرَ فِي الْأُولَى مِنْهُمَا حَيْنَ كَانَ الْوَيْءَ مِثْلَ الشِّرَ الحِنْ ، ثُمَّ صَلَى الْفَوْرَ حِينَ كَانَ كُلُّ شَيْءَ مِثْلَ طله (٥) ، ثُمَّ صَلَى الْعَشَاءَ حِينَ الشَّرَ الحِنْ ، ثُمُّ صَلَى الْعَشَاءَ حِينَ عَانَ كُلُ شَيْءَ مِثْلَ الْعَشَاءَ حِينَ عَلَى المَّالَمُ ، ثُمَّ صَلَى الْعَشَاءَ حِينَ عَلَى الصَّائِمُ ، ثُمَّ صَلَى الْعَشَاءَ حِينَ عَلَى الصَّائِمِ ، عَلَى الصَّائِمِ . عَلَى الصَّائِمِ . عَلَى الصَّائِمِ . وَصَلَى الْمُورِ حِينَ كَانَ طَلُ كُلُ اللهِ مُنْ مِثْلَهُ ، وَقَتِ الْعَصْرِ وَيَنَ كَانَ طَلُ كُلُ اللهِ مَنْ مِثْلَهُ ، وَقَتِ الْعَصْرِ وَيَنَ كَانَ طَلُ كُلُ شَيْءَ مِثْلَهُ ، وَقَتِ الْعَصْرِ وَيَنَ كَانَ طَلُ كُلُ شَيْءَ مِثْلَهُ ، وَقَتِ الْعَصْرِ الْعَمْرِ وَيَنَ كَانَ طَلُ كُلُ شَيْءَ مِثْلَهُ ، وَقَتِ الْعَصْرِ الْعَمْرِ وَيَنَ كَانَ طَلُ كُلُ اللهِ مَنْ عَمْ اللّهُ مِنْ مَثْلَهُ ، ثُمُّ صَلَى الْعَشَاءَ الآخِرَةَ (٨) حِينَ ذَهِبَ ثُلُثُ اللّهُ إِلَا مُنْ مَا مَلْ الْمُؤْلِ ، ثُمَّ صَلَى الْعَشَاءَ الآخِرَةَ (٨) حِينَ ذَهِبَ ثُلُثُ اللّهُ إِنْ مَنْ الْمُهُمْ مَالَيْ ، ثُمُّ صَلَى الْعَشَاءَ الآخِرَةَ (٨) حِينَ ذَهِبَ ثُلُثُ اللّهُ إِنْ مُ مَلَى الْعَشَاءَ الآخِرَةَ (٨) حِينَ ذَهِبَ ثُلُثُ اللّهُ إِنْ مُ مَلَى الْعَشَاءَ الآخِرَةَ (٨) حِينَ ذَهِبَ ثُلُثُ اللّهُ إِنْ مُ مَلَى الْعَشَاءَ الآخِرَةَ (٨) حِينَ ذَهْبَ ثُلُثُ اللّهُ إِنْ مُ مَنْ الْمُعْرَا مُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْرَا مَ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

<sup>(</sup>۱) «عباد» بفتح العين المهملة وتشدي الباء الموحدة ، و «حنيف» بضم الحاء المهملة . وحكيم بن حكيم هـــذا ثقة . وثقه العجلي ، وذكره ابن حبان في الثقات ، وصحيح له أيضا الترمذي وابن خزيمة وغيرهما .

<sup>(</sup>٣) « جبير » بضم الجيم ، و « مطعم » بضم الميم وكسر العين المهملة .

<sup>(</sup>٣) الزيادة من م و ت .

<sup>(</sup>٤) النيُّ: ظل الشمس بعد الزوال ، سمى بذلك لأنه يني، أى يرجع من جانب الغرب إلى جانب الشهر ق. والشهراك: قال بن الأثير في النهاية: «أسد سيور النعل التي تكون على وجهها ، وقدره ههنا ايس على معنى التحديد ، ولكن زوال الشمس لا يبن إلا بأقل مايرى من الظل ، وكان حبنلذ بحكة هذا الفدر . والظل يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة ، وإنما يتبين ذلك في مثل مكة من البلاد التي يقل فيها الظل ، فاذا كان أطول النهار واستوت الشمس فوق ال كعبة : لم ير لفي من جوانبها ظل ، فكل بلد يكون أقرب إلى خط الاستوا، ومعدل النهار يكون الظل فيه أقصر ، وكل ما ما بعد عنهما إلى جهة الشمال يكون الظل أطول » .

<sup>(</sup>o) فی ۔ «حین کان ظل کل شیء مثل ظله » وکذلك فی م والے فیما «صار » بدل « کان » .

<sup>(</sup>٦) أصل الوجوب : السفوط والوقوع . ومنــه « وجبت الشمس وجباً ــ بفتح الواو وإسكان الجيم ــ ووجوباً » أى غابت ، كأنها تسقط مع المفيب .

<sup>(</sup>V) كلة « كل « سقطت من ع خطأ .

<sup>(</sup>A) في ع و الله «الأخيرة».

الصَّبْحَ حِينَ أَسْفَرَتِ الْأَرْضُ ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَىَّ جِبْرِيلُ فقال : يَا مُحَمَّدُ ، هٰذَا وَقْتُ مِنْ قِبْدِيلُ فقال : يَا مُحَمَّدُ ، هٰذَا وَقْتُ الْأَنْدِياءَ مِنْ قِبْدِكِ ( ) وَالْوَقْتُ فِيَا بَيْنَ هٰذَيْنِ ( ) الْوَقْتَ بْنِ ( ) . وَالْوَقْتُ فِيَا بَيْنَ هٰذَيْنِ ( ) الْوَقْتَ بْنِ ( ) .

- (۱) قال الفاضى أبو بكر بن العربى فى العارضة (۱: ۲۰۷ ۲۰۸): «قوله: هذا وقت الأنبياء قبلك: يفتقر إلى بيان المراد به ، فان ظاهره يوهم أن هذه الصلوات فى هذه الأوقات كانت مشروعة لمن قبله من الأنبياء ، فهل الأمر كذلك أم لا ؟ والوجه فيه أن تقول والله الموفق: ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل قال له ذلك ، والمعنى فيه: هذا وقتك المشروع لك ، يعنى الوقت الموسع المحدود بطرفين: الأول والآخر ، وقوله: ووقت الأنبياء قبلك ، يعنى ومثله وقت الأنبياء قبلك ، أى كانت صلاتهم واسعة الوقت وذات طرفين مثل هذا ، وإلا فلم تكر هذه الصلوات على هذا الميقات إلا لهذه الأمة خاصة ، وإن كان غيرهم قد شاركهم فى بعضها » .
  - (Y) كلة « هذن » لم تذكر في ع .
- ٣١) الحديث رواه أحمد في السند عن عبد الرزاق وعن أبي نعم : كلاهما عن سفيال عن عبد الرحمن بن الحرث بن عباش ( رقم ٣٠٨١ و ٣٠٨٢ ج ١ ص ٣٣٣) ، ورواه مختصرا عن وكيم عن سفيان (رقم ٢٣٢٢ ج ١ ص ٤٥٣) . ورواه أبو داود (١ : ١٥٠\_ ١٥١) عن مسدد عن يحبي عن سفيان . ورواه ابن الجارود (ص ٧٧ ـ ٧٩ ) عن أحمد بن يو-ف عن عبد الرزاق عن سفيان ، وعن عجد بن يحي عن أبي نعيم وعجد بن يوسف كلاهما عن سفيان . ورواه الحاكم أيضا (١٩٣:١) من طريق سفيان ومن طريق عبد العزيز بن مجد كلاهما عن عبد الرحمن بن الحرث . وسفيان في هذه الأسانيد هوالثوري ، وعبد العزيز في إسناد الحاكم هو الدراوردي. ونسبه في التلخيص ( ص ٦٤ ) للشافعي وابن خزيمة والدارقطني ، وتقل تصحيحه عن ان عبد البر . وصححه القاضي أبو بكر بن العربي في شرح الترمذي ( ١ : ٢٥٠ \_ ٢٥١ ) ، ورواه باسناده من طريق البخارى في غير الصحيح . وقال : « ورواة حديث ابن عباس هذا كلهم ثقان مشاهير ، لاسيما وأصل الحديث صحيح في صلاة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم ، وإنما هذه الرواية تفسير مجمل وإيضاح مشكل » . وقال الزيلمي في نصب الراية (١:١١٦): ﴿ وَعَبِدُ الرَّحْنُ بِنَ الْحُرْثُ هَــٰذَا \_يعنى ابن عياش بن أوربيعة \_ تكام فيه أحمد، وقال : متروك الحديث ، هكذا حكاه ابن الجوزي في الضعفاء ، ولينه النسائي وابن معين وأبو حاتم الرازي ، ووثقه ابن سعد وابن حبان . قال في الامام : ورواه أبو بكر بن خزيمة في صحيحه . وقال ابن عبد البر في التمهيد : وقد تكلم بعض الناس في حديث ابنءباس هذا بكلام لاوجه له ، ورواته ==

قال أبو عيسى : وفى الباب عن أبى هريرة ، و بُرَيْدَةَ ، وأبى موسى ، وأبى موسى ، وأبى مسْعُودٍ [ الأنصاريِّ (۱) ] وأبى سعيدٍ ، وجابرٍ ، وعَمْرِ و بنِ حَزْمٍ ، والبَرَاءِ ، وأنسِ .

- = کلهم مشهورون بالعلم ، وقد أخرجه عبد الرزاق عن الثورى وابن أبى سبرة عن عبد الرحل بن الحرث باسناده ، وأحرجه أيضا عن العمرى عن عمر بن نافع بن جبير بن مطهم عن أبيه عن ابن عباس نحوه . قال الشيخ : وكأنه اكتنى بشهرة العلم مع عدم الجرح الثابت . وأكد هذه الرواية بمتابعة ابن أبى سبرة عن عبد الرحمن ، ومتابعة العمرى عن عمر بن نافع بن جبير بن مطهم عن أبيه ، وهي متابعة حسنة . انتهى كلامه » . وتقل الزبلعي أيضا أن ابن حبان رواه في صحيحه .
  - (١) الزيادة من ع
  - (۲) فی ع و مه و ه و ك «حدثنا» بدل «أخبرنی» .
    - (٣) في ع و مه و ه و لا «أخبرني».
- (٤) فى ع « الحسين » . وحسين هذا هو ابن زين العابدين على بن الحسين بن على
   بن أبى طالب ، ويقال له « حسين الأصغر » وثقه النسائى وابن حبان .

ولفظه في مسند أحمد: « عن جابر بن عبدالله ، وهوالأنصارى: أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل، فقال: قم فصله ، فصلى الظهر حين زالت الشمس ، ثم جاءه ==

قال أبو عيسى: [هذا حديثُ حسنُ صحيحُ غريبُ ] . [و(٢) حديثُ أبنِ عباسٍ حديثُ حسنُ [صحيحُ أبنِ عباسٍ حديثُ حسنُ [صحيحُ أبنِ عباسٍ عديثُ حسنُ وقال محمدُ : أَصَحُ شيء في المواقيتِ حديثُ جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم.

العصر ، فقال : قم فصله . فصلى العصر حين صار ظل كل شيّ مثله ، أو قال : صار ظله مثله ، ثم جاءه المغرب ، فقال : قم فصله ، فصلى حين وجبت الشمس ، ثم جاءه العشاء ، فقال : قم فصله ، فصلى حين غاب الشفق ، ثم جاء الفجر ، فقال : قم فصله ، فصلى حين برق الفجر ، أو قال : حين سطع الفجر ، ثم جاءه من الفد للظهر ، فقال : قم قصلى حين برق الظهر حين صار ظل كل شيء مثله ، ثم جاءه للعصر ، فقال : قم فصله ، فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثليه ، ثم جاءه للعفرب وقتا واحداً لم فصله ، فصلى العشاء ، ثم جاءه للفجر ، ثم قال : مابين ثم جاءه للفجر ، ثم قال : مابين مذين وقت » .

قال الحاكم : « هـــذا حديث صحيح مشهور من حديث عبد الله بن المبارك ، والشيخان لم يخرّ جاه لفلة حديث الحسين بن على الأصغر » ووافقه الذهبي .

- (۱) الزيادة من ع . وهى زيادة جيدة ، لأن حذفها إسفاط لفائدة الكلام على حديث وهب بن كيسان عن جابر ، وهو حديث صحيح ، كما صححه الحاكم والذهبي ، وفي وصف الترمذي له بأنه « غريب » : نظر ، لأنه سيذكر من رواه عن جابر غير وهب ، وبذلك لا يكون غريا .
  - (٣) الزيادة من ع
- (٣) الزيادة من ع ومن نسخة بهامش . وهي زيادة جيدة أيضا ، إذ هي تدل على تصحيح الترمذي لحديث ابن عباس ، وإن خالف في ذلك بعضهم . نعم قد نقل الحجد بن تيمية في المنتق في الحكلام عليه أن الترمذي قال : « هذا حديث حسن » . انظر نيل الأوطار (١ : ٣٨١) وكذلك في نسخة عتيقة مخطوطة من المنتق » ولكن يعارضه أن الزيلمي نقل في نصب الراية (١ : ١١٦) أن الترمذي قال: « حديث حسن صحيح » .

فيظهر أن النسخ القديمة من الترمذي فيها اختلاف : بعضها فيمه التحسين فقط ، وبعصها فيه التحسين والتصحيح . والحديث صحيح بكل حال . قال: وحديثُ جابرٍ فى الموقيتِ قد رواه عطاء بنُ أَبِي رَبَاحٍ وعَمْرُ و بنُ دينارٍ وأبو الزُّ يَبْرِ عن جابر بن عبد ألله عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَ حديثِ وَهْبِ بنِ كَيْسَانَ عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم (١)

## ابان [بان] [شمنده]

الم الم الم الم الم الم الم الله عن الم الله عن الم عن الم عن الم عن الله عن الله عن الله عن الله عليه وسلم : « إِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ صَلاَةِ الظَّهْرِ حِينَ تَزُ ولُ الشَّمْسُ ، وآخِرَ وَقْتِ صَلاَةِ الظَّهْرِ حِينَ تَزُ ولُ الشَّمْسُ ، وآخِرَ وَقْتِ الطَّهْرِ حِينَ تَزُ ولُ الشَّمْسُ ، وآخِرَ وَقْتِ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

<sup>(</sup>۱) لم أجد من هذه الروایات إلا روایهٔ عطاء بن أبی رباح ، فرواه أحمد فی المسند (رقم ۱۸۶۳ ج ۳ ص ۲۰۱۱) من طریق سلیمان بن موسی عن عطاء . ورواه النسائی (۱: ۸۹۱) من طریق قدامة بی شهاب . والحاکم (۱: ۱۹۳۱) والبیهی در النسائی (۱: ۳۹۹) من طریق عمرو بن بشر الحارثی : کلاها عن برد بن سنان عن عطاء .

<sup>(</sup>۲) العنوان زیادة می ع و مه و ه و ك .

<sup>(</sup>٣) « فضيل » بالتصغير ، وفى م و ب « مجد بن الفضل » وهو خطأ ، بل هو مجد بن فضيل بن غزوان الضبي .

<sup>(</sup>٤) كلة « صلاة » لم تذكر في ع .

وَقْتُهَا ، وَإِنَّ آخِرَ وَ ْقَتِهَا حِينَ تَصْغَرُ الشَّمْسُ ، وَ إِن أُوَّلَ وَقْتِ الْمُغْرِبِ حِينَ تَغْرُبُ الشَّمْسُ ، وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ يَغِيبُ الْأَفْقُ (١) ، وَإِنَّ أُوَّلَ وَقْتِ المشاء الآخِرَة حِينَ يَغِيبُ الْأُفُقُ (٢)، وإنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ يَنْتَصِفُ اللَّيْلُ، وَإِنَّأُوَّلَ وَقْتِ الفَجْرِ حِينَ يَطْلُعُ الفَجْرُ ، وَ إِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ (٣) » .

[ قال (١) ] : وفي الباب عن عبد ألله بن عَمْر و .

قال أبو عيسى (٥): [و(٦)] سمعتُ محدًا يقولُ: حديثُ الأعْمَش عن مجاهدٍ في المواقيتِ: أصحُّ من حديثِ محمد بنِ فضيل عن الأعمش، وحديثُ محد بنِ فَضَيْل خَطَأٌ ، أخطأ فيه محد بن فُضَيْل (٧) .

صرِّ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ الأعش عن مجاهد قال : كان يُقَالُ : إنَّ الصلاة أُوَّلًا وآخراً ؛ فَذَكَّرَ نحوَ حديث محد بن فُضَيْلِ عن الأعش ، نحو مُ بمعناه (٩).

<sup>(</sup>۱) كذا في م و مه و ب ، ووضع فوقه في م علامة الصحة (صحا وهو الموافق لما في مسند أحمد وسنن البيهتي . وفي ع و ه و ك « الشفق » والمراد واحد .

 <sup>(</sup>۲) في ع « الشفق » وما هنا هو الذي في سائر الأصول .

<sup>(</sup>٣) سيأتي الكلام عليه قريبا .

<sup>(</sup>٤) الزيادة من م و ــ .

<sup>(0)</sup> قوله « قال أبو عيسي » لم نذكر في مه .

<sup>(</sup>٦) الزيادة من م و مه و ۔ .

<sup>(</sup>٧) في مه و ه و لا «الفضيل» بزيادة «أل»."

<sup>(</sup>٨) الزيادة من ع و ٧٠ و ه و ك .

<sup>(</sup>٩) حديث مجد بن فضيل عن الأعمش رواه أيضا أحمد في المسند (رقم ٧١٧٢ ج ٢ ص ٢٣٢ ) عن مجد بن فضيل باسناده . ورواه البيهتي في السنن (١: ٣٧٥ ـ ٣٧٦) وابن حزم في المحلي ( ٣ : ١٩٨ ) من طريق ابن فضيل .

= وأراد الترمذي برواية أثر مجاهد أن يذكر إسناده ليدل على الرواية التي رآها البخاري صوابا وهي أن هذا الحديث موقوف من كلام مجاهد .

وكذلك فعل البيهتي ، فقد روى هذا الأثر باسناده من طريق زائدة عن الأعمش عن مجاهد ، ثم قال : « وكذلك رواه أبو إسحق إبرهيم بن مجه الفزارى وأبو زبيد عبثر بن القاسم عن الأعمش عن مجاهد » .

ولم ينفرد البخارى بتعليل حديث ابن فضيل المرفوع بأثر مجاهد الموقوف ، فقد نقل ابن أبى حاتم فى العلل ( رقم ٢٧٣ ج ١ ص ١٠١ ) عن أبيه أنه قال : « هذا خطأ ، وهم فيه ابن فضيل ، يرويه أصحاب الأعمش عن الأعمش عن مجاهد ، قوله » .

ونقل البيهتى عن العباس بن مجد الدورى قال : «سمعت يحيى بن معين يضعف حديث مجد بن فضيل عن الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة ، أحسب يحيى يريد : إن للصلاة أولا وآخراً ، وقال : إنما يرو، عن الأعمش عن مجاهد » .

وهذا التعليل منهم خطأ ، لأن مجد بن فضيل ثقة حافظ ، قال ابن المدينى : « كان ثقة ثبتا فى الحديث » ولم يطعن فيه أحد إلا برميه بالتشيم ، وليست هذه التهمة مما يؤثر فى حفظه وتثبته .

وقد رد ابن حزم هــذا التعليل وقال : « وما يضر إسناد من أسند إيقاف من أوقف » .

و تقل الزيامي فى نصب الراية ( ١ : ١٢٠ \_ ١٢١ ) عن ابن الجوزى أنه قال فى التحقيق : « ابن فضيل ثقة ، يجوز أن يكون الأعمش سمعه من مجاهد مرسلا ومن أبي صالح مسندا » .

و تقل أيضا عن ابن القطان قال : « ولا يبعد أن يكون عنـــد الأعمش طريقان : إحداهما مرسلة ، والأخرى مرفوعة ، والذى رفعه صدوق من أهل العلم ، وثقه ابن معين ، وهو مجد بن فضيل » .

والذى أختاره أن الرواية المرسلة أو الموقوفة تؤيد الرواية المتصلة المرفوعة ، ولا تكون تعليلا لهـــا أصلا .

## 110 [--!] [(')a\_-----]

وأحمدُ بنُ محمد بنِ موسى، المعنى واحدُ ، قالوا: حدثنا إسحٰقُ بنُ يوسف الأَزْرَقُ وأحمدُ بنُ يعمد بنِ موسى، المعنى واحدُ ، قالوا: حدثنا إسحٰقُ بنُ يوسف الأَزْرَقُ عن سفيانَ [ الثَّوريِ (٤)] عن عَلْقَمة بنِ مَوْثَدِ عن سليانَ بنِ بُرَيْدة (٥) عن أبيه قال : « أَتَى النبي صلى الله عليه وسلم رجلُ فسألهُ عن مَواقيتِ الصَّلاة ؟ فقال : أقمْ مَعنا إنْ شاءَ اللهُ ، فأمَرَ بلالا فأقامَ حينَ طَلَعَ الْفَجْرُ ، ثُمَّ أَمرَهُ فَقَالَ حينَ وَالتَّ الشَّمْ أَمرَهُ أَمرَهُ فَأَقامَ فَصَلَى الْعَصْر وَالشَّمْ أَمرَهُ بيضا له مُرْتَفِعة " ، ثُمَّ أَمرَهُ بِالْمَوْر ، ثُمَّ أَمرَهُ مِن الْفَد فَنوَّ رَ بِالْفَجْر ، ثُمَّ أَمرَهُ بِالْمُوْر ، ثُمَّ أَمرَهُ فَا الْعَصْر وَالشَّمْ أَمرَهُ بالْعَصْر فَاقامَ وَالشَّمْ أَمرَهُ أَمرَهُ بالْعَصْر فَاقامَ وَالشَّمْ آَمَ أَمرَهُ بالفَعْر ، ثُمَّ أَمرَهُ بالفَصْر فَاقامَ وَالشَّمْ آَمَةُ أَمرَهُ وَقَعَ حَاجِبُ الشَّحْر ، ثُمَّ أَمرَهُ بالفَصْر فَاقامَ وَالشَّمْ آَمَةُ أَمرَهُ وَقَعَ حَاجِبُ الشَّحْر ، ثُمَّ أَمرَهُ بالفَصْر فَاقامَ وَالشَّمْ آَمَةُ أَمرَهُ وَقَعَ مَا كَانَتْ ، ثُمَّ أَمرَهُ فَا أَمرَهُ بالْعَصْر فَاقامَ وَالشَّمْ الشَفَقُ ، وَقَعَ مَا كَانَتْ ، ثُمَّ أَمرَهُ فَا فَرَهُ بالْعَصْر فَاقامَ وَالشَّمْ الشَّفَقُ ، وَقَعَ مَا كَانَتْ ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَا فَرَهُ بالْعَصْر فَاقامَ وَالشَّ مُسُ آخِرَهُ وَقَعْمَ وَالْمَوْنِ وَالْمَ وَالشَّ مَا الشَّفَقُ ، وَقَعَ مَا كَانَتْ ، ثُمَّ أَمَرُهُ وَأَحَر المَعْر بَ إلى قُبَيْلُ أَنْ يُعِيبَ الشَّفَقُ ،

<sup>(</sup>١) العنوان زيادة من م .

<sup>(</sup>٢) \* منيع \* بفتح الميم .

<sup>(</sup>۳) « الصباح » بتشدید الباء الموحدة وآخره حاء مهملة . وفي ه و ك « صباح » بدون « أل » و « البزار » بزاى ثم راء .

<sup>(</sup>٤) الزيادة من م و مه و .

<sup>(</sup>٥) « بريدة » بالباء الموحدة والتصغير » وهو صحابى معروف ، وهو ابن الحصيب \_ بالحاء والصاد المهملتين مصغراً \_ الأسلمي .

 <sup>(</sup>٦) «أنعم» : أى أفضل وزاد، قال فى النهاية : «أى أطال الإبراد وأخر الصلاة،
 ومنه قولهم : أنعم النظر فى الشيء : إذا أطال التفكر فيه» .

ثُمَّ أَمْرَهُ بِالْمِشَاءِ فَأَقَامَ حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ . ثُمَّ قالَ : أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ مَوَاقِيتُ الصَّلَةِ ؟ كَا نَيْنَ مَوَاقِيتُ الصَّلَةِ ؟ كَا نَيْنَ هَوَاقِيتُ الصَّلَةِ ؟ كَا نَيْنَ هَوَاقِيتُ الصَّلَةِ ؟ كَا نَيْنَ هَذَيْنِ » .

قال أبو عيسى : هٰذا حديثُ حسنُ غريبُ (١) حيحُ . [قال (٢)] : وقد رواهُ شعبةُ عن عَلْقَمَةَ بنِ مَرْ ثَلَدٍ أيضاً (٣) .

## 117

#### باب

ما جاء في التَّعْليسِ(١) بالفجر

الأنصاريُّ حدثنا مَعْنُ حدثنا مالكُ (٢) عن يحيى بنِ سعيدٍ عن عَمْرَةَ عن عائشةَ

<sup>(</sup>١) قوله «غريب» لم يذكر في مه .

<sup>(</sup>٣) الزيادة من م و مه و ب

<sup>(</sup>۳) الحديث رواه أحمد في المسند (٥: ٣٤٩) عن إسحق بن يوسف الأزرق . ورواه مسلم (١: ١٧١) وابن الجارود (ص ٧٩ ــ ٨٠) كلاها من طريق الأزرق أيضا . ورواه النسائي (١: ٩٠) من طريق مخلد بن يزيد عن الثوري . ورواه ابن ماجه (١: ١١٨) من طريق الأزرق ومخلد معاً .

وأمارواية شعبة التي أشار اليها الترمذي فانها في صحيح مسلم (١:١٧١) .

<sup>(</sup>٤) فى ع « بالتغليس » وهو خطأ . والتغليس : التبكير فى الغلس ــ بالغين المعجمة واللام المفتوحتين ــ وهو ظلمة آخر الليل إذا اختلات بضوء الصباح .

<sup>(</sup>٥) هنا في الهرو ألا زيادة حرف ح إشارة إلى تحويل السند .

<sup>(</sup>٦) في ع « مالك بن أنس » .

قالت: « إِنْ كَانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لَيُصَلِّى الصَّبْحَ فَيَنْصَرِفُ (١) النساء ، قال الأنصاريُ : فَيَمُرُ (٢) النساء مُتَلَفِّفَاتٍ عِمُرُ وطِهِنَّ مَا يُعْرَفْنَ مِنَ النساء » قال الأنصاريُ : فَيَمُرُ (٣) النساء مُتَلَفِّفَاتٍ عِمُرُ وطِهِنَّ مَا يُعْرَفْنَ مِنَ الْفَلْسِ » وقال قتيبةُ : « مُتَلَفِّعاتٍ (٣) » .

[ قال (1) ]: وفى البابِ عن ابنِ عُمَرَ ، وأنسٍ، وَ قَيْلَةَ بِنْتِ (٥) مَغْرَمَةَ (١). قال أبو عيسى : حديثُ عائشةَ حديثُ حسنُ صحيحُ .

ورواية الموطأ «متلفعات» بالعين. وقال السيوطى فى شرحه: «قال ابن عبدالبر: رواية يحيى بفاءين، وتبعه جماعة، ورواه كثير منهم بفاء ثم عين مهملة. وعزاه القاضى عياض لأكثر رواة الموطأ».

والحديث في الموطأ (١: ٢٠ \_ ٢٠). وأخرجه أحمد وأصحاب الكتب الستة ، كما في المنتقى (١: ٢٠؛ من نيل الأوطار) .

- (٤) الزيادة من م و ۔ .
- (o) في 🏓 و 🖟 لا «ابنة» .
- (٣) ((قيلة )) بفتح الفاف واللام وبينهما ياء تحتية مثناة ساكنة ، و ( مخرمة ) بفتح الميم والراء وبينهما خاء معجمة ساكنة. وقبلة هذه صحابية تميمية من بني العنبر، لها ترجمة في التهذيب والاصابة ( ٨ : ١٧١ ١٧٣ ) وطبقات ابن سعد ( ٨ : ٢٢٨ ) . وحديثها في قصة طويلة ، ذكرها ابن حجر في الاصابة ، ونسبها للطبراني وابن منده ، وتقل عن ابن عبد البر قال : « هو حديث طويل فصبح حسن ، وقد شرحه أهل العلم بالغريب .

وموضع الشاهد منه قولها في حكاية رحلتها إلى المدينة : « حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلى بالناس صلاة الغداة ، قد أقيمت حين شق =

<sup>(</sup>١) في مه «فتنصرف». وما هنا هو الذي في الموطأ.

<sup>(</sup>۲) في ع و د و ه و ك ۱۱ فتمر ۱۱ .

<sup>(</sup>٣) المروط: جمع مرط، بكسر الميم وإسكان الراء، وهو كساء يكون من صوف أوخز، و « متلفعات » بفاء بعدها عين مهملة: حر بمعنى «متلففات » بفاء بن ، قال ابن الأثير: « أى متلففات بأكسيتهن ، واللفاع ثوب يجلل به الجسد كله ، كساء كان أو غيره ، وتلفع بالثوب: إذا اشتمل به » .

[ وقد رواهُ الرُّهريُّ عنءُروَةَ عنعائشة نحوَهُ (١) ] .

وهو الذي اختارهُ غيرُ و احد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، منهم : أبو بكر ٍ ، وعمرُ ، ومن بعدهم من التابعين .

و به يقولُ الشافعيُّ ، وأحمدُ ، و إسحٰقُ : يَسْتَحِبُّونَ التَّغْليسَ بصلاة الفجر.

#### ۱۱۷ باب

### ما جاء في الإسفار بالفجر

عن محمد بن إسطق عن عاصم بن عُمَر بن قتادة عن محمود بن لَبيد عن رَافع بن خَد بِج (٣) قال : « أَسْفُرُوا بن خَد بِج (٣) قال : سمعت رسول الله صلى الله عايه وسلم يقول : « أَسْفُرُوا بالْفَجْرِ ، فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِللَّاجْرِ » .

<sup>=</sup> الفجر ، والنجوم شابكة في السهاء ، والرجال لا تكاد تعارف مع ظامة الليل ، فصففت مع الرجال ، وأنا امرأة حديثة عهد بالجاهلية ، فقال لى الرجل الذي يليني من الصف : امرأة أنت أم رجل ؟ فقلت : لا ، بل امرأة ، فقال : إنك كدت تفتنبني ، فصلى وراءك في النساء » إلى آخر الحديث .

<sup>(</sup>۱) الزيادة من ع . وهي زيادة جيدة ، ورواية الزهرى عن عروة في الصحيحين وغيرهما . فقد رواه الزهرى عن عروة وعن عمرة كلاهما عن عائشة . والروايتان صحيحتان .

 <sup>(</sup>۲) الزيادة من م و م . وفي ع «عبدة بن سليان» .

 <sup>(</sup>٣) « خديج » بفتح الحاء المعجمة وكسر الدال المهملة وآخره جيم .

[ قال (۱) ]: وقد رَوَى شعبةُ والثورى ُ هذا الحديثَ عن محمد بن إسحٰقَ. [ قال (۱) ] ورواه محمد بنُ تَحْبلاَنَ أيضاً عن عاصم بنِ عُمَرَ بنِ قَتَادَةً (۲) . [ قال (۳) ]: وفي الباب عن أبي بَر وزَةً (١) [ الأَسْلَمِيُ (٥) ] ،

وجابر، وبلال.

قال أبو عُيسى : حديثُ رافع بنِ خَدِ يج حديثُ حسنُ [ صحيح (٢٠)] .
وقد رأى (٧٠) غيرُ واحد من أهل العلم من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم
والتابعين الإسفارَ بصلاة الفجر .

و به يقول سفيانُ الثوريُ .

١) الزيادة من م و ـ .

<sup>(</sup>۳) الزيادة من م و - ، وفي مه «قال أبو عيسي » .

<sup>(</sup>٤) « برزة » بفتح الباء الموحدة وإسكان الراء وفتح الزاى . وفى م « بردة » وهو خطأ .

<sup>(</sup>٥) الزيادة من ع

<sup>(</sup>٦) الزيادة من ع و م و س و ه و ك . وهى زيادة صحيحة ثابتة ، فان كل من حكى كلام الترمذى فى هــذا الحديث حكاه هكذا ، منهم الحجد بن تيمية فى المنتقى (١: ٢٣٤) والزيلعى فى نصب الراية (١: ٢٣٣) وابن التركانى فى الجوهرى التى (١: ٤٠٨ من سنن البيهتى) والمنذرى فيما حكاه عنــه فى عون المعبود (١: ٢٦٣) .

<sup>(</sup>V) في - « روى » وهو خطأ .

وقال الشافعيُّ وأحمدُ و إسحٰقُ : معنى الإسفارِ : أن يَضِحَ (١) الفجرُ فلا يُشَكَّ فيه ، ولم يَرَوْا أنَّ معنى الإسفارِ تأُخيرُ الصلاةِ (٣) .

- (۱) « يضح » بفتح الياء وكسر الضاد المعجمة وآخره ماء مهملة : مضارع « وضح » يقال : وضح الفجر يضح : إذا أضاء ، وفى م « يضىء » وهو خطأ مخالف لسائر الأصول ، وقد نقل ابن حجر في التلخيص ( ص ٦٨ ) عبارة الترمذي كما هنا ، وشرح السكلمة بمما شرحناها « .
- (٢) قد حاول بعض العلماء تضعيف حديث رافع بن خديج، لظنهمأنه يعارض الأمر بالاسفار، فلم يحسنوا في ذلك ، إذ هو حديث صحيح ، وحاول بعضهم الجمع بينهما ، كما نقل الترمذي هنا عن هؤلاء الأثمة الثلاثة ، وكما فعل الخطابي في المعلم ال ١٣٣١) .

و نقل الشارح هنا بمض أقوال العلماء في التأول للجمع بين الحديثين ، ثم قال (١: ٥٠) :

« أسلم الأجوبة وأولاها ماقال الحافظ ابن القيم في إعلام الموقعين ، بعد ذكر حديث رافع بن خديج مالفظه : وهدا بعد ثبوته إنما المراد به الإسفار دواماً ، لا ابتداه ، فيدخل فيها مغلساً ، وبخرج مسفراً ، كما كان يفعله صلى الله عليه وسلم ، فقوله موافق لفعله ، لا مناقض نه ، وكيف يظن به المواظبة على فعل ما الأجر الأعظم في خلافه ؟ انتهى كلام ابن القيم ، وهذا هو الذي اختاره الطحاوى في شرح الآثار ، وقد بسط الكلام فيه ، وقال في آخره : فالذي ينبغي الدخول في الفجر في وقت التغليس ، والخروج منها في وقت الإسفار ، على موافقة ماروينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، وهو قول أبى حنيفة وأبي يوسف وعهد بن الحسن . انتهى كلام الطحاوى » .

#### 114

#### باسب

# ما جاء في التعجيل بالظُّهر(١)

الله عن عن سفيان (٣) حدثنا وَكِيع عن سفيان (٣) حدثنا وَكِيع عن سفيان (٣) عن حَدَيم بن جُبَيْرٍ عَنْ إِبْرُهِيم عن الأَسْوَدِ عن عائشة قالت : « مَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ أَشَدَ تَعْجِيلًا للظّهُرِ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلاَ مِنْ أَبِي بَكْرٍ وَلاَ مِنْ غُمَرَ (١) » .

[قال (٥)]: وفى الباب عن جابر [بنِ عبد اللهِ (٦)]، وخَبَّابٍ، وأبى بَرْ زَة، وابنِ مسعودٍ، وزيدِ بنِ ثابتٍ، وأنسٍ، وجابرِ بنِ سَمُرَةً.
قال أبو عيسى: حديثُ عائشةَ حديثٌ حسنُ (٧)

<sup>(</sup>۱) فى م و م ذكر فى أول الباب الحديث الآتى (رقم ١٥٦)، ثم كرر فى م مرة أخرى فى آخر الباب ، وقد اتبعنا هنا سائر الأصول .

<sup>(</sup>٢) الزيادة من م و . .

<sup>(</sup>٣) سفيان: هو الثوري .

<sup>(</sup>٤) قال يحيى بن آدم: « لايحتاج مع قول رسول الله على الله عليه وسلم إلى قول ، وإنما كان يقال: سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأبى بكر وعمر - : ليعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو عليها . تقله الخطابي في معالم السنن (١: ١٣٣ - ١٣٣) .

<sup>(</sup>٥) الزيادة من م و دم و س

<sup>(</sup>٦) الزيادة من م و له و ه لا ونسخة في ع .

<sup>(</sup>۷) الحدیث رواه أیضا أحمد فی المسند (٦: ١٣٥) عن وکیع ، ورواه الطحاوی فی معانی الآثار (١: ١٠٩) من طریقین عن سغیان الثوری عن حکیم بن جبیر=

وهو الذي اختاره أهل العلم من أصحابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم ومَنْ بعدهم .

قال على [ بنُ اللَّدِيني (١) ] : قال يحيى بنُ سعيدٍ : وقد تَكَلُّمَ شعبةُ في

= عن إبرهيم ، ورواه أيضا البيهتي في السنن (١: ٣٦٤) من طريق سفيان أيضا عن حكيم .

وهو حديث صحيح ، وإنما حسنه الترمذي فقط لمكان حكيم بن جبير فيه وتوهم أنه انفرد به ، وسيأتى الكلام على حكيم ، ومع ذلك فإنه لم ينفرد به ، فقد قال البيهتى: «هكذا رواه الجماعة عن سفيان الثورى، ورواه إسحق الأزرق عن سفيان عن منصور عن إبرهيم » . ثم رواه بإسناده من طريق أبى عبد الرحمن الأذرى – بفتح الهمرة وإسكان الذال المعجمة وفتح الراء وبعدها ميم – عن إسحق بن يوسف الأزرق وقال : « فذكره بنحوه دون قوله : مااستثنت أباها ولا عمر ، وهو وهم والصواب رواي الجماعة ، قاله ابن حنبل وغيره ، وقد رواه إسحق مر ، على الصواب » .

ورواية إستحق التي يشر إليها البيهتي رواها أحمد في المسند (٦: ٢١٥ - ٢١٦) عن إسحق عن سفيان عن حكيم بن جبير . ويريد البيهتي بذلك أن يعلل الرواية الأخرى التي رواها إسحق عن الثورى عن منصور عن إبرهيم . وليس ذلك بعلة ، لأن إسحق بن يوسف الأزرق ثقة مأمون ، فروايته الحديث على الوجهين : مرة عن سفيان عن حكيم بن جبير عن إبرهيم ، ومرة عن سفيان عن منصور عن إبرهيم ـ: دليل على أن الحديث عنده عن سفيان عن الراويين ، وبذلك يرتفع توهم الخطأ من حكيم بن جبير ، ونوقن بصحة الحديث .

قائدة: لفظ الحديث في المسند من رواية وكيع: « ما رأيت أحداً كان أشد تعجيلا للظهر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبى بكر ولا عمر » وهو مقارب لما رواه الترمــذي هنا وموافق له في المعنى . ولفظه عنــد البيهتي والطحاوى : « ما استثنت أباها ولا عمر » . والذي أرجعه هو رواية أحمد والترمذي ، لأنها من رواية وكيم ، وناهيك به في الحفظ والتثبت .

(١) الزيادة من م و ع و ۔ .

حَكِيمِ بِنِ جُبَيْرِمِن أَجلِ حديثه الذي رَوَى (١) عن ابن مسعودٍ عن النبي صلى الله عليه وسلم : « مَنْ سَأَلَ النَّاسَ وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ (٢) » .

قال يحيى : ورَوَى له سفيانُ وزائدةُ ، ولم يَرَ يحيي بحديثه بأساً .

قال محمد : وقد رُوى عن حكيم ِ بنِ جُبَيْرِ عن سعيدِ بنِ جُبَيْرٍ عن عائشةَ عنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم في تَعْجِيلِ الظُّهْرِ (٣٠٠) .

107 - مَرَشُّ الحُسنُ بنُ على الحُلُوْ انِيُّ أَخبرنا عبد الرَّزَّ اقِ أُخبرنا عبد الرَّزَّ اقِ أُخبرنا مَعْمَرُ عن النَّهُ صلى الله معْمَرُ عن النُّهُ هُرِيِّ قال: أخبرني أنسُ بنُ مالك : « أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظَّهْرَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ » .

<sup>(</sup>۱) في ع «رواه».

<sup>(</sup>۲) سیأتی هذا الحدیث فی الترمذی فی « باب من تحل له الزکاة » (ج ۱ ص ۱۲۲ من طبعة بولاق، و ج ۲ ص ۱۹ من شرح المباركفوری) .

<sup>(</sup>٣) أما حكيم بن جبير فنستخير الله في توثيقه ، وإن ضعفه شعبة وغيره ، وإيما تكلم فيه شعبة و ترك الرواية عنه من أجل حديث ابن مسعود في سؤال الناس ، وقد قال انترمذي هناك ( ١ : ١٢٦ طبعة بولاق) : « وقد تكلم شعبة في حكيم بن جبير من أجل هذا الحديث ، ثم رواه عن محود بن غيلان عن يحيى بن آدم : « حدثنا سفيان عن حكيم بن جبير بهذا الحديث ، فقال له عبد الله بن عثمان صاحب شعبة : لوغير حكيم حدّث بهذا الحديث ؟ فقال له سفيان : وما لحكيم ؟ ! لا يحدث عنه شعبه ؟ قال : هم . قال سفيان : سمعت زبيدا يحدث بهذا عن عجد بن عبد الرحمن بن يزيد ، فهذا سفيان الثوري ينكر على شعبة تركه لحديث حكيم ، ويؤكد إنسكاره بأل زبيدا وي الحديث كروايته ، فلم ير في ذلك وجها لترك الرواية عن حكيم . وقد وثقه أيضا أبو زرعة ، فنقل في التهذيب عن ابن أبي حاتم قال : « سألت أبا زرعة عنه ؟ فقال : في رأبه شي ، « قلت : مامحله ؟ قال : الصدق إن شاء الله » . ورأبه الذي يشير البسه أبو زرعة : أنه كان شيعيا ، وليس هذا سببا للجر ح إذا كان الراوي من أهل الصدق .

[ قال أبو عيسى (١) ]: هذا حديث صحيح (٢) . [ وهو أحسن حديث في هذا الباب (٢) ] [ وفي الباب عن جابر (١) ] .

## ۱۱۹ باب

ما جاء في تأخير الظُّهْرِ في شدَّة ِ الحرَّ

١٥٧ - مَرْنَنَ قُتَيْبَةُ حدثنا اللَّيْثُ عن ابن شِهاَبِ عن حيدِ بن الْسَيَّبِ وأبي سَلَمَةَ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذَا اشْتَدَّ الحَرُ فَأَبْرِ دُوا عن الصَّلاَةِ (٥) قَإِنَّ شِدَّةَ الحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَمَ (٦)».

<sup>(</sup>١) الزيادة من ع . وفي م «قال: وهذا» .

<sup>(</sup>۲) في م « حسن صحيح » .

<sup>(</sup>٣) الزيادة من ع .

<sup>(</sup>٤) الزيادة من م و ع . وهى زيادة لا لزوم لها بعد أن ذكر فيما مضى من روى عنهم فى الباب ، ولولا أنها فى نسختين صبحتين لما أثبتناها . وحديث أنس هذا قال الشارح : « أخرجه البخارى بلفظ : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر . الحديث » .

<sup>(</sup>٥) فى ب « بالظهر » بدل « عن الصلاة » وهو مخالف لسائر الأصول ، ولجميع الروايات في هذا الحديث ، وإن كان المراد بهذه الصلاة الظهر ، كما هو واضح ، وكما ورد فى حديث أبى سعيد عند البخارى بلفظ « أبردوا بالظهر » .

 <sup>(</sup>٦) الحديث نسبه المجد بن تبمية في المنتقى لأحمد وأصحاب الكتب الستة . وانظر نيل
 الأوطار (١: ٣٨٤) .

قال: الخطابي في المعالم (١: ١٢٨ \_ ١٢٩): الاحني الإبراد في هذا=

[ قال (۱) ] : وفي الباب عن أبي سعيد ، وأبي ذَر م وابن عُمَر ، والمغيرة ، والقاسم بن صَفْوَانَ عن أبيه (۱) ، وأبي موسى ، وابن عباس ، وأنس . [ قال (۱) ] : ورُوى عن عُمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ، ولا يَصِيحُ (۱) .

قال أبو عيسى : حديثُ أبى هريرة َ حديثُ حسنُ صحيحُ . وقد اختار قومُ من أهل العلم تأخيرَ صلاة الظهر في شدة الحرِ . وهو قولُ أبنِ المباركِ ، وأحمدَ ، وَإسحٰقَ .

قال (٥) الشافعيُّ: إِنَّمَا الإبرادُ بصلاة الظهر إذا كان مسجداً (٢) ينتابُ

السفر ، فإذا فاءت الأفياء ، وهبت الأرواح قالوا : أبردتم فالرواح . . . وقوله السفر ، فإذا فاءت الأفياء ، وهبت الأرواح قالوا : أبردتم فالرواح . . . وقوله عليه الصلاة والسلام : فيح جهنم ، معناه : سلطوع حرها وانتشاره ، وأصله فى كلامهم : السعة والانتشار، ومنه قولهم مكان أفيح ، أى واسع ، وأرض فيحاء ، أى واسعة . ومعنى الكلام يحتمل وجهين : أحدهما : أن شدة الحرفى الصيف من وهج جهنم فى الحقيقة ، وروى : إن الله تعالى أذن لجهنم فى نفسين ، نفس فى الصيف ونفس فى الشتاء ، فأشد ما تجدونه من الحرفى الصيف فهو من نفسها ، وأشد ما ترونه من البرد فى الشتاء فهو منها . والوجه الآخر : أن هذا الكلام إنما خرج التثبيه والتقريب ، أى كأنه نار جهنم ، فاحذروها واجتنبوا ضررها .

<sup>(</sup>۱) الزيادة من م و ع و ۔ .

<sup>(</sup>٣) أبوه هو صفوان بن مخرمة القرشي الزهري ، وحديثه نسبه ابن حجر في الاصابة (٣: ٢٠٩) للعبراني (٢: ٢٠٦) الطبراني في مجمع الزوائد (١: ٢٠٦) الطبراني في السكبير .

<sup>(</sup>٣) الزيادة من ع

<sup>(</sup>٤) ماروى عن عمر ذكره الهيشمى فى المجمع (١: ٣٠٦) ونسبه إلى أبى يعلى والبزار ، وقال : " فيه مجد بن الحسن بن زبالة ، نسب إلى وضع الحديث» .

<sup>(0)</sup> في مه و هو و ك «وقال».

<sup>(</sup>٦) في م « المسجد » .

أَهُلُهُ مِنَ البُعْدِ ، فأَمَّا المُصلِّى وحدَهُ والذي يصلِّى في مسجدِ قومه : فالذي أُحِبُّ له أَنْ لا يُؤخِّرَ الصلاةَ في شدَّةِ الحرِّ(١) .

قال أبو عيسى : وَمَعْنَى مَنْ ذَهَبَ إلى تأخيرِ الظهرِ فى شدة ِ الحَرِّ هُوَ أَوْلَى وأَشْبَهُ بالاتِّبَاع .

وأُمَّا ما ذهب إليه الشافعيُّ أَنَّ الرخصةَ لِمَنْ يَنْتَابُ مِنِ البُعْدِ والمَشَقَّةِ (٢) على الناس ــ : فإنَّ في حديث أبي ذَرِّ ما يَدُلُّ على خلافِ ما قال الشافعيُّ .

قال أبو ذَرِ : « كُنّا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سَفَرٍ قَأَذَّنَ بِلِاَلُ وَسِلْمَ فِي سَفَرٍ قَأَذَّنَ بِلِاَلُ وَسِلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ : يَا بِلِالُ أَبْرِ دْ ثُمَ الْبُودُ » . فلو كان الأمرُ على ما ذهب إليه الشافعيُّ : لم يكن للإِبرادِ في ذَلكَ الوقتِ مَعْنَى ، لاجتماعهم في السفر ، وكانوا لا يحتاجونَ أَنْ يَنْتَأَبُوا مِن البُعْدِ .

الطيالسيُّ عمودُ بن غَيْلاَنَ حدثنا أبو داودَ [ الطيالسيُّ ( الطيالسيُّ قال : أَنبأنا شعبةُ عن مُهاجِرٍ أبى الحَسَنِ ( الحَسَنِ عن زَيْدِ بن وَهْبِ عن أبى ذَرّ : « أَن اللهُ عليه وسلم كان ( الله عليه وسلم كان ( الل

<sup>(</sup>١) انظر الأم للشافعي (٦٣:١) .

 <sup>(</sup>۲) فی ه و ك و نه « وللمشقة » ، والمعنی فيهما واحد ، لأن قوله
 « الشقة » معطوف على قوله « من ينتاب » .

<sup>(</sup>٣) الزيادة من م و ع

<sup>(</sup>٤) كتبت فى ع ه أبى الجيش » وهو خطأ ، ثم صححت فيها تصحيحا غير واضح .
ومها حر هذا هو أبو الحسن التيمى الكوفى الصائغ مولى بنى تيم الله ، وهو تابعى
ثقة . ووقع اسمه فى مسند الطيالسي فى هـذا الحديث (رقم ٥٤٤) «مهاجر بن
الحسن » وهو خفأ .

<sup>(0)</sup> كلة « كان » سقطت من ع خطأ .

<sup>(</sup>٦) فى عائر الأصول ، وهذه الزيادة لم تذكر فى سائر الأصول ، ولا فى مسند الطيالسي .

أَنْ يُقِيمَ ، فقال : أَبْرِ دْ ، ثُمُّ أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (١) : أَبْرِ دْ فَى الظُّهْرِ ، قال (٢) : حَتَى رَأَيْنَا فَىْءَ التَّلُولِ ، ثُمُّ أَقَامَ فَصَلَّى ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنَّ شدَّةَ الحَرِّ مِنْ فَيْح ِ جَهَنَّمَ ، فَأْبُرِ دُوا عَنِ الصلاة (٣) .

قال أبو عيسى: هذا حديثُ حسنُ صحيحُ.

## 17.

#### باب

## ما جاء في تَعْجيل العصر

المَّنْ قَالَمْ عَنْ عَرْفَقَ أَنْهَا قَالَت : « صَلَّى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم العَصْرَ وَالشَّمْسُ فَا حُجْرِتَهَا ، لَمَ يَظْهَرَ النَّى مِنْ حُجْرَتِهَا (\*) » .

<sup>(</sup>۱) في ع « فقال : أبرد » وفي م « فقال رسول الله : أبرد » .

<sup>(</sup>٢) كلة « قال » لم تذكر في م .

 <sup>(</sup>٣) الحديث رواه أيضا أحمد والبخارى ومسلم وأبو داود .

<sup>(</sup>٤) الحديث رواه البخارى ٢٠: ٢٠ من فتح البارى) والنسائى (١: ٨٨) كلاهما عن قتيبة بن سعيد بهذا الاستاد، وقالا فيه أيضا: « لم يظهر الني من حجرتها ، ورواه أحمد. في المسند (٢: ٣٧) عن سفيان بن عيينة عن الزهرى، وفيه: « لم يظهر الني بعد » . ورواه البخارى (٢: ٢٠) ومسلم (١: ١٧٠) وابن ماجه (١: ١٠٠) من طريق ابن عيينة بنحوه . ورواه مسلم أيضا من طريق

= يونس عن الزهرى ، وفيه : « لم يظهر النيء في حجرتها » . ورواه أحمد ( ٢ : ٤ ) عن وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى العصر والشمس واقعة في حجرتي » . ورواه مسلم كذلك من طريق وكيع . ورواه أحمد أيضا ( ٢ : ١٥ ) عن عهد بن مصعب عن الأوزاعي عن الزهرى ، بلفظ : « يصلى العصر وإن الشمس لطالعة في حجرتي » ، و ( ٢ : ١٩٩ ) عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى ، بلفظ : « يصلى العصر قبل أن تخرج الشمس من حجرتي طالعة » . ورواه البخارى أيضا من طريق أنس بن عياض عن هشام عن أبيه بلفظ : « يصلى العصر والشمس لم تخرج من حجرتها » وقال البخارى : « وقال أبو أسامة عن هشام : من قعر حجرتها » .

ورواه مالك فى الموطأ ( ۱ : ۱۹ ) عن الزهرى عن عروة قال : « ولقد حدثتنى عائشة زوج النبى صلى الله عليه وسلم كان يصلى المصر والشمس فى حجرتها قبل أن تظهر » ورواه البخارى ( ۲ : ۲ ) ومسلم ( ۱ : المصر وأبو داود ( ۱ : ۱ ) من طريق مالك بهذا اللفظ .

فنى الفظ مالك من الزهرى: أن الشمس لم عظهر، وفى لفظ الليث وابن عبينة ويونس عن الزهرى: أن النيء لم يظهر .

قال الحطابي في المعالم (١: ١٣) شرحاً للفظ مالك: « معي الظهور ههنا الصعود ، يقال: ظهرت على الشيء : إذا علوته ، ومنه قول الله تعالى : ومعارج عليها يظهرون . قلت : وحجرة عائشة ضيقة الرقعة ، والشمس تقلص عنها سريعا ، فلا يكون مصليا العصر قبل أن تصعد الشمس عنها إلا وقد بكر بها » .

وقال البخارى بعد روايتي الليث وابن عيينة عن الزهرى : « وقال مالك ويحيي بن سعيد وشعيب وابن أبى حفصة : والشمس قبل أن تظهر » .

قال الحافظ في الفتح (٢: ٣٠ ـ ٢١): « وقوله: لم يظهر الني . أى في الموضع الذي كانت الشمس فيه ، وقد تقدم في أول الموافيت من طريق مائ عن الزهرى بنفظ: والشمس في حجرتها قبل أن تظهر ، أى ترتفع . فهذا الظهور غير ذلك الظهور . ومحصله: أن المراد بظهور الشمس خروجها من الحجرة ، وبظهور الني الني انبساطه في الحجرة ، وليس بين الروايتين اختلاف ، لأن انبساط الني ، لا يكون إلا بعد خروج الشمس ». ثم قال « والمستفاد من هذا الحديث تعجيل صلاة العصر =

[ قال<sup>(۱)</sup> ]: وفى الباب عن أنسٍ ، وأبى أُرْوَىٰ ، وجابرٍ ، ورافع بن خَدِيج .

[ قال (٣) ] : ويُر وَى عن رافع أيضاً عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم في تأخير العصر ، ولا يصحُ (١)

قال أبو عيسى : حديثُ عائشة حديثٌ حسنٌ صحيحٌ .

وهو الذي اخْتَارَهُ بعض [ أهلِ العلمِ مِنْ (٥) ] أصحابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم ، منهم : عُمَرُ ، وعبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ ، وعائشةُ ، وأنسُ ، وغيرُ واحدٍ من التابعين : تَعْجِيلُ (٢) صلاة العصر ، وكرهوا تأخيرَها (٧) .

و به يقولُ عبدُ ألله بنُ المباركِ ، والشافعيُّ ، وأحمدُ ، و إسحٰقُ .

= فيأول وقتها ، وهذا هوالذي فهمته عائشة ، وكذا الراوى عنها عروة، واحتج به على عمر بن عبد العزيز في تأخيره صلاة العصر ، كما تقدم » .

- (١) الزيادة من م و . وفي عم «قال أبو عيسي » .
  - (۲) ((أروى)) بفتح الهمزة وإسكان الراء وفتح الواو.
    - (٣) الزيادة من م و مه و ب
- (٤) فى الله (ولا يصح هـذا » وكلة (هـذا » ليست فى سائر الأصول ، وما أظنها ثابتة .

وهذا الذى ضعفه الترمذى نسبه الزيلمي فى نصب الراية ( ١ : ١٢٨ ) للدارقطني والبيهتي والبخارى في التاريخ الكبير ، ونقل تضعيفه أيضا عن هؤلاء الثلاثة .

والحديث الصحيح عن رافع بن خديج مارواه أحمد والبخارى ومسلم قال : «كنا نصلى العصر مع رسول انه صلى الله عليه وسلم ثم ننحر الجزور فتقسم عشر قسم ، ثم نطبخ فناً كل لحمه نضيجا قبل مغيب الشمس » وانظر نيل الأوطار ( ١ : ٣٩٢ )

- (٥) الزيادة من ع و مه و ه و ك .
- (٣) في ع «في تعجيل» وفي الله «رأوا تعجيل» .
  - (٧) في ع « تأخيره » .

• ١٦٠ - حَرَثُنَ عَلَى أَبُ مُجْرٍ حدثنا إسمعيلُ بنُ جعفرٍ عن العَلاَء بن عبد الرحمٰن : ﴿ أَنَّهُ دخلَ عَلَى أَنس بن مالكِ في داره بالبصرة حين أنصَرَفَ مِنَ الظُّهْرِ ، وَدَارُهُ بِجَنْبِ المَسْجِدِ (') ، فقال : قُومُوا فَصَلُّوا المَصْرَ ، قال : فَقَمْنَا فَصَلَّيْنَا ، فَلَمَّا أُنْصَرَ فَنَا قال : سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولُ : تلكُ صَلاَةُ المُنافِقِ ، يَجُلُس بُرَ قُبُ الشَّمْسَ ، حتى إذا كَانَتْ بيْنَ قَرْ نَي الشَّيْطَانِ ('')

وقال ابن قتيبة فى تأويل مختلف الحديث (ص ١٥٤ – ١٥٦) فى الرد على من أنكر الأحاديث التى فيها النهى عن الصلاة عند طلوع الشمس لطلوعها بين قرنى الشيطان: « فكره لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلى فى الوقت الذى يسجد فيه عبدة الشمس لاشمس ، وأعلمنا أن الشياطين حينئذ ، أو أن إبليس فى ذلك الوقت فى جهة مطلع الشمس، فهم يسجدون له بسجودهم للشمس . ولم يرد بالقرن ماتصوروه ...

<sup>(</sup>١) في م « تحت المسجد » وهو مخالف لسائر الأصول ولسائر الروايات .

<sup>(</sup>٢) قال الحطابي في المعالم (١: ١٣٠ \_ ١٣١) : « اختلفوا في تأويله على وجوه : فقال قائل : معناه مقارنة الشيطان للشمس عند دنوها للغروب ، على معنى ماروى : إن الشيطان يقارنها إذا طلعت ، فإذا ارتفعت فارقها ، فإذا استوت قارنها ، فإذا زالت فارقها ، فإذا دنت للغروب قارنها ، فإذا غربت فارقها . فحرمت الصلاة في هذه الأوقات الثلاثة لذلك . وقيل : معنى قرن الشيطان : قوته ، من قولك : أنا مقرن لهذا الأمر ، أي مطيق له قوى عليه ، وذلك لأن الشيطان إنما يقوى أمره في هذه الأوقات ، لأنه يسوّل لعبدة الشمس أن يسجدوا لهـا في هذه الأزمان الثلاثة . وقيل : قرنه حزبه وأصحابه الذين يعبدون الشمس ، يقال : هؤلاء قرن ، أي نشء جهوا بعد قرن مضي . وقيل : إن هذا تمثيل وتشبيه ، وذلك أن تأخير الصلاة إنحا هو من تسويل الشيطان لهم ، وتزيينه ذلك في قلوبهم ، وذوات الفرون إنما تعالج الأشياء وتدفعها بقرونها ، فكأنهم لما دافعوا الصلاة وأخروها عن أوقاتها بسويل الشيطان لهم حتى اصفرت الشمس ــ : صار ذلك منه بمنزلة ماتعالجه ذوات القرون بقرونها وتدفعه بأروافها . وفيه وجه خامس ، قاله بعض أهل العلم ، وهو : أن الشيطان يقابل الشمس حين طلوعها ، وينتصب دونها ، حتى يكون طلوعها بين قرنيه ، وهما جانبا رأســه ، فينقلب سجود الكفار للشمس عبادة له . وقرنا الرأس فوداه وجانباه . .

قَامَ فَنَقَرَ أَرْبَعًا لاَ يَذْ كُرُ ٱللهَ فِيهَا إِلاَّ قَلِيلاً '' » . قال أبو عيسى : لهذا حديثُ حسنُ صحيحُ .

باب ما جاء في تأخير (صلاة (٢)) العصر

١٦١ – مَرَشُنَا عَلَى ۚ بنُ خُجْرِ حَدَثْنَا إِسْمُعِيلُ بنُ عُلَيَّةً عن أيوبَ

= ف أنفسهم من فرون البقر وقرون الشاه ، وإعما القرن ههنا حرف الرأس ، ولا ألى حرفان وجانبان ، ولا أرى القرن الذي يطلع في ذلك الموضع سمى قرنا : إلا باسم موضعه ، كا تسمى العرب الشئ باسم ماكان له موضعا أو سبباً ، فيقولون : رفع عقيرته ، يريدون صوته ، لأن رجلا قطعت رجله واستغاث من أجلها، فقيل لمن رفع صوته : رفع عقيرته . ومثل هذا كثير في كلام العرب . وكذلك قوله في المشرق : من ههنا يطلع قرن الشيطان ... لا يريد به مايسبق إلى وهم السامع من قرون البقر ، وإعما يريد : من ههنا يطلع وأس الشيطان ... والقرون أيضاً خصل الشعر ، كل خصلة قرن ، ولذلك قيل للروم : ذات القرون ، يراد أنهم يطولون الشعر ، كل خصلة قرن ، ولذلك قيل للروم : ذات القرون ، يراد أنهم يطولون الشعر . فأراد صلى الله عليه وسلم أن يعلمنا أن الشيطان في وقت طوع الشمس وعند سجود عبدتها لها : ماثل مع الشمس ، فالشمس تجرى من قبل رأسه ، فأمرنا أن لانصلي في هذا الوقت الذي يكفر فيه هؤلاء ويصلون للشمس وللشيطان ؟ وهذا أمر مغيب عنا ، لانعلم منه إلا ماعلمنا . والذي أخبرتك به شئ يحتمله التأويل». وما قاله ابن قتيبة واضح وصحيح .

(۱) الحديث رواه أيضاً مسلم (۱: ۱۷۳) عن يحيي بن أيوب وجد بن الصباح وقتيبة وعلى بن حجر: كلهم عن إسمعيل بن جعفر ، ورواه النسائل (۱: ۸۹) عن العلاء عن على بن حجر وحده: ورواه أيضاً مالك في الموطأ (۱: ۲۲۱) عن العلاء بن عبد الرحمن ، ورواه أبو داود (۱: ۱۵۹ ـ ۱۳۰) من طريق مالك .

(۲) الزيادة من ـ و ه و ك .

عن ابن أبي مُلَيْكَةَ عن أُمِّ سلمة أنها قالت : «كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أَشَدَّ تَعْجِيلاً للعَلْم مِنهُ » .

قال أبو عيسى : وقد رُوىَ هٰذا الحديثُ [عن إسمميلَ بنِ عليَّةُ () عن ابن جُرَيْج عِن ابن أبي مُلَيْكة عن أمِّ سلمةَ نَحْوَهُ .

المعيل - [ووجدتُ في كتابى: أخبرنى علىُّ بن حُجْر عن إسمعيلَ بن حُجْر عن إسمعيلَ بنِ إبراهيمَ عن ابنِ جُريجٍ ].

١٦٣ - [وحدثنا بِشْرُ بن مُعَاذِ البصرى قال: حدثنا إسمميلُ بنُ عُليَّةً عن ابن جُريج بهذا الإسناد نحوَهُ ] . [ وهذا أَصَحُ (٢) ] . [ وهذا أَصَحُ (٢) ] .

(۱) الزيادة من ع . وفي نسخة بهامش م «عن ابن عليه» .

(۲) هذه الزیادات ، من أول قوله « ووجدت فی کنابی » : من ع . وهی زیادات جیدة ، زاد لنا بها إسنادان لهذا الحدیث .

وأراد الترمذى بكل هذا أن إسمعيل بن إبرهيم المعروف بابن علية روى عنه هذا الحديث من طريقين : أحدهما عن ابن جريج ، والآخر عن أيوب ، ورجح الترمذى أن الأصح أن ابن علية رواه عن ابن جريج عن ابن أب مليكة .

وهـذا الترجيح عندنا تحكم لا دليل عليه . لأن على بن حجر رواه عن ابن عليه على الوجهين كما ترى ، وعلى بن حجر ثقة حافظ متقن ، فلا نرميه بالوهم فى روايته عن ابن علية عن أيوب إلا لدليل صحيح قوى "، ولم يوجد .

وأما رواية بشر بن معاذ وغـيره للحديث عن ابن علية عن ابن جريج : فأنمـا تكون تأبيداً لرواية ابن حجر الثانية ، وإثباتاً لأن ابن جريج حفظه عن ابن علية من الطريق الأخرى .

والحديث رواه أيضا أحمد فى المسند مرتين ( ٦ : ٢٨٩ و ٣١٠ ) عن إسمعيل بن علية عن ابن جريج عن ابن أبى مليكة .

#### 177

#### باب

#### ما جاء في وقت المغرب

١٦٤ - مرتثن قُتَيْبةُ (١) حدثنا حَاتِمُ بنُ إسمميل عن يزيدَ بنِ أَبِي عُبَيْدٍ عن سَلَمَةَ بْنِ الْأَكُوعِ قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُصَلِّى المغربَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَتَوَارَتْ بِالْحِجَابِ (٢) .

[ قال (٣) ]: وفي الباب عن جابر ، [ والصُّنَا بِحِيِّ (١) ] ، وزيد بن خالد ، وأنس ، ورافع بن خَدِ يج ، وأبي أيوب ، وأمِّ حَبِيبَة ، وعباس بن عبد المطَّلِب، وابنِ عباس (٥) ] .

<sup>=</sup> وهذان الاسنادان للحديث صحيحان . ولم أجده فى شىء من الكتب الستة وغيرها إلا فى الترمذي ومسند أحمد .

<sup>(</sup>١) في مه «حدثنا قتيبة قال نا على بن حجر نا حاتم بن إسمعيل » وزيادة «على بن حجر » في الاسناد هنا خطأ ، ومخالفة لسائر الأصول .

<sup>(</sup>٣) الحديث رواه البخارى (٣٠:٣٦) عن المكى بن إبرهيم عن يزيد بن أبى عبيد عن سلمة قال : « كنا نصلى ح النبي صلى الله عليه وسلم المغرب إذا توارت بالحجاب ، هكذا رواه مختصرا ، وهو من ثلاثياته . أى التي يرويها وبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة شيوخ فقط . ورواه مسلم (١٤:١٧٦) عن قتيبة ، كرواية الترمذي هنا . ورواه أيضا أحمد وأبو داود وابن ماجه .

<sup>(</sup>۳) الزيادة من م و م . وفي مه « قال أبو عيسي » .

<sup>(</sup>٤) الزيادة من ع ونسخة بهامش م . وهى زيادة جيدة ، لأن حديث الصنابحى رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات ، كما تقل ذلك الحافظ الهيثمي في جمع الزوائد (٢:١١) .

<sup>(</sup>٥) الزيادة من م وكتب فوقها « خ » علامة أنها نخة ، وهي زيادة جيدة ، لأن=

وحديثُ العباسِ قد رُوىَ موقوفاً عنه ، وهو أصحُ (١) . [ والصُّنا بحِيُّ لم يَسْمَعُ من النبيِّ صلى الله عليه وسلم . وهو صاحبُ أبي بكرٍ رضى الله عنه (٢) ] .

قال أبو عيسى : حديثُ سَلَمَةً بنِ الْأَكُوعِ حديثُ حسنُ حعيحُ .
وهو قولُ [ أكثرِ (٢) ] أَهْلِ العلم من أصحابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم ومن بمدَهم مِنَ التابعينَ : أُخْتَارُوا تُعجيلَ صلاةِ المغرِب ، وكرهوا تأخيرُها ، حتى قال بعضُ أهلِ العلم : ليس لصلاة المغرب إلاَّ وَقَتُ واحدُ ، وذَهَبُوا إلى حديث النبيِّ صلى الله عليه وسلم حَيْثُ صلى به جبريلُ (١) .
وهو قولُ أبنِ المباركِ ، والشافعيِّ .

= حديث ابن عباس فى المواقيت ضى برقم ( ١٤٩ ) وفيه « ثم صلى المغرب: حين وجبت الشمس » وفيه فى المرة الثانية « ثم صلى المغرب لوقته الأول » .

<sup>(</sup>۱) حديث العباس رواه ابن ماجه (۱:۱۱) عن على بن يحيى عن إبرهيم بن موسى عن عباد بن العوام عن عمر بن إبرهيم عن قتادة عن الحسن عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب مرفوعا: «لا تزال أمتى على الفطرة مالم يؤخروا المغرب حتى تشتبك النجوم» . و قبل شارحه السندى عن الزوائد أنه قال: «إسناده حسن» . وقال ابن ماجه: «سمعت عهد بن يحيي يقول: اضطرب الناس في هذا الحديث ببغداد . فذهبت أنا ، وأبو بكر الأعين إلى العوام بن عباد بن العوام ، فأخرج إلينا أصل أمه ، فاذا الحديث فيه » .

 <sup>(</sup>۲) الزيادة من ع . وقد مضى الكلام على الصنابحي في الباب (رقم ۲ ص۷ - ۸)

<sup>(</sup>٣) الزيادة من ع و ه و ك .

<sup>(</sup>٤) كما مضى في حديث ابن عباس (رقم ١٤٩) .

## ۱۲۴ باب

## ما جاء في وقت صلاة العشاء الآخرة

الله عن الله عن أبي الله عن أبي الله عن النه عن النه عن النه عن النه عن الله على ال

١٦٦ - مَرْشُنَ أَبُو بَكُر مَحَدُ بِنُ أَبَانَ حَدَثنا عَبِدُ الرَّمْنِ بِنُ مَهْدِي مِّ عِنْ أَبَانَ حَدَثنا عَبِدُ الرَّمْنِ بِنُ مَهْدِي عِنْ أَبَانَ حَدَثنا عَبِدُ الرَّمْنِ بِنُ مَهْدِي عِنْ أَبَانَ حَدَثنا عَبِدُ الرَّمِن بِنُ مَهْدِي عَنْ أَبَانَ حَدَثنا عَبِدُ الرَّمِن بِنُ مَهْدِي عِنْ أَبَانَ حَدَثنا عَبِدُ الرَّمِن بِنُ مَهْدِي إِنْ أَبَانَ حَدَثنا عَبِدُ الرَّمِن بِنُ مَهْدِي إِنْ أَبَانَ حَدَثنا عَبِدُ الرَّمِن بِنُ مَهْدِي إِنْ أَبَانَ حَدَثنا عَبِدُ الرَّمْنِ بِنُ مَهْدِي إِنْ أَبَانَ حَدَثنا عَبِدُ الرَّمْنِ بِنَ مَهْدِي إِنْ أَنْ أَبَانَ حَدَثنا عَبِدُ الرَّمْنِ بِنَ مَهِدِي إِنْ أَبَانَ حَدَثنا عَبِدُ الرَّمِن بِنَ مَهِدِي إِنْ أَبِي عَوْانَةَ وَاللَّهِ الرَّمِن اللْهِ اللْهِ اللْهِ الللْهِ اللْهِ اللْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ الللهُ اللهِ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ ا

قال أبو عيسى: رَوَى (٣) هذا الحديث هُشَيْم و عن أبى بِشْرٍ عن حبيبِ بن مسالم عن النَّه مُأن بن بَشِيرٍ ، ولم يَذْ كُرُ فيه هشيم «عن بَشِيرِ بن تأبِتٍ ». وحديث أبى عوانة أَصَحُ عندنا ، لأَنَّ يزيدَ بن هرون رَوَى عن شُعبة عن أبى بِشْرٍ نحو رواية أبى عوانة (١).

<sup>(</sup>١) سأتي الكلام على الحديث في آخر الباب.

<sup>(</sup>۲) هذا الاسناد مؤخر في م و ما في آخر الباب، ومكانه هنا أنسب، وهو للذي في سائر الأصول .

<sup>(</sup>٣) في س دوروي .

<sup>(</sup>٤) قال الفاضي أبو بكر بن العربي في العارضة (١: ٢٧٧): « حديث النعمان حديث صحيح ، وإدلم يخرجه الإمامان ، فان أبا داود خرجه عن مسدد ، والترمذي عن ==

ابن أبى الشوارب ، كلاهما عن أبى عوانة عن أبى بشر جعفر بن أبى وحشية عن بشير بن ثابت عن حبيب بن سالم ، فأما حبيب بن سالم مولى النعمان بن بشير : فقال أبو حاتم : هو ثقة ، وأما بشير بن ثابت : فقال يحيى بن معين : إنه ثقة ، فلا كلام فيمن دونهما ، وإن كان هشيم قد رواه عن أبى بشر عن حبيب بن سالم باسقاط بشير ، وما ذكرناه أصح ، وكذلك رواه شعبة وغيره ، وخطأ من أخطأ في الحديث لا يخرجه عن الصحة » .

والحديث رواه أحمد ( £ : ٢٧٤ ) عن عفان وسريج ، ورواه الدارى ( ١ : ٢٧٥ ) عن يحيى بن حماد ، ورواه أبو داود ( ١ : ١٦١ ) عن مسدد ، ورواه النسأى ( : ٢٢ ) عن عثمان بن عبد الله عن عفان ، ورواه الحاكم ( ١ : ١٩٤ ـ النسأى ( . : ١٩٥ ) من طريق أبي النعمان عجد بن الفضل ، ورواه البيهتي ( ١ : ٤٨١ ـ - ١٩٥ ) من طريق مسدد : كلهم عن أبي عوانة ، بهذا الاسناد و تحود .

ورواه أحمد ( ٤ : ٢٧٣ ) عن يزيد بن هرون ، والحاكم ( ١ : ١٩٤ ) من طريق يزيد بن مرون عن شعبة عن أبى بشر ، نحو رواية أبي عوانة .

ورواه أيضا أحمد (٤: ٢٧٠) وأبو داود الطيالسي (رقم ٧٩٧) كلاهما عن هشيم ، ورواه الحاكم (١: ١٩٤) من طريق عمرو بن عون عن هشيم : عن أبي بشر عن حبيب بن سالم ، ولم يذكر في الاسناد « بشير بن ثابت » .

قال الحاكم: « تابعه رقبة بن مصقلة عن أبى بشر . هكذا اتفق رقبة وهشيم على رواية هذا الحديث على أبى بشر عن حبيب بن سالم ، وهو إسناد صحيح . وخالفهما شعبة وأبو عوائة ، فقالا : عن أبى بشر عن بشير بن ثابت عن حبيب بن سالم » .

ورقبة بن مصقلة الذي أشار الحاكم إلى روايته : ثقة . و « رقبة » بالراء والقاف والباء الموحدة المفتوحات » و • مصقلة » بفتح الميم وإسكان الصاد المهملة وفتح القاف واللام » ويقال فيه « مسقلة » بالسين المهملة بدل الصاد .

وروايته عنـــد النسائى (١:١١) عن عجد بن قدامة عن جرير بن عبد الحميد عن رقبة .

نقد اختلفت الرواية عن أبى بشركا ترى ، فبعضهم رواه عنه عن حبيب بن سالم ماشرة ، وبعضهم رواه عند عن بشير بن ثابت عن حبيب . وقد رجح الترمذي وتابعه ابن العربي رواية من زاد = عن بشير بن ثابت ، وصرح ابن العربي بأن هشما أخطأ في روايته ، ولكن متابعة رقبة بن مصقلة له تبعد احمال الخطأ ، والظاهر أن أبابشر سمعه من حبيب وسمعه من بشير بن ثابت عن حبيب = فكان يرويه مرة هكذا =

= ومرة هكذا " كما نراه كثيرا في صنيع الرواة ، والاسناد صحيح في الحالين .
ثم إن في الحديث شيئا من الاختصار هنا عند الترمذي ، فان في سائر الروايات ذكر بيان « هذه الصلاة " أنها « صلاة العشاء الآخرة " وإن كان ذلك مفهوما فيه من عنوان الباب .

وأيضا فان شعبة كان يشك فى الليلة التى حكاها النعمان فيقول : " الله كان يصليها مقدار مايغيب القمر ليلة ثالثة أو رابعة " هذا لفظ روايته فى مسند أحمد " ونحوه فى المستدرك ، وصرح بأن الشك من شعبة .

والروايات الأخرى كلها ليس فيها هذا الشك ، فالصحيح أن الوقت الليلة الثالثة .
والمراد بقوله «لسقوط القمر لثالثة»: وقت مغيب القمر في الليلة الثالثة من الشهر .
وقد استدل بعض علما ، الشافعية بهذا الحديث على استحباب تعجيل العشاء »
(انظر المجموع للنووى (٣:٥٥ - ٥٥) وتعقبهم ابن التركماني في الجوهم النق (١:٥٠) فقال: «إن القمر في الليلة الثالثة يسقط بعد مضى ساعتين ونصف ساعة ونصف سبع ساعة من ساعات تلك الليلة المجزأة على ثنتي عشرة ساعة ،
والشفق الأجر يغيب قبل ذلك بزمن كثير ، فليس في ذلك دليل على التعجيل عند الشافعية ومن يقول بقولهم » .

وقد يظهر هـ ذا النقد صحيحا دقيقا في بادى الرأى ، وهو صحيح من جهة أن الحديث لا يدل على تمجيل العشاء ، وخطأ من جهة حساب غروب القمر ، فلعل ابن التركماني راقب غروب القمر في ليلة ثالثة من بعض الشهور ، ثم ظن أن موعد غروبه متحد في كل ليلة ثالثة من كل شهر .

وليس الأمر كذلك ، كما يظهر لك من الجدول الآتى لوقت غروب القمر في الليلة الثالثة من كل شهر من شهور العام الهجرى الحاضر، وهوعام ١٣٤٥ وقد استخرجناه من التقويم الرسمى للحكومة المصرية ، المسمى « نتيجة الجيب » وقد ذكرنا فيه وقت العشاء ووقت الفجر ووقت غروب القمر ، بالساعة التي تسمى في اصطلاح أهل العصر الحاضر الساعة العربية ، بتقسيم اليوم والليلة إلى ٢٤ ساعة ، واحتساب مبدئها من غروب الشمس ،

ومنه يظهر خطأ ابن التركماني، فإنك إذا قسمت الوقت بين غروب الشمس وبين طلوع الفجر إلى اثني عصر قسما \_ محاها ابن التركماني ساعات \_ : وحدت أن القمر يغرب في بعض الليالي الثالثة قبل الوقت الذي ذكر ، وفي بعض الليالي بعده .

ومنه يظهر أيضا أن النعمان بن بشير لم يستقر أوقات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم العشاء استقراء تاما و ولعله صلاها في بعض المرات في ذلك الوقت ، فظن النعمان أن رهذا الوقت يوافق غروب القمر لثالثة دائما .

ومما يؤيد ذلك أن رسول الله لم يكن يلتزم وقتا معينا في صلاتها ، كا قال جابر بن عبد الله في ذكر أوقات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم : « والعشاء أحيانا يؤخرها وأحيانا يعجل : إذا رآهم اجتمعوا عجل ، وإذا رآهم أبطؤا أخر » . وهو حديث صبح ، رواه أحمد والبخارى ومسلم وأبو داود والنائى .

وها هو الجدول الذي وعدنا به فيما مضى ، ولقد رجعت أيضا إلى تقاويم لسنين أخرى غير هذه السنة ، فوجدت أن ماذكرته من اختلاف وقت غروب القمر صحيح، ولولا خشية الاطالة لذكرت في الجدول بضع سنين .

#### جدول أوقات غروب القمر

#### فى الليالى الثالثة من شهور سنة ١٣٤٥ بحساب مدينة القاهرة المعزية

|     | غروب |    | الفج |    | العش | 11                               |
|-----|------|----|------|----|------|----------------------------------|
|     | ق    | س  |      |    | ق    | اليـــوم                         |
| ١   | 0 V  | ٨  | 4.1  | 1  | 77   | الثلاثاء ٣ محرم ١٦ يوليوسنة ١٩٢٦ |
|     | 40   | 4  | 4    | ١  | 70   | الأربعاء ٣ صفر ١١ أغسطس          |
|     | 44   | ١. |      | 1  | 4    | الجمعة ٣ ربيع الأول ١٠ سبتمبر    |
|     | ٤٧   | ١. | ٥٦   |    | ١٧   | الأحد ٣ ، الثاني ١٠ أكتوبر       |
| ١   | 41   | 11 | 2 4  | \  | 19   | الاثنين ٣ جادي الأولى ٨ نوفمبر   |
| ٣   | ٦    | VY | 11   | ١. | 77   | الأربعاء ٢ جادي الثانية ٨ ديسمبر |
| ۳   | 01   | 14 | ١.   | ١. | 77   | الجمة ۲ رجب ۷ يناير سنة ۱۹۲۷     |
| ٣   | ٧٤.  | 1  | ٤ ٠  | ١  | 11   | السبت ۳ شعبان ۵ فبرایر           |
| ٣   | ٤    | ١. | 0 7  | \  | ١٧   | الاثنين ۴ رمضان ۷ مارس           |
| ۲   | .44  | 4  | ٥٦   | ١  | 11   | الثلاثاء ۳ شوال ٥ أبريل          |
|     | * 1  | ٨  | ٥٩   |    | Y 0  | الخيس ٣ ذي القعدة ٥ مايو         |
| = ٢ | ٤٦   | A  | 1.4  | 1  | * *  | الجمعة ٣ ذي الحجة ٣ يونيه        |

#### ۱۲٤ باب

## ما جاء في تأخير صلاة العشاء الآخرة

١٦٧ – مَرَثُنَ هَنَّادُ حدثنا عَبْدَةُ عن عُبَيْدِ اللهِ بن عُمَرَ عن سعيدِ اللهُ بن عُمَرَ عن سعيدِ اللهُ عليه وسلم : «لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ اللهُ عليه وسلم : «لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ

= تنبيه : هذا الحث كتبته في سنة ١٣٤٥ في شرحي على كتاب التحقيق لابن الجوزي ، ولكنه لم يطبع ، ولذلك تقلته هنا .

وزيادة في تأبيد ماقلته أنقل جدولا آخر بهذه المواقيت عن السنة الحاضرة سنة ٢٣٥٦ :

| القمر | غروب |    | الفج | ماء      | العش | 11                                    |
|-------|------|----|------|----------|------|---------------------------------------|
|       | ق    | س  | ق    | س        | ق    | اليـــوم                              |
| *     | ٣    | ١. | 40   | 1        | 1 4  | الثلاثاء ٣ محرم ١٦ مارسسنة ١٩٣٧       |
|       | ٤٥   |    | 44   | ١        | ٧.   | الأربعاء ٣ صفر ١٤ أبريل               |
|       | ١٧   | ٨  | و ع  | ١        | Y Y  | الخيس ٣ ربيع الأول ١٣ مايو            |
| ۲     | ۳.   | A  | 11   | •        | 4 5  | السبت ٣ ربيع الثاني ١٢ يونيه          |
| ١     | ٤٢   | ٨  | 11   | 1        | 44   | الأحد ٣ جادي الأولى ١١ يوليو          |
| ١     | 44   | 4  | 1    | ١.       | Y 0  | الثلاثاء ٣ جادي الثانية ١٠ أغسطس      |
|       | 17   |    | F 4  | ۸٠.      | 15   | الأربعاء ٣ رجب ٨ سبتمبر               |
|       | ٤١   | ١. | ۲٥   | <b>1</b> | ١٧   | الجعة ٣ شعبان ٨ أكتوبر                |
| ١     | **   | 11 | 44   | 1        | 19   | السبت ۳ رمضان ٦ نوفبر                 |
| ۲     | 4    | 14 | ١.   | ١.       | 44   | الاثنین ۳ شوال ٦ دیسمبر               |
|       | **   | 17 |      |          | 44   | الأربعاء ٣ ذي القعدة ، يناير سنة ١٩٣٨ |
| ١     | • •  | 11 | ٤٣   | ١        | ۲.   | الخيس ٣ ذي الحجة ٣ فيراير             |

<sup>(</sup>۱) في ع «رسول الله».

# عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْ ثَهُمْ أَنْ يُوَّخِّرُوا العِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ ٱللَّيْلِ أَوْ نِصْفِهِ (١) » .

(۱) في هم « أو إلى نصفه » . والحديث رواه أحمد في المسند (رقم ٢٥٠٠ و ١٤٣٣ من طريق عبيد الله عن سعيد الله عن سعيد الله عن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة . ورواه أيضا ابن ماجه (١٢١:١) من طريق عبيد الله عن سعيد عن أبي هريرة . وفي هذه الروايات الشك في ثلث الليل أو نصفه . ورواه الحاكم (١:١٤٦) من طريق عبد الرحمن السراج عن سعيد عن أبي هريرة ، وفيه « إلى نصف الليل » بغير شك .

ورواه أحمد أيضا باسناد آخر (رقم ١٠٦٢٦ ج ٢ ص ٥٠٩) قال : حدثنا ابن أبي عدى عن عد بن إسحق عن سعيد بن أبي سعيد المقبرى عن عطاء مولى أم صفية \_ قال أحمد : وقال يعقوب : صبية ، وهو الصواب \_ عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و له : لولا أن أشق على أمني لأرتهم بالسواك عند كل صلاة ، ولأخرت صلاة العشاء الآخرة إلى ثلث الليل الأول ، فإنه إذا مضى ثلث الليل الأول هبط إلى السهاء الدنيا إلى طلوع الفجر ، يقول قائل : ألاداع يجاب ، ألا سائل يعطيه ، ألا مذنب يستغفر فيغفر له » .

و « صبية » بضم الصاد المهملة وفتح الباء الموحدة ، وهو الصواب ، ومن قال « أم صفية » فقد أخطأ وصحف .

وسعيد بن أبى سعيد المقبرى صمع من أبى هريرة ، ومن غيره من الصحابة ، فلا يبعد أن يكون صمع هـ ذا الحديث من أبى هريرة ومن عطاء مولى أم صبية عن أبى هريرة ولم يسمعه منه ، والأمر قريب بكل حال ، لأن عطاءاً مولى أم صبية ثقة .

ويظهر من هذه الروايات أن الشك في ثلث الليل أو نصفه إنما هو من سعيع المقبرى أو من الرواة عنه .

وقد رواه أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبى هريرة بلفظ « إلى ثلث الليل » من غير شك . قال أحمد في المسند (رقم ٢٠٥٠ ج ٢ ص ٢٥٨ – ٢٥٩) : «حدثنا أبو عبيدة الحداد ، كوفي ثقة ، عن عجد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم عند كل صلاة بوضو ، أو مع كل وضو ، سواك ، ولأخرت عشاء الآخرة إلى ثلث الليل ، وهذا إسناد صحيح .

[قال(۱)]: وفى الباب عن جابر بن سَمُرَةَ ، وجابر بن عبد الله ، وأبى برُزَةَ ، وابنِ عباسٍ ، وأبى سعيدٍ [الخُدْرِيِّ (٢)] ، وزيدِ بنِ خالدٍ ، وأبى عُمَرَ .

و قال أبو عيسى : حديثُ أبي هريرة حديثُ حسنُ صحيحٌ .

وهو الذي اختارهُ أكثرُ أهلِ العلم من أصحاب النبيِّ صلى الله عليه وسلم والتابعينَ [ وغيرِهم (٣)]: رأوا(١) تأخيرَ صلاة (٥) العشاء الآخرة .
و به يقولُ أحمدُ ، و إسطَقُ .

140

باب

ما جا، في كراهِيَة ِ النَّومِ قبل العِشاءِ والسَّمَرِ بَعْدُها

ا ١٦١ - حَرَثْنَا أَحِدُ بِنُ مَنِيعٍ حدثنا هُشَيْمٌ أَخبرنا عَوْفُ (٦).

<sup>(</sup>١) الزيادة من م و ۔ .

<sup>(</sup>٣) الزيادة من ه و ك .

<sup>(</sup>٣) الزيادة من م

<sup>﴿ (</sup>٤) كلة «رأوا» لم تذكر في مه .

ي (٥) كلة « صلاة » لم تذكر في ع .

<sup>(</sup>٣) في ع «عون» وهو خطأ، وإنما هو «عوف» بالفاء في آخره ، وهو ابن أبي جميلة \_ بفتح الجيم \_ المعروف بـ « الأعرابي » .

قال أحمدُ : وحدثنا عَبَّادُ [ بنُ عَبَّادٍ (١) ] [ هو الْهَلَّبِيُّ (٢) ] وإسمعيلُ بنُ عُلَيَّةَ : جَمِيعاً عن عَوْفٍ (١) عن سَيَّارِ بن سَلاَمَةَ [ هو أبو الله الرِّيَاحِيُّ (١) عن سَيَّارِ بن سَلاَمَةَ [ هو أبو الله الرِّيَاحِيُّ (١) عن أبى بَرْزَةَ (٥) قال : « كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم : يَكُرَهُ النَّوْمَ قَبْلَ العِشَاءِ (١) والحَدِيثَ بَعْدَها (١) » .

- (٢) الزيادة من ع و ه و ك ، وفى ب «والمهلي» بواو العطف، وهو خطأ . وهو عباد بن عباد بن حبيب بن المهلب بن أبى صفرة الأزدى العتكى ، بالعين المهملة والتاء المثناة المفتوحتين .
- (٣) في هو و ك «عون». وقال ك : «كذا في النسخ المطبوعة بالنون، والظاهر أنه تصحيف من الكانب، والصحيح: عوف، بالفاء، وهو ابن أبي جميلة الأعرابي، والله أعلم، ومقصود الترمذي بهذا: أن لأحمد بن منيم ثلاثة شيوخ: هشيم، وعباد بن عباد، وإسمعيل بن علية: فروى هشيم هذا الحديث عن عوف بلفظ: أخبرنا، ورواه عباد بن عباد وإسمعيل بن علية عن عوف بلفظ: عن .
- (٤) الزيادة من م و ب و « سيار » بفتح السين المهملة وتشديد الياء المثناة التحتية و «الرياحي» بكسرالراء وتخفيف الياء المثناة التحتية وكسرالحاء المهملة ، والذي يفهم من كلام الذهبي في المشتبه (ص ٢١٣) أنه نسبة إلى «رياح بن يربوع، بطن من تميم » .
- (٥) « برزة » بفتح الباء الموحدة ولمسكان الراء وفتح الزاى . وأبو برزة اسمه : نضلة بن عبيد الأسلمي ، وهو صحابي معروف ، و « نضلة » بفتح النون وإسكان الضاد المعجمة ، و « عبيد » بالتصغير .
  - (٦) في ع « قبل صلاة العشاء » .
- (٧) الحديث رواه أحمد (٤: ٣٣٤) قال: «حدثنا عهد بن جعفر ثنا عوف عن أبي المنهال قال: قال لى أبي: انطلق إلى أبي برزة الأسلمي، فانطلقت معه حتى دخلنا عليه في داره، وهو قاعد في ظل علو من قصب، فجلسنا إليه في يوم شديد الحر، فسأله أبي: حدثني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى المكتوبة ؟ قال: كان يصلى الهجير التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، وكان يصلى العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، قال: ونسيت ماقال في المغرب، قال: وكان يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة، قال: وكان حكان

<sup>(</sup>۱) الزيادة من م و ع و مه و 🗕

[ قال (۱) ] وفي الباب عن عائشة ، وعبد ألله بن مسعود ، وأنس . قال أبو عيسى : حديثُ أبى بَرْزَةَ حديثُ حسنُ صحيحُ . وقد كَرِهَ أهل العلم النومَ قبلَ صلاة العشاء (۲) [ والحديث بعدَها (۲) ] ورَخَّصَ في ذلك بعضهم . وقال (۱) عبد ألله بنُ المبارك : أ كُثرُ الأحاديث على الكراهِيَةِ (۱) . ورَخَّصَ بعضهم في النوم قبل صلاة العشاء (۱) في رمضانَ . ورَخَّصَ بعضهم في النوم قبل صلاة العشاء (۱) في رمضانَ . [ وستيّارُ بنُ سلامة : هو أبو المنهالي الرّياجيُ (۱) ] .

= يكره النوم قبلها والحديث بعدها ، قال : وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف أحدنا جليسه ، وكان يقرأ بالستين إلى المائة » . ورواه أيضا ( ٤ : ٢٥ ٤ ) عن حجاج عن شعبة عن سيار ، وقال فيه : « وكان يقرأ فيها مابين الستين إلى المائة ، قال سيار : لا أدرى في إحدى الركعتين أو في كلتيهما » .

- (۱) الزيادة من م و ع و م (، وفي فه « قال أبو عيسي » .
  - (٢) في مه « المشاء الآخرة » .
  - (۳) الزيادة من ع و مه و ــ ونسخة بهامش م .
    - (٤) في مه ﴿ فقال ١١ وهو غير جيد .
- (o) وضع عليها في م علامة الصعة «مح» . وفي ه و ك « الكراهة» .
  - (٩) في اله «العشاء الآخرة » .
  - (V) الزيادة من ع وهي مناسبة عنده ، لأنه لم يذكر ذلك في أثناء الإسناد .

# ابب

## ما جاء من الرخصة في السَّمَر بعدَ العشاء

المُعْمَّسِ عن عَلْقَمَةً عن عَمْرَ بن الخطاب قال : ﴿ كَان رَسُولُ اللهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ مِنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَلَمَ عَنَ عَلَمَ عَنَ عَلْقَمَةً عن عَمْرَ بن الخطاب قال : ﴿ كَان رَسُولُ اللهُ صَلَى اللهُ عَلَيه وَسَلَم بَسُمُرُ مَعَ أَبِي بَكُرٍ فِي الْأَمْرِ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ وَأَنَا مَعَهُما ﴾ . عليه وسلم بَسْمُرُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ فِي الْأَمْرِ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ وَأَنَا مَعَهُما ﴾ . وفي الباب عن عبد ألله بن عرو (١) ، وأوس بن حُذَيْفَة ، [ وعمْرَان بن حُصَيْنِ (٢) ] .

قال أُبو عيسى : حديثُ مُحَرَ حديثُ حسنٌ .

وقد رَوَى لهذا الحديثَ الحسنُ بنُ عُبَيْدِ ٱللهِ عن إبراهيمَ عن علقمةَ عن رَجُلِ [ مِنْ (") ] جُعْفِي "(") يقال له « قَيْسٌ " أَو « ٱبنُ قَيْسٍ " عن عمر عن النبيّ صلى الله عليه وسلم : لهذا الحديث في قصّة طويلَة (") .

<sup>(</sup>۱) هذا هو الصواب ، وحديث عبد الله بن عمرو نسبه الشارح إلى أبى داود وصحيح ابن خزيمة ، وفى على و مع « عبد الله بن عمر » وهو خطأ .

<sup>(</sup>٢) الزيادة من م ع مه ه و ك .

<sup>(</sup>٣) كلة « من » لم تذكر في ع .

<sup>(</sup>٤) في م « جعف » .

<sup>(0)</sup> فى ع و م «عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ، وفى الحديث قصة طويلة » .

ثم إن من أول قوله « وقد روى هذا الحديث الحسن » إلى هنا: مقدم فى م إن من أول قوله « وفى الباب » وما هنا هو الذى فى باقى الأصول ، وهو أجود وأنسب فى ترتيب الكلام .

= والحديث نسبه الشوكانى (١: ١٧٤) للنسائى ورواه مجد بن نصر المروزى، في قيام الليل (ص ٤٦): «حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن لم برهيم عن علم علمة عن عمر بن الخطاب قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لايزال يسمر عند أبى بكر الليلة كذاك في الأمر من أمور المسلمين ، وإنه سمر عنده ذات ليلة وأنا معه ، وذكر الحديث » .

ورواه أحمد في المسند مطولا (رقم ١٧٥ ج ١ ص ١٥) قال : « حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن إبرهم عن علقمة قال : جاء رجل إلى عمر رضي الله عنــه وهو بعرفة ، قال [أبو] معاوية : وحدثنا الأعمش عن خيثمة عن قيس بن مروان : أنه أتى عمر رضي الله عنه فقال : حئت يا أمير المؤمنين من الكوفة ، وتركت بها رجلا على المصاحف عن ظهر قلبه ، فغضب وانتفخ ، حتى كاد علاً مايين شعبتي الرحل ! فقال : ومن هو ويحك ؟! قال : عبد الله بن مسعود ، فيأ زال يطفأ ويسرى عنه الغضب ، حتى عاد إلى حاله التي كان عليها ، ثم قال : ويحك ! والله ما أعلمه بقي من النياس أحد هو أحق بذلك منه ، وسأحدثك عن ذلك : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال يسمر عند أبي بكر رضي الله عنه الليلة كذاك في الأمر من أمر المسلمين ، وإنه سمر عنده ذات ليلة وأنا معه ، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرجنا معه ، فإذا رجل قائم يصلى في المسجد ، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع قراءته ، فلما كدنا أن نعرفه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من سره أن يقرأ القرآن رطبا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد ، قال : ثم جلس الرجل يدعو فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له : سل تعطه ، سل تعطه ، فقال عمر رضي الله عنه . قلت : والله لأغدون إليه فلا بشرنه ، قال : فندوت إليه لأبشره ، فوجدت أبا بكر رضي الله عنه قد سبقني إليه فبشره ، ولا والله ماسنةته إلى خير قط إلا وسيقني إليه " .

ورواه أيضا ابن أبى داود فى كتاب المصاحف (ص ١٣٧) من طريق أحمد بن سنان ، ورواه البيهق ( ١ : ٥٥٤) من طريق أحمد بن عبد الجبار : كلاهما عن أبى معاوية ، ولكن لم يذكر البيهق رواية الأعمش عن خيشمة ، وإنما أشار إليها تعليقا .

تنبيه : جاءت كلة « الرحل » فى المسند وكتاب المصاحف والبيهتى « الرجل » بالجيم ، وهو تصحيف ، وصوابه بالجاء المهملة الساكنة .

وروى البيهق قطعة من أوله (١: ٣٥٣) من طريق أبي نعيم عن الأعمش=

= عن إبرهم عن علقمة ، ثم قال : « وفي آخره : قال مجد بن العطار للأعمش : أليس قال خيثمة إن اسم الرجل قيس بن مروان ؟ قال : نعم » .

وهـذان الاسنادان للحديث \_ إسناد إبرهم عنعلقمة ، وإسناد خيثمة عن قيس بن مروان ، كلاهما عن عمر \_ : إسنادان صحيحان . وسنتكلم على إسناد علقمة قريبا . وأما الاسناد الآخر : فان خيثمة هو ابن عبد الرحمن بن أبي سبرة ، ثقة من غير خلاف ، قال العجلي : « كوفي تابعي ثقة » وكان رجلا صالحا ، وكان سخيا ، ولم ينج من فتنة ابن الأشعث إلا هو وإبرهم النخمي » . وقيس بن مروان ، وهو قيس بن أبي قيس الجعني : تابعي ثقة ، ذكره ابن حبان في الثقات .

وأما إسناد إبرهم عن علقمة : فقد أشار الترمذي إلى تعليله بأن علقمة لم يسمعه من عمر ، وإنما رواه « عن رجل من جعني يقال له قيس أو ابن قيس عن عمر » ونسب ذلك لرواية الحسن بن عبيد الله عن إبرهيم عن علقمة .

وقد أخطأ الترمذي في هذا في موضعين ، أحدهما : أن الحسن بن عبيد الله إنما رواه عن إبرهم عن علقمة عن الفرثع \_ بفتح الفاف وإسكان الراء وفتح الثاء المثلثة وآخره عين مهملة \_ عن قيس أو ابن قيس عن عمر ، وثانيهما : أنه لم يذكر في روايته قصة السمر ، وهذا نص رواية الحسن بن عبيد الله :

قال أحمد في المسند (رقم ٢٦٥ ج ١ ص ٣٨): « حدثنا عفان حدثنا عبدالواحد بن زياد حدثنا الحسن بن عبيد الله حدثنا إبرهيم عن علقمة عن الفرثع عن قيس أو ابن قيس ، رجل من جعني ، عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه وأبو بكر رضى الله عنه على عبد الله بن مسعود وهو يقرأ ، فقام فسمع قراءته ، ثم ركع عبد الله وسجد ، قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم : سل تعطه ، سل تعطه ، قال : ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : من سره أن يقرأ القرآن غضاكا أنزل فليقرأه من ابن أم عبد . قال : فأدلجت إلى عبد الله بن مسعود لأبشره بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : فلما ضربت الباب ، أو قال : لما سمع صوتى قال : ماجاء بك هذه الساعة ؟ قلت : جئت ضربت الباب ، أو قال : لما سمع صوتى قال : ماجاء بك هذه الساعة ؟ قلت : جئت رضى الله عنه قلل رسول الله عليه وسلم . قال : قد سبقك أبو بكر رضى الله عنه . قلت : إن يقعل فانه سباق بالخيرات ، ما استبقنا خيراً قط إلا سبقنا إليها أبو بكر » .

وقد أشار البيهتي إلى ذلك (١ : ٣٠٥) فقال : «وهذا الحديث لم يسمعه علقمة =

ی ، عن

سمر ليلة

الله

بس ا ای*ن* 

رال الله

كان داك الله

الله

سل ۹

دما

\*

وقد اختلف أهلُ العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعد بعدم في السَّمَرِ بعد [ صلاة (١) ] العشاء الآخرة: فكره قومٌ منهم السمر بعد صلاة العشاء، ورَخَّصَ بعضُهم إذا كان في مَعْنَى العلم وما لا بُدَّ منه (٢) من الحوائج. وأكثرُ الحديث على الرُّخْصَةِ .

= من قيس عن عمر ، إنما رواه عن القرثع عن قيس عن عمر » ثم أسنده من طريق عفان عن عبد الواحد بن زياد ، فذكر أوله ثم قال : « فذكر القصة بمعناه ، إلا أنه لم يذكر قصة السمر » .

وأحطأ الحافظ ان التركاني في تعقبه على البيهق هنا إذ قال : « علقمة سمم من عمر حديث الأعمال بالنيات ، خرجه الجماعة من روايته عنه ، فيحمل على أنه سمم منه حديث السمر بلاواسطة مرة وبواسطة مرة أخرى ، ويدل على ذلك أن الترمذي خرج الحديث من طريق عقمة عن عمر وحسنه ، فدل على أنه متصل عنده » ... : فإن علقمه راوى هـندا الحديث : هو علفمة بن قبس بن عبد الله بن مالك النخى السكون ، وأما عنقمه راوى حديث الأعمال بالنيات : فهو علقمة بن وقاص بن محصن الليثي ، وكلاهما من المخضر مين اللذين ولدوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ، وعلقمة بن قبس اختلفوا في تاريخ وفاته مابين سنتى ٦٦ و ٧٧ ومات وله ، ٩ سنة ، وقد سمع من عمر ومن غيره من كبار الصحابة ، ويحتمل \_كا قال ابن التركاني ... أن يكون سمع هـندا الحديث من عمر مباشرة وسمعه عنه بالواسطة . والإسناد صحيح بكل حال .

والحسن بن بن عبيد الله \_ الذي روى الزيادة في الإسناد \_ : كوفي ثقة ، ونسب البخاري الاضطراب إلى عامة رواياته ، وعلى كل الحالات فإن الأعمش أوثق منه وأحفظ ، فلا يعلل مايرويه الأعمش بمايرويه الحسن ، وقال الحافظ في التهذيب : «ضفه لدارقطي بالنسبة للاعمش ، فقال في العلل بعد أن ذكر حديثا للحسن خالفه فيه الأعمش - : الحسن ليس بالقوى ، ولايقاس بالأعمش » .

وقد روى الحاكم من هــذا الحديث قوله: « من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد » من طريق سفيان عن الأنمش عن إبرهيم عن على عن عمر ( ٣ : ٣١٨ ) وصححه على شرط الشيخين وو فقه الذهبي .

<sup>(</sup>١) الزيادة من ع .

<sup>(</sup>۲) کلة «منه» لم تذکر فی ع و مه .

وقد وُوِىَ عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « لاَ سَمَرَ إِلاَّ لِمُصَلِّ أَوْ مُسَافِرِ (١) » .

#### 177

#### باسب

#### ما جاء في الوقت الأول من الفضل

اب مرشف أبو عَمَّارِ الحسينُ بنُ حُرَيْثِ حدثنا الفضلُ بنُ موسى عن عبد ألله بن عمر العُمرِيِّ عن القاسم بن عَنَّام عن عَمَّته أم فَوْوَة ، وكانت عبد ألله بن عمر العُمرِيِّ عن القاسم بن عَنَّام عن عَمَّته أم فَوْوَة ، وكانت

(۱) رواه أحمد في المسند (رقم ۳ ۳۳ ج ۱ ص ۳۷۹) عن جرير عن منصور عن خيشه عن رجل من قومه عن عبد الله بن مسعود ، النظ : « لاسمر بعد الصلاة ، يعني العشاء الآخرة ، إلا لأحد رجلين : مصل أو مسافر » . ورواه أيضا عن يحي عن سفيان عن منصور مختصراً (رقم ٤٢٤٤ ج ١ ص ٤٤٤) . ورواه عن عفان وعن عجد بن جعفر : كلاهما عن شمعية عن منصور عن خيشة عن عبد الله مرفوعا (رقم ٣٩١٧ و ٤٤١٩ ج ١ ص ٢١٤ و ٣٠٤) ورواه الطيالسي (رقم ٣٦٥) عن شعبة عن منصور عن خيشة عن عبد الله بن مسعود . ورواه البيهق (رقم ٣٦٥) عن شعبة عن منصور عن خيشة عن عبد الله بن مسعود . ورواه البيهق (رقم ٣٦٥) من طريق سفيان عن منصور ، وذكر فيه الراوي المبهم .

وقال الحافظ الهيشمى في مجمع الزوائد ( ٢ : ٣١٥ ـ ٣١٥) : « رواه أحمد وأبو يعلى فتالا : عن خيشة عن رجل عن ابن مسعود ، وقال الطبرانى : عن خيشة عن زياد بن حدير ، ورجال الجميع ثقات ، وعند أحمد في رواية : عن خيشة عن عبد الله ، باسقاط الرجل » .

وذكر الشوكانى فى نيل الأوطار هذا الحديث (١: ٤١٦) ونسبه للترمذى ، وهو سهو منه ، فان الترمذى لم يخرجه ، وإنما ذكره معلقا كأيرى .

عِمَّنْ بايعتِ (١) النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالت : « سُيْلَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم: أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ ؟ قال : الصلاةُ لِأَوَّلِ وَقْتِمِ آ (٢) »

الا - مرتث قُتَيْبَةُ قال (٢) حدثنا عبدُ ٱلله بنُ وَهْبِ عن سَعيد بن عبد الله الجُهنِيِّ عن محد بن عُمَرَ بن عليِّ بن أبي طالب عن أبيه عن علي بن أبي طالب أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال له: «يا عليُّ ، ثلاثُ (١٠) لاَتُوَخِّرُها : الصَّلاَةُ إِذَا آنَتُ (٥) ، وَالجُنازَةُ إِذَا حَضَرَتْ ، وَالْأَيِّمُ (٢) إِذَا وَجَدْتَ لَمَا كُفُوً الاَهُ .

<sup>(</sup>۱) في ب و ه و لا «بايع» وما هنا هو الذي في النسخ المخطوطة م و ع و قد .

 <sup>(</sup>۲) سيأتى البكلام على هذا الحديث عند كلام الترمذي عليه .

<sup>(</sup>٣) كلة « قال » لم تذكر في م و ا مه .

<sup>(</sup>٤) في ع « ثلاثة » .

<sup>(</sup>٥) «آنت » مثل « حانت » وزنا ومعنى . وفى م و مه « أنت » بتاء ين من الإنيان . وهماروايتان معروفتان فى نسخ الترمذى : قال الفاضى أبو بكر بن العربى فى العارضة ( ١ : ٢٨٤ ) : « كذا رويت ، بناء ين كل واحدة منهما معجمة باثنتين من فوقها ، وروى : إذا آنت ، بنون وتاء معجمة باثنتين من فوقها ، بمعنى حانت ، تقول : آن الشيء يثين أبنا ، أى : حان يحين حينا » .

ونقل الشارح المباركفورى (١:٥٥٠) عن المرقاة لملاعلى القارى ال :

« قال التوريشتى : في أكثر النسخ المقروءة : أبت ، بالتاءين ، وكذا عند أكثر المحدثين ، وهو تصحيف ، والمحفوظ من ذوى الانقان : آنت على وزن حانت ، ذكره الطبيى » .

والصحيح أنهما روايتان صحيحتان ، ومعناهما متفارب .

<sup>(</sup>٦) « الأيم » بفتح الهمزة وكسر الياء المسددة : هي التي لازوج لها ، بكراً كانت أو ثيبا ، مطلقة كانت أو متوفى عنها .

<sup>(</sup>V) الحديث رواه أيضا أحمد في السيند (رقم ١٠٨ ج ١ ص ١٠٥) عن هرون بن معروف عن ابن وهب. ونسبه ابن حجر في التلخيس (ص ٦٩) والسيوطي=

[قال أبو عيسى: هذا حديث غريب حسن (١)].

المحد الله عن عن الوليد الله الله عن المناع حدثنا يعقوبُ بنُ الوليد الله عن عن عن عن البن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الوَقْتُ الأَوْلُ مِنَ الصَّلاَةِ رِضْوَ انُ ٱللهِ ، وَالوَقْتُ الآخِرُ عَفْوُ ٱللهِ " » .

- = فى الجامع الصغير لمستدرك الحاكم ، ولم أجده فيــه ، ويحتاج إلى بحث عنــه . وروى ابن ماجه منــه النهى عن تأخير الجنازة فقط (١: ٣٣٣) عن حرملة بن يحيى عن ابن وهب .
- (۱) الزیادة من ـ و ع ونسخة فی م . ولـكن قوله « قال أبو عیسی » لم یذكر فی ع .

وهذا الحديث إسناده صحيح ، ورواته ثقات .

وقد تقله الزيلمي في نصب الراية (١: ١٢٨) عن الترمذي ، ونقل أنه قال: «حديث غريب وما أرى إسناده بحتصل » وهكذا نقل الحافظ في التلخيص أيضا (ص ٦٩) عن الترمذي ، وليس في شيء من النسخ التي معي من الترمذي عبارة «وما أرى إسناده بحتصل » وكذلك قال الشارح المباركفوري (١: ٥٥١) إن هذه العبارة ليست في النسخ المطبوعة والقلمية الموجودة عنده . وأنا أظن أن الحافظ الزيلمي انتقل نظره حين الكتابة إلى كلام الترمذي على حديث عائشة الآني برقم (١٤) وأن الحافظ ابن حجر نقل منه تقليداً له فقط .

(۲) هذا الحديث مقدم في مه و ه و ك عقب الحديث ( رقم ۱۷۰ ) .

ورواه الدارقطني (ص ٩٢) باسنادين باللفظين : لفظ الترمذي ولفظ الحاكم . ورواه البيهة (١: ٤٣٥) من طريق أحمد بن منبع شيخ الترمذي . وتقل عن أبي أحمد بن عدى الحافظ أنه قال : « هـذا الحديث بهذا الاسناد باطل » . ثم قال البيهة : « هـذا حديث يعرف بيعقوب بن الوليد المدنى ، ويعقوب منكر الحديث ، ضعفه يحي بن معين وكذبه أحمد بن حنبل وسائر الحفاظ ، ونسبوه إلى الوضع ، نموذ بالله من الحذلان » .

[ قال أبو عيسى : لهذا حديثُ غريبُ (١) ] . [ وقد رَوَى ابنُ عباسٍ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم نحوَه (٢) ] . [ قال (٣) ] : وفي الباب عن علي ٍ ، وأبنِ عُمَرَ ، وعائشةَ ، وأبنِ مسعودٍ .

وقال الزيلمي في نصب الراية (١: ١٧١): « قال ابن حبان: يعقوب بن الوليد كان يضع الحديث على الثقات ، لا يصبح كتب حديثه إلا على سبيل التعجب ، ومارواه إلا هو . انتهى . وقال أحمد: كان من الكذابين الكبار . وقال أبو داود: ليس بثقة . وقال النسائي : متروك الحديث . وقال البيهتي في المعرفة : حديث الصلاة في أول الوقت رضوان الله : إنما يعرف بيعقوب بن الوليد ، وقد كذبه أحمد بن حنبل وسائر الحفاظ ، قال : وقد روى هذا الحديث بأسانيد كلها ضعيفة ، وإنما يروى عن أبي جمفر عهد بن على من قوله . انتهى . وأنكر ابن القطان على أبي عهد عبدالحق عن أبي جمد عبدالحق كونه أعل الحديث بالعمرى وسكت عن يعقوب ! قال : ويعقوب هو علته ، فان أحمد قال فيمه : كان من الكذابين الكبار وكان يضع الحديث ، وقال أبو حاتم : أخد قال فيمه : كان من الكذابين الكبار وكان يضع الحديث ، وقال أبو حاتم : كان يكذب والحديث الذي رواه موضوع ، وابن عدى إنما أعله به وفي به ذكره . نتهي كلامه » .

وتما لا أزال أعجب منه أن الشافهي رحمه الله يذكر هـذا الحديث محتجابه بدون إسناد، وهو حديث غير صحبح، بل هو حديث باطل ، كما نص عليه العلماء الحفاظ فيما تقلناه عنهم !! فان الشافعي ذكره في كتاب اختلاف الحديث (ص ٢٠٩ من هامش الجزء السابع من الأم) فقال : « وقال رسول الله : أول الوقت رضوان الله » وذكره مرة أخرى (ص ٢١٠) فقال : « وأثبت الحجج وأولاها ماذكرنا منأم الله بالمحافظة على الصلوات » ثم قول رسول الله : أول الوقت رضوان الله » .

وكذلك احتج به فى الرسالة من غير أن يذكر إسناده ( ص ٤١ طبعة بولاق ) وانظر أيضا الأم ( ج ١ ص ٦٨ ) .

(١) الزيادة من م و ع و ٠٠.

(۲) الزیادة من ع و م و ـ ، إلا . أن فی م و ـ « رواه » بدل « روی » وفی ـ لم تذکر کلة « نحوه » .

وحدیث ابن عباس هذا الذی أشار إلیه الترمذی: نسبه ابن حجر فی التلخیص ( ص ۲۷ ) إلى اليهنی فی الخلافيات ، أوقال: « فيه نافع . أبو هرمز ، وهو متروك » .

(٣) الزيادة من ع

قال أبو عيسى : حديثُ أُمِّ فَرْوَةَ لا يُرْوَى إلاّ من حديث عبد الله الله عبد الله [بن عُمرَ (۱)] العُمرى وليس [هو (۲)] بالقوى عند أهل الحديث. واضطر بوا (۳) عنه (۱) في هذا الحديث [ وهو صدوق ، وقد تكلم فيه يحيى بنُ سعيد من قبل حفظه (۵)] .

(۱) الزیادة من م و ع و مه و ه و لا

- (٣) الزيادة من ع و ه و ك . وفى دم و ـ « وهو ليس بالقوى » .
  - (۳) فی ع « فاضطربوا » ·
  - (٤) الزيادة من ع ونسخة في م .
- (٥) الزيادة من م و ع و ب . ولكن قوله « وهو صدوق » مؤخر في ع بعد كلام يحيى بن سعيد .

وهذا الحديث مضطرب الاسناد ، كما قال الترمذى ، ولكن ليس اضطرابه من قبل عبد الله بن عمر العمرى ، بل من قبل شيخه القاسم بن غنام الأنصارى البياضى ، وقد ذكره ابن حبان فى الثقات ، وذكره العقيلى فى الضعفاء ، وقال : « فى حديثه اضطراب » . والذى يظهر لى أنه روى هذا الحديث عن امرأة من أهله ، هى جدته العنيا ، أو هى جدته أم أبيه ، كما بين فى بعض الروايات ، عى جدته العليا : أم فروة ، فصار يرويه تارة فيذكر الواسطة المبهمة ، ويروبه أخرى فيحذفها ويقول : « عن أم فروة » .

وقد وصف جدته أم فروة فى بعض الروايات بأنها ، كانت ممن بايع تحت الشجرة ، وبأنها كانت من المهاجرات الأول ( الحاكم ١ : ١٨٩ والدار قطني ص ٩٢ ) .

وأم فروة هذه اختلف فيها: فرجع الطيبي . أنها أنصارية ، أخذ ذلك من ظاهر بعض الروايات أنها جدة القاسم بن غنام الأنصارى ، وتبعه غيره من العلماء ، وجزم الفاضى أبو بكر بن العربي في العارضة ( ١ : ٢٨٢) بأنها : « هي بنت أبي قحافة ، أخت أبي بكر الصديق لأبيه ، زوجها أبو بكر الأشعث بن قيس ، فولدت له محد بن الأشعث وغيره ، وقد قال فيه بعضهم : إنها أنصارية ، وهو غلط » . وقال المنذرى \_ فيها نقل صاحب عون المعبود ( ١ : ١٦٣ ) \_ : « أم فروة هذه هي أخت أبي بكر الصديق لأبيه ، ومن قال فيها : أم فروة الأنصارية فقد وهم » . وهذا هو الراجح عندنا ، والظاهر أنها جدة عليا للقاسم بن غنام الأنصاري من جهة =

= أمه أو أم أبيه . وقد صرح فى بعض الروايات بأنها من المهاجرات الأول ، فهذا مدل على غلط من ظن أنها أنصارية .

وعبد الله بن عمر بن حفس بن عاصم بن عمر بن الخطاب ثقة ، وليس ضعف هذا الحديث من قبله ، إنما ضعفه من إبهام الواسطة بين القاسم بن غنام وبين جدته العليا الصحامة .

وقد وهم الترمذي في جزمه بأن هذا الحديث « لا يروى إلا من حديث عبد الله بن عمر العمري » لأنه رواه غيره ، كما سيظهر من الروايات الآتية :

والحدیث رواه عن القاسم غنام ثلاثة : عبد الله بن عمر العمری ، وأخوه عبید الله بن عمر العمری ، والضحاك بن عثمان الأسدی الحزامی \_ بكسر الحاء المهملة ، وفتح الزای \_ المدنی القرشی .

أما رواية الضحاك بن عثمان فقد رواها الدارقطني ( ص ٩٢ ) من طريق ابن أبي فديك : « أخبرنى ، الضحاك بن عثمان عن القاسم بن غنام البياضي عن امرأة من المبايعات » ونسبها ابن حجر في الاصابة للطبراني ( ٨ : ٢٦٦ ) .

وأما رواية عبد الله \_ بالتسكبير \_ فرواها أبو داود عن مجد بن عبد الله بن عثمان الحزاعى وعبد الله بن مسلمة ( ١ : ١٦٣ ) ، ورواها ابن سعد فى الطبقات عن يزبد بن هرون والفضل بن دكين ( ٨ : ٢٢٢ ) ، ورواها أحمد فى المسند عن أبى عاصم وعن منصور بن سلمة الحزاعى وعن يونس عن الليث بن سعد وعن يزيد بن هرون ( ٦ : ٣٧٤ \_ ٣٧٥ و ٤٤٠) ، ورواها الدارقطنى من طريق الوليد بن مسلم ومن طريق إسحق بن سلمان ومن طريق الليث بن سعد ( ص ٩٢ ) : كلهم عن عبد الله بن عمر العمرى .

وأما رواية . عبيد الله \_ بالتصغير \_ فرواها الحاكم من طريق منصور بن سلمة الحزامى ومن طريق الليث بن سعد : كلاهما عن عبيد الله . وأنا أخشى أن يكون ذكر عبيد الله \_ بالتصغير \_ في المستدرك : خطأ من الناسخين أو من الطبع ، لأن الحاكم قال بعد رواية هذين الاسنادين : « سمعت أبا العباس عجد بن يعقوب يقول : سمعت العباس بن عجد الدورى يقول : سمعت يحيى بن معبن يقول : قد روى عبد الله بن عمر عن الفاسم بن غنام ، ولم يرو عنه أخوه عبيد الله بن عمر » ولكني لم أجزم بأن هذا غلط في نسخة المستدرك لأن الحافظ ابن حجر ذكر في الاصابة (٨ : ٢٦٦ ) أن الحاكم رواه « من طريق عبيد الله المصغر أيضا » وذكر في التهذيب (٨ : ٣٢٨) =

الفزاريُّ عن الوليدِ بنِ العَيْزَارِ (٢) عن أبي عَمْرِ و الشَّيْبَانِيُّ : « أَنَّ الْهَ يَعْفُورٍ (١) عن الوليدِ بنِ العَيْزَارِ (٢) عن أبي عَمْرِ و الشَّيْبَانِيُّ : « أَنَّ

= الرواة عن الفاسم بن غنام: « الضحاك بن عثمان الحزامي وعبيد الله بن عمر العمرى وأخوه عبد الله بن عمر » . ولعل الحاكم نقل كلام ابن معين ليظهر خطأه فيما جزم به . ورواه الدارقطني أيضا (ص ٩٢) من طريق معتمر بن سليمان ومن طريق عهد بن بشر العبدى ، ومن طريق قزعة بن سويد: ثلاثتهم عن عبيد الله \_ بالتصغير \_ عن القاسم .

وهـذه الروايات اضطربت عن الفاسم بن غنام : فني بعضها « عن أم فروة » بدون واسطة ، وفي بعضها « عن أهل بيته » وفي بعضها « عن عماته » وفي بعضها « عن بعض أهله » : كل هؤلاء عن أم فروة .

وأوضح الروايات روايتا الحاكم: فنى الأولى منهما: «عن الفاسم بن غنام عن جدته الدنيا عن جدته أم فروة ، وكانت ممن بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ، وكانت من المهاجرات الأول : أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم : وسئل عن بعض الأعمال فقال : الصلاة لأول وقتها » . وفى الثانية : «عن القاسم بن غنام الأنصارى عن جدته أم أبيه الدنيا عن أم فروة جدته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه » .

ولعلنا قد نفهم من هـ ذا الاسناد أن الضمير في « جدته » عائد إلى « أبيه » فتكون أم فروة جدة أبيه ، ويكون القاسم قد رواه عن جدته أم أبيه عن أمها جدة أبيه . ولسنا نرضى الجزم بشيء من هذا .

والحديث ضعيف بكل حال ، لجهل الواسطة بين القاسم بن غنام وبين أم فروة .

(۱) « يعفور » بفتح الياء الثناة التحتية وإسكان العين المهملة وضم الفاء وآخره راء . و نقل الشارح المباركفورى (۱: ۱۵۹ ) أنه وقع فى بعض نسخ الترمذى « أبى يعقوب » قال : « وهو نملط » وهو كما قال .

وأبو يعفور هذا هو : عبد الرحمن بن عبيد ــ بالتصغير ــ بن نسطاس ، بكسر النون وإسكان السين المهملة ، الثعلي ، بالثاء المثلثة ، وهو ثقة .

- (٢) « العيزار » بفتح العين المهملة وإسكان الياء التحتية وفتح الزاى وآخره راء ، والوليد هذا عمدي كوفي ثقة .
- (٣) « الشيبانى » بالشين المعجمة ، وأبو عمرو هذا اسمه « سعد بن إباس » وهو ثقة مجمع على توثيقه ، وهو من المخضرمين ، عاش ١٢٠ سنة ومات سنة ٩٥ أو ٩٦ وشهد القادسية وعمره نحو ٤٠ سنة . وقد ذكره بعضهم فى الصحابة .

رَجُلاً قال لِابنِ مسعود : أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ ؟ قال : سَأَلْتُ عنه (() رسولَ الله ؟ صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : الصَّلاَةُ عَلَى مَوَ اقِيتِهَا قُلْتُ : وماذا يا رسولَ الله ؟ قال : و برُّ الوَ الدَيْنِ . قلتُ : وماذا يا رسولَ الله ؟ قال : [ و (٢) ] الجُهادُ في سَبِيلِ الله ؟ قال : [ و (٢) ] الجُهادُ في سَبِيلِ الله ؟ .

قال أبو عيسى : وهذا حديث حسن صحيح .

وقد رَوَى المسعوديُّ وشعبةُ و [ سليهانُ (٢) ] [ هو أبو إسحقَ (١) الشَّيْبَانِيُّ وغيرُ واحدٍ عن الوليدِ بنِ العَيْزَ ارِ : هذا الحديثَ (٥) .

وقوله «الصلاة لميةاتها» اختلفت فيه ألفاظ الرواة ، وسيأتى في الترمذي المفظ «الصلاة لميةاتها». وفي لفظ شعبة عند البخاري «الصلاة على وقتها». قال الحافظ في الفتح (٢: ٨): « اتفق أصحاب شعبة على اللفظ المذكور في الباب ، وهو قوله: على وقتها ، وخالفهم على بن حفص ، وهوشيخ صدوق من رجال مسلم، فقال: الصلاة في أول وقتها ، أخرجه الحاكم والدارقطي والبيهتي من طريقه ، قال الدارقطني: ماأحسه حفظه ، لأنه كبر وتغير حفظه ، قلت: ورواه الحسن بن على المارقطني: تفر د به المعمري ، فقد رواه أصحاب أبي موسى عنه بلفظ: على وقتها ، أخرجه الدارقطني عن المعاري ، فقد رواه أصحاب أبي موسى عنه بلفظ: على وقتها ، أخرجه الدارقطني عن المعاري عن أبي موسى كرواية الجاعة ، وهكذا رواه أصحاب غندر عنه ، والظاهر أن المعمري وهم فيه وقتها ضعيفة الله لكن لها طريق أطلق الدووي في شرح المهذب: أن رواية في أول وقتها ضعيفة الله لكن لها طريق أخرى أخرجها ابن خزيمة في صحيحه والحاكم وغيرهما من طريق عثمان بن عمر عن الخوي أخرجها ابن خزيمة في صحيحه والحاكم وغيرهما من طريق عثمان بن عمر عن الخوي الخوي المناوية المحرية والحاكم وغيرهما من طريق عثمان بن عمر عن الخوية الخوية الموري والمحرية الحرية المحرية المحرية والحاكم وغيرهما من طريق عثمان بن عمر عن المخرية المحرية والحاكم وغيرهما من طريق عثمان بن عمر عن الخوية الحرية المحرية والحاكم وغيرهما من طريق عثمان بن عمر عن الخوية المحرية والحاكم وغيرهما من طريق عثمان بن عمر عن المخروبة المحرية والحاكم وغيرهما من طريق عثمان بن عمر عن المحرية والحاكم وغيرهما من طريق عثمان بن عمر عن المحرورة المح

<sup>(</sup>۱) كلة «عنه» لم تذكر في ع .

<sup>(</sup>۲) الزيادة من م و ب

<sup>(</sup>٣) الزيادة من م و ع .

<sup>(</sup>٤) الزيادة من ع . وأبو إسحق الشيباني هو « سليمان بن أبي سليمان » .

<sup>(</sup>٥) الحديث رواه الطيالسي والدارمي والبخاري ومسلم والنسائي، ورواه أيضا الترمذي فيما سيأتى في أبواب البر والصلة (١: ٣٤٦ مي طبعة بولاق و ٣: ١١٦ من شرح المبار كفوري) .

= مالك بن مغول عن الوليد ، وتفرد عثمان بذلك ، والمعروف عن مالك بن مغول كرواية الجماعة ، كذا أخرجه المصنف \_ يعنى البخارى \_ وغيره . وكأن من رواها كذلك ظن أن المعنى واحد ، ويمكن أن يكون أخذه من لفظة : على : لأنها تقتضى الاستعلاء على جميع الوقت ، فيتعين أوله . قال القرطبي وغيره : قوله : لوقتها : اللام للاستقبال ، مثل قوله تعالى : فطلقو هن لعدتهن ، أى مستقبلات عدتهن ، وقيل : للابتداء ، كفوله تعالى : أقم الصلاة لدلوك الشمس ، وقيل : بمعنى فى : أى فى وقتها . وقوله : على وقتها : قيل على بمعنى اللام ، ففيه ماتقدم ، وقيل لا رادة الاستعلاء على الوقت ، وفائدته تحقق دخول الوقت ليقم الأداء فيه » .

والروايات التي فيها «في أول وقتها » رواها الحاكم ( ١ : ١٨٨ ـ ١٨٩ ) من طريق الحسن بن مكرم وبندار كلاهما عن عثمان بن عمر عن مالك بن مغول عن الوليد بن العيزار ، وقال ؛ « هذا حديث يعرف بهذا اللفظ بمحمد بن بشار بندار عن عثمان بن عمر ، وبندار من الحفاظ المنقنين الأثبات » . ثم قال : « فقد صحت هـذه اللفظة باتفاق الثقتين : بندار بن بشار والحسن بن مكرم : على روايتها عن عثمان بن عمر . وهو صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي على ذلك .

ثم رواه من طريق حجاج بن الشاعر عن على بن حفص المدائني عن شعبة عن الوليد كذلك ، وقال : « قد روى هذا الحديث جماعة عن شعبة ، ولم يذكر هذه اللفظة غير حجاج بن الشاعر عن على بن حفص ، وحجاج حافظ ثقة ، وقد احتج مسلم بعلى بن حفس » .

ثم رواه من طريق محد بن المثنى: « حدثنا محد بن جعفر حدثنا شعبة أخبر فى عبيد المسكتب قال : سمعت أبا عمرو الشيبانى يحدث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم : أى الأعمال أفضل ؟ قال : الصلاة فى أول وقتها » قال الحاكم : « الرجل هو عبد الله بن مسعود ، لاجماع الرواة فيه على أبى عمرو الشيباني » .

و « المـكتب » بضم الميم وإسكان الـكاف وكسر التاء ، وقد يضبط بفتح الـكاف وتشديد التاء مع كسرها أيضا ، وهو : عبيد بن مهران الـكوفى ، وهوثقة . فهذا إسناد صحيح أيضا ، وجهالة الصحابي لا تضر ، ومع ذلك فقد عرف أنه ابن مسعود كما قال الحاكم .

وانظر أيضا نصب الراية ( ١ : ١٢٦ ) والدارقطني ( ص ٩١ ) .

قال أبو عيسى : هذا حديثُ [حسنُ أَ عريبُ ، وليس إسنادُهُ عَتَصِلُ (٢) .

<sup>(</sup>١) هو الجمعى \_ بضم الجيم وفتح الميم وبالحاء المهملة \_ المصرى ، وهو ثقة ، من رجال الكتب الستة .

<sup>(</sup>۲) سعید بن أبی هلال اللیثی المصری : ثقة معروف ، وحو من شیوخ اللیث بن سعد . لکنه روی عنه هنا بالواسطة . ووقع اسمه فی المستدرك « سعید بن هلال » وهو خطأ مطبعی فها أری .

<sup>(</sup>٣) في الله « عن أبي إسحق بن عمر » وهو خطأ .

<sup>(</sup>٤) اختلفت نسخ الترمذي في هذه الجملة اختلافا كثيرا: فما هنا هو الذي في عن و و و و وهو الموافق لرواية الحاكم من طريق قتيبة ، ولرواية البيهتي عن الحاكم . وفي م بحذف كلة «مرتين » وهو خطأ من الناسخ فيما أظن . وفي م «لوقتها الآخر إلا مرتين » بزيادة « إلا » وهو يوافق مانقله الزيلمي في نصب الراية ( ١ : ١٠ ) كلاهما عن الترمذي . وفي الراية ( ١ : ١٠ ) كلاهما عن الترمذي . وفي ع « لوقتها الآخر إلا مرتين من عذرين » وزيادة « من عذرين » لم أجد لها ما يؤيدها .

<sup>(</sup>o) الزيادة من م و ع و ب . ولم يذكرها الزيلمي في نصب الراية ولا ابن حجر في التهذيب في ترجمة إسحق بن عمر عند ما نقلا كلام الترمذي .

<sup>(</sup>٣) الحديث رواه الحاكم ( ١ : ١٩٠ ) من طريق محد بن شاذان عن قتيبة ، ورواه البيهق ( ١ : ٣٥ ) عن الحاكم ، ورواه الدارقطني ( ص ٩٢ ) من طريق هرون بن عبد الله عن قتيبة . قال البيهق : «هذا مرسل ، إسحق بن عمر لم يدرك عائشة » . قال الزيلمي ( ١ : ١٢٧ ) : « وقال ابن أبي حاتم عن أبيه : إسحق بن عمر روى عن موسى بن وردان ، روى عنـه سعيد بن أبي هلال : مجهول ، انتهى . وكذلك قال ابن القطان في كتابه : إنه منقطع ، وإسحق بن عمر مجهول ، انتهى . ولم يعزه الشيخ تتي الدين في الإمام إلا للدارقطني فقط ، ونقل عن ابن عبد البر أنه =

قال الشافعيُّ : والوقتُ الأولُ من الصلاةِ أفضلُ . ومَمَّا يَدُلُّ على فضلِ أولِ الوقتِ على آخرهِ : أختيارُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم وأبى بكرٍ وعر ، فلم يكونوا يَخْتَارُونَ إِلاَّ ما هو أفضلُ ، ولم يكونوا يَدَعُونَ الفضل ، وكانوا يُصَلُّونَ في أول الوقت .

= قال : إسحق بن عمر أحد المجاهيل ، روى عنه سعيد بن أبى هلال ، انتهى . وأخرجه الدارقطني أيضا عن عمرة عن عائشة نحوه ، وفي سنده : معلى بن عبدالرحم ، قال ابن أبى حاتم : سألت أبى عنه ؟ فقال : متروك الحديث . وأخرجه أيضا عن أبى سلمة عن عائشة نحوه ، وفيه الواقدى ، وهو معروف عندهم » .

وقد ترك الزيامي أصح إسناد لهذا الحديث: فقد روى الحاكم ( 1 : ١٩٠ ) من طريق أبي النضر هاشم بن القاسم قال : « حدثنا الليث بن سعد عن أبي النضر عن عمرة عن عائشة قالت : ماصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة لوقتها الآخر حتى قبضه الله » . قال الحاكم : « هذا حديث صحيح على شرط الشيخين » ووافقه الذهبي . ورواه البيهق (١ : ٢٥٥) عن الحاكم .

وأبو النضر \_ شيخ الليث \_ هو سالم أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله ، وهو مجم على توثيقه .

وهذا الحديث هو الذي أشار الزيلمي إلى أن الدارقطني رواه من طريق معلى بن عبد الرحمن عن الليث ، وهو في سنن الدارقطني (ص ٩٢) ، وقد أشار البيهق إلى رواية معلى ، ومعلى هذا ليس بثقة ، كان يضع الحديث ، ولكن الرواية صحت برواية أبي النضر هاشم بن القاسم عن الليث .

قال الحاكم: « وله شـاهد آخر من حديث الواقدى ، وليس من شرط هـذا السكتاب » ثم رواه من طريق مجد بن على الأزرق عن مجد بن عمر الواقدى عن ربيعة بن عثمان عن عمران بن أبى أنس عن أبى سلمة عن عائشـة . وكذلك رواه الدارقطني (ص ٩٢) من طريق إسحق بن أبى إسحق الصفار ، عن الواقدى عن ربيعة ، وعن الواقدى عن عبد الرحمن بن عثمان بن وثاب عن أبى النضر عن أبى سلمة عن عائشة . وقد صرح الواقدى بالسماع من ربيعة بن عثمان ، ومن عبد الرحمن بن عثمان بن وثاب .

وهذان الاسنادان من طريق الواقدي شاهدان جيدان بعد صحة الاسناد الأول.

# [قال(١)]: حدثنا بذلك أبو الوليد المكِّيُّ عن الشافعيِّ (٢).

#### 171

### بارب

# ما جاء في السَّهُو عن وقت صلاة العصر

# ١٧٥ - صَرَّتُ قُتَيْبَةٌ حدثنا اللَّيْثُ [ بنُ سعد " ] عن نافع عن

(١) الزيادة من ب

(٢) لم أجد هذا الذي رواه الترمذي عن الشافعي في شيء من كتب الشافعي المطبوعة .

وقال القاضى أبو بكر بن العربى فى العارضة (١: ٢٨٤ ـ ٢٨٥): « اتفق أكثر الفقهاء على أن الصلاة فى أول الوقت أفضل ، ولم يختلف أبو حنيفة وأصحابه فى أن نأخيرها أفضل ، وهذا يبنى على خلاف فى مسئلة أخرى ، وهى: أن الصلاة هل تجب فى أول الوقت أم لا ؟ ولوشاء ربك لم يختلف أحد فى مثل هذا مع ظهوره ، ولحن الفلوب والحواط بيد مالك النواصى ، يصرف الكل كيف يشاء . وصورة الذهب : أن الشمس إذا زالت توجه الحطاب على المكلف بالأمن ، وضرب له فى امتثاله حدا موسعا يربى على صورة الفعل . وأبو حنيفة قد وافقنا على الواجب الواسع الوقت ، كالكفارات وقضاء رمضان ، ولا خلاف بين الأمة فيه ، والدليل عليه قوله تعلى : أقم الصلاة لدلوك الشمس . وأياما كان الدلوك : الزوال أو الغروب ... فهو وقد بيناها فى كتاب المحصول . وإذا ثبت هذا فالبادرة إلى امتثال الأمن ، والمسارعة وقد بيناها فى كتاب المحصول . وإذا ثبت هذا فالبادرة إلى امتثال الأمن ، والمسارعة بلى قضاء الواجب : متفق عليه من الأئمة ، وإنما يخالف أبو حنيفة وأصحابه فى فضل نقديم الصلاة ، لاعتفادهم أن الصلاة تجب فى آخر الوقت ، فقالوا : إن وقت الوجوب أفضل ، وقد بينا فساده . والله أعلى »

والذي نقله القاضي أبو بكر عن أبي حنيفة وأصحابه ليس معروفا عندهم ، وهو يخالف المنصوص عليه في كتبهم .

<sup>(</sup>٣) الزيادة من ع .

ابن عُمَرَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال : « الَّذِي تَفُوتُهُ صَلاَةُ العَصْرِ فَكَأَ نَمَا وُيْرَ أَهْلَهُ وَمَا لَهُ (١) » .

وفى البابِ عن برُيدَة ، وَنَوْ فَلِ بنِ مُعَاوِيَة . قال أبو عيسى : حديثُ أبنِ عمر حديثٌ حسن صحيحٌ .

(۱) الحديث رواه . مالك في الموطأ (۱: ۲۹ – ۳۱) عن نافع عن ابن عمر ، ورواه البخارى (۲: ۲۶) ومسلم (۱: ۲۷۱) وأبو داود (۱: ۲۰) والنسائى (۱: ۲۸) : كلهم من طريق مالك . ورواه أيضا الدارمى (۲: ۲۸) ومسلم والنسائى وابن ماجه (۱: ۲۲۰) من طريق الزهرى عن سالم . ورواه الدارمى أيضا من طريق عبيد الله عن نافع .

وقوله « أهله وماله » : قال الحافظ فى الفتح : « هو بالنصب عند الجمهور ، على أنه مفعول ثان لوتر ، وأضمر فى وتر مفعول لم يسمفاعله ، وهو عائد على الذى فاتته . فالمعنى : أصيب بأهله وماله ، وهومتعد إلى مفعولين . . . وقيل : وتر هنا بمعنى نقص ، فعلى هـذا يجوز نصبه ورفعه ، لأن من ردّ النقص إلى الرجل نصب وأضمر مايقوم مقام الفاعل ، ومن ردّه إلى الأهل رفعه . وقال القرطبي : يروى بالنصب ، على أن وتر بمعنى أخذ ، فيكون وتر بمعنى سلب ، وهو يتعدى إلى مفعولين ، وبالرفع على أن وتر بمعنى أخذ ، فيكون أهله : هو المفعول الذى لم يسم فاعله » .

ثم قال الحافظ: « وبوّب الترمذي على حديث الباب: ماجاء في السهو عن وقت العصر . فحمله على الساهي ، وعلى هـذا فالراد بالحديث: أنه يلحقه من الأسف عند معاينة الثواب لمن صلى ـ: مايلحق من ذهب منه أعله وماله . . ويؤخذ منه التنبيه على أن أسف العامد أشد ، لاجتماع فقد الثواب وحصول الاثم . قال ابن عبد البر: في هذا الحديث إشارة إلى تحقير الدنيا ، وأن قليل العمل خير من كثير منها . وقال ابن بطال : لا يوجد حديث يقوم مقام هذا الحديث ، لأن الله تعالى قال : حافظوا على الصلوات . وقال : لا يوجد حديث فيه تكبيف المحافظة غير هذا الحديث » .

وقال الخطابى فى المعالم (١: ١٣١): « معنى وتر: أى نقص أو سلب ، فبقى وتراً فرداً ، بلا أهل ولا مال . يريد: فليكن حذره من فوتها كحذره من ذهاب أهله وماله » .

وقد (۱) رواهُ الزهريُّ [أيضاً (۲)] عن سالٍم عن أبيه [ابنِ عمرَ (۳)] عن النبي صلى الله عليه وسلم.

### 179

### باب

# ما جاء في تمجيلِ الصلاة إذا أُخَّر ها الإمامُ

177 — حَدَثُنَا مَحَدَ بِنَ مُوسَى البَصَرِئُ حَدَثُنَا جَعَفُر بِنَ سَلَيَانَ الصَّّبَعَىُ (1) عن أَبِي عِمْرَانَ الْحَبُو ْ بِي عَن عبد الله بنِ الصَّامِتِ (٥) عن أَبِي ذَرِ قال: قال عن أَبِي عِمْرَانَ الْحَبُو ْ فِي عن عبد الله بنِ الصَّامِتِ (٥) عن أَبِي ذُرِ قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «يَاأَ بَا ذَرِ ، أُمَرَاه يَكُونُونَ بَعْدِي يُعِيتُونَ الصَّلاَة (٦)،

وقال الحافظ فى الفتح (٢: ١١): « قال المهلب: المراد بتضييعها تأخيرها عن وقتها المستحب ، لا أنهم أخرجوها عن الوقت . كذا قال ، وتبعه جماعة, وهو ==

<sup>(</sup>۱) في م «قد» بدون الواو.

<sup>(</sup>٣) الزيادة من ع و دم و ه و ك .

<sup>(</sup>٣) الزيادة من ع

<sup>(</sup>٤) « الضبعي » بضم الضاد المعجمة وفتح الباء الموحدة وبالعين المهملة ، نسبة إلى « بنى ضبيعة ــ بوزن جهينة ــ بن قيس » وهم بطن من بكر بن وائل . وكان جعفر بن سليمان ينزل في بني ضبيعة فنسب إليهم ، وهو مولى بني الحريش .

 <sup>(</sup>٥) عبد الله بن الصامت : هو الففارى \_ بكسر الغين المعجمة وتخفيف الفاء \_ البصرى ،
 وهو ابن أخى أبى ذر ، سمع من عمه ، وهو تابعى ثفة .

<sup>(</sup>٣) قال النووى فى شرح مسلم (٥: ١٤٧): « معنى يميتون الصلاة: بؤخرونها فبجعلونها كالميت الذى خرجت روحه ، والمراد بتأخيرها عن وقتها : أى وقتها المختار ، لا عن جميع وقتها ، فان المتقول عن الأمراء المتقدمين والمتأخرين إنما هو تأخيرها عن وقتها المختار ، ولم يؤخرها أحد منهم عن جميع وقتها ، فوجب حمل هذه الأخبار على ماهو الواقع » .

فَصَلِّ الصَّلاَةَ لِوَ قَتِهِا ، فإِنْ صُلِّيَتُ ( ) لِوَ قَتِهِا كَأَنَتْ لَكَ نَا فِلَةً ، وَإِلاَّ كُنْتَ قَدْ أَحْرَزْتَ صَلاَتَكَ » .

> وفى الباب عن عبد الله بن مَسْعُودٍ ، وعُبادَة َ بنِ الصَّامِتِ. قال أبو عيسى : حديثُ أبى ذَرِّ حديثُ حسن (٢).

وهو قولُ غيرِ واحدٍ من أهل العلم : يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُصَلِّى الرجلُ الصلاةَ لِيقَاتِهِا ﴿ الصلاةُ الأولى هَى لِيقَاتِهِا ﴾ إذا أُخَرَها الإمامُ ، ثم يُصلِّى مع الإمام ، والصلاةُ الأولى هي المكتوبة عند أكثر أهل العلم .

وأبو عِمْرَ انَ الْحَوْ نِيُّ اسمه « عبدُ الملك بنُ حَبيبٍ (١) » .

= مخالف للواقع: فقد صح أن الحجاح وأميره الوليد وغيرهما - : كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتها ، والآثار في ذلك مشهورة ، منها : مارواه عبدالرازق عن ابن جريج عن عطاء قال : أخر الوليد الجمعة حتى أمسى ، فجئت فصليت الظهر قبل أن أجاس ، ثم صليت العصر وأنا جالس إيماء وهو يخطب . وإنما فعل ذلك عطاء خوفا على نفسه من القتل . ومنها : مارواه أبو نعيم شيخ البخارى في كتاب الصلاة من طريق أبى بكر بن عتبة قال : صليت إلى جنب أبى جحيفة ، فسى الحجاج بالصلاة ، فقام أبو جعيفة فصلى . ومن طريق ابن عمر : أنه كان يصلى مع الحجاج ، فلما أخر الصلاة ترك أن يشهدها عنه . ومن طريق على بن أبى إسمعيل قال : كنت بمني وصحف تقرأ للوليد ، فأخروا الصلاة ، فنظرت إلى سعيد بن جبير وعطاء يومئان إيماء ، وها قاعدان .

- (۱) « صليت » بالبناء للمجهول ، أى : إن صلى الأمراء صلاتهم فى وقتها وصليتها أنت معهم : كانت صلاتك معهم نافلة ، وإن أخروها فلم يصلوها فى الوقت : كنت قد احتطت لصلاتك وحصلتها وصنتها .
- (۲) بل هو حدیث صبح . رواه مسلم (۱:۱۷۹ ۱۸۰) وأبو داود (۱:۱۱؛ ۱۲۹) والدارمی (۱:۲۷۹) . ونسبه المنذری أیضا للنسائی وابن ماجه .
  - (۳) في مه « لوقتها» .
- (٤) « الجونى» بفتح الجيم وإسكان الواو وبالنون: نسبة إلى «جون» بطن من الأزد . ==

#### 14.

### باب

## ما جاء في النَّوْم عن الصَّلاة

الله عن رَبَاحِ [الأنصاري (١)] عن أبي قَتَادَةً قال: «ذَ كَرُوا للنبِيِّ صلى الله عن الله بن رَبَاحِ [الأنصاري (١)] عن أبي قَتَادَةً قال: «ذَ كَرُوا للنبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَوْمَهُمْ عَنِ الطَّلاَةِ ؟ فقال : إِنَّهُ لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطُ ، إِنَّمَا التَّفْرِيطُ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطُ ، إِنَّمَا التَّفْرِيطُ فِي النَّوْمَ عَنْهَا فَلَيْصَلِّهَا التَّفْرِيطُ فِي اليَقْظَةِ ، فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُ كُمُ صَلاَةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَلَيْصَلِّها إِذَا ذَكَرَهَا (٢) ».

وفى الباب عن ابن مسعود، وأبى مَرْئِكُم ، وعِمْرَانَ بن خُصَيْنٍ ، وجُبَيْرِ بن مُطْعِمٍ ، وأبى جُحَيْفَةَ ، [ وأبى سعيد (٢) ] ، وعَمْرِ و بن أُمَنَّةَ الضَّمْرِيِّ (١) ، وذى فِخْبَرِ [ ويقال : ذى مِخْمَرٍ (٥) ] وهو ابنُ أخى النَّجَاشِيِّ .

<sup>=</sup> وهم بنو الجون بن أغمار بن عوف بن خزيمة بن مالك بن الأزد. وانظر الأنساب للسمعاني ( ١٤٢ - ) والاشتقاق لابن درىد ( ص ٢٩١ ) .

<sup>(</sup>١) الزيادة من مه و هو و ك .

<sup>(</sup>٣) الحديث فيه قصة طويلة رواها أحمد في المسند (٥: ٢٩٨ و ٢٠٣ و ٣٠٧) ومسلم (١: ١٩٩ – ١٩٩ ) بروايات بعضها مطول (١: ١٩٩ – ١٩٩ ) بروايات بعضها مطول وبمضها مختصر ، ورواه النسائي مختصراً (١: ١٠٠ – ١٠١) وابن ماجه (١: ١٢٢ ) .

<sup>(</sup>۳) الزيادة من م و ع و س .

<sup>(</sup>٤) بفتح الضاد المعجمة وإسكان الميم ، نسبة إلى « بني ضمرة بن بكر » .

<sup>(</sup>o) الزيادة من ع و عه . و «مخبر» بكسر الميم وإسكان الخاء المعجمة وفتح=

قال أبو عيسى : وحديثُ أبى قتادةَ حديثُ حسنُ صحيحُ .

وقد اختلف أهلُ العلم في الرجل يَناكُمُ عن الصلاة أو ينساها فيستيقطُ أو يَذْكُرُ وهو في غير وقت صَلاَة (١) ، عند طلوع الشمس أو عند غروبها :

فقال بعضهم: يُصليها إذا استيقظ أو ذكر (٢) ، و إنكان عند طلوع الشمس أو عند غروبها. وهو قولُ أحمد ، و إسطق ، والشافعي ، ومالك (٣) . وقال بعضهم: لايُصَلِّى حتى تطلُع الشمسُ أو تغرُب .

#### 171

## ياسب

ما جاء في الرجل ينسى الصلاة

١٧٨ - صرَّتْ قُتَيْبَةُ و بِشْرُ بنُ مُعَاذِ قالاً: حدثنا أبو عَوَانَةَ عن قادة عن أنس [ بن مالك (\*\*) ] قال : قال رسولُ ألله صلى ألله عليه وسلم :

<sup>=</sup> الباء الموحدة ، ويقال بدل الباء ميم . وفى التهذيب أن الأوزاع كان لايقوله إلا بالميم . وقال ابن سعد فى الطبقات (ج ٧ ق ٢ ص ١٤١): « ومخمر أصوب وأكثر » .

<sup>(</sup>۱) في ¿ « الصلاة ، وهو غير جيد .

<sup>(</sup>۲) في ه و ك «وذكر».

<sup>(</sup>۳) لم يذكر فى م و ب « والشافعي ومالك » ولم يذكر فى ع و مه « ومالك » .

<sup>(</sup>٤) الزيادة من م و ع و ب

« مَنْ نَسِيَ صَلاَةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا (١) ».

وفي الباب عن سَمْرَةً، وأبي قَتَادَةً .

قال أبو عيسى : حديثُ أنس حديثٌ حسنٌ صيحٌ .

و يُر °وَى عن على ِّ بن أبى طالب : أنه قال فى الرجل يَنْسَى الصلاة [ قال (٣) ] : يُصَلِّمها مَتَى [ مَا (٣) ] ذَ كَرَها فِي وَقْتٍ أُو فى غير وقتٍ . وهو قولُ [ الشافعى ، و (١) ] أحمد [ بنِ حنبلِ (٥) ] ، و إسطق .

و يُرْ وَى عَنْ أَبِي بَكْرَةَ : أنه نام عن صلاة العصر ، فاستيقظَ عند غروب الشمس ، فلم يُصَلِّ حتى غَرَبَتِ الشمس (٦)

وقد ذهب قوم من أهل الكوفة إلى هذا .

وأما أصحابُنا(٧) فذهبوا إلى قول على " بن أبي طالب [ رضي ألله عنه (٨) ] .

<sup>(</sup>۱) قال الشارح « رواه الجاعة » يعنى أحمد وأصحاب الكتب الستة . ورواه أيضا الدارمي (۱) . . . . . ) وابن الجارود ( ص ۱۲۵ ) .

<sup>(</sup>۲) الزيادة من م و ع و ۔ .

<sup>(</sup>٣) الزيادة من م و ع و قد و ب

<sup>(</sup>٤) الزيادة من م و ع ونسخة بهامش ــ

<sup>(</sup>٥) الزيادة من ١٨.

<sup>(</sup>٦) لم يقف الشارح على من أخرج أثرى على وأبي بكرة اللذين علقهما الترمذي ، وأنا لم أحدهما أيضاً .

<sup>(</sup>V) يعنى أهل الحديث .

<sup>(</sup>۸) الزيادة من ع و مه و ب

#### 144

### اس

# ما جاء في الرجل تَفُوتُهُ الصلواتُ بِأَيْتِهِنَّ يَبْدَأُ

١٧٩ - حَرَثُنَا هُشَيْمٌ عِن أَبِي الزبير عن نافع بن جُبَيْرِ بن مُطْعِم عِن أَبِي الزبير عن نافع بن جُبَيْرِ بن مُطْعِم عِن أَبِي عُبَيْدَةَ بنِ عبد الله [ بنِ مسعود (١) ] قال : قال عبد الله وسلم عن [ بنُ مسعود (٣) ] : « إِنَّ المُشْرِكِينَ شَغَلُوا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن أَرْبَع صَلَوَاتِ يومَ الْخُنْدَقِ حَتَّى ذَهَبَ مِن اللَّيْلِ مَا شَاءَ الله مُ مَ أَقَامَ فَصلى الغرب، مُم أَقَامَ فَصلى الغرب، ثم أَقَامَ فصلى الغرب، ثم أَقَام فصلى العشاء» .

قال (٣) : وفي الباب عن أبي سعيدٍ ، وجابرِ (١) .

<sup>(</sup>۱) الزيادة من ع و 🗷 .

<sup>(</sup>٢) الزيادة من ع

<sup>(</sup>٣) كلة « قال » لم تذكر في مه .

<sup>(</sup>٤) أما حدیث جابر فسیأتی . وأما حدیث أبی سعید فرواه الشافهی فی الأم ( ٢٥:١) :

« أخبرتی ابن أبی فدیك عن ابن أبی ذئب عن المقبری عن عبد الرحمن بن أبی سعید عن أبی سعید عن أبی سعید الحدری قال : حبسنا یوم الحندق عن الصلاة ، حتی كان بعد المغرب بهوی من اللیل حتی كفینا . وذلك قول الله عن وجل : وكنی الله المؤمنین الفتال وكان الله قویا عزیزا . فدعا رسول الله صلی الله علیه وسلم بلالا ، فأمره فأقام الظهر فصلها فی وقتها ، ثم أقام العصر فصلها فی وقتها ، ثم أقام العصر فصلها كذلك ، ثم أقام المغرب فصلاها كذلك » ثم أقام العشاء فصلاها كذلك أيضا . قال : =

قال أبو عيسى : حديثُ عبدِ الله ليس بإسناده بَأْسُ ، إِلاَّ أَنَّ أَبَا عبيدةَ لم يسمعُ منْ عبد الله (١) .

وهو الذي اختارهُ بعضُ أهل العلم في الفوائتِ : أن يُقيمَ الرجلُ لكلِّ صلاة إذا قضاها . و إِن لم يُقيمُ أجزأه . وهو قولُ الشافعي (٢) .

١٨٠ - [و] حَرْثُنَا (٣) محدُ بنُ بَشَّارٍ [ بُنْدَارُ (٤) ] حدثنا مُعاَدُ بنُ هشام حدثنی (٩) أبی عن یحیی بن أبی کثیر حدثنا أبو سَلَمَةَ بنُ عبد الرحمٰن عن جابر بن عبد الله : « أَنَّ عمر بن الخطابِ قال يومَ الخنْدَقِ ، وجَعَلَ يَسُبُّ عن جابر بن عبد الله : « أَنَّ عمر بن الخطابِ قال يومَ الخنْدَقِ ، وجَعَلَ يَسُبُّ

وذلك قبل أن ينزل الله تعالى فى صلاة الخوف: فرجالا أو ركبانا ". ونقل الشوكانى (٢: ٨) عن ابن سيد الناس أنه قال: « هذا إسناد صحيح جليل " وهو كما قال . ورواه أيضا الطيالسي فى مسنده مختصراً ، برقم (٢٢٣١) ؛ «حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه ". ورواه أيضا أحمد في المسند من طريق ابن أبي ذئب (رقم ٢١٢١١ و ١١٢١٧ و ١١٢١٧ و ٢٠ ١١٢١٠ و ٢٠ ١٠٢٠٠ .

ورواه النسائى (١ : ٧ ٠ ١) والبيهتى (١ : ٢ ٠ ٤) كلاها من طريق ابنأبى ذئب ونسبه ابن حجر فى التلخيص أيضا (ص ٧٣) لابن خزيمة وابن حبان فى صحيحيهما ، وقال : « وصححه ابن السكن » .

- (۱) حدیث ابن مسعود رواه أیضا أحمد فی المسند (رقم ۲۵۵۵ و ۴۰۱۳ ج ۱ ص ۲۷۵ و ۲۳۳ ) والنسائی (۱: ۱۰۷) کلاهما من طریق أبی الزبیر . وهو منقطع ، کما قال الترمذی ، ولکنه یعتضد بحدیث أبی سعید الحدری، وقد ذکر ناه و صححناه آنفا.
- (٢) من أول قوله « قال أبو عبسى : حديث عبد الله » إلى هنا : مؤخر فى ع فى آخر الباب بعد حديث جابر .
- (٣) فى \_ « وحدثنا » وهذا الحديث ذكر فى م فى أول الباب الآتى ، وهو وضع غير جيد ، لأنه لامناسبة له ...
  - (٤) الزيادة من ع .
  - (٥) في م و ب « حدثنا » .

كُفَّارَ قُرَيْش ، قال : يَا رسولَ الله ! مَا كَدْتُ أُصَلِّي الْعَصَرَ حَتَى تَغَرُّبَ (١) الشَّمسُ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : وَاللهِ إِنْ صَلَّيْتُهَا (٢). قال: فَنَزَلْنَا بُطْحَانَ (٣) ، فَتَوَضّأَ ا ، فصلَّى رسول الله عليه وسلم وتوضّأنا ، فصلَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصرَ بعدَ ما غَرَبَتِ الشمسُ ، ثم صلَّى بعدها المغربَ (١) » . وقال أبو عيسى (٥) ] : هذا حديثُ حسنُ صحيحُ .

## ۱۳۴ با

# ما جاء في صلاةِ الوُسطَي (٢) أُنَّهَا العصرُ [ وقد قيل : إنها الظهر (٢)

## ١٨١ - حرشن (٨) محود بن غَيْلاَنَ حدثنا أبو داودَ الطيالسِيُّ

- (۱) فى ع «غربت» وكذلك فى حاشية م على أنها نسخة ، ووضع فيها فوق « تغرب » علامة الصحة « صح » .
  - (Y) أي: ماصليتها ، و « إن » نافية .
- (٣) « بطحان » بضم الباء الموحدة وإسكان الطاء وفتح الحاء المهملتين وآخره نون ، قال ياقوت في معجم البلدان : «كذا يقوله المحدثون أجمعون . وحكى أهل اللغة بطحان بفتح أوله وكسر ثانيه ، وكذا قيده أبو على القالى في كتاب البارع وأبو حاتم والبكرى ، وقال : لا يجوز غيره . وقرأت بخط أبى الطيب أحمد ابن أخى على الشافعي ، وخطه حجة : بطحان بفتح أوله وسكون ثانيه . وهو : واد بالمدينة ، وهو أحد أو ديتها الثلاثة ، وهى : العقيق ، وبطحان . وقناة »
- (٤) الحديث رواه أيضا أحمد والبخارى ومسلم والنسائى . وانظر الفتح (٢:٥٥ ـ ٧٥) .
  - (٥) الزيادة من م و مه و ب
  - (۲) في مه و ه و ك « الصلاة الوسطى».
    - (V) الزيادة من م و ع و ب .
- (٨) هذا الحديث وتصحيح الترمذي له : لم يوجد في م وهو في ه و له ==

وأبو النَّضْرِ عن محمد بن طلحةً بن مُصَرِّ فِ (١) عن زُبَيْد (٢) عن مُرَّةً الهَمْدَانِيُّ (٢) عن عبد ألله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

الوُسْطَى صَلاَةُ المَصْر (١) .

قال أبو عيسى : هذا حديث [حسن (٥)] صحيح . ١٨٢ – مترثث هَنّادُ حدثنا عَبْدَةُ عنْ سعيد (٢) عن قتادة عن الحسن (٧) عن سَمُرَة بنِ جُنْدَبُ (٨) عن الله عليه وسلم أنه قال :

<sup>=</sup> مؤخر بعد الحديث الآتي (رقم ١٨٢) وإثباته في النسخ هو الصواب ، لأنه قد ذكره المجد بن تيمية في المنتق (١: ٣٩٧ من نيل الأوطار) ونسبه للترمذي ، وكذلك السيوطي في الدر المنثور (١: ٣٠٣) وغيرهما .

<sup>(</sup>١) « مصرف ◄ بضم الم وفتح الصاد المهملة وكسر الراء المشددة .

<sup>(</sup>٣) « زييد » بالتصغير ، وهو بالزاى والباء الموحدة ، وهو ابن الحارث بن عبد الكريم وهو ثقة .

<sup>(</sup>٣) «مرة» بضم الميم ، وهو ابن شراحيل \_ بفتح الشين المعجمة \_ ويلقب «مرة الطيب» و « مرة الحير » : لعبادته . وهو تابعي ثقة .

<sup>(</sup>٤) الحديث رواه أبو داود الطيالسي . في مسنده (رقم ٣٦٦) بهذا الاسناد مطولا ، ولفظه : « شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ، ملاً الله بيوتهم وقبورهم ناراً » . ورواه أحمد في المسند (٣٩٦ ج ١ ص ٣٩٦) عن يزيد عن عجد بن طلحة . ورواه مسلم (١ : ١٧٤) عن عون بن سلام عن عجد بن طلحة . ورواه غيرهم . وسيأتي مسلم (١ : ١٧٤) عن عون بن سلام عن عجد بن طلحة . ورواه غيرهم . وسيأتي الحديث بهذا الاسناد في الترمذي في كتاب « التفسير » ( ج ٢ ص ١٦٣ طبعة بولاق و ج ١ ص ٧٧ من شرح المباركفوري ) .

<sup>(</sup>٥) الزيادة من ع وهي زيادة صحيحة ، فانها توافق مانقله المجه بن تيمية في المنتقى عن الترمذي .

<sup>(</sup>٣) « سعيد » هو ابن أبى عروبة ، وزعم الشارح المباركفورى أنه سعيد بن المسيب ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>V) « الحسن » هو البصرى .

<sup>(</sup>٨) « سمرة » بفتح السين المهملة وضم الميم وفتح الراء . و «جندب» بضم الجيم ولمسكان النون وضم الدال المهملة ويجوز فتحها أيضا .

« صلاةُ الوُسْطَى (١) صلاةُ العصرِ (٢) ».

[ قال (٢) ] : وفي الباب عن على "، [ وعبد الله بن مسعود (١) ] ، [ وزيد بن ثابت (٥) ] ، وعائشة ، وحفصة ، وأبي هريرة ، وأبي هاشم بن عُتْبَة (٢) . قال أبو عيسى : قال محمد : قال على بن عبد الله : حديث الحسن عن

- (۱) في ع و ه و ك « أنه قال في صلاة الوسطى » . وفي مع « في الصلاة الوسطى » وما هنا موافق لباقي الروايات ولما سيأتي في كتاب التفسير .
- (۲) الحدیث رواه أیضا أحمد فی المسند (ج ص ۷ و ۱۲ و ۱۳ ) . ورواه أیضا
   الترمذی فیما سیأتی فی کتاب التفسیر (۱: ۱۳۳ طبعة بولاق) .
  - (٣) الزيادة من م و س .
- (٤) الزيادة من م و ع و م . وهي زيادة لا بأس بها ، ولكن حديث ابن مسعود مضي قبل هذا .
- (٥) الزيادة من م و ع و مه . وهى زيادة جيدة ، لأن الترمذى ذكر ذلك فيا سيأتى فى كتاب التفسير . وكأنه يريد بذكر زيد بن ثابت أن له حديثا فى أن الصلاة الوسطى هى الظهر ، وحديثه هذا رواه أحمد وأبو داود وغيرهما . وانظر نيل الأوطار (١:٤٠١) والدر المنثور (٢:١٠١) .
- (٣) هو أبوهاشم بن عنبة بن ربيعة بن عبد شمس الفرشي ، وهوخال معاوية بن أبي سفيان ، وأسلم يوم الفتح . وحديثه هذا ذكره ابن حجر في الاصابة (٧ : ١٩٨) قال : «من طريق كهيل بن حرملة قال : قدم أبو هريرة دمشق ، فنزل على أبي كلثوم الدوسي ، فأتيناه ، فتذاكرنا الصلاة الوسطى ، فاختلفنا فيها ، فقال أبو هريرة : اختلفنا فيها كا اختلفتم ، ونحن بقناء ببت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفينا الرجل الصالح : أبو هاشم بن عتبة ، فقام فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان جريئا عليه ، ثم خرج إلينا فأخبرنا أنها المصر » وذكره السيوطى في الدر المنثور بتحوه عليه ، ثم خرج إلينا فأخبرنا أنها المصر » وذكره السيوطى في الدر المنثور بتحوه أحمد ، ونسبه السيوطى لابن حجر لأبي داود والترمذي والنسائي والبنوي والحاكم أبي أحمد ، ونسبه السيوطى لابن سعد والبزار وابن جرير والطبراني والبغوى . وقد بحثت عنه في أبي داود والترمذي والنسائي فلم أجده . ويؤيد ذلك أن الحافظ الهبشي ذكره في بحم الزوائد (١ : ٢٠٩ ) وقال : « رواه الطبراني في الكبير والبزار » وقال : لانعلم روى أبو هاشم بن عتبة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا الحديث وحديثا آخر . قلت : ورجاله موثفون » فلو كان مرويا في أحد الكتب الستة ، كا المحديث وحديثا آخر . قلت : ورجاله موثفون » فلو كان مرويا في أحد الكتب الستة ، كا

سَمُرَة [ بنِ جُندُرُ بِ الله عليه عليه عليه وقد سَمِع منه (٣) .

وقال أبو عيسى : حديث سَمُرَة في صلاة الوسطَى حديث حسن (١٠٠٠) .

وهو قول أكثر العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم .

وقال زيد بن ثابت وعائشة : صلاة الوسطَى صلاة الظهر .

وقال أبن عباس وأبن عر (٥) : صلاة الوسطَى صلاة الصبح .

حرثن أبو موسى محمد بن المُثنَّى حدثنا قُريشُ بن أنس عن حبيب بن الشَّهيد قال : قال لي محمد بن المُثنَّى حدثنا قُريشُ بن أنس عن حديث بن المُقيقة ؟ فسألته ، فقال (٢) : سمعته من سَمُرة بن جُندُ ب.

قال أبو عيسى : وأخبرني محمد بن إسمعيل حدثنا (٧) على بن عبد الله قال أبو عيسى : وأخبرني محمد بن إسمعيل حدثنا (٩) على بن عبد الله الحديث .

<sup>=</sup> زعم الحافظ ابن حجر: لما ذكره الهيشى في الزوائد. وأيضا: فانه لم يذكره العلامة عبد الغنى النابلسى فى ذخائر المواريث ، وهو أطراف الكتب الستة والموطأ ، فلوكان فى واحد منها لبينه . وكذلك لم أجده فى طبقات ابن سعد . وقد رواه أيضا الحاكم أبو عبد الله فى المستدرك (٣: ٣٣٨) .

<sup>(</sup>۱) الزيادة من م و مه و س .

 <sup>(</sup>۲) فى مه و ه و ك «حديث حسن» . والذى هنا هو الصواب ، لما سيأتى من إعادة نحو هذا الكلام عن ابن المدينى .

 <sup>(</sup>٣) في ١٨ ﴿ وقد سمع من سمرة ١١ ، وفي هـ و ك « وقد سمع عنه »
 وهو غير جيد .

<sup>(</sup>٤) هذه العبارة كلها لم تذكر في مه . وحديث سمرة هــذا حديث صحيح لل الصحة السناده ، وليست له علة ، وقد صححه الترمذي فيها سيأتي في كتاب التفسير .

<sup>(</sup>a) في ع زيادة « وغيره » ، ولو صحت لـكان الأحسن أن يقول « وغيرها » .

<sup>(</sup>٦) في مه و ه و ك «قال».

<sup>(</sup>V) في ع « قال حدثني » وفي مه و ه و ك «عن » .

<sup>(</sup>A) الزيادة من م و ع و · ·

قال محمد أن قال على أن وسماعُ الحسن من سَمُرَةَ صحيحُ . واحْتَجَّ بهذا الحديثِ (١) .

# 371

## باب

ماجاء في كراهية الصلاة بعد العصر وبعد الفجر

الم الم المور"، وهو المراز" عن قَتَادَةَ [قال (٣)] : أخبرنا هُشَيْم أخبرنا منصور"، وهو أبنُ زَاذَانَ (٣) عن قَتَادَةَ [قال (٣)] : أخبرنا (١٤) أبو العالِيّةِ (٥) عن أبنِ عَبّاس قال : سمعتُ غيرَ واحد من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم : منهم عمر من أخطّاب ، وكان من أخبّهم إلى : « أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم بن الخطّاب ، وكان من أخبّهم إلى : « أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم

(۱) في سماع الحسن من سمرة خلاف طويل قديم ، والصحيح أنه سمم منه ، كما رجعه ابن المديني والبخاري والترمذي والحاكم وغيرهم ، قال الحاكم في المستدرك بعد رواية حديث عن الحسن عن سمرة : « وحديث سمرة لا يتوهم متوهم أن الحسن كم يسمع من سمرة ، فأنه قد سمع منه » .

وانظر تفصيل الكلام فى ذلك فى التهذيب فى ترجمة الحسن (٢ : ٢٦٣ ـ-٢٧٠) ونصب الراية (١ : ٤٦ ــ ٤٨ ) .

وأما الخلاف في تفسير الصلاة الوسطى ، فانه خلاف معروف في كتب التفسير والحديث ، والقول فيه يطول جدا ، والصحيح الذي تدل عليه الأحاديث الثابتة الراجعة هو أنها صلاة العصر .

- (۲) « زاذان » بالزاي ثم الذال المعجمتين .
  - (۳) الزيادة من ع و مه .
    - (٤) في الم «أخبرني» .
- (٥) أبو العالية: اسمه «رفيع بن مهران الرياحى» ورفيع: بالتصغير ، ومهران: بكسر=

نَهْى عن الصَّلاَة بعدَ الفجرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وعن الصَّلاَة بَعْدَ العَصْرِ حَتَّى تَعْرُبَ الشَّمْسُ (١) » .

[قال (٢)] ، وفي الباب عن على ، وأبن مسعود ، وعُقْبَةَ بن عامى ، وأبي هريرة ، وأبن عمر ، وصَّمَرَةَ بن جُندُ ب ، وعبد الله بن عَمْر و ، ومُعَاذِ وأبي هريرة ، وأبن عمر ، وَسَمُرَةَ بن جُندُ ب ، وعبد الله بن عَمْر و ، ومُعَاذِ بنِ عَفْرَاء ، وَالصَّنَا بِحِيِّ [ولم يَسْمَعُ من النبيِّ صلى الله عليه وسلم (٣)] ، وَسَلَمَةً بنِ عَفْرَاء ، وَالصَّنَا بِحِيِّ [ولم يَسْمَعُ من النبيِّ صلى الله عليه وسلم (٣)] ، وَسَلَمَةً ، بنِ الأَ كُوعِ ، وزيد بنِ ثَابِتٍ ، وعائشة ، وَكَعْبِ بنِ عُرَّة ، وأبي أُمَامَة ، وعَمْر و بنِ عَبْسَةً (١) ، [ويَعْلَى بنِ أُمَيَّة ، ومعاوية (٥)] .

قال أبو عيسى : حديثُ ابن عباس عن عُمَرَ حديثُ حسنُ صحيحٌ .

وهو قولُ أكثر الفقهاء من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم ومن بعد هُمُ : أنهم كرهوا الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلُع الشمسُ ، وبعد [ صلاة "] العصر حتى تغرُب الشمسُ . وأما (٧) الصلواتُ الفوائتُ فلا بَأْسَ أَن تُقْضَى بعد العصر و بعد الصبح .

قال على بن المديني : قال يحيى بن سعيد ي: قال شعبة : لم يسمع قتادة من

<sup>=</sup> الميم وإسكان الهماء ، والرياحى : بكسر الراء وتخفيف الياء المثناة التحتية ، وكسر الحاء المهملة .

<sup>(</sup>١) الحديث رواه أيضا أحمد والبخارى ومسلم وأبو داود والنسائى وابن ماجه .

<sup>(</sup>٢) الزيادة من م و ع و ۔ .

<sup>(</sup>٣) الزيادة من م و ع و ٥٠ و ه و ك

<sup>(</sup>٤) = عبسة » بالعين المهملة والباء الموحدة والسين المهملة المفتوحات .

<sup>(</sup>o) الزيادة من هو ك . وفيهما وفى ع مخالفة لما هنا فىالتقديم والتأخير في أسماء هؤلاء الصحابة .

<sup>(</sup>٣) الزيادة من ع و مه .

<sup>(</sup>V) في ع و الله « فأما » .

أبي العالية إلا ثلاثة أشياء : حديث عُمر : « أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرُب الشمس ، و بعد الصبح حتى تطلُع الشمس ، وحديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا يَنْبَغِي لِأَحَد أَنْ يَقُولَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَى (١) » وحديث على " : «القُضَاةُ (٢) ثَلَاثَةُ (٣) » .

#### 150

### باسب

### ما جاء في الصلاة بعد العصر

١٨٤ - حَرَثُنَ قُتَيْبَةُ حدثنا جَرِيرُ عن عَطَاء بنِ السَّائِبِ عن سعيدِ بنِ جُبَيْرٍ عن ابنِ عباسِ قال : « إِنَّمَا صَلَّى النبيُ (١) صلى الله عليه وسلم بنِ جُبَيْرٍ عن ابنِ عباسِ قال : « إِنَّمَا صَلَّى النبيُ (١) صلى الله عليه وسلم الرَّحَتَيْنِ بعد العصر ، ثُمَّ لَمُ يَعُدُ كَمُالُ فَشَعَلَهُ (٥) عن الرَّ كُمْتَيْنِ بعد الطهر ، فَصَلاَ هُمَا بعد العصر ، ثُمَّ لَمُ يَعُدُ كُمُا (١) » .

وفى البابِ عن عائشة ، وأُمِّ سَلَمَة ، ومَيْمُونَة ، وأَبي موسَى .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦: ٣٢٤ و ١٣ : ٤٢٩) .

<sup>(</sup>Y) في س « القضاء » وهو خطأ .

 <sup>(</sup>٣) حدیث علی هـــذا لم أجده مع كثرة البحث عنه ، ولكن فی معناه حدیث بریدة ، وسیأتی فی الترمذی إن شاء الله (١ : ٢٤٨ طبعة بولاق) .

<sup>(</sup>٤) في هو لا «رسول الله».

<sup>(</sup>o) في ع « شغله » بدون الفاء .

 <sup>(</sup>٦) سيأتى الكلام على الحديث قريبا إن شاء الله

قال أبو عيسى : حديثُ أبن عباس (١) حديثُ حسنُ (٣) .
وقد رَوَى غيرُ واحدٍ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم (٣) : « أَنَّهُ صَلَى بعدَ العصر ركعتينِ » .

وَهٰذَا خَلافُ مَارُوِىَ [عنه (\*)]: «أَنَّهُ نَهَى عن الصلاةِ بعدَ العصر حتى تغرُبَ الشمسُ » .

وحديثُ أَبْنِ عِبَاسٍ أَصَحُ ( ) حيثُ قال ﴿ لَمْ ۚ يَعُدُ لَهُمَا ( ) » . وقد رُوى عن زيد بنِ ثابتٍ نحو ُ حديث أبن عباسٍ (٧)

<sup>(</sup>١) قوله ﴿ حديث ابن عباس ﴾ لم يذكر في عد

 <sup>(</sup>٣) الحديث نسبه ابن حجر في التلخيص ( ص ٧١ ) لابن حبان أيضا . وقال في الفتح
 (٣) : « هو من رواية جرير عن عطاء ، وقد سمم منه بعد اختلاطه » .

 <sup>(</sup>٣) فى عد وقد روى غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم » .

<sup>(</sup>٤) الزيادة من ع و قد و ه و ك .

 <sup>(</sup>٥) فى مدرث حديث حيث قال » وزيادة كلة «حديث » خطأ صرف .
 ونخالفة لسائر الأصول .

<sup>(</sup>٦) في دم « ثم لم يعد لهما » .

<sup>(</sup>٧) فى ع «صفوان» بدل «ابن عباس» وهو خطأ . وحديث زيد بن ثابت فى مسند أحمد (٥: ٥٠) ونصه : «حدثنا حسن بن موسى حدثنا ابن لهيعة حدثنا عبد الله بن هبيرة قال : سمعت قبيصة بن ذؤيب يقول : إن عائشة أخبرت آل الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عندها ركمتين بعد العصر، فكانوا يصلونها، قال قبيصة : فقال زيد بن ثابت : يغفر الله لعائشة ! نحن أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم من عائشة ! إنحا كان ذلك ، لأن أناساً من الأعراب أنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من عائشة ! يمن العصر ، قالصرف إلى بيته » فذكر أنه لم يصل بعد الظهر شيئا ، فصلاهما بعد العصر ، قالصرف إلى بيته » فذكر أنه لم يصل بعد الظهر شيئا ، فصلاهما بعد العصر ، يغفر الله لمائشة ! نحن أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم من عائشة ! نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعدالعصر » . وهذا الحديث ليس فى الكتب الستة ، وإسناده عند أحمد إسناد صحبح .

وقد رُويَ عن عائشةً في هذا الباب روايات :

ورُوىَ عنها عن أُمِّ سلمةً (٢) عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم (٢) : ﴿ أَنَّهُ نَهٰى

- (۱) حدیث عائشة بهذا رواه البخاری (۲:۲۰ ـ ۳۰) بمعناه بألفاظ مختلفة ، وكذلك مسلم (۲:۲۰) ورواه أیضا أحمد وغیره .
- (٣) قوله «عن أم سلمة » ثابت فى جميع الأصول ، إلا أن فى م وضع عليه علامة الإلغاء: وضعت كلة « لا » فوق المين من «عن » وكلة « إلى » فوق الهماء من «سلمة ». وسيأتى المكلام على رواية أم سلمة فى هذه الممألة .
- (٣) في هذا الموضع في ع زيادة نصها: « هذا . وروى عنها عن النبيّ صلى الله عليه وسلم » وهذه الزيادة محل نظر ، لأن معنى إثباتها أن يكون المروى عن عائشة عن أم سلمة المواظبة على الركمتين بعد العصر ، وأن عائشة روى عنها النهى . وأما على حذفها فالمعنى أن عائشة روى عنها أنها روت النهى عن أم سلمة . وهذا هو الذي وجدته أو قريبا منه في الروايات التي رأيتها ، ولم أجد في شيء منها أن أم سلمة روت المواظبة على هاتين الركمتين . وعن هذا رجعت حذف هذه الزيادة .

قال أحمد في المسند ( ٦ : ١٨٣ – ١٨٤ ) : « حدثنا على بن عاصم قال أخبرنا حنظلة السدوسي عن عبد الله بن الحرث بن نوفل قال : صلى معاوية بالناس العصر ، فالتفت فاذا أناس يصلون بعد العصر ، فدخل ودخل عليه ابن عباس وأنا معه ، فأوسع له معاوية على السرير ، فجلس معه ، قال : ماهذه الصلاة التي رأيت الناس يصلونها ، ولم أر النبي صلى الله عليه وسلم يصليها ولا أصر بذلك ؟ قال : ذاك مايفتيهم ابن الزبير . فدخل ابن الزبير فسلم فجلس ، فقال معاوية : يا ابن الزبير ! ماهذه الصلاة التي تأص فدخل ابن الزبير فسلم فجلس ، فقال معاوية : يا ابن الزبير ! ماهذه الصلاة التي تأص الناس يصلونها ، لم نر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاها ولا أص بها ؟ قال : حدثتني عائشة أم المؤمنين : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاها عندها في بينها . قال : فدخلت عليها ، فسألتها عن ذلك ، قال : فدخلت عليها ، فسألتها عن ذلك ، قال : فدخلت عليها ، فسألتها عن ذلك ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى هاتين الركعتين بعد الزبير ، إعما حدثته : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى هاتين الركعتين بعد

له الترمذي حديثا آخر .

# عن الصلاة بعد العصر حتى تغربَ الشمسُ ، و بعدَ الصبح حتى تطلُّع الشمسُ».

العصر عندی ، فسألته ، قلت : إنك صليت ركعتين لم تكن تصليهما ؟ قال : إنه كان أتانى شي ، فشغلت في قسمته عن الركعتين بعد الظهر ، وأثانى بلال فنادانى بالصلاة ، فكرهت أن أحبس الناس ، فصليتهما . قال : فرجعت فأخبرت معاوية . قال : قال ابن الزبير: أليس قد صلاهما ؟! فلا ندعهما . فقال له معاوية : لا تزال مخالفا أبداً ! » . وهذا إسناد حسن لابأس به ، عبد الله بن الحرث بن نوفل تابعي ثقة معروف ، وهو ابن أخت معاوية ، وحنظلة السدوسي ضعفه بعضهم من أجل اختلاط روابته بعد ما كبر ، ولكنه صدوق وقد روى عنه شعبة ، وهو لا يروى إلا عن ثقة ، وحسن ما كبر ، ولكنه صدوق وقد روى عنه شعبة ، وهو لا يروى إلا عن ثقة ، وحسن

وقد رواه أحمد باسناد آخر مختصراً ( ٢ : ٢١٣ ) قال : «حدثنا مهد بن جعفر قال : حدثنا شعبة عن يزيد بن أبي زياد قال : سألت عبد الله بن الحرث عن الركعتين بعد العصر ؟ فقال : كنا عند معاوية فحدث ابن الزبير عن عائشة : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليهما ، فأرسل معاوية إلى عائشة وأنا فيهم ، فسألناها ؟ فقالت : لم أسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم على الظهر ، ثم أتى بشيء فجعل يقسمه حتى أم سلمة : أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ، ثم أتى بشيء فجعل يقسمه حتى حضرت صلاة العصر ، فقام فصلى العصر ، ثم صلى بعدها ركعتين ، فلما صلاهما قال : هاتان الركعتان كنت أصلبهما بعدالظهر . فقالت أم سلمة : ولقد حدثتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنهما . قال : فأتبت معاوية فأخبرته بذلك ، فقال ابن الزبير : أليس قد صلاهما ، لا أزال أصليهما ؟ ! فقال له معاوية : إنك لمخالف ، لا تزال تحب الملاف ما بقيت ! » . ورواه أحمد أيضا (٣٠٣٠) عن عبيدة عن يزيد بن أبي زياد . وهذان إسنادان حسنان أوصيحان . يزيد بن أبي زياد صدوق، تكلموا فيه من قبل حفظه فقط ، وقد تابعه على روايته هذه حنظلة السدوسى ، فرواية كل منهما تقو ى حفظه فقط ، وقد تابعه على روايته هذه حنظلة السدوسى ، فرواية كل منهما تقو ى الأخرى ، إذ لا مغمز عليهما في صدقهما ، وبذلك يكون الحديث صيحا .

وروى الدارمى (١: ٣٣٤) عن كريب مولى ابن عباس: « أن عبد انته بن عباس وعبد الرحمن بن الأزهم والمسور بن مخرمة أرسلوه إلى عائشة زوج النبيّ صلى الله عليه وسلم ، فقالوا: اقرأ عليها السلام منا جميعا ، وسلها عن الركعتين بعد العصر ، وقل: إنا أخبرنا أنك تصليفهما ، وقد بلغنا أن النبيّ صلى الله عليه وسلم نهى عنهما ؟ قال ابن عباس: وكنت أضرب مع عمر بن الخطاب الناس عليهما ، قال كريب: فدخلت عليها ، وبلغتها ما أرسلوني به . فقالت: سل أم سلمة ، فحرجت إليهم =

کان

قال

ىتان

ثټ.

حی

والله

الله

= فأخبرتهم بقولها ، فردونى إلى أم سلمة بمثل ما أرسلونى إلى عائشة ، فقالت أم سلمة :
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما ، ثم رأيته يصلبهما " أما حين
صلاها : فانه صلى العصر ثم دخل وعندى نسوة من بنى حرام من الأنصار فصلاهما ،
فأرسلت اليه الجارية ، فقلت : قومى بجنبه فقولى : أم سلمة تمول : يارسول الله ، ألم
أسمعك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما ؟ فان أشار بيده فاستأخرى عنه ،
قالت : ففعلت الجارية ، وأشار بيده فاستأخرت عنه ، فلما انصرف قال : يا ابنه
أبى أمية ، سألت عن الركعتين بعد العصر ، إنه أتانى ناس من عبد الفيس بالاسلام
من قومهم ، فشغلونى عن الركعتين اللتين بعد الظهر ، فهما هاتان » .

وهذا حدیث صحیح . رواه البخاری فی أواخر ( أبواب العمل فی الصلاة ج ۳ ص ۸۶ من الفتح ) وفی ( أبواب المغازی ج ۸ ص ۲۷ ) وروی قطعة منه بغیر إسناد فی أبواب المواقیت ( ج ۲ ص ۲ ه ) ویظهر أن الحافظ الزیلمی لم یعثر علیه فی البخاری فقد تقل فی نصب الرایه (۱۳۱۱) أن البخاری علقه ، ثم قال : « وینظر البخاری ، فی المغازی فکأنه وصله فیه » . ورواه أیضا مسلم فی صحیحه ( ۱ : ۲۲۹ ) .

وروی أحمد فی المسند ( ۲ : ۲۲۹ – ۳۰۰ ) قال : « حدثنا مجهد بن عبد الله أبو أحمد الزبيری قال : حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن موهب قال : حدثن عمی ، الحرت يعنى عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب ، قال : حدثنی أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام قال : أجع أبی علی العمرة ، فلما حضر خروجه قال : أی بنی ! لو دخلنا علی الأمير فودعناه ، قلت : ماشئت ، قال : فدخلنا علی مروان وعنده نفر ، فيهم عبد الله بن الزبير ، فذكروا الرحمتیر اللتین یصلیهما ابن الزبیر بعد العصر ، فقال له مروان : ممن أخذتهما ياابن الزبير ؟ قال : أخبرنی بهما أبو هريرة عن عائشة . فأرسل مروان إلی عائشة : ماركمتان يذكرهما ابن الزبير أن أبا هريرة أخبره عنك أن رسول الله وسلم كان يصليهما بعد العصر ؟ فأرسلت إليه : أخبرتنی أم سلمة . فأرسل إلی أم سلمة : ماركمتان زعمت عائشة أنك أخبرتيها أن رسول الله صلی الله علیه وسلم كان يصليهما بعد العصر ؟ فقالت: يغفراته لعائشة ! لقد وضعت أمری علی غير موضعه : صلی رسول الله صلی الله علیه وسلم الظهر وقد أتی بمال ، فقعد فركع ركمتین خفیفتین ، فقلت: ما هاتان الركمتان بارسول الله ، أمرت بهما ؟ قال : فركع ركمتین خفیفتین ، فقلت: ما هاتان الركمتان بارسول الله ، أمرت بهما ؟ قال : فركع ركمتین خفیفتین ، فقلت: ما هاتان الركمتان بارسول الله ، أمرت بهما ؟ قال : فركه و لكنهما ركمتان كنت أركمهما بعد الظهر ، فشغلني قسم هذا المال حتی جاء فی =

والذي اجتمع (') عليه أكثرُ أهل العلم: على كراهية الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمسُ ، و بعد الصبح حتى تطلُع الشمسُ ، إلا ما أَسْتُشنِي من ذٰلِك ، مِثْلُ الصلاة بمكة بعد العصر (") حتى تغرب الشمسُ ، و بعد الصبح حتى تغرب الشمسُ ، و بعد الصبح حتى تطلُع الشمسُ بعد (') الطَوَافِ ، فقد (() رُوى عن النبي صلى الله عليه وسلم رُخْصَة في ذٰلك (') .

= المؤذن بالعصر ، فـكرهت أن أدعهما . فقال ابن الزبير : الله أكبر ، أليس قد صلاهما مرة واحدة ! والله لا أدعهما أبداً ! ! قالت أم سلمة : ما رأيته صلاهما قبلها ولا بعدها » . وهذا إسناد صبح .

وقال أحمد أيضا (٦: ٣٠٩): «حدثنا ابن عير قال: حدثنا طلحة بن يحيى قال زعم لى عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: أن معاوية أرسل إلى عائشة يسألها: هل صلى النبيّ صلى الله عليه وسلم بعد العصر شيئا ؟ قالت: أما عندى فلا ، ولكن أم سلمة أخبرتنى أنه فعل ذلك ، فأرسل إليها فاسألها . فأرسل إلى أم سلمة ، فقالت: نعم ، دخل على بعد العصر فصلى سجدتين ، قلت : يانبى الله ، أنزل عليك في هاتين السجدتين ؟ قال : لا ، ولكن صليت الظهر فشغلت ، فاستدركتهما بعد العصر » . وهذا إسناد صحيح أيضا . وروى البيهق (٢ : ٧٥٤) حديثا مختصرا بهذا المعنى عن ذكوان عن عائشة عن أم سلمة .

- (۱) في م «أجمع».
- (۲) من أول قوله « والذي اجتمع عليه » إلى هنا سقط من ب وهو خطأ واضح ، وإثباته هو الصواب ، لاتفاق سائر الأصول عليه . وفى ب خطأ أغرب ! لأنه ذكر مدل هذا النقص كله كلة « بعد الطواف » وليس لها أي معنى في هذا المقام .
  - (٣) قوله « بعد العصر » سقط من ب وثبت في سائر الأصول .
    - (٤) كلة « بعد » سقطت من ع خطأ .
      - (٥) في ع و م «وقد».
- (٦) يشير إلى حديث جبير بن مطعم : « أنالنبي صلى الله عليه وسلم قال : يابني عبد مناف لاتمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار». وهو حديث صيح ، سيأتى في هذا الكتاب ، إن شاءالله ، في أبواب الحج (ج ١ ص ١٦٤ ـ =

وقد قال به قوم من أهل العلم من أصحاب النبيِّ صلى الله عليه وسلم ومَن بعدهم .

و به يقولُ الشافعيُّ ، وأحمدُ ، و إسحٰقُ .

وقد كَرِه قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومَنْ بعدهم الصلاة عكمة أيضاً بعد العصر و بعد الصبح .

. و به يقولُ سفيانُ الثوريُّ ، ومالكُ بن أُنسٍ ، و بعضُ أهل الكوفة .

## ۱۳۶ باب

## ما جاء في الصلاة قبل المفرب

المَّا - مَرَثُنَ هَنَّادُ حدثنا وكيع عن كَهْسَ بنِ الحَسَنِ عن عن عمل عن عن عن عن عن عن عن عن عبد الله بن مُغَفَّل (٢) عن الله عليه وسلم عبد الله بن مُغَفَّل (٣) عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال (٣): « بَيْنَ كُلِّ أَذَا نَيْنِ صَلاَةٌ ، لِمَنْ شَاء (١) » .

<sup>=</sup> ۱۹۰ من طبعة بولاق و ج ۲ ص ۹۶ \_ ۹۰ من شرح المباركفورى) وانظر نيل الأوطار ( ۳ : ۱۱۰ \_ ۱۱۰ ) .

<sup>(</sup>۱) فى مه و ه و ك «كهمس بن الحسين» وقال الشارح: «كذا فى النسخ الحاضرة بالتصغير» وهو خطأ ، والصواب « الحسن» بالتكبير ، كا فى سائر الأصول وكتب الرجال . و «كهمس» بفتح الـكاف وإسكان الهاء وفتح الم وآخره سين مهملة .

 <sup>(</sup>٢) « مغفل » بضم الميم وفتح الغين المعجمة وفتح الفاء المشددة .

<sup>(</sup>٣) في س « أنه قال » .

<sup>(</sup>٤) هذا مختصر ، رواه مسلم (١ : ٢٣٠) لِنْظُ « بين كل أذانين صلاة » قالهــا ثلاثا ، =

وفي الباب عن عبد ألله بن الزُّ بيْرِ (١).

قال أبو عَيسى: حديثُ عبد الله بن مُغَفَّل (٢) حديثُ حسنُ صحيحُ . وقد اختلَفَ أصحابُ النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قبل المغرب : فلم يَرَ بعضهم الصلاة قبل المغرب .

و [قد<sup>(٣)</sup>] رُوى عن غير واحد من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم: أنهم كانوا يصلون قبل صلاة المغرب ركعتين ، بين الأذان والإقامة (١) . وقال أحمدُ و إسطق : إنْ صلاهما فحسن . وهذا عندهما (٥) على الاستحباب (٦) .

قال فی الثالثة: لمن شاه».ورواه أیضا نحوه وقال فیه: «قال فی الرابعة: لمن شاه».
 ورواه البخاری (۲: ۸۸ – ۸۹ و ۹۱) ولیس فیه ذکر الرابعة. ورواه غیرها.

<sup>(</sup>۱) حديث عبد الله بن الزبير رواه عجد بن نصرالمروزى فى قيام الليل ( ص ٢٦ ) ولفظه: « ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها سجدتان » . ونسبه الزيلمي فى نصب الراية ( ٢٨٨ : ٢٨٨ ) لصحيح ان حبان .

وفى الباب عن أنس بن مالك عند البخارى (٢: ٨٩) قال: « كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السوارى حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم كذلك ، يصلون الركمتين قبل المغرب ، ولم يكن بينهما شيء ». ورواه مسلم أيضا بنحوه .

وفيه أيضا عن عقبة بن عاص. روى البخارى (٣: ٩؛) عن مرثد بن عبد الله البزى قال : « أتيت عقبة بن عاص الجهنى فقلت : ألا أعجبك من أبى تميم ? يركع ركمتين قبل صلاة المغرب! فقال عقبة : إنا كنا نفعله على عهد النبي صلى الله عليه وسلم . فقلت : فما يمنعك الآن ؟ قال : الشغل » .

 <sup>(</sup>٣) في ع « المغفل » بزيادة حرف التعريف .

الزيادة من ع و مه و ه و ك .

<sup>(</sup>٤) الروايات عنهم كثيرة ، قد روى بعضها عد بن نصر المروزى في قيام الليل .

<sup>(</sup>o) في ع «عندنا» وهو غير جيد .

<sup>(</sup>٦) قال القاضي أبو بكر بن العربي في العارضة في هذا الباب (١٠٠٠): « الحديث =

### 141

### باسب

ما جاء فيمن أَدْرَكَ رَكَعةً من العصرِ قبل أن تغرب الشمس

الأعرج يُحدِّثنا مَعْنُ حدثنا مَاكُ بنُ أنسٍ عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسارٍ وعن بُسْر بن سعيدٍ وعن الأعرج يُحدِّثونه عن أبى هريرة: أن (٢) النبي صلى الله عليه وسلم قال: « مَنْ أَدْرَكَ من الصَّبْح رَكْعَة (٢) قبل أن تطلع الشمسُ فقد أدرك الصبح ، ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمسُ فقد أدرك العصر (٢) » .

= فيه صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فى كل صحيح ومسند . واختلف فيه الصحابة ، ولم يفعله بعدهم أحد . وأظن الذي منع منه المبادرة بالاقبال على صلاة المغرب » . وهذا تعليل غريب لمخالفة الأحاديث الصحاح ، وهو يعترف بصحتها ، وصدق يحي بن آدم : « لا يحتاج مع قول رسول الله إلى قول » .

وقال الحافظ في الفتح ( ٢ : ٠٠) : « وأما قول أبي بكر بن العربي : اختلف فيها الصحابة ولم يفعلها أحد بعدهم : فردود بقول مجد بن نصر : وقد روينا عن جماعة من الصحابة والتابعين أنهم كانوا يصلون الركعتين قبل المغرب . ثم أخرج ذلك بأسانيد متعددة عن عبد الرحمن بن أبي لبلي ، وعبد الله بن بريدة ، ويحبي بن عقيل ، والأعرج ، وعامم بن عبد الله بن الزبير ، وعراك بن مالك . ومن طريق الحسن البصرى أنه سئل عنهما فقال : حسنتين والله لمن أراد الله بهما . وعن سعيد بن المسيب أنه كان يقول : حق على كل مؤمن إذا أذن المؤذن أن يركم ركعتين » .

<sup>(</sup>۱) الزيادة من م و ع و ب

<sup>(</sup>۲) في مه و ه و ك «عن» بدل «أن».

<sup>(</sup>٣) في م « ركعة من الصبح » .

 <sup>(</sup>٤) الحديث نسبه المجد في المنتق لأحمد وأصحاب الكتب الستة. وانظر نبل الأوطار (١: =
 ١ - سنن الترمذي - ١

وفي الباب عن عائشةً (١) .

قال أبو عيسى : حديثُ أبي هريرة حديثٌ حسنٌ صحيحٌ .

وبه يقول أصحابنا(٢) [ و(٣) ] الشافعيُّ ، وأحدُ ، وإسحٰقُ .

ومعنى هذا الحديث عندهم لصاحب العذر، مِثْلُ الرجلِ بِنامُ عن الصلاة (١) أو ينساها فيستيقظُ و يَذْ كُرُ (٥) عند طلوع الشمس وعند (٦) غروبها (٧) .

### 171

---

ما جاء في الجمع بينَ الصلا تَيْنِ [ في الحَضرِ (١)

١٨٧ - حَرَثُ هَنَّادُ حدثنا أبو معاوية عن الأعشِ عن حَبيبِ

<sup>=</sup> ٤٢٤ \_ ٤٢٦ ) . والحديث في الموطأ رواية يحيي ( ١ : ٢٣ \_ ٣٣ ) ورواية مجلد بن الحسن (ص ١٢٨) .

<sup>(</sup>١) حديث عائشة نسبه الشارح (١: ١٦٥) لأحمد ومسلم والنسائى وابن ماجه .

<sup>(</sup>٢) كلة «أصحابنا» لم تذكر في مه .

<sup>(</sup>٣) الزيادة من ع و م .

<sup>(</sup>ع) في ع «عن صلاته».

<sup>(</sup>o) فی ع « فیذ کر » .

<sup>(</sup>٦) في ع «أوعند».

<sup>(</sup>٧) قال الحافظ في الفتح (٢: ٦٤): « قبل بعضهم الاتفاق على أنه لا يجوز لمن ليس له عنه, تأخير الصلاة حتى لا يبق منها إلا هذا القدر » .

الزیادة من م و ع و مه ونسخة بهامش ــ

بنِ أَبِي ثَابَتٍ عن سعيد بن جُبَيْرٍ عن أبن عباسٍ قال : « جَمَعَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بَيْنَ الظهرِ والعصرِ ، و بين المغربِ والعشاء بالمدينة ، من غير خو ف ولا مَطَرٍ . قال : فقيلَ لابن عباسٍ : ما أراد بذلك ؟ قال (١) : أراد أن لا يُحرُ جَ أُمَّتَهُ (٢) .

وفي الباب عن أبي هريرة .

قال أبو عيسى : حديثُ أبن عباس قد رُوىَ عنه من غير وجه ٍ : رَوَاهُ (٣) عباس قد رُوىَ عنه من غير وجه ٍ : رَوَاهُ (٣) عبارُ بن زيد وسعيد بن جُبيرٍ وعبد الله بن شَقِيقِ العُقَيْلِيُّ .

والترمذي لم يبين درجة هذا الحديث من الصعة . وهو حديث صحبح ، رواه مالك وأحمد وأصحاب الكتب الستة وغيرهم .

أما الروايات التي أشار اليها: فان رواية جابر بن زيد ، وهو أبو الشعثاء ، رواها البخارى ومسلم وغيرهما . وأما رواية سعيد بن جبير فانها هنا في الترمذي وفي صحيح مسلم وغيرهما . وأما رواية عبد الله بن شقيق فانها عند نسلم (١:١٩٧): هن عبد الله بن شقيق قال : خطبنا ابن عباس يوما بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم ، وجعل الناس يقولون : الصلاة ، الصلاة ! قال : فجاءه رجل من بني عيم، لايفتر ولاينثني : الصلاة ، الصلاة !! فقال ابن عباس : أتعلمني بالسنة لا أم لك ؟! ثم قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء . قال عبد الله بن شقيق : فاك في صدرى من ذلك شيء ، فأتيت أبا هريرة فسألته ؟ فصدق مقالته ».

<sup>(</sup>۱) في مه «فقال» .

<sup>(</sup>۲) « يحرج » بضم الياء المثناة التحتية ، مضارع « أحرج » و « أمته » بالنصب مفعول . وبذلك ضبط فى م . و تقل الشارح عن ابن سيد الناس أنه يجوز فيه أيضا « تحرج » بفتح التاء الفوقية وفتح الراء وبرفع « أمته » على أنه فاعل . والمعنى صحيح فى كليهما .

<sup>(</sup>٣) في اله « وقد رواه » .

<sup>(</sup>٤) « العقيلي » بضم العين المهملة وفتح القاف وإسكان الياء ، نسبة إلى المصنر . ووقع . في \_ « الدهلي » بحذف الياء وهو خطأ .

وقد رُوىَ عن أبن عباس عن النبيّ صلى الله عليه وسلم غيرُ لهذا:

١٨٨ - حرّث أبو سَلَمَةَ يحيى بن خَلَفِ البَصْرِيُّ حدثنا المُعْتَمِرُ بن سليانَ عن أبيه عن حَنْشِ عن عكرمة عن أبن عباس عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: « مَنْ جمع بين الصلاتين من غيرِ عُذْرٍ فقد أَتَى بَابًا من أبوابِ الكبائر (١) » .

قَالَ أَبُو عَيْسَى: وحَنَشُ (٢) لهذا هو: « أَبُو عَلَى الرَّحَبِيُّ » وهو « حُسَيْنُ بِن قَيْسٍ » وهو ضعيف معند أهل الحديث ، ضَعَّفَهُ أحمد وغيره (٣) .

= ورواية سعيد بن جبير رواها أيضا مالك فى الموطأ (١:١٦١): « مالك عن أبى الزبير المسكى عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس أنه قال : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا ، والمغرب والعشاء جميعا : فى غير خوف ولا سفر . قال مالك : أرى ذلك كان فى مطر » .

هـ ذا نص الموطأ . فقد جاء في بعض الروايات : « من غير خوف ولا مطر " " وفي بعضها : « غير خوف ولا سفر " . ومالك سمم الثانية ولم يسمم الأولى فتأول الحديث على عذر المطر . قال ابن حجر في الفتح ( ٢ : ١٩ ) : « لـ كن رواه مسلم وأصحاب السنن من طريق حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير بلفظ : من غير خوف ولا مطر . فانتني أن يكون الجمع المذكور للخوف أو السفر أو المطر » . وتقل الشوكاني في نيل الأوطار ( ٣ : ٢٦٤ ) عن ابن حجر أنه قال : «واعلم أنه لم يقع مجموعا بالثلاثة في شيء من كتب الحديث " بل المشهور : من غير خوف ولاسفر » . ولم أجد هذا الذي نسبه إليه ، لافي الفتح ولا في التلخيص ، فالله أعلم . ولش كان الحافظ قال ذلك فانه مردود عليه بأن رواية مسلم وأصحاب السنن : «بالمدينة من غير خوف ولامطر " : تجمع الثلاثة ، إلا إن كان يريد لفظ « سفر » بحروفه فقط لاعمناه ! .

(١) تقل الشارح عن المناوى أن الحاكم رواه فى المستدرك وصححه ، وأن الذهبى ردّ ذلك عليه . ولم أجده فى المستدرك .

(٣) « حنش " بالحاء المهملة والنون المفتوحتين والشين المعجمة " وهو لقب له ، واسمه " حسين بن قيس الرحبي " بالراء والحاء المهملة المفتوحتين والباء الموحدة " نسبة إلى « رحبة بن زرعة " . وفي هو و ك " وهو حنش بن قيس " " وفي نسخة بهامش م " « وهو حنين بن قيس » وهذا الأخير خطأ .

:(٣) حنش هذا ضعيف جدا ، قال البخارى : « أحاديثه منكرة ، ولايكتب حديثه » · =

والعمل على هذا عند أهل العلم : أن لا يَجْمَعَ بين الصلاتين إلاَّ في السَّفَرِ أو بعرفة .

ورَخَّصَ بعضُ أهل العلم من التابعين في الجمع بين الصلاتين للمريض . و به يقول أحمد ، و إسحٰق .

> وقال بعض أهل العلم : يَجْمَعُ بين الصلاتين في المطر . و به يقول الشافعيُّ ، وأحمد ، و إسطق .

ولم يَرَ الشافعيُّ للمريض أن يجمع بين الصلاتين (١).

= وقال العقیلی : « فی حدیثه : من جمع بین صلاتین فقد أتى بابا من الكبائر \_ : لایتابع علیه ، ولایعرف إلا به ، ولا أصل له ، وقد صح عن ابن عباس : أن النبي صلى الله علیه وسلم جمع بین الظهر والعصر ، الحدیث » .

(١) هكذا حكى الترمذي الأقوال هنا ، وقد قال في آخر كتابه ، في أول (العلل) (٢: ٣٣١ ـ و ٤:٤٦ ك ): «جميع ما في هـ ذا الكتاب من الحديث فهو معمول به ، وقد أخذ به بعض أهل العلم ، ماخلا حديثين : حديث ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر بالمدينـــة والمغرب والعشاء من غير خوف ولاسفر ولامطر . وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : إذا شرب الحُمْر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه . وقد بينا علة الحديثين جميعا في. الكتاب » . وهو هنا لم يبين علة لحديث ابن عباس ، بل ذكر حديثا يعارضه من طريق حنش وضعفه منأجله ، وإنما احتج بالعمل فقط ، ونقل أقوال بعض الفقهاء . وقد ردّ النووي على الترمذي في شرح مسلم (٥: ٢١٨) فقال: « وهذا الذي قاله الترمذي في حديث شارب الخر هو كما قاله ، فهو حديث منسوخ ، دل الاجاع على نسخه . وأما حديث ابن عباس فلم يجمعوا على ترك العمل به ، بل لهم أقوال : منهم من تأوله على أنه جمع بعذر المطر ، وهــــذا مشهور عن جماعة من الكبار المتقدمين ، وهو ضعيف بالرواية الأخرى : من غير خوف ولامطر ، ومنهم من تأوله على أنه كان في غيم فصلي الظهر ثم انكشف الغيم وبان أن وقت العصر دخل فصلاها ، وهذا أيضا باطل ، لأنه وإن كان فيــه أدنى احتمال في الظهر والعصر ــ : لا احتمال فيه في ﷺ و العشاء . ومنهم من تأوله على تأخير الأولى إلى آخر وقتها ﴿

# ۱۳۹ باب ماجاء في بَدْءِ الأَذَان

# ١٨٩ - حَرْثُ اللهُ مِن سعيدِ الْأُمَوِيُّ حدثنا أبي حدثنا محد بن

= فصلاها فيه ، فلما فرغ منها دخلت الثانية فصلاها ، فصارت صلاته صورة جمع ، وهذا أيضا ضعيف أو باطل ، لأنه مخالف للظاهر مخالفة لاتحتمل ، وفعل ابن عباس الذي ذكرناه حين خطب ، واستدلاله بالحديث لتصويب فعله ، وتصديق أبي هريرة له ، وعدم إنكاره \_ : صريح في ردّ هذا التأويل . ومنهم من قال : هو محمول على الجمع بعذر المرض ، أو نحوه مما في معناه من الأعذار ، وهـذا قول أحمد بن حنبل والفاضي حسين من أصحابنا ، واختاره الحطابي والمتولى والروياني من أصابنا ، وهو المختار في تأويله ، لظاهر الحديث ، ولفعل ابن عباس وموافقة أبي هريرة ، ولأن المشقة فيه أشد من المطر . وذهب جماعة من الأثمة إلى جواز الجمع في الحضر للحاجة ، المن لا يتخذه عادة ، وهو قول ابن سيرين وأشهب من أصحاب مالك ، وحكاه الحطابي عن القفال عن أبي إسحق المروزي عن جماعة من أصحاب الحديث ، واختاره ابن المنذر ، ويؤيده ظاهر قول ابن عباس : أراد أن لا يحرج أسه ، فلم يعلله عرض ولاغيره » .

وكلام الخطابي في المعالم (١، ٥٠٠) نصه: «هذا حديث لايقول به أكثر الفقهاء ، وإسناده جيد ، إلا ماتكاموا فيه من أص حبيب ، وكان ابن المنذر يقول [به] ويحكيه عن غير واحد من أصحاب الحديث . وسمعت أبا بكر الففال يحكيه عن أبي إسحق المروزي . قال ابن المنذر : ولامعني لحمل الأص فيه على عذر من الأعذار ، لأن ابن عباس ند أخبر بالعلة فيسه ، وهو قوله : أراد أن لاتحرج أمته . وحكى عن ابن سيرين أنه كان لايري بأسا أن يجمع بين الصلاتين إذا كانت حاجة أوشيء ، ما لم يتخذه عادة » .

وهذا هو الصحيح الذي يؤخذ من الحديث ، وأما النأول بالرض أو العذر الوغيره فانه تكلف لادليل عليه ، وفي الأخذ بهذا رفع كثير من الحرج عن أناس

إسحق عن محمد بن إبر هيم [بن الحرث (١)] التَّيْمِيِّ عن محمد بن عبدالله بن زيد عن أبيه قال: « كَلَّ أَصْبَحْنا أَتَيْنا (٢) رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فَأَخْبَرْتُهُ اللهُ عَلَى قال : إِنَّ هذه لَرُوْتًا حَق ، فَقَمْ مع بلال ، فإِنَّهُ أَنْدَى (٣) وَأَمَدُ (١) موتاً منك ، فألق عليه ماقيل لك ، وَلْيُنَاد بذَلك ، قال (٥): فلمَّ اسمع عمر بن الحطاب نداء بلال بالصلاة خَرَج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو يَجُرُّ إِزَارَهُ ، وهو يقول ؛ يَارَسُول الله م وألذى بَعَثْك بالحق ، لقد رأيت مثل الذي قال (٢)، [قال (٢)]: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فَدلك أَثْبَت (١٠)» . [قال (٢)]: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فَدلله الحدُ ، فذلك أَثْبَت (١٠)» . [قال (٢)] : وفي الباب عن أبن عُمر (١٠) .

- (۱) الزيادة من م و س .
- (۲) في ع و ١٨ ((أثبت)) .
- (٣) «أندى» قال فى النهاية : «أى أرفع وأعلى ، وقيل : أحسن وأعذب ، وقيل : أبعد » . و «أمد» أى أطول .
  - (٤) في م و م «أوأ.د».
  - (0) كلة «قال» لم تذكر في مع .
    - (٦) في مم «مثل الذي رأى».
  - (V) الزيادة من م و ه و ك .
    - (٨) سيأتي الكلام على الحديث قريباً .
    - (٩) الزيادة من م و س .
- (۱۰) لم تذكر الجلة كلها في ع . بل ذكر حديث ابن عمر عقب حديث عبد الله بن زيد مباشرة .
  - (۱۱) الزیادة من ع و م و ه و ک

وقد رَوَى هٰذَا الحديثَ إبراهيمُ بنُ سعد عن محمد بن إسطَقَ أَنَمَ من هٰذَا الحديث وأَطوَلَ ، وذَكرَ فيه قصةَ الأذان مَثْنَى مَثْنَى وَالإِقامَةِ مَرَّةً [مرَّةً (المَّةُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

(۱) الزيادة من ع و مه و ه و ك

ورواية إبرهيم بن سعد التي أشار إليها الترمذي رواها أحمد في المسند ( ٤ : ٢٤ ) عن يعقوب بن إبرهيم بن سعد عن أبيه عن ابن إسحق ، ورواها أبو داوه ( ١ : ١٨٧ – ١٨٩ ) عن عد بن منصور الطوسي عن يعقوب . والحديث رواه أيضا ابن ماجه ( ١ : ١٢٤ ) عن أبي عبيد عد بن عبيد بن ميمون عن عد بن سلمة الحراني عن ابن إسحق ، وفي كل هذه الروايات صرح ابن إسحق بسماعه من عد بن إبرهيم . ورواه أيضا البيهق في السنن الكبرى (١ : ٣٩٠ – ٣٩١) بأسانيد من طريق إبرهيم بن سعد ، ثم روى عن عد بن يحيي الذهلي قال : « ليس بأسانيد من طريق إبرهيم بن سعد ، ثم روى عن عد بن يحيي الذهلي قال : « ليس في أخبار عبد الله بن زيد في قصة الأذان خبر أصح من هدذا ، يعني حديث عهد بن إسحق عن عد بن إبرهيم التيمي عن عهد بن عبد الله بن زيد ، لأن عهدا سمع من أبيه ، وابن أبي ليلي لم يسمع من عبد الله بن زيد ، ثم نقل عن كتاب العلل من أبيه ، وابن أبي ليلي لم يسمع من عبد الله بن زيد ، ثم نقل عن كتاب العلل الكبير للترمذي قال : « سألت عد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث ؟ فقال : هوعندي حديث صحيح » .

وأصل الحديث مروى في سبرة ابن إسحق التي هذبها ابن هشام وعرفت باسمه (ص ٣٤٦ – ٣٤٧ طبعة أوروبا و ٢ : ١٢٨ – ١٢٩ طبعة التجارية) و نصه : " قال ابن إسحق : فلما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة واجتمع إليه إخوانه من المهاجرين ، واجتمع أص الأنصار – : استحكم أص الإسلام ، فقامت الصلاة ، وفرضت الزكاة والصيام ، وقامت الحدود » وفرض الحلال والحرام » وتبوأ الاسلام بين أظهرهم . وقد كان رسول الله صلى الله وسلم حين قدمها إنما يجتمع الناس إليه للصلاة لحين مواقبتها بغير دعوة ، فهم وسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل بوقا كبوق يهود » الذي يدعون به لصلاتهم ، ثم كرهه » ثم أص بالناقوس فنحت ليضرب » للمسلمين للصلاة ، فيناهم على ذلك رأى عبد الله بن زيد بن ثعلبة فنعت ليضرب » للمسلمين للصلاة ، فيناهم على ذلك رأى عبد الله بن زيد بن ثعلبة فنال له : يا رسول الله ، إنه طاف بي هذه الليلة طائف ، مر بي رجل عليه وسلم أخضران يحمل ناقوساً في يده ، فقلت : يا عبد الله ، أنبيع هذا الناقوس ؟ قال : فال : ضعران يحمل ناقوساً في يده ، فقلت : يا عبد الله ، أنبيع هذا الناقوس ؟ قال : وما هو ؟ قال : قلت : ندعو به إلى الصلاة ، قال : أفلا أدلك على خير من ذلك ؟ قال : قلت : وما هو ؟ قال : الله أكبر الكه أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله

وعبد الله بنُ زيد هو أبنُ عبد رَبِّهِ ، [ويقال أبن عبد ربِ (())].
ولا نَعْرِفُ له عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم شيئًا يَصِحُّ إِلاَّ هَٰذَا الحديثَ الواحدَ في الأَذانِ (٢) » .

= أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن على الصلاة ، حى على الفلاح ، حى الشهد أن عبداً رسول الله ، حى على الصلاة ، حى على الصلاة ، حى على الفلاح ، الله أكبر ، لا إله إلا الله . فلما أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إنها لرؤبا حق إن شاء الله ، فقم مع بلال فألفها عليه ، فليؤذن بها ، فائه أندى صوتا منك . فلما أذن بها بلال سمعها عمر بن الخطاب وهو في بيته ، فرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو يجر رداءه ، وهو يقول : فرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم : فلله الحد » . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فلله الحد » .

والظاهم أن هذه الرواية رواية فيها شيء من النصرف من ابن إسحاق، ليناسب سياق السيرة ، وأن أول الحديث قوله « وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدميا » .

وقال ابن إسحق بعد روايته: « حدثني بهذا الحدث عد بن إبرهيم بن الحرث عن عد بن عبد الله بن زيد بن ثعلبة بن عبد ربه عن أبيه » .

- (۱) الزيادة من ع و مه و ه ك . وهذا القول لم أجده في وضع آخر ، وإنما اختلف في لسب عبد الله بن زيد : فقال ابن إسحق مانقلناه سابقا ، وساقه ابن سعد في الطبقات ( ج ٣ ق ٢ ص ٨٧) هكذا : « عبد الله بن ريد بن عبد ربه بن ثعلبة بن زيد بن الحرث بن الخزرج » . ثم قال : « وقال عبد الله بن عبد ربه بن عمارة الأنصارى : ليس في آبائه ثعلبة ، وهو عبد الله بن زيد بن عبد ربه بن زيد بن الحارث ، وثعلبة بن عبد ربه أخو زيد وعم عبد الله ، فأدخلوه في نسبه ، وهذا خطأ ، والنسب الذي ساقه المناكم في الستدرك (٣ : ٣٠٩) .
- (۲) قلل ابن حجر فی الاصابة (٤: ۲۲) کلام الترمذی هـذا ، ثم قال : « وقال ابن عدی : ولا نعرف له شیئاً یصح غیره . وأطلق غیر واحد أنه لیس له غبره . وهو خطأ ، فقد جاءت عنه عدة أحادیث ، ستة أو سبعة ، جعتها فی جزء » . ثم نقل أن له فی سنن النسائی حدیثا ، وهو فی المستدرك للحاكم (٣: ٣٣٦) . وذكر حدیثا آخر عن التاریخ الكبیر للبخاری ، وهو فی طبقات ابن سعد (ج ٣ ق ٢ ص ۸۷) والمسند (٤: ٤٤) .

وعبدُ الله بن زيد بن عاصم المازني له أحاديثُ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم ، وهو عَمُّ عَبَّادِ بن تَميم .

النَّض حدثنا (١) أبو بكر [ بنُ النَّض (٢) ] بن أبى النَّض حدثنا حدثنا حدثنا عَمَرَ قال : حَجَّاجُ (٢) بنُ محمد قال : قال أبن جُرَيْج ٍ : أخبرنا نافع عن أبن عُمَرَ قال :

= فائدة : حديث عبد الله بن زيد في الأذان رواه أيضا على بن إسحق عن الزهري عن سعيد بن السيب عن عبد الله بن زيد . وهو في مسند أحمد (٤: ٢٤ - ٤٣) رواه عن يعقوب بن إبرهيم بن سعد عن أبيه عن ابن إسحق وقد وهم الحافظ ابن حجر في التلخيص (ص ٧٣ - ٧٤) فنسبه للحاكم ، ثم نقل كلام الحاكم عليه ولم أجده في المستدرك ، ولحركن تكلم عليه في ترجمة عبد الله بن زيد (٣: ٣٣٦) فقال : «وهو الذي أرى الأذان الذي تداوله فقهاء الاسلام بالقبول ، ولم يخرج في الصحيحين لاختلاف الناقلين في أسانيده . وأمثل الروايات فيه رواية سعيد بن المسيب وقد توهم بعض أعمننا أن سعيداً لم يلحق عبد الله بن زيد ، وليس كذلك ، فان سعيد بن المسيب كان فيمن يدخل بين على وبين عثمان في التوسيط ، وإنما توفي عبد الله بن زيد في أواخر خلافة عثمان ، وحديث الزهري عن سعيد بن المسيب مشهور ، بن زيد في أواخر خلافة عثمان ، وحديث الزهري عن سعيد بن المسيب مشهور ، وغيرهم » . وقد تبع الشوكاني في نيل الأوطار (٢: ١٦١) ابن حجر في الوهم وغيرهم » . وقد تبع الشوكاني في نيل الأوطار (٢: ١٦١) ابن حجر في الوهم وأعما تفل كلامه فقط .

- (۱) هذا الحديث والكلام عليه إلى آخر قوله « من حديث ابن عمر » مذكور في ع و م و م بين حديث عبد الله بن زيد وبين الكلام على إسناده ، فني م و م بعد قوله « حسن صحيح غريب من حديث ابن عمر » : « وحديث عبد الله بن زيد حديث حسن صحيح . وقد روى إبرهيم بن سعد » الخ وفي ع مثل ذلك ، ولكن مع زيادة « قال أبو عيسى » قبل قوله « حديث عبد الله بن زيد » . وهذا ترتيب غير جيد ، والذي اخترناه أنسب ، وهو الذي في مه و ه و د د
- (۲) الزیادة من ی قال فی التهذیب: « أبو بکر بن النضر بن أبی النضر هاشم بن الفاسم البغدادی ، وأكثر ماینسب إلی جده » .
  - (۳) في مه و ه و ك «الحجاج».

« كان المسلمون حين قدمُوا المدينة يَجْتَمَعُونَ فَيتَحَيَّنُونَ الصَّلَواتِ ، وَلَيْسَ يُنادِي مِهَا أَحَدُ ، فَتَكَلّمُوا يوماً في ذلك ، فقال بعضهم: أَتَّخِذُوا نَاقُوساً مثل ناقوس النصارى ، وقال بعضهم : أَتَخِذُوا أَنَّ قَرْنَا مثل قَرْنِ اليهود (٣) ، قال (١) : فقال النصارى ، وقال بعضهم : أَتَخِذُوا (٢) قَرْنَا مثل قَرْنِ اليهود (٣) ، قال (١) : فقال عمر [بن الحطاب (٥)] : أَو لاَتَبْعَثُونَ (٢) رجلا يُنادِي بالصلاة ؟! قال : (١) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا بلاَلُ ، قُمْ فَنَادِ بالصَّلاة (٧) » .

قال أبو عيسى : هذا حديثُ حسنُ صحيحُ ، غريبُ من حديث ابن عُمر (٨) .

<sup>(</sup>١) قال فى الفتح (٢ : ٢٥) : « بحاء مهملة بعدها مثناة تحتانية ثم نون . أى يقدرون أحيانها ليأتوا إليها ، والحين : الوقت والزمان » .

<sup>(</sup>٢) كلة « اتخذوا » لم تذكر في ع .

<sup>(</sup>٣) فى رواية البخارى « بوقا مثل قرن اليهود » . قال فى الفتح : « ووقع فى بعض النسخ : قرنا ، وهى رواية مسلم والنسائى ، والبوق والقرن معروفان ، والمراد أنه ينفخ فيه فيجتمعون عند سماع صوته ، وهو من شعار اليهود ، ويسمى أيضاً : الشبور ، بالشين المعجمة المفتوحة والموحدة المضمومة الثقيلة » .

<sup>(</sup>٤) كلة «قال» لم تذكر في ع .

<sup>(</sup>٥) الزيادة من ع

<sup>(</sup>٣) هكذا في م و ه و ك ، وهو موافق لرواية البخارى وغيره . قال في الفتح : « الهمزة للاستفهام ، والواو للعطف على مقدر ، كما في نظائره . قال الطبي : الهمزة إنكار للجملة الأولى ، أى المقدرة ، وتقرير للجملة الثانية » . وفي مه « أولانبعثوا » وفي ع «ألانبعث» .

<sup>(</sup>V) في ع «قم يا بلال فأذن بالصلاة » .

<sup>(</sup>۸) حدیث ابن عمر رواه أیضاً البخاری (۲: ۲۰ – ۲٦) و مسلم (۱: ۱۱۲) و النسائی (۱: ۱۰۲–۱۰۲) و أحمد في المسند (رقم ۱۳۰۷ ج ۲ ص ۱۶۸) و النسائی (نام القاضی أبا بكر بن العربی نسی أن هذا الحدیث فی الصحیحین ، فاعترض علی تصحیح الترمذی إیاه ، فقال (۱: ۳۰۷) : « و عجب لأبی عیسی یقول : =

حديث ابن عمر صحيح! وفيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالأذان لقول عمر هو وإيما أمر به لقول عبد الله بن زيد ، وإيما جاء عمر بعد ذلك حين سمعه!!» .

قال الحافظ في الفتح ( ٢ : ٣٦) : « قوله : فناد بالصلاة . في رواية الاسماعيلي :

فأذن بالصلاة . قال عياض : المراد الإعلام المحض بحضور وقتها ، لاخصوص الأذان
المشروع . وأغرب الفاضي أبو بكر بن العربي فحمل قوله : أذن : على الأذات
المشروع ، وطعن في صحة حديث ابن عمر ، وقال : عجبا لأبي عيسي كيف صححه
والمعروف أن شرع الأذان إنما كان برؤيا عبد الله بن زيد ! انتهى . ولا تدفع
الأحاديث الصحيحة بمثل هذا مع إمكان الجلم ، كما قدمنا . وقد قال ابن منده في
حديث ابن عمر : إنه مجمع على صحته » .

والجم بينهما الذي أشار إليـه الحافظ قوله قبل ذلك (٢: ٦٥ ـ ٦٦) : « قال الفرطي : يحتمل أن يكون عبــد الله بن زيد لمـا أخبر برؤياه وصدقه النبي صلى الله عليه وسلم بادر عمر فقال : أولا تبعثون رجلا ينادى : أى يؤذن ، للرؤيا المذكورة ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : قم يا بلال ، فعلى هــذا فالفاء في سياق حديث ابن عمر هي الفصيحة ، والتقدير : فافترقوا فرأى عبد الله بن زيد فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقص عليه فصدقه فقال عمر . قلت : وسياق حديث عبد الله بن زيد يخالف ذلك ، فان فيه : أنه لماقص رؤياه على النبي صلى الله عليـــه وسلم فقال له : ألقها على بلال فليؤذن بها ، قال : فسمع عمر الصوت فخرج فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : لقد رأيت مثل الذي رأى . فدل على أن عمر لم يكن حاضراً لما قس عبد الله بن زيد رؤياه . والظاهم أن إشارة عمر بإرسال رحل ينادي الصلاة كانت عقب المشاورة فيما يفعلونه ، وأن رؤيا عبد الله بن زيد كانت بعد ذلك ، والله أعلم . وقد أخرج أبو داود بسند صحيح إلى أبي عمير بن أنس عن عمومته من الأنصار قالوا : اهتم النبي صلى الله عليـ وسلم للصلاة كيف يجمع النـاس لهـا ، فقيل : انصب راية عند حضور وقت الصلاة فاذا رأوها آذن بعضهم بعضا ، فلم يعجبه ، الحديث ، وفيه : ذكروا القنع ، بضم القاف وسكون النون ، يعني البوق ، وذكروا الناقوس ، فانصرف عبــد الله بن زيد وهو مهتم ، فأرى الأذان فغدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : وكان عمر رآه قبل ذلك ، فكتمه عشرين يوما ، ثم أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : ما منعك أن تخبرنا ؟ قال : سبقى عبد الله بن زيد فاستحييت ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا بلال قم فانظر ما يأمرك به عبد الله بن زيد فافعله . ترجم له أبو داود : بدء الأذان.

= وقال أبو عمر بن عبد البر: روى قصة عبد الله بن زيد جماعة من الصحابة بألفاظ مختلفة ومعان متقاربة ، وهى من وجوه حسان ، وهذا أحسنها ، قلت: وهذا لا يخالف ماتقدم أن عبد الله بن زيد لما قص مناه فسمع عمر الأذان فجاء فقال قد رأيت \_ : لأنه يحمل على أنه لم يخبر بذلك عقب إخبار عبد الله ، بل متراخيا عنه ، لقوله : مامنعك أن تخبرنا ؟ أى عقب إخبار عبد الله ، فاعتذر بالاستحياء ، فدل على أنه لم يخبر بذلك على الفور ، وليس في حديث أبى عمير التصريح بأن عمر كان حاضراً عند قص عبد الله رؤياه ، بخلاف ماوقع في روايته التي ذكرتها : فسمع عمر الصوت فخرج فقال \_ : فإنه صريح في أنه لم يكن حاضراً عند قص عبد الله ، والله أعلم » . أقول : والذي جمع به الحافظ بين الروايات ظاهم وجيد ، والرواة يختصرون في الروايات ، وبعضهم يذكر مالايذكر الآخر ، ولا نضرب بعضها ببعض . وقد في الوايات ، وبعضهم يذكر مالايذكر الآخر ، ولا نضرب بعضها ببعض . وقد جاء من حديث ابن عمر رواية أخرى فيها شيء من التفصيل : فروى ابن سعد في الطبقات (ج ١ ق ٢ ص ٨) من طريق الزهرى عن سالم بن عبد الله بن عمر الله بن عمر الله بن عمر الله بن عبد الله بن عمر الله بن عبد الله بن عمر الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عمر الله بن عبد الله بن عمر الله بن عبد الله بن النه بن النه بن النه بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن ا

الطبقات (ج ٢ ق ٢ ص ٨) من طريق الزهرى عن سام بن عبد الله بن عمر عن أبيه : ه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يجعل شيئاً يجمع به الناس للصلاة ، فذكر عنده البوق وأهله ، فكرهه ، وذكر الناقوس وأهله ، فكرهه ، حتى أرى رجل من الأنصار يقال إله عبد الله بن زيد الأذان ، وأريه عمر بن الخطاب تلك الليلة ، فأما عمر فقال : إذا أصبحت أخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأما الأنصارى فطرق رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل ، فأخبره ، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأقر ها لله عليه وسلم ، فأور الناس اليوم ، قال : فزاد بلال في الصبح : الصلاة خير من النوم ، فأقر ها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وليست فيما أرى الأنصارى » . ورواه ابن ماجه (١٢٤١ – ١٢٥) بنحوه مع شيء من الاختصار ، وزاد في آخره : «قال عمر : يارسول الله ، قد رأيت مثل الذي رأى ، ولكنه سبقني » .

وفى إسنادى ابن سمعد وابن ماجه إلى الزهرى شيء من الضعف ، ولكن اختلاف مخرج الاسنادين يجعل لهذه الرواية أصلا ، مع مايؤيدها من سائر الأحاديث في حكاية بدء الأذان .

# باب ما جاء في التروجيع في الأذان (١)

191 - حرّث إِشْرُ بنُ مُعَاذِ [البصرى (٣)] حدثنا إبراهيم بنُ عبدالعزيز بنِ عبداللك بن أبي عَعْذُورَة [قال (٣)]: أخبرني أبي وجَدِّى جميعاً عن أبي عَعْذُورَة : « أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أَقْعُدَهُ وأَلْقَى عليهِ الأذانَ حرفاً حرفاً . قال إبراهيم : مِثْلَ أَذَانِنا . قال بشر : فقلت له : أَعِدْ عَلَى " ، فَوَصَفَ الأذانَ بالتَّرْجيع » .

قال أبو عيسى : حديثُ أبى عَمْذُورَةَ فَى الأَذَانِ حديثُ صحيحُ . وقد رُوىَ عنه من غير وجه ِ .

وعليه العملُ بمكة ً ، وهو قولُ الشافعي (٤) .

<sup>(</sup>١) الترجيع: إعادة الشهادتين بصوت عال بعد ذكرها بصوت منخفض.

<sup>(</sup>۲) الزيادة من م و ب

<sup>(</sup>٣) الزيادة من ع و مه و ه و ك .

<sup>(</sup>٤) حدیث أبی محذورة رواه الترمذی هنا مختصراً ، اكتفاء بما علم من ألفاظ الأذان. بالتواتر العملی ، وهو مروی مفصلا أیضا فی كتب السنة . وبمن رواه مفصلا الشافعی فی الأم ( ۱ : ۷۳ ) عن مسلم بن خالد عن ابن جریج عن عبد العزیز بن عبد الملك بن أبی محذورة عن عبد الله بن محیریز \_ وكان یتیما فی حجر أبی محذورة \_ عن أبی محذورة ، وقال ابن جریج فی آخره : • فأخبرنی ذلك من أدركت من آل أبی محذورة علی نحو مما أخبرنی ابن محیریز " .

ثم قال الشافعي : « وأدركت إبرهيم بن عبد العزيز بن عبد اللك بن أبي محذورة يؤذن كما حكى ابن محيريز ... قال الشافعي : وسمعته يحدث عن أبيه عن ابن محيريز ...

197 - حَرَثُنَ أَبُو مُوسَى محمد بن الْمُثَنَى حدثنا عَفَّانُ حدثنا هَمَّامُ عن عَامِرِ [ بن عبد الواحد (۱) ] الأَحْوَلِ عن مكحول عن عبد الله بن تُحَيْرِيزِ عن أَبِي عَفْدُورة: « أَن النبيَّ صلى الله عليه وسلم علَّمه الأذانَ تَسْعَ عَشْرَةً كَلِمةً ، والإقامة سَبْعَ عَشْرَةً كَلِمةً (۲) » .

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صيح .

= عن أبى محذورة عن النبي صلى الله عليه وسلم: معنى ماحكى ابن جريج . قال الشافعي :
وسمعته يقيم \_ وحكى الشافعي الاقامة مفصلة \_ وحسبتني سمعته يحكى الاقامة خبراً كما "
يحكى الأذان . قال الشافعي : والأذان والاقامة كما حكيت عن آل أبى محذورة ،
فمن نقس منهما شيئاً أو قدم مؤخراً أعاد ، حتى يأتى بما نقص ، وكل شيء منه في موضعه » .

والحديث رواه أيضا الدارقطني (ص ٨٦) والبيهتي (١:٣٩٣) من طريق الثافعي عن مسلم بن خالد، ورواه الطحاوي في معاني الآثار (١: ٧٨) والدارقطني (٨٦) وابن عبد البر في الاستيعاب (ص ٣٨٠) من طريق روح بن عبادة . ورواه أبو داود (١: ١٠٢) وابن ماجه (١: ١٠٥) من طريق أبي عاصم . ورواه النسائي (١: ١٠٣) وابن ماجه (١: ١٠٥) من طريق حبواج : كاهم عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة عن عبد الله بن محبوبيز عن أبي محذورة . ورواه أحمد في المسند (٣: ١٠٩) عن روح بن عبادة وجهد بن بكر كلاها عن ابن جريج ، ورواه أيضا أحمد وأبو داود والنسائي والدارقطني والطحاوي والبيهتي وابن عبد البر من طريق ابن جريج عن عثمان بن السائب عن أبيه السائب مولى أبي محذورة وعن أم عبد الملك بن أبي محذورة : أنهما سمعاه من أبي محذورة ، فذكر الحديث .

- (۱) الزيادة من م و ب
- (۲) الحديث رواه الطيالسي مختصراً (رقم ١٣٥٤) ورواه أيضا أحمد (٣: ٤٠٩ و ٢ : ٤٠١) والدارمي (١: ٢٧١) ومسلم (١: ٤٠١) وأبو داود (١: ٤٠١) والنسائل (١: ٣٠١) وابن ماجه (١: ١٠٥ ١٢٥) وابن ماجه (١: ١٠٥ ١٢٥) وابن الجارود (ص ٥٥ ٨٦) كلهم من طريق عاص الأحول . وفي كثير من هذه الروايات ذكر ألف اظ الأذان والإقامة تفصيلا .

وأبو خُخْذُورَةَ اسمه « سَمُرَةُ بِنُ مِعْيَرِ ('' » . وقد ذَهب بعضُ أهل العلم إلى هذاً فى الأَذان . وقد رُوىَ عن أبى محذورة : أنه كان يُفْرِدُ الإقامة (٢٠ .

- (۱) « معير » بكسر الميم وإسكان العين المهملة وفتح الياء المثناة التحتية وآخره راء » بوزن « منبر » كما ضبط في المشـتبة والتقريب والقاموس وغيرها . وفي م « مغير » وفي ع « معيرة » وكلاها تصحيف . واختلف في اسم أبي محذورة ، فقيل « سمرة » وقبل « الوس » وهـذا القول الأخير اختاره ابن سعد في الطبقات ( ٥ : ٣٣٢) فقال : « أوس بن معير بن لوذان بن ربيعة بن عويج بن سعد بن جمح . قال : وسمعت من ينسب أبا محذورة فيقول : اسمه سمرة بن عمير بن لوذان بن وهب بن سعد بن جمح . وكان له أخ من أبيه وأمه اسمه أوس ، قتل يوم بدر كافراً ، وأسـلم أبو محذورة يوم فتح مكة ، وأقام بمكة وله يهاجر » . ثم نقل عن الواقدى قال : « فتوارث الأذان بعـد بمكة : ولده ولد ولده إلى اليوم في المسجد الحرام » وتوفي أبو محذورة بمكة سنة ٥ » .
- (٣) قال النووى فى شرح مسلم (٤: ١٨): « وفى هـذا الحديث حجة بينة ودلالة واضحة لمذهب مالك والشافعي وأحمد وجهور العلماء: أن الترجيع فى الأذان ثابت مشروع ، وهو العود إلى الشهادتين مرتين برفع الصوت بعـد قولها مرتين بخفض الصوت . وقال أبو حنيفة والكوفيون: لايشرع الترجيع ، عملا بحديث عبـد الله بن زيد ، فانه ليس فيه ترجيع . وحجة الجمهور هـذا الحديث الصحيح ، والزيادة مقدمة ، مع أن حديث أبى محذورة هذا متأخر عن حديث عبـد الله بن زيد ، فان حديث أبى محذورة سنة ثمان من الهجرة ، بعد حنين ، وحديث ابن زيد فى أول الأمر ، وانضم إلى هذا كله عمل أهل مكة والمدينة وسائر الأمصار، وبالله التوفيق . واختلف أصحابنا فى الترجيع : هل هو ركن لا يصح الأذان إلا به ، أم هو سنة ليس ركنا ، حتى لوتركه صح الأذان مع فوات كال الفضيلة ؟ \_ : على وجهين ، والأصح عندهم أنه سنة ، وقد ذهب جماعة من المحدثين وغيرهم إلى التخير بين فعل الترجيع وتركه ، والصواب إثباته » .

وقد يكون الراجح عند علماء الشافعية أنه سنة وليس ركنا في الأذان ، فهم أعلم بما يرجحه الدليل لديهم . ولكن لا يكون هذا قول الشافعي ورأيه ، فان =

181

### ما جاء في إفراد الإقامة

# ١٩٣ – مَرَثُنَ قُتَيْبَةُ حدثنا عبد الوهابِ النَّقَفِقُ ويزيد بن زُرَيْعٍ

كلامه الذي تقانا آنفا صريح في أنه ركن في الأذان عنده ، إذ يقول: « فمن تقس منها شيئاً أو قدم مؤخراً: أعاد ، حتى يأتي بما تقس ، وكل شيء في موضعه » . . . وفي الموطأ ( ١ : ٩١) : « سئل مالك عن تثنية الأذان والاقامة ؟ . . . فقال : لم يبلغني في النداء والاقامة إلا ما أدركت الناس عليه ، فأما الاقامة فانها لاتثنى ، وذلك الذي لم يزل عليه أهل العسلم ببلدنا » . ومعني هذا تواتر الأذان بالترجيم وبافراد الاقامة في المدينة كما تواتر في مكة . وانظر شرح الباجي على الموطأ بالترجيم وبافراد الاقامة في المدينة كما تواتر في مكة . وانظر شرح الباجي على الموطأ ( ١ : ١٣٤ – ١٣٥ ) .

وفى المدونة ( ١ : ٧٥ \_ ٥٨ ) حكى ابن القاسم ألفاظ الأذان والاقامة عن مالك ثم قال : « قال ابن وهب : قال ابن جريج : قال عطاء : ما علمت تأذين من مضى يخالف تأذينهم اليوم ، وماعلمت تأذين أبى محذورة يخالف تأذينهم اليوم ، وكان أبو محذورة يؤذن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى أدركه عطاء وهو يؤذن . ابن وهب : وقاله الليث ومالك » .

وقال البيهق في السنن الكبرى (١: ١٩٤): وفي رواية الحسن بن مجد بن الصباح الزعفراني عن الشافعي، في مسئلة كيفية الأذان والاقامة، قال الشافعي: «الرواية في الأذان تكلَّفُ !! الأذان خمسُ مراتٍ في اليوم وألليلة، في المسجدين ،على رؤس الأنصار والمهاجرين، ومؤذنو مكة آلُ أبي محذورة، وقد أذَّن أبو محذورة لرسول ألله صلى ألله عليه وسلم، وعلمه الأذان ثم =

عن خالد الحذَّاءِ عن أبى قلا بَهَ عن أنس بن مالك قال: « أُمِرَ بِلاَلْ أَن يَشْفَعَ الأَذَانَ و يُوتِرَ الإقامة (١) » .

وفي الباب عن أبن عمرً .

قال أبو عيسى : [و<sup>(۲)</sup>] حديثُ أنسٍ حديثُ حسنُ صحيحُ . وهو قول بعضِ أهلِ العلم من أصحاب النبيِّ صلى الله عليه وسلم والتابعين . و به يقول مالكُ ، والشافعيُّ ، وأحمدُ ، و إسطقُ .

#### 731

### إب

ما جاء أن الإقامة مَثْنَى مَثْنَى

198 - مَرْشُنَا أَبُوسِعِيدِ الأَشَجُّ حدثنا عُقْبَةٌ بن خالد عن أبن أبي ليلَى

= ولآه بمكة ، وأذن آلُ سَعْدِ القَرَطِ منذُ زمَنِ رسول ألله صلى ألله عليه وسلم بالمدينة ، وزمن أبى بكر رضى ألله عنه : كلَّهم يحكون الأذان والإقامة والتثويب وقت الفجر كما قلنا ، فإن جاز أن يكون هذا غلطاً من جماعتهم، والناسُ بحضرتهم، و يأتينا من طَرَفِ الأرض من يُعلَّمنا \_ : جاز له أن يسألنا عن عرفة وعن مِنَى ثم يخالفنا !! ولو خالفنا فى المواقيت كان أُجُوزَ له فى خلافنا من هذا الأمرِ الظاهر المعمول به » .

وهذا كله من أقوى الحجيج على إثبات الترجيع في الأذان والإفراد في الاقامة .

<sup>(</sup>١) الحديث رواه أحمد وأصحاب الكتب الستة .

<sup>(</sup>٢) الزيادة من م

عن عَمْرُ وَ بِن مُرَّةً عن عبد الرحمٰن بن أبى ليلَى عن عبـــد الله بن زيدٍ قال: «كان أذانُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم شَفْعاً شَفْعاً: في الأذانِ والإقامةِ (١)».

قال أبو عيسى : حديثُ عبد الله بن زيد رواه وكيعُ عن الأعشِ عن عَمْرو بن مُرَّةَ عن عبد الرحمٰن بن أبى ليلي [قال: حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم (٢)]: ﴿ أَن عبد الله بن زيدٍ رأى الأذانَ في المنامِ » .

وقال شمعبةُ عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمٰن بن أبى ليلَى (\*): « أن عبد الله ِ بن زيدٍ رأى الأذان في المنام » .

وهذا أصحُّ من حديث أبن أبي ليلي (١) .

<sup>(</sup>۱) الحديث رواه الدارقطني (ص ۸۹) عن أحمد بن إسحق بن بهلول عن أبي سعيد الأشج، بهذا الاسناد .

<sup>(</sup>٢) الزيادة من ع و م وهى زيادة ضرورية هنا ، وسنبين وجه ذلك فيما يأتى قريباً إن شاء الله .

<sup>(</sup>٣) فى ه و ك و عد فى هــذا الموضع زيادة « قال : حدثنا أصحاب رسول الله صلى الله عليـه وسلم » مع حذف الزيادة السابقة من رواية الأعمش ، وهذا خطأ صرف ، سنقيم الدليل عليه إن شاء الله .

<sup>(</sup>٤) خلاصة هذا : أن الرواية اضطربت عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبى ليلي ، فبعضهم رواها عنه « عن عبد الله بن زيد » أو « أن عبد الله بن زيد » وهذه رواية مرسلة ، لأنه لم يدركه ، وهذه هي التي رجعها الترمذي ، وبعضهم رواها عنه « قال : حدثنا أصحاب عبد صلى الله عليه وسلم » وهذه رواية متصلة ، لأن جهالة الصحابي لانضر ، وعبد الرحمن بن أبى ليلي أدرك نحو مأنة وعشرين من الصحابة . وهذه الرواية نقلها الزيلمي في نصب الراية ( ١٤٠٠ ) عن مصنف ابن أبي شيبة قال فيه : «حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلي قال : حدثنا أصحاب عبد صلى الله عليه وسلم : أن عبد الله بن زيد الأنصاري عاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ققال : يارسول الله » رأيت في المنام كأن رجلا قام وغليه بردان أخضران ، فقام على حائط ، فأذن مثني مثني ، وأقام مثني مثني » . قال الزيلمي : « وأخرجه البيهتي في سننه عن وكيع به . قال في الإمام : وهذا رجال الصحيح » —

وعبد ُ الرّ حمٰنِ بنُ أبى ليلى لم يسمع من عبد الله بن زيد .
وقال (١) بعض أهل العلم : الأذان مَثْنَى مَثْنَى ، والإقامةُ مَثْنَى مَثْنَى .
و به يقول سفيان [ الثورى و الله علم الله الله و أهل الكوفة .
[قال أبو عيسى : أبن أبى ليلى هو « محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى » كان قاضى الكوفة ، ولم (٢) يسمع من أبيه شيئاً ، إلا أنه يروى عن رجل عن أبيه "

وهو متصل على مذهب الجماعة فى عدالة الصحابة ، وأن جهالة أسمائهم لاتضر » . وهو فى سنن البيهتى كا قال الزيلمى ( ١ : ٢٠٤ ) وقال البيهتى : « هكذا رواه جماعة عن عمرو بن مرة ، وقيل عنه عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن معاذ » . ورواية عبد الرحمن عن معاذ فيها كلام ، لأنه لم يدركه أيضاً .

وهذه الرواية التي ذكرنا عن وكيع تدل على أن ماأثبتناه من الزيادة في رواية وكيع عن نسختي ع و م هو الصواب ، وأن حذفها خطأ ، لأنه لا يجعل فرقا بينها وبين رواية شعبة ، وأن إثباتها في رواية شعبة ـ كا في ه و ك و مه ـ : أشد خطأ .

ويما يؤيده أيضا قول الدارقطني بعد روايته من طريق أبي سعيد الأشج باسناده هنا \_ : « ابن أبي ليلي هو القاضي مجد بن عبدالرحمن ، ضعيف الحديث سيء الحفظ، وابن أبي ليلي \_ يسنى عبد الرحمن \_ لايثبت سماعه من عبد الله بن زبد . وقال الأعمش والمسعودي : عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلي عن معاذ بن جبل \* ولا يثبت ، والصواب ما رواه الثوري وشعبة عن عمرو بن مرة وحسين بن عبد الرحمن عن ابن أبي ليلي ، مرسلا » .

- (۱) فى ھ و ك «قال» بدون الواو .
- (٢) الزيادة من ع و مه و ه و ك
  - (٣) في م « لم » بدون الواو .
  - (٤) الزيادة من م و ع و س .

# ۱۶۳ باب ما جاء فی الأذان<sup>(۱)</sup>

190 — مَرَثُنَ أَحَد بِن الحَسن حدثنا اللَّهَ \_ لَيْ أَسَدٍ حدثنا عبد المنعم ، هو (٢) صاحبُ السِّقاءِ (٤) ، قال : حدثنا يحيى بن مُسْلِم عن الحَسن وعطاء عن جابر [ بن عبد الله (٤) ] أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (١) قال لبلالي : « يا بلال ، إذا أَذَنْتَ فَتَرَسَّلُ في أذانكَ ، وإذا أَقَمْتَ فاحْدُ (٤) ، والشَّارِ بُ وأجعلُ بين أذانكَ وإقامتكَ قَدْرَ ما يَفْرُغُ الآكِلُ من أكلِهِ ، والشَّارِ بُ

<sup>(</sup>۱) يقال : ترسل الرجل في كلامه ومشيه : إذا لم يعجل ، والترسل والترسيل بمعني ، وهو التحقيق بلا مجلة . قال القاضي أبو بكر بن العربي في العارضة ( ۱ : ۳۱۳ ) : « والسنة في الأذان الترسل والترفق ، لأنه يكون لإشماع جميع المصلين ، وعنده يحصل الإعلام » .

 <sup>(</sup>۲) فی ع « معلی » بدون حرف التعریف .

<sup>(</sup>۳) في مه و ه و لا دومو».

<sup>(</sup>٤) فى ع ونسخة بهامش ـ « السقيا » : وهو مخالف لـكل ما فى كتب الرجال .

<sup>(</sup>٥) الزيادة من مه .

<sup>(</sup>٢) في ع « أن النبي صلى الله عليه وسلم » .

<sup>(</sup>٧) « احدر » باسكان الحاء وضم الدال المهملتين ، أص من الفعل الثلاثى ، يقال : حدر يحدر حدوراً ، أى أسرع ، من باب « نصر » . قال القاضى أبو بكر بن العربى : « يسرع في الإقامة لأنها افتتاح الصلة وتقدمتها ، لإعلام من حضر في المصلى » فلذلك قال : فاحدر ، يعني أسرع » .

قال أبو عيسى : حديثُ جابر هذا حديثُ لا نعرفه إلاَّ من هذا الوجه ، من حديث عبد المنعم ، وهو إسنادُ مجهولُ .

[ وعبدُ المنعم شيخُ بصرى (٣) ] .

وشيخه « يحيى بن مسلم » هو يحيى البكاء . بفتح الموحدة وتشديد الكاف ، وهو ضعيف أيضا ، قال أحمد والنسائل : « ليس بثقة » وضعفه أيضا أبو داود وابن حبان والدار قطني ، وقال ابن سعد : « كان ثفة إن شاء الله » ومدار هذا الحديث عليه ، وقد رواه عنه راو آخر ضعيف ، فرواه الحاكم في المستدرك ( ١ : ٤٠٢) من طريق عمرو بن فائد الأسواري « ثنا يحيى بن مسلم عن الحسن وعطاء عن جابر » فذكره، وقال : هذا حديث ليس في إسناده مطعون فيه غير عمرو بن فائد، والباقون شيوخ البصرة » وهذه سنة غريبة » لا أعرف لها إسنادا غير هذا ، ولم يخرجاه » وتعقبه الذهبي فقال : « قال الدارقطني : عمرو من فائد متروك » .

ومن الطريف فيه أن له إسنادين ضعيفين عرف الترمذي أحدهما ولم يعرف الآخر وعرف الحاكم الثاني ولم يعرف الأول .

<sup>(</sup>۱) «المعتصر» بضم الميم وإسكان العين المهملة : هو الذي يحتاج إلى الغائط ليتأهب للصلاة قبل دخول وقنها، وهو من العصر أومن العصر \_ الأول باسكان الصاد والثانى بفتحها مع فتح العين فيهما \_ وهو الملجأ والمستخنى . قاله فى النهاية .

<sup>(</sup>۲) هنا في ع زیادة « قال أبو عیسی : عبد المنعم شیخ بصری » وستأتی هذه الجملة فی آخر الباب من بعض النسخ الأخری ، وموضعها هناك أنسب .

<sup>(</sup>٣) الزيادة من م ونسخة بهامش . . وعبد المنعم هــذا هو ابن نعيم ــ بالتصغير ــ الأسوارى صاحب السقاء ، وهو ضعيف ، قال البخارى وأبو حاتم: « منكر الحديث » وقال النسائى: « ليس بثقة » . وليس له فى الكتب الستة إلا هذا الحديث عند الترمذى وحده .

#### 188

### باسب

# ماجاء في إدخال الإصبع [ف"] الأُذُن عند الأذان

اللَّوْرَى اللهِ عليه وسلم في قُبَّةٍ لَهُ حَرَاء ، أَرَاهُ قال : مِنْ أَدَم (٥٠ ، فَرَجَ بلالُ مِن يَدِيْهِ بِالمَنزَةِ (٢٠ فَرَكَزَهَا (٧) بِالبطْحاء (٨) ، فَصَلَّى إليها رسولُ الله صلى الله على ألله على يُدِيْهِ بِالمَنزَةِ (٢٠ فَرَكَزَهَا (٧) بِالبطْحاء (٨) ، فَصَلَّى إليها رسولُ الله صلى الله

<sup>(</sup>۱) الزيادة من م و ع و مه .

 <sup>(</sup>۲) الزيادة من م و ع و مه و ه و ك .

<sup>(</sup>٣) بضم الجيم وفتح الحاء المهملة .

<sup>(</sup>٤) « يتبع » من الإبناع ، بمعنى يدير فاه ههنا وههنا ، يمينا وشمالا ، وفي رواية وكيع عن الثورى عند أحمد « فكنت أتتبع فاه هكذا وهكذا : يعنى يمينا وشمالا » وزاد في روايته عند مسلم « يقول: حي على الصلاة ، حي على الفلاح » . وسنذكر مواضع هذه الروايات ، قال الحافظ في الفتح ( ٢ : ١٤ ) : « والحاصل أن بلالا كان يتتبع بفيه الناحيتين ، وكان أبو جعيفة ينظر اليه ، فكل منهما متتبع باعتبار » .

<sup>(</sup>٥) « الأدم » بالهمزة والدال المهملة المفتوحتين ، وهو جمع « أديم » وقبل اسم جمع ، والأدم : الجلد ماكان ، وقبل : الأحمر . وقبل : هو المدبوغ .

<sup>(</sup>٣) فى مه « بالعنزة بين يديه » وهو مخالف لسائر الأصول فى التقديم والتأخير . و « العنزة » بالعين المهملة والنون والزاى المفتوحات — : هى عصا مثل نصف الرمح أو أكبر شيئا ، وفيها سنان مثل سنان الرمح ، والعكازة قريب منها . قاله فى النهاية .

<sup>(</sup>٧) في ع « فوكزها » بالواو بدل الراء ، وهو خطأ . ومعنى ركزها : غرزها .

 <sup>(</sup>A) في برق البطحاء ، وما هنا هو الموافق لسائر الأصول وانسخة بهامش براه.

عليه وسلم ، يَمُرُّ بين يديهِ الكَاْبُ والحَارُ ، وعليه حُلَّةُ حمراه (١) ، كَأَنِّي (٣) أنظرُ إلى بَرِيقِ سَاقَيْهِ ، قال سفيانُ : نُرَاهُ حِبَرَةً (٣) » .

- = ولرواية أحمد فى المسند عن عبد الرزاق عن سفيان ( ٢٠٨ : ٣٠٨ ) . والبطحاء : يعنى بطحاء مكة ، وهو الذي يقال له : الأبطح ، ويقال له أيضا : الحصد .
- (١) قال فى النهاية: « الحلة ، واحدة الحلل ، وهى : برود اليمن ، ولا تسمى حلة إلا أن تكون ثوبين من جنس واحد » .
  - (۲) في م « فلكأني » وهو مخالف لسائر الأصول .
- (٣) \* الحبرة » بكسر الحاء المهملة وفتح الباء الموحدة وفتح الراء : نوع من برود اليمن يكون موشى مخططا . وقول سفيان هذا معناه أن شيخه حين حدثه وصف الحلة بأنها حراء ثم رجح سفيان أنه وصفها بأنها «حبرة » أى من هذا النوع ، إذ يكون فيه لون أحمر . وقوله « نراه » بضم النون في أوله ، وفي ع و عه « تراه » بالناء الثناة بدل النون ، وهو غير جيد » وما هنا هو الموافق لـاثر الأصول وسائر الروايات .

والحديث رواه الشيخان ، إلا أنهما لم يذكرا فيــه إدخال الاصبعين في الأذنين ولا الاستدارة ، كذا قال الثارج. وقال الحافظ في التلخيص (ص ٧٦) : « ورواه النسائي بلفظ: فجل يقول في أذانه مكذا ، ينحرف عينا وشالاً . ورواه ابن ماحه وعنده : فرأيته يدور فى أذانه ، لكن فى إسناده حجاج بن أرطاة . ورواه الحاكم من حديث أبي جعيفة بألفاظ زائدة ، وقال : قد أخرجاه إلا أنهما لم يذكرا فيــه إدخال الإصبعين في الأذنين والاستدارة ، وهو صحيح على شرطهما . ورواه ابن خزيمة بلفظ : رأيت بلالاً يؤذن يتبع بفيه يميل رأسه يمينا وشهالا . ورواه من طريق أخرى وفيه وضع الاصبعين في الأذنين ، وكذا رواه أبو عوانة في صحيحه . ورواه أبو نسيم في مستخرجه وعنده : رأى بلالا يؤذن ويدور وإصبعاه في أذنيه . وكذا رواه النزار . وقال اليهيق : الاستدارة لم ترد من طريق صحيحة ، لأن مدارها على سفيان الثوري ، وهو لم يسمعه من عون ، إنما رواه عن رجل عنه ، والرجل يتوهم أنه الحجاج ، والحجاج غير محتج يه . قال:ووهم عبد الرزاق في إدراجه . ثم بين ذلك بما أوضحته في المدرج ، وتعقبه ابن دقيق العيد في الإمام بما يراجع منه » والذي نقله الحافظ عن البيهتي فيه شيء من التصرف الذي أوهم أن الحديث لم يسمعه سفيان من عون ، وإنما يريد البيهتي أن الاستدارة في الأذان هي التي لم يسمعها سفيان . ونص كلامه في السنن الكبرى (١: ٣٩٦) : « وقد رواه إجازة =

قال أبو عيسى : حديثُ أبى جُحَيْفة حديثُ حسنُ صحيحُ .
وعليه العملُ عند أهل العلم : يَسْتَحِبُّونَ أَن يُدْخِلَ المؤذنُ إصْبَعيه في أذنيه في الأذان .

وقال بعض أهل العلم : وفى الإقامة أيضاً ، يُدخِلُ إصْبَعيه فى أذنيه . وهو قولُ الأوزاعيِّ .

= عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن عون بن أبى جعيفة مدرجا فى الحديث ، وسفيان الأعلام وي هـذه الافظة فى الجامع \_ رواية العدنى عنـه \_ : عن رجل لم يسمه عن عون » .

وقد تعقبه ابن التركاني في الجوهر النقي بأن الحديث رواه الترمذي والحاكم وصحاه، ثم الل : « وهذه حكاية فعل ، حكاه أبو جعيفة عن بلال ، فلا أدرى مامعني قوله البيهني مدرجا في الحديث ؟ ! وقد وقعت النه الرواية متابعة : فأخرجه أبو عوانة الاسفرائيني في صحيحه من حديث مؤمل عن سفيان عن عون عن أبيه . وروى أبو نعيم الحافظ في مستخرجه على كتاب البخارى من حديث عبد الرزاق عن سفيان عن عون عن أبيه قال : رأيت بلالا يؤذن . ث قال : وحدثنا أبو أحمد حدثنا المطرز حدثنا بندار ويعقوب قالا حدثنا عبد الرحمن بن مهدى حدثنا سسفيان عن عون عن أسامة رأى بلالا يؤذن ويدور ، إلى آخره » ثم تعقب احتجاج البيهني برواية العدني بأن العدني هو عبد الله بن الوليد ، وأنه ضعيف جداً ، ضعفه على بن المديني .

أقول: وعبد الله بن الوليد مختلف في ضعفه ، وقد وثقه الدارقطني ، وغيره ، ولكن روايته لاتملل الروايات الأخرى ، وقد صرح الثورى بسماع الحديث من عون في رواية وكبع عن الثورى عند مسلم ( ١٤٢١) وعند أحمد ( ٤: ٣٠٨ - ٣٠٥) ولفظ مسلم «فأذن بلال فجملت أتتبع فله ههنا وههنا ، يقول: يمينا وشمالا ، يقول: حي على الصلاة ، حي على الفلاح » . وهذا معني الاستدارة . وأما رواية عبد الرزاق التي رواها الترمذي فإنها عند أحمد أيضاً ( ٤: ٣٠٨) عن عبد الرزاق . ولا تعلل الأحاديث عثل هذه التعليلات الواهية التي صنع البيهتي رحمه الله . وانظر نصب الراة ( ١: ٥٤١) .

### وأبو جُحَيْفَةَ أسمه « وَهُبُ [ بن عبد الله (١) ] السُّو الْيُ (٢) » .

#### 180

#### باسب

# ما جاء في التَّنْوِيبِ في الفجرِ (٢)

المول الله على الله عليه وسلم: « لا تُتُوِّبَنَ فَى شَيء مِن الصَّلَوَاتِ إِلاَّ فَى صلاةِ الله الله عليه وسلم: « لا تُتُوِّبَنَ فَى شَيء من الصَّلَوَاتِ إِلاَّ فَى صلاةِ الفجر (٤) » .

[قال(٥)]: وفي الباب عن أبي مَحْذُورَةَ (١)

<sup>(</sup>۱) الزيادة من م و ع و ــ

 <sup>(</sup>۲) «السوائ » بضم السين المهملة وفتح الواو المخففة . وبالهمزة ، نسبة إلى « بني سواءة بن عامر بن صعصعة » من هوازن . كما ضبط في الأنساب والقاموس وغيرهما .

<sup>(</sup>٣) في - « بالفجر » ، وهو مخالف لسائر الأصول ، وغير جيد أيضاً .

<sup>(</sup>٤) سيأتى الحكارم عليه اريباً إن شاء الله .

<sup>(</sup>o) الزيادة من ع و م و ب ، وفي دم « قال أبو عيسي » .

<sup>(</sup>٣) قال الشارح (١: ١٧٧): «أخرجه أبو داود ، قال : قلت : بارسول الله ، علمني سنة الأذان ، الحديث ، وفي آخره : قان كان صلاة الصبح قلت : الصلاة خبر من النوم ، الصلاة خبر من النوم ، الله أكبر ، لا إله إلا الله . ورواه ابن حبان في صحيحه . وفي الباب عن أنس قال : من المنة إذا قال المؤذن في أذان الفجر حي على الصسلاة حي على الفلاح : الصلاة خدير من النوم . أخرجه ابن خزيمة في صحيحه والدار قطني ثم البيهتي في سننهما ، وقال البيهتي : إسناده صحيح . كذا في نصب الراية » =

قال أبو عيسى : حديثُ بلالٍ لا نعرفه إلاَّ من حديث أبي إسرا بيلَ اللاَئِيَّ (١) .

وأَبُو إِسرا ئيل (٢) لم يسمع هذا الحديث من الحكم [ بن عُتَيْبَةً (٣)] قال : إنما رواه عن الحسن بنِ عُمَارة عن الحكم [ بن عُتَيْبة (٣) ] .

وأبو إسرائيل أسمه «إسمعيلُ بن أبى إسطقَ » وليس [هو (١)] بذاك (١) القوى عند أهل الحديث (١)

وقال الحافظ في التلخيص (ص ٥٠): « رواه أبو داود وابن حبان مطولا من حديثه ، وفيه هذه الزيادة ، وفيه عهد بن عبداللك بن أبي محذورة ، وهو غير معروف الحال ، والحرث بن عبيد ، وفيه مقال . وذكره أبو داود من طرق أخرى عن أبي محذورة ، منها ماعو مختصر . وصححه ابن خزيمة من طريق ابن جريج قال: أخبرني عثمان بن السائب أخبرني أبي وأم عبد الملك بن أبي محذورة عن أبي محذورة . وقال بق بن مخلد : حدثنا يمي بن عبد الحميد حدثنا أبو بكر بن عباش حدثني عبدالعزيز بن رفيم صححت أبا محذورة قال : كنت غلاما صيتنا فأذنت بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر يوم حنين ، فلما انتهبت إلى حى على الفلاح قال : ألحق فيها : الصلاة خدير من النوم . ورواه النسائي من وجه آخر عن أبي جعفر عن أبي سلمان عن أبي محذورة ، وصححه ان حزم » .

والروايات الثلاث التي أشار اليها الحافظ، وهي : رواية عثمان بن السائب، ورواية أبي سلمان ، ورواية عجد بن عبد الملك \_ : رواها أحمد في المسند (بأرقام ١٥٤٤١ و ٤٠٩ ) ، و

(۱) « الملائى » بضم المبم وتخفيف اللام وكسر الهمزة . وضطه فى الأنساب بفتح المبم، وهو خطأ ، ثم قال : « هذه النسبة إلى الملاء ، والملاء هو المرط الذى تستتر به المرأة إذا خرجت ، وظنى أن هذه النسبة إلى بيعه » .

(٣) قوله « وأبو إسرائيل لم يسمع » إلى آخره \_ : مؤخر فى ع عقب قوله فيما يأتى « وليس هو بالقوى عند أهل الحديث » .

- (٣) الزيادة من ع و قد و ه و ك .
  - (٤) الزيادة من م و ع و ب .
  - (o) في ع و ه و ك « بذلك» .
- (٦) يظهر لى أن ضعفه أكثره من سوء حفظه ، فقد قال ابن ممين : « صالح الحديث » =

وقد أُختَلَفَ أهلُ العلم في تفسير التَّنْوِيب:

فقال بعضهم : التَّنْوِيْبُ أَن يقول في أُذَان الفجر : « الصلاةُ خيرٌ من النوم » وهو قولُ أبن المبارك وأحمد .

وقال (١) إسحٰقُ في التثويب غيرَ لهذا ، قال : [ التثويب المكروهُ (٢) ] هو شيء أحدثه الناسُ بعد النبيِّ صلى الله عليه وسلم ، إذا أذَّن المؤذن فاستبطأً القومَ قال بين الأذان والإقامة : « قد قامت الصلاةُ ، حَيَّ على الصلاة ، حيّ على الفلاح ِ » .

[قال<sup>(٣)</sup>] : وهذا الذي قال إسحٰقُ : هو التثويبُ اُلذي [قد<sup>(٣)</sup>] كرهه أهل العلم ، واُلذي أَحْدَثُوهُ بعد النبيِّ صلى الله عليه وسلم .

وقال الفلاس: « لهس من أهل الـكذب » وقال أبو حاتم: « حسن الحديث جيد اللقاء ، وله أغاليط ، لا يحتج بحديثه ، ويكتب حديثه ، وهو سيء الحفظ » وقال ابن المبارك: « لقد من الله على المسلمين بسوء حفظ أبى إسرائيل » وقال ابن سعد: «يقولون: إنه صدوق » وقال حسين الجعني: «كان طويل اللحية أحق » .

وقد أخطأ الحافظ ابن حجر ، فى كنيته فى التلخيص (ص ٧٥) فقال عن هذا الحديث: « فيه أبو إسمعيل الملائى » والخطأ أصلى فى الكتاب وليس من الخطأ المطبعي، لأن الشوكانى نقله عن التلخيص هكذا (٢:٧٠).

والحديث رواه أيضاً ابن ماجه ( ۱ : ۱۲۳ ) والبيهتى ( ۱ : ۲۶ ) كلاها من طريق أبى إسرئيل عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن بلال . قال البيهتى : « وهذا أيضاً مرسل » قان عبد الرحمن بن أبى ليلى لم يلقى بلالا » .

وهذا الحديث وإن كان ضعيف الإسناد. فان معناه صحيح ، لأن قول المؤذن « الصلاة خير من النوم » لم يرد في الأحاديث إلا في أذان الفجر . وهو موسعه المناسب له ، إذ أن وقت الفجر وقت غفلة ونوم ، وأما الأوقات الأخرى فهي على غير ذلك .

- (۱) في ع «قال» بدون الواو.
- (۲) الزيادة من م و ع و ب
  - (٣) الزيادة من م و . .

والذي فَسَرَ ابنُ المبارك وأحمدُ : أَنَّ التثويب أن يقولَ المؤذنُ في أذانِ (١) الفجر: « الصلاةُ خيرٌ من النوم » .

وهو قول <sup>(۲)</sup> صحیح ، و یقال له « التثو یب <sup>(۲)</sup> أیضاً » . وهو الذی اختارَه ٔ أهل ُ العلم ورأُوه ُ .

ورُوىَ عن عبد ألله بن عمر أنه كان يقول في صلاة الفجر « الصلاة خير من النوم » .

وَرُوِىَ عَن مُجَاهِدٍ قال : دخلتُ مع عبد الله [بن عُمَرَ ('')] مسجداً وقد ('' أُذِّنَ [ فيه ('')] ، ونحن نريدُ أن نصلي [ فيه ('')] ، فَتُوَّبَ المؤذنُ ، فخرج

<sup>(</sup>۱) كذا في م و ع وهو أجود، وفي ـ و ه و ك «صلاة» بدل « أذان » وفي نسخة بهامش ـ « في أذان صلاة الفجر » وكأنه من بعض الناسخين ، جم بين نسختين .

<sup>(</sup>Y) في م و ه و لا « فهو قول » وما هنا أجود وأصح .

<sup>(</sup>٣) فی ۔ و ه و ك « التَّمُونُّب » بالتاء المثناة ، والثاء المثلثة المفتوحتين مع مم الواو المشددة ، وهو خطأ صرف ، لأن « التَّفَعُّلَ » إنما يكون مصدر « تَفَعَلَ » ولا معني هنا لفعل « تَمُونَّب » . ويظهر أنه تحريف من الناسخين ، إذ لم يفهموا كلام الترمذي ، وظنوا أنه حين هل تفسير ابن المبارك وأحمد لمعني « التثويب » أراد أن يذكر أن لهذا المعني لفظا آخر ، وهو « التثوب » وليس هذا مراد الترمذي ، بل مراده : أن « التثويب » يطلق على المعنى الذي فسره إسحق بن راهو به ، ويطلق أيضاً على المعنى الذي فسره أحمد وابن المبارك ، فهو يريد أن اللفظ له معنيان ، لا أن المعنى الأخير يدل عليه لفظان . ويؤيده استدلاله عقب ذلك بفعل ابن عمر » إذ صنع التثويب المستحب » وأنكر على المبتدع التثويب الذي أحدثه الناس .

<sup>(</sup>٤) الزيادة من م و مه و ـ و ه و ك .

<sup>(</sup>o) في مم «قد» بدون الواو.

<sup>(</sup>٦) الزيادة من م و ع و مه و ه و الله .

عبد الله بن عمر من المسجد ، وقال : أُخْرُجْ بنامن عندِ هٰذا المُبتَدِعِ إولم يُصَلِّ (١) فيه (٢) .

[ قال (٣) ] و إنما كَرِهِ (١) عبدُ الله التثويبَ الذي (٥) أَحْدَثَهُ الناسُ بَعْدُ (٦).

<sup>(</sup>١) في ع « نصل » بالنون .

<sup>(</sup>٣) أثر ابن عمر رواه أبو داود بلفظ آخر (١: ٢١١ \_ ٢١٢): « عن مجاهد قال :

كنت مع ابن عمر فثوب رجل فى الظهر ، أو العصر قال من : إخرج بنا ، فإن هذه
بدعة ». وهذا لفظ مختصر وسواء أكان الذي كرهه ابن عمر أن المثوّب فعل ذلك
في الظهر أو العصر ، أم أنه ثوب بلفظ غير الوارد في السنة \_ : فان عمله في الحالين
بدعة ومكروه ، لأنه تجاوز الحد المأذون به .

<sup>(</sup>۳) الزيادة من م و ع و 🕳 .

<sup>(</sup>٤) في نسخة بهامش ع « إن الذي كره » الح .

<sup>(</sup>o) فی ع « لما رأی » بدل « الذی » وهو خاأ ، لأن التركیب به یكون ناقصاً غیر صحیح .

<sup>(</sup>٦) قال فى لسان العرب: « يقال : ثوّب الداعى تثويباً: إذا عاد مرة بعد أخرى . ومنه تثويب المؤذن إذا نادى بالأذان للناس إلى الصلاة ثم نادى بعد التأذين فقال : الصلاة رحم الله الصلاة ، يدعو إليها عوداً بعد بدء . والتثويب : هو الدعاء للصلاة وغيرها . وأصله : أن الرجل إذا جاء مُسْتَصَرْخًا لوَّح بثو به ليُرى ويَشْتَهِر ، فكان ذلك كالدعاء ، فستسى الدعاء تثويباً لذلك ، وكل داع مُثَوّب . وقيل : إنما سمّى الدعاء تثويباً لذلك ، وكل داع مُثَوّب . وقيل : إنما سمّى الدعاء تثويباً - : من ثاب يَثُوب إذا رجع ، فهو رجوع إلى الأمر بالمبادرة إلى الصلاة ، فإن المؤذن إذا قال حي على الصلاة فقد دعاهم إليها ، فإذا قال بعدذلك : الصلاة ، فإن المؤذن إذا قال حي قدرجع إلى كلام معناه المبادرة إليها » . ...

# باب ما جاء أنَّ مَن أذَّنَ فهو <sup>م</sup>يقِيمُ<sup>م</sup>ُ

۱۹۹ - حَرَّثُ هَنَّادُ حدثنا عَبْدَةُ وَيَعْلَى [ بنُ عُبَيْدِ (١) عن عبد الرحمان بن زِيَاد بن أَنعُمْ (٢) الإفريق عن زياد بن أنعَمْ (٣) الحَضْرَمِي عبد الرحمان بن زِيَاد بن أَنعُمْ (١) الأفريق عن زياد بن الحرِث الصُّدَائِي "(١) قال: « أَمَرَ نِي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن زياد بن الحرِث الصُّدَائِي "(١) قال: « أَمَرَ نِي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم

= وقد ظهر من كل ماتقدم أن التثويب المسنون الوارد هو قول المؤذن في أذان الفجر خاصة « الصلاة خمير من النوم » مرتبن ، وأن ماعداه بدعة ، وقد افتن الناس في الابتداع في ذلك بألوان متعددة. كما مضي مما حكاه الترمذي، ومما تقله صاحب اللسان، وقال القاضي أبو بكر بن العربي في العارضة (١ – ٣١٣ – ٣١٤): « وقد شاهدت فنا من التثويب ، في دار السلام ، وهو أن يأتي المؤذن إلى دار الحليفة فيقول : السلام عليك يأمير المؤمنين ، ورحمة الله وبركاته ، حي على الصلاة ، ورتين ، حي على الفلاح ، مرتين . حي على الفلاح ، مرتين . ورأيت الناس في مساجدهم في بلاد إذا قامت الصلاة يخرج إلى باب المسجد من ينادي : الصلاة رحمكم الله . وهذا كله تثويب مبتدع ، وإنما الأذان مشروع للإعلام بالوقت لمن بعد ، والإقامة لإعلام من حضر ، حتى لا تأتي العبادة على غفلة » .

- (١) الزيادة من م
- (۲) « أنعم » بفتح الهمزة وإسكان النون وضم العين المهملة .
- (٣) \* نعم » بالتصغير وبالعين المهملة ، وفى م « أنعم » وهو خطأ صرف . وزياد هذا هو ابن ربيعة بن نعيم بن ربيعة بن عمرو الحضرى ، نسب هنا إلى جده ، وهو تابعي ثقة .
- (٤) « الصدائى » بضم الصاد » وتخفيف الدال المهملتين ، وكسر الهمزة ، نسبة إلى « بنى صداء » من قبائل مذحج من البين ، قال ابن دريد فى الاشتقاق (ص ٢٤٢) : « وصدا، : فعال، من قولهم : سمعت صداءه ، أى صياحه » . وعلى هذا فالقياس فى ==

أَنْ أُوَّذِنِّنَ (١) في صلاة الفجر ، فَأَذَّنْتُ ، فأراد بلال أن يُقِيمَ ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن أخا صُدَاءً قد أَذَّنَ ، ومَنْ (٢) أَذَّنَ فهو يُقيم (٣) » . [قال (١) ] : وفي الباب عن أبن عُمَرَ .

قال أبو عيسى : وحديثُ (٥) زياد إنَّ مَا نعرفه من حديث الإفريق .
و [الإفريق (١)] هو ضعيف عند أهل الحديث ، ضَعَفَهُ يحيى بنُ سعيد القَطَّانُ وغيرُهُ ، قال أحمد : لا أكتُ حديث الإفريق .

[ قال (٧٠ ] : ورأيتُ محمدَ بنَ إسمعيلَ يُقَوِّى أَمْرَهُ ، ويقول : هو مُقَارَبُ الحديثِ (٨٠ .

وقال ابن سعد فی الطبقات ( ج ۷ ق ۲ ص ۱۹۵ ) : « ونزل زیاد بن الحرث مصر ، وروی عنه المصریون » .

- (١) في مد «أذن» فعل أمر.
- (Y) في م و ب « فن » .
- (٣) سيأتي الكلام عليه قريباً إن شاء الله .
- (٤) الزيادة من م و ع و ۔ .
  - (٥) في م «حديث» بدون الواو .
- (٦) الزيادة من ع و مه و ـ و ه و ك .
- (V) الزيادة من م و ع و ـ و ه و ك .
- (٨) عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريق سبق لنا الكلام في توثيقه مفصلا ، في شرح الحديث رقم (٤٥) وبينا هناك أنه ثقة ، وأن من ضعفه فقد أخطأ .

وكان عبد الرحمن هذا من كبار الرجال: شجاعة وقوة يفين ، نقل ياقوت في جم البلدان عنه ( ١ : ٤٠٣ ـ ٣٠٥) قال: «كنت أطلب العلم مع أبى جعفر أمير المؤمنين قبل الحلافة ، فأدخلني يوماً منزله » فقدم إلى طعاماً ومريقة من حبوب ، لبس فيها لحم » ثم قدم إلى زبيبا » ثم قال: ياجارية ! عندك حاواء ؟ قالت: لا » قال ولا التمر ؟ قالت: ولا التمر ! فاستلتى ثم قرأ هذه الآية: [عسى ربكم أن يهلك=

<sup>=</sup> النسبة إليه « صدائى » كا ضبطناه ، وكما هو فى كتب الحديث والقاموس ، وقال فى لسان العرب ( ١٩ : ١٨٩ ) : « والنسب إليه صداوى علي غير قياس » .

والعملُ على لهذا عند [ أكثر<sup>(۱)</sup> ] أهل العلم : [ أَنَّ<sup>(۲)</sup> ] مَن أَذَّنَ فهو يقيم<sup>(۳)</sup> .

= عدو من ويستخلف من الأرض فينظر كيف تعملون ] قال : فلما ولى المنصور الحلافة أرسل إلى ، فقدمت عليه ، فدخلت والربيع قائم على رأسه ، فاستدنانى ، وقال : ياعبد الرحمن ! بلغنى أنك كنت تغد إلى بنى أمية ؟ قلت : أجل ، قال : فكيف رأيت سلطانى من سلطانى من سلطانهم ؟ وكيف مامررت به من أعمالنا حتى وصلت إلينا؟ قال : فقلت : يا أمير المؤمنين ! رأيت أعمالا سيئة ، وظلما فاشياً ، ووالله \_ ياأمير المؤمنين \_ مارأيت في سلطانهم شيئا من الجور والظم إلا ورأيته في سلطانك ، وكنت ظننته لبعد البلاد منك ، فجعلت كل دنوت كال الأمر أعظم ، أتذكر \_ يا أمير المؤمنين \_ يوم أدخلتنى منزلك فقدمت إلى طماماً ومريقة من حبوب لم يكن فيها لحم ثم قدمت زبيبا ثم قلت يا مزلك فقدمت إلى طاماً ومريقة من حبوب لم يكن فيها لحم ثم قدمت زبيبا ثم قلت يا مزبكم أن يهلك عدوا، ؟ قالت لا قلت ولا التمر قالت ولا التمر فاستلقيت ثم تلوت [ عسى ربح أن يهلك عدوك ويستخلف كم و الأرض فينظر كيف تعملون] \_ : فقد \_ والله \_ ربح أن يهلك عدوك ويستخلف في الأرض ، ماتممل ؟! قال : فنكس رأسه طويلا ، ثم رفع رأسه إلى ، وقال : كيف لى بالرجل ؟ قلت : ألبس عمر بن عبد العزيز كان رفع رأسه إلى ، وقال : كيف لى بالرجل ؟ قلت : ألبس عمر بن عبد العزيز كان يقول : إن الوالى بمنزلة السوق : يجلب إليها ماينفق فيها ، فإن كان برم أنوه برم ، يقول : إن الوالى بمنزلة السوق : يجلب إليها ماينفق فيها ، فإن كان برم أنوه برم ، وإن كان فاجراً أتوه بفجورم !! فأطرق طويلا ، فأوماً إلى الربيع : أن اخر ج ، خرجت وما عدن إليه » .

- (۱) الزيادة من م و ع و ـ و ه و ك .
  - (۲) الزيادة من م و ع و قد و ۔ .
- (۳) حدیث زیاد بن الحرث الصدائی فیه قصة طویلة ، قد اختصر التر مذی منه مارواه هنا ، ورواه أبو داود (۱: ۲۰۱۱) من طریق عبد الله بن عمر بن غانم ، وابن ماجه (۱: ۲۲۹) من طریق سفیان الثوری: ۲۲۹) من طریق سفیان الثوری: کلهم عن عبد الرحمی بن زیاد بن أنهم ، رووه مختصراً کما هنا .

ورواه أحمد في المسند ( ٤ : ١٦٩ ) عن وكيع عن الثورى عن عبد الرحمن بن زياد ، ورواه أيضا عن مجد بن يزيد الكلاعي الواسطى عن عبد الرحمن . ولكن وقع في نسخة المسند المطبوعة خطأ في الاسناد الأخبر ، لأنه فيه « حدثنا مجد بن يزيد الواسطى الإفريق عن زياد بن نعيم الحضرى » وهذ خطأ صوابه « عن الافريق » أو « حدثنا الافريق » •

= وقد ذكر الحافظ ابن حجر فى الاصابة (١٨:٣) أن أحمد أخرج الحديث بطوله ، ولكنى لم أجده فيه مطولا ، فلا أدرى هل سقط من نسخة المسند التي طبع عنها ؟ أوسها الحافظ فظن أنه فى المسند وليس فيه ؟

وقد روى البيهتي في السنن (١: ٣٨١) قطعة مطولة منه من طريق أبى بكر القطيعي عن الحافظ بشر بن موسى الأسدى عن عبد الله بن يزيد المفرئ عن عبد الرحمن بن زياد .

ورواه الحافظ المزى بطوله فى تهذيب الكمال باسناده إلى القطيعى عن بشر بن موسى ، وطبع متن الحديث بحاشية (تهذيب التهذيب) للحافظ ابن حجر بدون الإسناد .

ورواه عبد الرحمٰن بن عبد الله بن عبد الحسكم فى كتاب فتوح مصر (ص ٣١٢ ـــ ٣١٣ طبعة ليدن ) عن عبد الله يزيد المفرئ عن عبد الرحمٰن بن زياد .

وقد رأينا تقله بنصه هنا من رواية ابن عبد الحكم ، لما فيه من فوائد كثيرة ، ولأنه حديث صحيح ، رواته ثقات ، ولم يتكاموا فيه إلا من أجل الافريق، وقد رجحنا أنه ثقة :

قال زياد بن الحرث الصُّدائي: «أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعته على الإسلام، فأخبر ثُ أنه قد بعث جَيْشًا إلى قومى ، فقلت : يا رسول الله ، أرْدُدِ الجيش وأنا لك بإسلام قومى وطاعتهم ، فقال : أذهب فرُدَّهم ، فقلت : يا رسول الله ، إن راحلتي قد كلَّت ، ولكن ابعث إليهم رجلًا ، قال : فبعث إليهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم رجلًا ، والله : فبعث إليهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم رجلًا ، وكتبتُ معه إليهم، فردَّهم ، قال الصدائي : فقدم وفدُهم بإسلامهم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا أخا صُداء ، إنك لمُطاع في قومك ، قات : بل الله هداهم للإسلام ، فقال رسسول الله صلى الله عليه وسلم : يا أخا صُداء ، إنك لمُطاع في عليه وسلم : يا أخا صُدَاء ، إنك لمُطاع في عليه وسلم : يا أخا صُدَاء ، إنك لمُطاع في الله عليه وسلم : يا أخا صُدَاء ، إنك لمُطاع في الله عليه وسلم : قال رسسول الله صلى الله عليه وسلم : يا فكتب لى كتاباً بذلك ، ت

= فقلت : يا رسول الله ، مُرْ لى بشيء من صدقاتهم ، فكتب لى كتاباً آخو بذلك ، وكان ذلك في بعض أسفاره ، فنزَلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلاً ، فأتَى أهلُ ذلك المنزل يَشْكُونُ عاملَهم ، يقولون : أُخَذَنَا بِشِيءَ كَانَ بِينِنَا وَبِينِهِ فِي الْجِاهِلِيةِ ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أَوَ فَعَلَ ؟ قالوا : نعم ، فالتفت إلى أصحابه وأنا فيهم فقال : لا خير في الإمارة لرجل مؤمن ، قال الصدأئي : فدخل قوله في نفسي ، قال: ثم أتاه آخر ، فقال : يا رسول الله ، أعطني ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سألَ الناسَ عن ظَهَرْ غِنَّى فهو صُداعٌ في الرأس وداي في البطن ، فقال السائل: فأعطني من الصدقة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يَر "ضَ بحكم نبيّ ولا غيره [في الصدقات] حتى حكم هو فيها ، فَجُزَّأُها ثمانيةً أجزاء ، فإن كنتَ من تلك الأجزاء أعطيتُك \_ أو أعطيناك \_ حقك، قال الصدائي : فدخل ذلك في نفسي، لأنى سألتُه من الصدقات وأنا غني من م إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعْتَشَى من أول الليل ، فلزمتُه ، وكنتُ قويًّا ، وكان أصحابه ينقطعون عنه و يستأخرون ، حتى لم يَبْقَ معه أحدُ غيرى ، فلما كان أوانُ صلاة الصبح أمرنى فأذَّنْتُ ، وجعلتُ أقول: أُقيمُ يا رسول الله ؟ فينظر إلى ناحية المشرق ويقول: لا، حتى إذا طلع الفجرُ نزل فتبرُّز، ثم انصرف إلى وقد تلاحق أصحابُه ، فقال : هل من ماء يا أخا صُدَاء ؟ فقلت : لا، إلاَّشيء قليل لا يكفيك، فقال: اجعله في إناء ثم ائتني به، ففعلتُ ،=

= فوضع كفه في الإناء ، فرأيت بين كل إصبعين من أصابعه عيناً تَفُورُ ، فقال : لولا أني أستحيي من ربي \_ يا أخا صُداء \_ لَسَقَيْناً واستقينا ، عَادِ فِي النَّاسِ : مَنْ له حاجة في الماء ، فناديتُ فيهم ، فأخذ من أراد منهم ، ثم جاء بلال فأراد أن يقيم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إِن أَخَا صُدَاد أُذَّنَ ، ومن أَذَّن فهو يُقيمُ ، قال الصدائي : فأَقْتُ ، فلما قَضَى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاتَه أُتيتُه بالكتابَيْن ، فقلت : يا رسول الله ، أَعْفِنِي من هٰذين ، فقال : وما بَدَا لك ؟ فقلت : إنى سمعتُك تقول ؛ لاخير في الإمارة لرجل مؤمن، وأناأ ومن بالله ورسوله، وسمعتُك تقول للسائل: من سأل عن ظهر غنَّى فهو صداعٌ في الرأس ودا؛ في البطن، وقد سألتك وأنا غني "، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هو ذاك ، إِن شَئْتَ فَاقْبَلُ وَإِنْ شُئْتَ فَدَعْ (فقلت: أَدَعُ ] فقل لى رسول الله صلى الله عليه وسلم: فَدُ َّانِي على رجل أُوَّمِّرُهُ عليهم، فدللته على رجل من الوفدالذين قدموا عليه ، فأمَّرُه علينا، ثم قلنا: يا رسول الله ، إن لنا بئراً إذا كان الشتاء وَسِمَناً مَاؤُهَا فَاجْتُمُمنا عَلِيها ، و إذا كان الصيفُ قُلَّ مَاؤُهَا فَتَفْرُقْنَا عَلَى مياه حولنا وقد أسلمنا ، وكلُّ من حولنا لنا عدوُّ ، فادْعُ اللهَ لنا في بئرنا أن يسَمَناً ماؤها فنجمتع عليها ولا نتفرق ، قال: فدعا بسع حَصَيات، فعركهن في يده ودعا فيهن ، ثم قال : اذهبوا بهذه الحصيات، فإذا أُتيتم البئر فَأَلقوها واحدةً واحدةً واذكروا أسمَ الله ، قال =

### ۱٤٧ باب

### ما جاء في كراهية الأذان بغير وُضُوء

=الصدائى: ففعلنا [ ما قال لنا ] ، في استطعنا بعد ذلك أن ننظر في قَعْرها ، يَعْنى البئر »

هذا لفظ ابن عبد الحميم، وقد صححنا بعض أحرف فيه وزدنا بعض أحرف ، من رواية المزى المطبوعة بحاشية التهذيب ، وما زدناه كتبناه بين قوسين هكذا []. وقوله في الحديث « اعتشى من أول الليل » : قال في النهاية : « أي سار وقت العشاء ، كما يقال : استحر وابتكر » .

(۱) الزيادة من ع . و « الصدفى » بفتح الصاد والدال المهملتين وبالفاء ، نسبة إلى « الصدف » بفتح الصاد وكسر الدال ، وهى قبيلة من حمير نزلت مصر . ومعاوية بن يحيى هذا ضعيف جداً » قال ابن حبان : « كان يشترى الكتب » ويحدث بها » ثم تغير حفظه فكان يحدث بالوهم » . وقال الساجى : « كان اشترى كتابا للزهرى من السوق فروى عن الزهرى » .

والإسناد في م فيه زيادة غريبة في هذا لموضع » هي خطأ صرف ، ونصه :
« حدثنا على بن حجر حدثنا الوليد بن مسلم عن معاوية بن يحيي [ عن الوليد حدثنا ابن مسلم عن معاوية بن يحيي ] عن الزهرى » .

(٣) في مد • أن النبي صلى الله عليه وسلم قال » وفي ع : « عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم • •

۲۰۱ — حَرَثُنَ يحيى بن موسى حدثنا عبد الله بن وَهْبِ عن يونسَ عن أبن شهابٍ قال: قال أبو هريرة: لا يُنادِي بالصلاة إِلاَّ متوضى من أبن شهابٍ قال: قال أبو هويرة عن لا يُنادِي بالصلاة إلاَّ متوضى أن الله أبو عيسى (١) ]: وهذا أصحُ من الحديثِ الأول .

[ قال أبو عيسى (٢) ] : وحديثُ أبى هريرة لم يَر ْفَعَهُ ابنُ وهب ، وهو

أصحُّ من حديث الوليد بن مسلم .

والزهري لم يسمع من أبي هريرة (٣) .

واختلَفَ أهلُ العلم في الأذان على غير وضوء:

فكرهه بعضُ أهل العلم ، و به يقولُ الشافعيُّ ، و إسحٰقُ .

وِرَخَّصَ فَى ذلك بعض أهل العلم ، و به يقول سفيانُ [ الثورى (١) ] ، وابن المبارك ، وأحمدُ .

<sup>(</sup>۱) الزيادة من ع و فع و ه و لا

<sup>(</sup>۲) الزیادة من م و \_ .

<sup>(</sup>٣) الحديث لم يروه أحد من أصحاب الكتب السنة إلا الترمذي . ورواه البيهتي (١: ٧٩٧) من طريق هشام بن عمار عن الوليد بن مسلم عن معاوية بن يحيى عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعا . ثم قال البيهتي : « هكذا رواه معاوية بن يحيى الصدفي ، وهو ضعيف » والصحيح رواية يونس بن يزيد الأيلي وغيره عن الزهري قال : قال أبوهريرة : لاينادي بالصلاة إلا متوضى » .

وهو حديث ضعيف على كل حال ، للانقطاع بين الزهرى وأبى هريرة ، ورواية معاوية بن يحيى التي هنا ، ضعيفة بذلك وبضعف راويها ، ورواية البيهتي ضعيفة بمعاوية هذا أيضاً .

<sup>(</sup>غ) الزيادة من ع و مه

### 181

#### باسب

## ما جاء : أنَّ الإمام (١) أحق الإقامة

۲۰۲ – حرش یحیی بن موسی حدثنا عبد الرزاق أخبرنا إسرائیل أخبرنی سِمَاكُ بن حَرْبِ سمع جابِرَ بنَ سمُرَة يقول (۲): «كان مُوَّذِّنُ رسول ٱلله صلى الله صلى الله عليه وسلم يُمُولُ فلا يُقِيمُ ، حتى إذا رأى (۳) رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم أقامَ الصلاة حين يَرَاهُ ...

قال أبو عيسى : حديثُ جابرِ بن سَمُرَةَ [ هو (٥) ] حديثُ حسنُ [ صحيح د (١) ] .

وحديثُ [ إسرائيلَ عن (٧) ] سِمَاكِ لا نعرفه إلاَّ من لهذا الوجه (٨) .

<sup>(</sup>١) في عم «في أن الإمام».

کلة « يقول » لم تذكر في مه .

<sup>(</sup>۳) في مه «حتى يرى ◄ وهو غير جيد .

<sup>(</sup>٤) الصلاة على النبي لم تذكر في م .

<sup>(</sup>o) كلة « هو » لم تذكر في مه .

 <sup>(</sup>٦) الزيادة من مه وهي زيادة مفيدة ، لأن الحديث صحيح ، رواه مسلم كا سيأتي .

<sup>(</sup>V) الزيادة من ع و ب .

<sup>(</sup>A) الحديث رواه مسلم ( ١ : ١٦٨ ) من طريق زهـــير عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال : « كان بلال يؤذن إذا دحضت » فلا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ، فاذا خرج أقام الصلاة حين يراه » . ونسبه في المنتقى أيضا لأحمد وأبي داود والنسائي : ( ٢ : ٣١ من نيل الأوطار ) .

وهكذا قال بعض أهل العلم : إِنَّ المؤذِّنَ أَمْلَكُ بالأذانِ ، والإمامُ أَملكُ بالإقامة (١) .

### 189

### باب

### ما جا. في الأذان بالليل

۲۰۳ — حَرَثُنَا قُتَيْبَةُ حَدَثنا اللَّيْثُ عَنِ أَبْنَ شَهَابِ عَنَ سَالُمُ عَنَ أَبْنَ شَهَابِ عَنَ سَالُمُ عَنَ أَبِيهِ أَنَ النَّبِيِّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمُ قَالَ : « إِنَّ بَلاَلًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ ، فَكَالُوا وَاشْرِ بُوا حَتَى تَسْمَعُوُا تَأْذِينَ أَبْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ (٣) » .

(۱) هـذا لفظ حديث عن أبى هريرة مرفوعا: « المؤذن أملك بالأذان » والامام أملك بالاقامة » ذكره الحافظ فى بلوغ المرام ( رقم ۲۱٦ ) وقال : « رواه ابن عدى وضعفه » .

قال الفاضى أبو بكر بن العربى فى العارضة (ج ٢ ص ٣): " إن الاقامة حق الامام " لاتفام إلا بأمره . وقد شاهدت جنازة فى السجد ، فأقام المؤذن الصلاة " وهو يعتقد أن الامام قد حضر ، فاذا به قد وهم ، فلما طلبوا الامام فلم يوجد قد موا غيره " فقلت لهم : أعيدوا الاقامة " فأعادوها " وأنكر ذلك جميع أهل المسجد بجهلهم " .

(Y) في ع «أن رسول الله».

(٣) ابن أم مكتوم: اختلف في اسمه ، قال ابن سعد في الطبقات (ج ٤ ق ١ ص ١٥٠):

«أما أهل المدينة فيقولون: اسمه عبد الله ، وأما أهل العراق وهشام بن عهد بن السائب
فيقولون: اسمه عمرو ، ثم اجتمعوا على نسبه ، فقالوا: ابن قيس بن زائدة بن الأصم ، الخ . ثم قال : « وأمه عائكة ، وهي أم مكتوم بنت عبد الله بن عنكتة بن عام .

قال [أبو عيسى (١)]: وفي الباب عن ابن مسعود ، وعائشة ، وأُنَيْسَةً (٢) ، وأُنَسِ ، وأَبِي ذَرِ ، وسَمُرَة .

قال أبو عيسى (٢) : حديثُ ابن عمر حديثُ حسنُ صحيحُ .

وقد اختلف أهل ُ العلم في الأذان بالليل:

فقال بعضُ أهل العلم : إذا أُذَّنَ المؤذنُ بالليل أجزأه ولا يُعيدُ (٤) . وهو قولُ مالك وابن المبارك ، والشافعي ، وأحمدَ ، وإسطق .

وقال بعض أهل العلم: إذا أُذَّنَ بِلَيْلِ (٥) أعادَ . وبه يقولُ سفيانُ الثوريُّ .

والحديث رواه أيضا البخارى ومسلم وغيرهما .

(١) الزيادة من مه و ه و ك .

<sup>=</sup> بن مخزوم بن يقظة » . وابن أم مكتوم هو الأعمى الذى عاتب الله نبيه صلى الله عليه وسلم في شأنه .

<sup>(</sup>۲) « أنيسة » بالتصغير ، وهى بنت خبيب ، بالخاء المعجمة والتصغير أيضا . روى عنها ابن أخيها خبيب بن عبد الرحمن بن خبيب . وحديثها رواه أبو داود الطبالسى فى مسنده (رقم ١٩٦١) قال : « حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن قال : حدثتنى عبى أنيسة قالت : كان بلال وابن أم مكتوم يؤذنان النبي صلى الله عليه وسلم » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن بلالا يؤذن بليل ، فكاوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم ، فكنا نجيس ابن أم مكتوم عن الأذان ، فنقول: كا أنت حتى نتسحر اا ولم يكن بين أذانهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا » . وهذا إسناد صحيح جدا ، ورواه أيضا ابن سعد في الطبقات (١٠٥٥) عن أبي داود وأبي الوليد الطبالسيين . ورواه أحد في المسند (٢ : ٣٣٤) عن عفان عن شعبة ، وعن عجد بن جعفر عن شعبة » ورواه أيضا عن هشيم عن منصور بن زاذان عن خبيب ، ولكن فيه أن الذي كان يؤذن أولا ابن أم مكتوم ، بعكس رواية شعبة » ويظهر أن هذا سهو من بعض الرواة . والحديث ذكره ابن حجر في الاصابة (١ : ٢٢) ونسبه أيضا النسائي وابن خزية » ونسبه الشارح المباركفوري (١٠١٠) تقلا عن الدراية لابن حبان .

<sup>(</sup>٣) قوله = قال أبو عيسى » لم يذكر في عه .

<sup>(</sup>٤) في ع « ولا يعيده » .

<sup>(</sup>٥) في ع و ه و ك « إذا أذن بالليل » وفي مه « إذا أذن المؤذن بالليل » .

ورَوَى حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ عن أيوبَ عن نافع عن ابن عمرَ: « أَنَّ بلالاً أَذَّنَ (١) بِلَيْلٍ ، فَأَمَرَهُ النبيُّ صلى اُلله عليه وسلم أَنْ يُنَادِى : إِنَّ العبدَ نَامَ (٢) » . قال أبو عيسى : هذا حديثٌ غيرُ مَحْفُوظٍ .

والصحيحُ ما رَوَى عُبَيْدُ ٱللهِ بنُ عمر وغيرُه عن نافع عن أبن عمر أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: « إِنَّ بلالاً يُؤَذِّنُ بليلٍ ، فَكُلُوا وأشر بوا حتى يُؤَذِّنَ ابنُ أُمِّ مَكْنُومٍ (٣) » .

[ قال (١) ] : ورَوَى عبد العزيز بنُ أبي رَوَّادٍ عن نافع : أن مؤذناً لهُمَرَ أَبِي رَوَّادٍ عن نافع : أن مؤذناً لهُمَرَ أَذَنَ بليل ، فأمره مُ عروه أن يُعيدَ الأذان (٦) .

<sup>(</sup>۱) في مه «يؤذن» وهو خطأ .

<sup>(</sup>۲) روایة حماد بن سلمة رواها أبو داود (۱: ۲۰۹ ــ ۲۰۰ ) قال: «حدثنا موسی بن اسمعیل وداود بن شبیب ، المعنی ، قالا : حدثنا حماد عن أبوب عن نافع عن ابن عمر : أن بلالا أذن قبل طلوع الفجر ، فأمره النبي صلى الله علیه وسلم أن يرجع فينادى : ألا إن العبد نام ، ألا إن العبد نام ، زاد موسى فرجع فنادى : ألا إن العبد نام ، قال أبو داود : وهذا الحدیث لم یروه عن أبوب إلا حماد بن سلمة » .

<sup>(</sup>٣) حديث عبيد الله بن عمر رواه مسلم (١: ١٠٠١) قال: «حدثنا ابن عمر حدثنا أبى حدثنا أبي حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان: بلال وابن أم مكتوم الأعمى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل ، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم . قال: ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا » . ثم رواه بنفس الاسناد عن عبيد الله عن القاسم عن عائشة . ورواه أيضا البخارى (٢: ٨٧) .

<sup>. (</sup>٤) الزيادة من م و ب

<sup>(</sup>٥) افظ دعمر ، لم يذكر في دم .

<sup>. (</sup>٦) قوله « فأمره عمر أن يعيد الأذان » لم يذكر في م .

ورواية ابن أبىرو اد رواها أبوداود بعد حديث حماد بن سلمة (١: ٢١٠) قال:
« حدثنا أبوب بن منصور حدثنا شعبب بن حرب عن عبد العزيز بن أبى رو اد أخبرنا
نافع عن مؤذن لعمر يقال له مسروح أذن قبل الصبح ، فأمره عمر ، فذكر نحوه .
قال أبو داود : وقد رواه حماد بن زيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع أو غيره : ==

وهذا لا يصحُ [أيضاً (١)] ، لأنهُ عن نافع عن عمر: مُنْقَطِع ... ولهل حماد بن سلمة أراد هذا الحديث (٢).

والصحيحُ روايةُ عُبيَدِ ٱللهِ وغيرِ واحدٍ عن نافع عن ابن عمر ، والزهرى عن سالم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إِنَّ بلالاً يُوَّذِنَ بليلٍ » . قال أبو عيسى : ولو كان حديثُ حمّادٍ صحيحاً لم يكُنْ لهذا الحديث مَعْنَى ، إذْ قال رسول ٱلله صلى ٱلله عليه وسلم : « إِنَّ بلالاً يُوَّذَنُ بليلٍ » فإ أَعَالَ " أَمَرَهُمْ فيما يُسْتَقَبْلُ ، فقال : « إِن بلالاً يؤذن بليلٍ » ولو أَنَّهُ أمره بإعادة الأذان حين أذَن قبل طلوع الفجر : لم يَقُلُ : \* إِن بلالاً يؤذن بليلٍ » ولو أَنَّهُ أمره بإعادة الأذان حين أذَن قبل طلوع الفجر : لم يَقُلُ : \* إِن بلالاً يؤذن بليلٍ »

قال على بن الَدِينِي : حديثُ حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم : [ هو (١) ] غيرُ مَحْفُوظٍ ، وأخطأً فيه حمادُ بنُ سلمة (٥) .

<sup>=</sup> أن مؤذنا لعمر يقال له مسروح . قال أبو داود : ورواه الدراوردى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال : كان لعمر مؤذن يقال له مسعود ، وذكر نحوه . وهذا أصح من ذاك » .

<sup>(</sup>١) الزيادة من ع

 <sup>(</sup>۲) يعنى: لعل حماد بن سلمة سمع حديث ابن أبى روّاد فى حادثة مؤذن لعمر ، فخانه حفظه فأخطأ فى التحديث ، ظنا منه ووهماً : أن الحادثة لبلال ، وأن الآس بالإعادة هو النبيّ صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>۳) في مه «وإنما».

<sup>(</sup>٤) الزيادة من ع و ه و ك .

<sup>(0)</sup> قال الزيلمي في نصب الراية (١: ٩: ١): «قال البيهق في الخلافيات ، بعد إخراجه حديث حماد هذا ــ: وحماد بن سلمة أحد أئمة المسلمين ، قال أحمد بن حنبل : إذا رأيت الرجل يغمز حماد بن سلمة فاتهمه على الإسلام ، إلا "أنه لما طعن في المسن ساء حفظه ، فلذلك ترك البخاري الاحتجاج بحديثه ، وأما مسلم فأنه اجتهد في أمره ، =

= وأخرج من أحاديثه عن ثابت ماسمع منه قبل تغيره ، وما سوى حديثه عن ثابت فلا يبلغ أكثر من اثنى عشر حديثا ، أخرجها فى الشواهد دون الاحتجاج ، وإذا كان الأمركذلك فالاحتياط أن لا يحتج بما يخالف فيه الثقات، وهذا الحديث من جملها». وانظر أيضا العلل لابن أبى حاتم ( رقم ٣٠٨ ج ١ ص ١١٤) .

وأقول: أما أن يكون حاد أخطأ في هذا الحديث فليس الخطأ بمستبعد على إنسان غير نبي " ولكن أين الدليل على خطئه هنا ؟ وهذا حديث غير الحديث الأول ، ووقوع حادثة لمؤذن عمر لا يمنع حدوث مثلها لبلال ، والجمع بين الروايات ممكن ظاهر، إذ الغالب أن بلالا أذن قبل الفجر بوقت طويل ، على غير ما كان يؤذن عادة ، فان الفهوم من الأحاديث أنه كان يؤذن ثم ينزل فيصعد ابن أم مكتوم .

وقد جمع الخطابي في المعالم بينهما باحتمالين آخرين ، فقال (١٠٧ - ١٥٨):

« ويشبه أن يكون هذا فيما تقدم من أول زمان الهجرة ، فإن الثابت عن بلال أنه
كان في آخر أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن بليل ثم يؤذن بعده ابن أم مكتوم
مع الفجر ، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : إن بلالا يؤذن بليل ، فكلوا
واشر بوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم » . ثم قال : « وذهب بعض أصحاب الحديث إلى
أن ذلك جائز إذا كان للمسجد مؤدنان كما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ،
فأم إذا لم يؤذن فيه إلا واحد : قانه لا يجوز أن يفعله إلا بعد دخول الوقت . فيحتمل
على هذا أنه لم يكن لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي نهى فيه
بلالا \_ : إلا مؤذن واحد ، وهو بلال ، ثم أجازه حين أقام ابن أم مكتوم مؤذنا ،
بلالا \_ : إلا مؤذن واحد ، وهو بلال ، ثم أجازه حين أقام ابن أم مكتوم مؤذنا ،

ولو ذهبنا إلى ماقالوا هنا من تعارض الروايتين كان معنى هـذا أن عمر يمنع الأذان قبيل الفجر ، وهويه ف أن بلالا كان يفعل ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومانظن عمر ينكر عملا ظاهر، سنل هذا .

وأما كلامهم فى حماد بن سلمة فليس فيسه شى، من النصفة ، بل هو ثقة حجة .
ويكنى أن يقول عبد الرحمن بن مهدى : « حماد بن سلمة صحيح السماع ، حسن اللتى ،
أدرك الناس ، لم يتهم بلون من الألوان ، ولم يلتبس بشى، ، أحسن ملكة نفسه ولسانه ، ولم يطلقه على أحد ، فسلم حتى مات » . أو وقد ردّ ابن حبان على البخارى فى تجنبه حديثه فقال : « ولم ينصف من جانب حديثه واحتج فى كتابه بأبى بكر بن عباش، فان كان تركه إياه لما كان يخطئ . : فغيره من أقرائه، مثل الثورى وشعبة :

10.

باب

ماجاء(١) في كراهية الخروج من المسجد بعد الأذان

٢٠٤ – حرش هنّاد حدثنا وكيع عن سفيان عن إبراهيم بن المهاجر (٢) عن أبي الشّفاء قال : « خرج رجل من السجد بعد ما أذّن فيه بالعصر (٣) ، فقال أبو هريرة : أمّاهذا فقد عَصَى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم (١)».
 قال [ أبو عيسى (٥) ] : وفي الباب عن عثمان .
 قال أبوعيسى (٢) ] : حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح (٢).

بن عياش موجوداً ، ولم يكن من أقران حماد بن سلمة بالبصرة مثله في الفضل والدين والنسك والعلم والكتب والجمع والصلانة في السنة وانقمع الأهل البدع " . وقال ابن حزم في المحلي (٢: ٢١) ردّا على ابن معين إذ خطأ رواية لحماد بن سلمة ... :
 « وأما دعوى ابن معين أو غيره ضعف حديث رواه الثقات أو ادعوا فيه أنه خطأ ،
 من غير أن يذكروا فيه تدليسا .. : فكلامهم مطرح مردود ، الأنه دعوى بلا برهان » .

<sup>(</sup>۱) الزيادة من ع و مه و ه و اله .

<sup>(</sup>۲) في دم و و و ك «مهاحر».

<sup>(</sup>٣) في ع «العصر» بحذف باء الجر.

<sup>(</sup>٤) الحديث رواه أحمد وأصحاب الكتب الستة إلا البخارى .

<sup>(</sup>٥) الزيادة من مه و ه و ك .

<sup>(</sup>٦) الزيادة من ع و م و ۔ .

<sup>(</sup>٧) كلة « صحيح » لم تذكر في ب وحذفها خطأ ، لمخالفته سائر الأصول ، ولأن الحديث صحيح .

وعلى لهذا العملُ<sup>(۱)</sup> عند أهل العلم من أصحاب النبيّ <sup>(۲)</sup> صلى الله عليه وسلم ومَن بعدهم : أَنْ <sup>(۳)</sup> لاَ يَخْرُجَ أحدُ من المسجد بعدَ الأذان إِلاَّ مِن عذرٍ : أن يكونَ <sup>(۱)</sup> على غير وضوء ، أو أمْرِ ْ لا بُدَّ منه .

ويُرْ ْ وَى عن إِبرُ هيم النَّخَمِيِّ ( ) أنه قال : يَخْرُجُ ما لم يأخُذِ المؤذفُ في الإقامة .

[قال أبو عيسى (٢)]: وهذا (٧)عندنا لمَنْ له عذرٌ في الخروج منه . وأبو الشَّعْتَاء اسمه «سُلَيْمُ (٨) بن أَسْوَدَ (٩) وهو والدُ أَشْعَتَ بن أبي الشَّعْتَاء وقد رَوَى أَسِعتُ بن أبي الشَّعْتَاء هذا الحديثَ عن أبيه (١٠) .

<sup>(</sup>۱) في مه « والعمل على هذا » .

<sup>(</sup>٢) في ع « من أصحاب رسول الله » .

<sup>(</sup>٣) كلة «أن» لم تذكر في مه .

<sup>(</sup>٤) في مه «أو أن يكون» وهو غير جيد « لأن المراد بيان أمثلة العذر .

<sup>(</sup>a) كلة « النخمي » لم تذكر في مه .

<sup>(</sup>٦) الزيادة من مه و ه و لا .

<sup>(</sup>V) في ع «وهو».

<sup>(</sup>A) في م «سلمان» وهو خطأ .

<sup>(</sup>٩) في مه و ه و لا «الأسود».

<sup>(</sup>۱۰) روایه أشعث عن أبیه رواها مسلم (۱۸۱۱) من طریق عمر بن سعید عن أشعث ، ورواها أحمد (رقم ۱۰۰۷ ج ۲ ص ۵۰۰) من طریق المسعودی عن أشعث ورواها أیضا (رقم ۱۰۹۶ ج ۲ ص ۵۳۷) من طریق المسعودی وشریك كلاهما عن أشعث بنحوه ، وزاد فی آخره مانصه : « قال : وفی حدیث شریك : ثم قال : أمرانا رسول الله صلی الله علیه وسلم إذا كنتم فی المسجد فنودی بالصلاة فلا يخرج أحدكم حتی يصلی » .

وفى رواية شريك التى روى أحمد: فائدة جليلة ، وهى التصريح برفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، لأن قول الصحابى « من فعل كذا فقد عصى الرسول » ونحوذلك: مما اختلف فى أنه مرفوع أو موقوف ، والصحيح الراجح أنه مرفوع . انظر تدريب الراوى (ص ٦٤) وشرحنا على ألفية السيوطى فى المصطلح (ص٢٣) .

## باسب

## ماجاء في الأذانِ في السفر

حودُ بن غَيْلاَنَ حدثنا وكيع عن سفيانَ عن خالد الحَدَّاءِ عن أَبِي قِلاَ بَهُ عن مالك بن الحُورِ ثِ ثُنَّ قال : «قَدِمْتُ على رسولِ الله صلى الله عليه وسلم أنا وابنُ عمر لى ، فقال لنا : إذا سَافَر ْ تَمَا فَأَذِّنَا وَأَقِياً .. وَلْيَوْ أَنَّكُما أَ كُبَرُ كُما أَ كُبَرُ كُما أَ الله عليه وسلم أنا وابنُ عمر لى ، فقال لنا : إذا سَافَر ْ تَمَا فَأَذِّنَا وَأَقِياً .. وَلْيَوْ أَنَّكُما أَ كُبَرُ كُما أَ كُبَرُ كُما أَ مُ مُرَاكُما أَ مُبَرُ كُما أَ مُ الله عليه وسلم أنا وابنُ عمر لي من الله عليه وسلم أنا وابنُ عمر لله من الله عليه وسلم أنا وابنُ عمر لله من الله عليه وسلم أنا وابنُ عمر لله من الله عليه وسلم أنا وابنُ عمر ألى ، فقال لنا : إذا سَافَر ْ تَمَا فَأَدِّنَا وأَقِياً ..

قال أبو عيسى: هٰذا حديثُ حسنُ صحيحٌ.

والعملُ عليه (٢) عند أكثر أهل العلم : أختارُوا الأذان في السفر . وقال بعضهم : تُجْزِيُ الإقامةُ ، إنما الأذانُ على مَن يريدُ أَن يجمع الناسَ . والقولُ الأوّلُ أصحُ . وبه يقولُ أحمدُ ، وإسحُقُ .

<sup>(</sup>١) « الحويرث » بالحاء المهملة وبالتصغير .

 <sup>(</sup>٣) الحديث رواه أحمد (٣: ٣٦٦ و ٠: ٥٣) ورواه أيضا أصحاب الكتب الستة ...
 وفيه قصة ، وبعضهم أطال وبعضهم اختصر ، والمعنى متقارب .

<sup>(</sup>٣) في مم « والعمل على هذا » .

## باسب

## ما جاء في فضل الأذان

٢٠٦ - حرشن محمد بن مُحَيْدٍ الرازيُّ حدثنا أبو تُمَيْدُلَةَ (') حدثنا أبو تُمَيْدُلَةَ (الله عليه وسلم أبو حَمْزَةَ عن جابرٍ عن مجاهدٍ عن ابن عباسٍ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « مَن أَذَّنَ سَبِعَ سِنِينَ مُعْتَسِبًا كُتِبَتْ (٣) له براءة مِن النارِ (٣) » .

(١) \* عيلة » بضم التاء المثناة في أوله وفتح الميم ، ووقع في \_ هنا وفيما سيأتى « ثملة » بالمثلثة ، وهو تصحيف .

(۲) فی م و ـ « كتب» وهو موافق لروایهٔ ابن ماجه ، وكلاهما جائز .

(٣) الحديث رواه أيضا ابن ماجــه (١٠٨٠١) عن كريب عن مختار بن غسّــان عن حفص بن عمر الأزرق ، وعن روح بن الفرج عن على بن الحسن بن شــفيق عن أبي حزة : كلاهما عن جابر الجيني عن عكرمة عن ابن عباس. فقد رواه جابر الجيني إذن عن رحلين عن ابن عباس ، ها مجاهد وعكرمة ، ورواه أبو حمزة السكري عن الجعني بالوجهين، والحديث ضعيف بكل حال ، لانفراد الجعني به ، وسيأتي الكلام عليه. وقد كان الترمذي مندوحة أن يروى في فضل الأذان أحديث صحاحاً مما أشار هو إلى أنه في الباب ، ويدع هذا الحديث الضعيف ، ومن الصحاح حديث معاوية عند مسلم (١ : ١١٣) قال : « سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : المؤذنون أطول الناس أعناقاً يوم القيامة » . قال الفاضي أبو بكر بن المربي في العارضة ( ٢ : ٨) : « روى بفتح الهمزة وكسرها ، فاذا فتحت كانت جم عنق ، يريد بطول أعناقهم الحقيقة ، وأنهم يبرزون على الحلق بطول الأعناق ، حتى يظهروا بينهم فخراً ، كما علوا عليهم في المنارات ، أو يريد أنهم آمنون لا يخافون ، فهم لايتطأطؤن ولا يستخزون ، وهو مجاز حسن. وإن كسرت الهمزة تربد بذلك العنق \_ بفتحتين \_ ضرباً من السير، يعني سرعتهم إلى الجنة قبل غيرهم » . وذ كر في النهاية نحو ذلك » وزاد أنه على الفتح يكون أيضًا عمني « أكثر أعمالاً ، يقال : لفلان عنق من الحير ، أي قطعة » وعمني « أنهم يكونون يومئذ رؤساء سادة ، والعرب تصف السادة بطول الأعناق » .

قال [أبو عيسى (١)] : وفي الباب عن [عبد الله (٢)] بن مسعودٍ ، وثَوْ بَانَ، ومعاوية ، وأنسٍ ، وأبى هريرة ، وأبى سعيد (٣) .

[قال أبو عيسى (١) ] : حديثُ ابن عباس حديثُ غريبُ .

وأبو تُمَيْلَةَ اسمه « يحيي بن وَاضح ٍ » .

وأبو حمزة السكُّريُّ اسمه « تُحمد بن ميمون » .

وجابرُ بن يزيد الجُمْفِيُّ ضَمَّفُوه ، تركهُ يحيى بن ســميدٍ وعبدُ الرحمٰن بن مهدى .

قال [أبو عيسى (١)] : سمعتُ الجارودَ يقول : سمعتُ وكيماً يقول : لولا جارُ [ الجعني (١) ] لكان أهلُ الكوفة بغير حديثٍ ، ولولا حمادُ لكان أهلُ الكوفة بغير فقه (٥) .

<sup>(</sup>١) الزيادة من ع و دم و ه و ك .

<sup>(</sup>٢) الزيادة من مه .

<sup>(</sup>٣) في أسماء هؤلاه الصحابة في له تقديم وتأخير ، من غير زيادة ولا نقس .

<sup>(</sup>٤) الزيادة من م و ع و . .

<sup>(0)</sup> جابر بن يزيد الجعني ، بضم الجيم وإسكان العين المهملة ـ ضعيف جدا ، قال ابن سعد في الطبقات ( 7 : 7 : 7 ) : « كان ضعيفا جدا في رأيه وحديثه ، قال ابن عبينة : كنت معه في بيت فتكام بكلام ينقض البيت أو كاد ينقض أو نحو هـذا » . وقد تجنب الأثمة في كتبهم الرواية عنه ، فلم يرو له البخاري ولا مسلم ولا النسائي ، وروى له أبو داود حديثا واحداً في السهو في الصلاة ( ١ : ٣٩٨ \_ ٣٩٩) ثم قال : « ليس في كتابي عن جابر الجعني إلا هـذا الحديث » . وقد اتهمه ابن معين وغيره بالكذب في الحديث .

## ياس

## ما جاء أن الإِمامَ ضامنٌ والمؤذِّنَ مُوءٌ عَن

٢٠٧ - مَرْشَ هَنَّادُ حَدَثنا أَبُو الأَّحْوَ صِ وأَبُو مَعَاوِيةَ عَنِ الأَعْشَ عِنِ الأَعْشِ عِن أَبِي هُرِيرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « الإمامُ ضامنُ (١) ، والمؤَدِّنينَ (٣) ، اللهُمَّ أَرْشِدِ الأَّبْمَةَ واغْفِرْ للمُؤَدِّنِينَ (٣) » .

[قال أبو عيسى (؟) : وفي الباب عن عائشة ، وسهل بن سعدٍ ، وعُقْبَةً بنِ عامرٍ .

(۱) قال فى النهاية: « أراد بالضمان ههنا الحفظ والرعاية ، لاضان الفرامة ، لأنه يحفظ على الفوم صلاتهم . وقيل: إن صلاة المقتدين به فى عهدته ، وصحتها مقرونة بصحة صلاته، فهو كالمتكفل لهم صحة صلاتهم » .

وقال الخطابي في المعالم (١: ٩٥١): " قال أهل اللغة: الضامن في كلام العرب معناه الراعي " والضان معناه الرعاية ... والإيمام ضامن: بمعنى أنه يحفظ الصلاة وعدد الركمات على القوم ، وقيل: معناه ضامن الدعاء يعمهم به ولا يختص بذلك دونهم ، وليس الضان الذي يوجب الغرامة من هـذا في شيء . وقد تأوله قوم على معنى أنه بتحمل القراءة عنهم في بعض الأحوال، وكذلك يتحمل القيام أيضا إذا أدركه راكما». وهذا التأول الأخر الذي ذكر الخطابي \_: بعيد من اللفظ والسياق .

- (٢) قال فى النهاية : « مؤتمن القوم : الذى يثقون إليه ويتخذونه أمينا حافظا ، يقال : ائتمن الرجل فهو مؤتمن ، يعني أن المؤذن أمين الناس على صلاتهم وصيامهم » .
  - (٣) سيأتى الكلام على صحة الحديث قريبا إن شاء الله .
  - (٤) الزيادة من ع و 🗷 و 🗈 و ك .

[قال أبو عيسى (١)] : حديثُ أبى هريرة رواه سفيانُ الثورَىُّ اوحفِصْ بن غِياَثِ ، وغيرُ واحد عن الأعش عن أبى صالح عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم (٢).

ورَوَى أَسْباطُ بن محمد عن الأعمش قال : حُدِّثْتُ (٣) عن أبي صالح عن أبي صالح عن أبي هر يرة عن النبي صلى الله عليه وسلم (١) .

ورَوى نافع بنُ سليانَ عن محمد بن أبي صالح عن أبيه عن عائشة عن

(۲) قوله « عن النبي صلى الله عليه وسلم » لم يذكر في مه . ورواية حفص بن غياث لم أجدها ، ورواية الثورى رواها أحمد في المسند عن عبد الرحمن بن مهدى ، وعن وكيع : كلاها عن سفيان الثورى ( رقم ١٩٤٣

و ۱۰۱۰ ج ۲ ص ۲۱ و ۲۷۲) .

ورواه أيضا أحمد عن عبد الرزاق عن معمر والثورى: كلاهما عن الأعمش (رقم ٥٠٨٠ ج ٣ ص ٢٨٤) ورواه أيضا عن عجد بن عبيد عن الأعمش وعن أسود بن عاص عن شريك عن الأعمش (رقم ٢٤٧٢ و ٢٤٧٣ ج ٢ ص ٢٤٤) ورواه أبو داود الطيالسي في مسنده عن زائدة عن الأعمش (رقم ٢٤٠٤) : كل هؤلاء يقولون: عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة ، كرواية أبي الأخوص وأبي معاوية ورواه أيضا الشافي في الأم (١٤١١) عن سغيان بن عيينة عن الأعمش.

(٣) في م «حديث» وهو خطأ وتصحيف.

(٤) رواية أسباط بن مجد لم أحدها ، وقد روى أحمد في المسند: «حدثنا مجهد بن قضيل حدثنا الأعمش عن رجل عن أبي صالح عن أبي هريرة » الحديث (رقم ٢٠٣ - ٢٠٤ ج ٣ ص ٢٣٢) ورواه أبو داود في السنن عن أحمد بهذا الاسناد (١: ٣٠٣ - ٢٠٤) وقد روى أحمد أيضا في المسند: «حدثنا عبد الله بن نمير عن الأعمش قال : حدثت عن أبي صالح ، ولا أراني إلا قد سمعته عن أبي هريرة » الحديث ( وقم ١٠٥ م ٢٠٨ عن أبي صالح ، ولا أراني إلا قد سمعته منه ، ابن نمير عن الأعمش قال : نبئت عن أبي صالح ، قال : ولا أراني إلا قد سمعته منه ، عن أبي هريرة » .

<sup>(</sup>۱) الزيادة من ع و م و ـ .

النبيِّ صلى الله عليه وسلم هٰذا الحديث (١) .

قال [أبو عيسى (٢)] : وسمتُ أبا زُرْعَةَ يقولُ : حديثُ أبى صالح عن أبى هريرة أصحُّ من حديث أبى صالح عن عائشةَ .

قال [أبو عيسى (٣)]: وسمعتُ محداً يقولُ: حديثُ أبى صالح عن عائشة أصحَ . وَذَكَرَ عن علي بن اللَّدِينِي (١) أنه (٥) لم يُثْبِتُ حديثَ [أبى صالح عن عائشةً في هذا (٧) .

(۱) روایة نافع بن سلیمان لم أجدها ، ولکنها فی مسند أحمد ، کما یفهم من صنیع الحافظ ابن مسند ابن محبر فی تعجیل المنفعة ، إذ ترجم لنافع هــذا ( ص ٤١٩ ) ورمز له برمز مسند أحمد . وقد ترجم أیضا فی التهذیب لحمد بن أبی صالح وانتقد المزی لأنه لم یرمز له برمز الترمذی مع أنه أخرج له هذا الحدیث المعلق ، ولکن فات الحافظ أن یستدرك علی المزی فیترجم فی التهذیب لنافع بن سلیمان ، فوقع فیما أنکره علی المزی .

ونافع بن سلبمان وثقه ابن معين ، وقال أبو حاتم ، « صدوق يحدث عن الضعفاء مثل بقية » . وسيأتى الكلام على مجد بن أبى صالح .

- (٢) الزيادة من ع و ه و ك . ولم تذكر الجلة كلها في م
  - (٣) الزيادة من هر و ك
- (٤) يسنى أن البخارى تقل للترمذى عن على بن المدينى ماسيأتى " وفى ع « قال :
   وذكر على بن المدينى " بحذف « عن » فيكون برفع « على " .
- (٦) هذه الزيادة حذفت في ب وكتبت في الهامش على أنها نسخة ، وإثباتها أولى ،
   كا في أكثر الأصول .
- (٧) الجلة كلها مختصرة في م ونصها « أنه لم يثبت حديث أبي هريرة ولا حديث عائشة » .

وهكذا اختلف العاماء في صحة هذا الحديث: فبعضهم رجح أنه عن أبي هريرة، وبعضهم رجح أنه عن عائشة، وبعضهم ضعفه من الروايتين. ولعل هذا هو الذي =

= حل البخاري ومسلما على أن تجنبا إخراجه فى الصحيحين ، وهو حديث صميح ثابت كا يظهر مما سنذكره إن شاء الله .

قال ابن أبى حاتم فى العلل ( رقم ٢١٧ ج ١٠ ص ٨١ ) : « سمعت أبى ، وذكر سميل بن أبى صالح وعباد بن أبى صالح فقال : هما أخوان ، ولا أعلم لهما أخ ، الا مارواه حيوة بن شريع عن نافع بن سلمان عن عجد بن أبى صالح عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن اللهم أرشد الأثمة واغفر المؤذنين . والأعمش يروى هذا الحديث عن أبى صالح عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، [قلت] : فأيهما أصح ؟ قال : حديث الأعمش ، ونافع بن سلمان ليس بقوى ، قلت : فحمد بن أبى صالح هو أخو سهيل وعباد ؟ قال : كذا يروونه » .

وتقل فى التهذيب (٩: ١٥٨) عن ابن عدى قال: « من جعل عجداً هذا أَخاً لسهيل فقد وهم ، ليس فى ولد أبى صالح من اسمه عجد » ثم قال: « وقد ذكره أبو داود فى الإخوة ، وكذا أبو زرعة الدمشتى » .

والراجح عندى أن عد بن أبي صالح كان موجوداً " فقد نقل في التهذيب أنه روى عنه هشم أيضا " فلم ينفرد نافع بن سليمان بالرواية عنه ، ولعله كان غير مهمهور في الرواة، فلذلك خني أمره على بعض العلماء " وقد نقل في التهذيب أن ابن حبان ذكره في الثقات وقال « يخطئ " ، ونقل فيه وفي التلخيص أن ابن حبان أخرج حديثه هذا في صحيحه ، ووقوع الخطأ من الراوى في بعض رواياته لا يمنع إصابته فيما لم يخالفه فيه غيره ، وأولى أن يصيب فيما وافق غيره فيه .

وقد روى أحمد فى المسند (رقم ١٤١٨ ج ٢ ص ٤١٩): «حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز بن مجد عن سهيل عن أبيه عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الامام ضامن، والمؤذن مؤتمن ، فأرشد الله الأئمة ، وغفر المؤذنين » وهذا إسناد صحيح ، لامطعن فيه . وقل ابن حجر فى التلخيص (ص٧٧) عن الحافظ ابن عبد الهادى قال: « أخرج مسلم بهذا الاسناد نحواً من أربعة عشر حديثا » . وقل أيضا أن الشافعي رواه عن إبرهم بن أبى يحي عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة ، وأن ابن حبان رواه من طريق الدراوردى ــ هو عبد العزيز بن عد سهيل به .

وقد نقل في التلخيص أيضا في تعليله كلاماً غريبا ! قال : «قال أحمد : ليس لحديث =

الت الأعمس أصل! وقال ابن المديني : لم يسمع سهيل هذا الحديث من أبيه ، إنما سمعه من الأعمس ، ولم يسمعه الأعمس من أبي صالح بيقين ، لأنه يقول فيه : نبئت عن أبي صالح . وكذا قال البيهق في المعرفة . وقال الدارقطني في العلل : رواه سليان بن بلال وروح بن القاسم وعجد بن جعفر وغيرهم عن سهيل عن الأعمس ، قال : وقال أبو بدر عن الأعمس : حدثت عن أبي صالح ، وقال ابن فضيل عنه : عن رجل عن أبي صالح . وقال عباس عن ابن معين : قال الثورى : لم يسمع الأعمس هذا الحديث من أبي صالح ه !!

وهذا كله كلام لايصلح طمنا في صحته ، لأن مهيل بن أبي صالح ثقة ، وقد قال فيه ابن عدى : \* حدث عن أبيه وعن جماعة عن أبيه ، وهذا يدل على تمييزه : كونه ميز ماسمع من أبيه وماسمع من غدير أبيه " وهو عندى ثبت لا بأس به مقبول الأخبار " . فثل هذا لايدلس عن أبيه في الرواية ، ولعله سمعه من أبيه وسمعه من الأخبش ، فرواه مرة هكذا ومرة هكذا ، كما يحصل ذلك من كثير من الرواة . وأما الأعمش فالظاهر أنه سمعه من أبي صالح ثم وقع في نفسه الشك في سماعه " فكان تارة يرويه عن أبي صالح ، وتارة يرويه عن رجل عنده ، وتارة يقول : " بنت عن أبي صالح ، وتارة يرويه عن رجل عنده ، وتارة يقول : " بنت عن أبي صالح ولا أراني إلا قد سمعته منه " كما ذكرنا فيا مضى في روايق أحمد وأبي داود. وقد نقل الشوكاني ( " : ١٣ ) عن سنن الدارقطني أن في رواية إبرهيم بن حميد الرؤاسي : " قال الأعمش : وقد سمعته من أبي صالح " وأن في رواية هشيم عن الأعمش إياه ، وإن شك فيه بعد ذلك .

وقد وجدت العديث إسناداً آخر صحيحا لا مطعن فيه ، قال أحمد في المسند (رقم م ٨٩٦ و ص ١٠٦٧ و ص ١٠١٥) : ه حدثنا موسى بن داود حدثنا زهير عن أبي إسحق عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : المؤذن مؤتمن ، والإمام ضامن ، اللهم أرشد الأعمة واغفر للمؤذنين » . فهذا زهير بن معاوية يرويه عن أبي إسحق السبيمي عن أبي صالح وهما إمامان ثقتان ، فقد ثبت أن الحديث رواه أبو صالح يقينا ، فلو شك الأعمش في ضعاعه منه لم يكن ذلك بضارة مشيئا .

وقد صحح ابن حبان الحديث من رواية أبى هريرة ومن رواية عائشة ، ثم قال : « قد سمع أبو صالح هــذين الحبرين من عائشة وأبى هريرة جبعا » نقله الحافظ في التلخيص . وهو الحق الذي قامت عليه الأدلة الواضحة ، والحمد لله رب العالمين .

## باسب

# [ما جاء (١) ما يقول [الرجل (٢) إذا أُذَّنَ المؤذنُ

حدثنا مالك [ قال (١٠) ] : وحدثنا قُتَيْبَةُ عن مالك (٥) عن الزُّهْرِيُّ عدثنا مَعْنُ عن عطاء حدثنا مالك [ قال (١٠) ] عن أبي سَـعِيدِ (٧) قال : قال رسول الله صلى الله بن يزيد [ اللَّيْثِيِّ (١) ] عن أبي سَـعِيدٍ (٧) قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (٨) : « إذا سَمِعتُمُ النداءَ فقولُوا مِثْلَ ما يقولُ المؤذنُ (١٠) » .

<sup>(</sup>١) الزيادة من ع

<sup>(</sup>۲) الزيادة من م و 🕟 و 🕒 .

<sup>(</sup>۳) الزیادة من ع و مه و ه و ای .

<sup>(</sup>٤) الزيادة من م و ع .

<sup>(</sup>o) في م «ثنا مالك» .

 <sup>(</sup>٦) الزيادة من ١٥ و هـ و ك . وهي ثابتة في الموطأ من رواية يحيي (١:
 ٨٦ – ٨٧) ومن رواية عجد بن الحسن (ص ٨٥) .

<sup>(</sup>٧) في م «عن أبي هريرة» وهو خطأ . وفي الموطأ «عن أبي سعيد الحدري » .

 <sup>(</sup>٨) فى الموطأ « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال » .

<sup>(</sup>٩) الحديث رواه أحمد وأصحاب الكتب الستة . وقوله « مثل مايفول المؤذن » يعنى يقول كل ألفاظ الأذان التي يقول المؤذن . وقد جاء في حديثين صحيحين ، أحدهما عن معاوية في صحيح البخارى ، والآخر عن عمر في صحيح مسلم \_ : أن السامع يقول : « لا حول ولا قوة إلا بالله » عند قول المؤذن «حي على الصلاة » و «حي على الفلاح» قال الحافظ في الفتح ( ٢ : ٧٠) : « قال ابن المنذر : يحتمل أن يكون ذلك من الاختلاف المباح » فيقول تارة كذا وتارة كذا . وحكى بعض المتأخرين عن بعض أهل الأصول : أن الحاص والعام إذا أ مكن الجمع بينهما وجب إعمالهما » قال ، فلم لايستحب للسامع أن يجمع بين الحيعلة والحوقلة ، وهو وجه عند الحنابلة ؟ » » ثم =

قال [أبو عيسى (١)] : وفى الباب عن أبى رافع ، وأبى هريرة ، وأمّ حَبيبة ، وعبد الله بن عَمْرٍ و ، وعبد الله بن ربيعة ، وعائشة ، ومعاذ بن أنس ، ومعاوية .

قال أبو عيسى : حديثُ أبى سعيدٍ حديثُ حسنُ سحيحُ .
وهُـكذا رَوَى مَعْمَرُ وغيرُ واحد عن الزهرى مثلَ حديث مالك .
ورَوَى عبدُ الرحمٰن بنُ إِسحٰقَ عن الزهرى (٢) هُـذا الحديثَ عن سعيد بن المسيّب عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم .
وروايةُ مالك أصحُ (٢) .

= أجاب عن ذلك بكلام طويل .

والظاهر عندى ماذهب البه ابن المنذر: أنه من الاختلاف المباح ، وأن السامع مخير بين هـ ذا وذاك ، لأن الجمع بينهما عمل زائد لم نؤمر به ، ولا علمناه مأثوراً عن أحد يقتدى به ، وإنما هو تكلف .

(١) الزيادة من مه وقوله « قال أبوعيسي » لم يذكر في ه و ك

(۲) فى س « وروى عبد الرحمن بن إسحق وغير واحد عن الزهرى » وزيادة قوله « وغير واحد عن الزهرى » وزيادة قوله « وغير واحد » مخالفة لسائر الأصول ، وهى خطأ أيضا ، لأن الظاهر من أقوال العلماء هنا أن عبد الرحمن بن إسحق انفرد بهذه الرواية عن الزهرى ، ولم يتابعه عليها أحد .

(٣) عبد الرحمن بن إسحق بن عبد الله بن الحرث بن كنانة العامرى المدنى ، يقال له أيضا « عباد بن إسحق » وهو ثقة ، أخرج له مسلم، ونــكلم فيه بعضهم من قبل حفظه.

وروایته عن الزهری \_ التی أشار إلیها الترمذی هنا \_ أخرجها ابن ماجه ( ۱ : ۱۷۷ ) وقد نسبها الحافظ فی الفتح إلی النسائی ، ولم أجدها فی السنن الکبری ، ولم أجدها أیضا فی مسند أحمد علی سعته .

وقال فى الفتح (٢ : ٧٤): « اختلف على الزهرى فى إسناد هذا الحديث ، وعلى مالك أيضا ، لكنه اختلاف لايفدح فى صحته : فرواه عبد الرحمن بن إسحق عن الزهرى عن سعيد عن أبى هريرة ، أخرجه النسائى وابن ماجه . وقال أحمد بن صالح وأبوحاتم وأبو داود والترمذى : حديث مالك ومن تابعه أصح . ورواه يحيى القطان عن مالك =

## باسب

# ما جاء في كراهية أن يَأْخُذَ [المؤدّنُ ١٠] على الأذان أجراً ١٠)

۲۰۹ — حَرَثْنَا هَنَّادٌ حدثنا أبو زُبَيْدٍ وهو عَبْثَرُ بن القاسم (٣) عَنْ أَشْعَتُ (١) عن الحسن عن عَمَان بن أبى العاص (٥) قال: «إِنَّ مِن (٦) آخِرِ ماعَهِدَ أَشْعَتُ (٤) عن الحسن عن عَمَان بن أبى العاص (٥) قال: «إِنَّ مِن (٦) آخِرِ ماعَهِدَ

عن الزهرى عن السائب بن يزيد . أخرجه مسدد في مسنده عنه . وقال الدارقطني : إنه خطأ ، والصواب الرواية الأولى » .

(۱) الزیادة من سه و ه و ك وهی مكتوبة فی ع ولكنها مضروب علیها لا لغائبها .

(Y) في له «أجرة».

(٣) قوله « وهو عبثر بن الفاسم » لم يذكر فى مه . و « أبو زبيد » بالتصغير وآخره دال ، و «عبثر» بفتح العين المهملة وإسكان الباء الموحدة وفتح الثاء المثلثة ، ووقع فى ب « عنتر » بالنون والتاء المثناة ، وهو تصحيف .

(٤) فى ع « الأشعث » وأشعث زعم الشارح أنه هو ابن سوار \_ بفتح السين المهملة وتشديد الواو \_ الكندى ، وهو ثقة ، وضعفه بعضهم من قبل خطئه فى بعض رواياته . وقال البزار : « لانعلم أحداً ترك حديثه إلا ً من هو قليل المعرفة » .

ولم أجد مايؤيد ماذهب إليه الشارح من أنه ابن سوار ، بل وجدت ماينفيه ، فأن ابن حزم روى هذا الحديث في المحلى (٣: ١٤٥) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة « ثنا حفص بن غياث عن أشعث ، هو ابن عبد الملك الحراني ، عن الحسن » الخواشعث بن عبد الملك ثقة مأمون .

- (٥) في م د العاصي ، باثبات الياء في آخره .
  - (٦) كلة « من » لم تذكر في مه .

إِلَىَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أَن ِ ٱتَخِذُ<sup>(١)</sup> مُوَّذِّنَاً لا يَأْخُذُ على أَذانه أَجْراً » .

قال أبو عيسى: حديثُ عثمانَ حديثُ حسنُ [صحيحُ (٢)]. والعملُ على هذا عند أهل العلم: كَرِهوا أن يأخذَ المؤذنُ على الأذان أجراً ، واستحَبُّوا للمؤذنِ أَن يَحْتَسِبَ في أذانه (٢).

(۱) « آنخذ » بوصل الهمزة وبالسكون فى آخره ، فعل أمر ، وكذلك ضبط فى م ويجوز أن يقرأ بقطم الهمزة وبالنصب ، فعلا مضارعاً .

(٢) الزيادة من م و م . ويظهر أن نسخ الترمذي مختلفة في إثباتها اختلافا قديما ، فان نسخة م نسخة صحيحة تديمة ، ولـكن الزيلمي في نصب الراية والنووي في المجمو ﴿ وابن قدامة في المغنى تقلوا عن الترمذي تحسينه فقط . والحديث صحيح على كل حال . فقد رواه أيضا ان ماحه (١:١٢٦) عن أبي بكر بن أبي شيبة عن حفص بن غياث، كرواية ابن حزم التي أشرنا إليها آنفا . وهو إسناد صحيح لاعلة له . ورواه أيضا أحمد (٤: ٢١ و ٢١٧) وأبو داود (١: ٢٠٩) والنسائي (١: ١٠٩) : كلهم من طريق حماد بن سلمة عن سميد بن إياس الجريري عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن عثمان بن أبي العاص قال : « قلت : يارسولالله ، اجعلني إمام قومي ، قال : أنت إمامهم ، واقتد بأضعفهم » واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجراً » . وهذا إسناد محيح لاعلة له . ورواه أيضا الحاكم في المستدرك بأسانيد من طريق حماد بن سلمة (١: ١٩٩ و ٢٠١) وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي . وروى مسلم (١ : ١٣٥) وابن ماجه (١ : ١٦١) من طريق شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن المسيب قال : « حدث عثمان بن أبي العاس قال : آخر ماعهد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا أثمت قوماً فأخفُّ بهم الصلاة " . وروى ابن ماجه نحو هذا أيضا من طريق ابن إسحق عن سعيد بن عن الحسن عن عثمان .

(٣) قال الشافعي في الأم (١: ٧٢): « وأحب أن يكون المؤذنون متطوعين » وليس للإمام أن يرزقهم ولا واحداً منهم وهو يجد من يؤذن له متطوعاً ، ممن له أمانة » إلا أن يرزقهم من ماله . ولاأحسب أحداً ببلد كثيرالأهل يعوزه أن يجد مؤذنا أمينا =

## بأس

# [ماجاء (١) ] ما يقولُ [ الرجل (٢) ] إذا أذن المؤذنُ [ من الدعاء (٢)

• ٢١٠ - حَرَّثُنَا قُتُسِةُ حدثنا الليثُ عن الحُكَيْمِ (١) بن عبد الله بن قيس عن عامر بن سعد (٥) عن سعد بن أبي وَقَاصٍ عن رسول الله صلى الله

— لازماً يؤذن متطوعاً ، فان لم يجده فلا بأس أن يرزق مؤذنا ، ولا يرزقه إلا من خس الحنس : سهم النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا يجوز له أن يرزقه من غيره من النبيء ، لأن لسكله مالكا موصوفا . قال الشافعي : ولا يجوز له أن يرزقه من الصدقات شيئا، ويحل للمؤذن أخذ الرزق إذا رزق من حيث وصفت أن يرزق ، ولا يحل له أخذه من غيره بأنه رزق » .

وقال القاضى أبو بكر بن العربى فى الهارضة (٢: ١٢ – ١٣) : « وأكثر علمائنا على جواز الإجارة على الأذان ، وكرهها الشافعي وأبو حنيفة ، وقال الأوزاعي : يجاعل عليه ولا يؤاجر ، كأنه ألحقه بالعمل المجهول ، والصحيح جواز أخذ الأجرة على الأذان والصلاة والقضاء وجميع الأعمال الدينية ، فان الحليفة يأخسذ أجرته على هسذا كله ، وينيب فى كل واحد منها ، فيأخذ النائب أجره ، كا يأخذ المستنيب ، والأصل فى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم : ماتركت بعد نفقة عيالى ومؤنة عاملى فهو صدقة » . قال الشوكاني فى نيل الأوطار (٢ : ٤٤) : « فقاس المؤذن على العامل ، وهو قياس فى مصادمة النس » .

وانظر المغنى لابن قدامة (١: ٣٠٠) والمجموع للنووى (٣: ١٢٥ – ١٢٨)

- (۱) الزيادة من ع .
- «(۲) الزيادة من م و *ـ ـ .*
- · (٣) الزيادة من ه و ك .
- (٤) « الحكيم» بالحاء المهملة والتصغير، وفي م و ب «حكيم» بحذف الألف واللام.
- (٥) فى ع « سعيد » وهو خطأ ، لأنه « عامر بن سعد بن أبى وقاص » وهو يروى هذا الحديث عن أبيه .

عليه وسلم قال : «مَن قال حينَ يسمع المؤذنَ (١) : وأنا (٣) أَشْهَدُ أن لا إِله إلا الله وحدَهُ لا شريكَ له ، وأن محمدًا عبدُهُ ورسولُهُ ، رَضِيتُ با لله ربًّا و بِمحمد رسولًا و بالإسلام ديناً ـ : غُفِرَ له ذَنْبهُ (٣) » .

قال أبو عيسى : ولهذا حديثُ حسنُ صحيحُ عريبُ ، لا نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِن حديث الله بن قيسٍ .

- (۱) فى ه و ك بعد قوله «حين يسمع المؤذن » زبادة «حين يؤذن » ولا توجد فى سائر الأصول » ولا فى شئ من روايات الحديث التى اطلعت عليها ، ولعلها كانت شبه شرح بحاشية بعض النسخ فظنها الناسخون من لفظ الحديث فأدرجوها فيه .
- (٢) كلة « وأنا » ثابتة فى حديث قتيبة بن سعيد عند كل من رواه عنه ممن سنذكره » الآ فى صحيح مسلم » فانه رواه عن محد بن رمح وقتيبة ، ثم قال : « ولم يذكر قتيبة قوله : وأنا » فلعل قتيبة اختصر فى بعض أحيانه ، أو لعل مسلماً لم يسمع هـذا الحرف منه .
- (٣) فى ع و قد « غفر الله له ذنوبه » وهــو مخالف لسائر الأصول ، ولسائر روايات الحديث .

والحديث رواه مسلم (١ : ١١٣) وأبو داود (١ : ٢٠٧) والنسائى (١:
١١) وأحمد (١ : ١٨١) : كلهم عن قتيبة عن الليث ، وكذلك رواه الحاكم فى المستدرك (١ : ٣٠٣) من طريق قتيبة . ورواه أيضاً مسلم وابن ماجه (١ : ١٧٧) عن مجه بن رمح عن الليث ، ورواه أحمد عن يونس بن عجد عن الليث ، ورواه ابن السنى فى عمل اليوم والليلة عن النسائى (رقم ٥٠) .

وقد ذكر الشارح المباركفورى (١: ١٥) اعتراض ميرك على الحاكم فى إخراجه فى المستدرك مع أنه فى صحيح مسلم واعتراضه على الذهبى فى تقريره ذلك ، وأن ملا على الفارى قال فى المرقاة : «لعل إخراج الحاكم له بغير السند الذى فى مسلم: فلينظر فيه ليعلم مافيه ! » . وقد ظهر مما مضى أن الاعتراض صحيح ، لأن الحاكم إنما رواه من طريق قتيبة بن سعيد ، وهو شيخ مسلم فى هذا الحديث .

- (٤) كلة « صيح لم تذكر في م وإثباتها هو الصواب .
  - (٥) في م و ـ « ليث » بمذف الألف واللام .

# ۱۰۷ باب منه آخر (۱)

بن يعقوب قالا : حدثنا على بن عَيَّاشِ (٣) [ الحِمْصِيُّ (٣) ] حدثنا شُعَيْبُ بن يعقوب قالا : حدثنا على بن عَيَّاشٍ (٣) [ الحِمْصِيُّ (٣) ] حدثنا شُعَيْبُ بن أَبِي حمزةَ حدثنا (٤) محمد بن المُنْكَدرِ عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مَنْ قال حين يسمعُ النداءَ : اللهمُ رَبَّ هٰذه النَّاعُوةِ التامَّةِ والصلاةِ القائمةِ آتِ محمداً الوسيلةَ والفضيلةَ وابْعَنَهُ مَقَاماً مَحْمُودًا (٥) النَّذِي وَعَدْتَهُ (٢) . إلاَّ حَلَّتْ له الشفاعةُ يومَ القيامةِ » .

<sup>(</sup>۱) كَلِمَة «آخر » لم تذكر فى م . وفى ع «باب آخر منه » وفى ه و ك «باب منه أيضاً » .

<sup>(</sup>٣) «عياش » بفتح العين المهملة وتشديد اليا، المثناة التحتية وآخره شين معجمة . وعلى بن عياش هــذا من كبار شيوخ البخارى ، لم يلقه من الأئمة أصحاب الكتب الستة غيره .

<sup>(</sup>٣) الزيادة من م و ع و س .

<sup>(</sup>٤) في م «أبا» وهو اختصار «أنبأنا».

<sup>(</sup>٥) قال الحافظ في الفتح (٢: ٧٨): « قال النووى: ثبتت الرواية بالتنكير ، وكأنه حكاية للفظ القرآن . وقال الطبي : إنما نكره لأنه أخم وأجزل ، كأنه قبل : مقاماً أيّ مقام ، محوداً بكل لسان . قلت : وقد جاء في هذه الرواية بعينها من رواية على بن عياش شيخ البخارى فيه: \_ بالتعريف ، عند النسائى ، وهي في صحيح ابن خزيمة وابن حبان أيضا ، وفي الطحاوى ، والطبراني في الدعاء والبيهتي ، وفيه تعقب على من أنكر ذلك كالنووى » .

 <sup>(</sup>٦) قال أيضاً في الفتح « زاد في رواية البيهةي : إنك لاتخلف الميماد . وقال الطبي: =

قال أبو عيسى : حديثُ جابر حديثُ [ صحيحُ (١) ] حسنُ غريبُ من حديثِ محد بن المنكدرِ ، لا نعلم (٢) أحداً رواه غيرَ شُعيبِ بن أبي حمزة [ عن محد بن المنكدر (٣) ] .

[ وأبو حزة اسمه « دينار (١) » ] .

= المراد بذلك قوله تعالى [ عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً ] وأطلق عليه الوعد ، لأن عسى من الله واقع ، كما صبح عن ابن عينة وغيره والموصول إما بدل أو عطف بيان أو خبر مبتدإ محذوف ، وليس صفة للنكرة ، ووقع فى رواية النسائى وابن خزيمة وغيرهما : المقام المحمود : بالألف واللام ، فيصح وصفه بالموصول . والله أعلم » .

وأقول: إن الموصول صفة للنكرة أيضاً على الرواية الراجعة بحذف الألف واللام ، لأنه ليس نكرة في المعنى ، وإن كان لفظه لفظ النكرة ، لأن الحديث أشار إلى المذكور في الآية ، وكأنه صار علما عليه وخاصاً به ، فيصح أن يعامل معاملة المعرفة . وقد وجدت الملامة العيني أشار إلى ذلك إشارة مختصرة في شرحه على البخاري ( ٥ : ٢٣٣ ) .

ولد نقل المباركفورى فى شرح الترمذى (١:٥٥٠) عن ملاً على القارى فى المرقاة قال: «أما زيادة: الدرجة الرفيعة: المشهورة على الألسنة \_: فقال البخارى: لم أره فى شىء من الروايات». وكذلك قال الحافظ فى التلخيص (ص٧٨): «ليس فى شىء من طرقه ذكر الدرجة الرفيعة».

(۱) الزيادة من ب وحدها ، وهي زيادة جيدة ، وإن لم تذكر في سائر الأصول ، لأن الحديث صحيح كما سيأتي .

- (Y) في مه « ولا تعلم » .
  - (٣) الزيادة من م .
- (٤) الزيادة من ع و م .

والحديث رواه البخارى (٢:٧٧ – ٧٧) وأحمد فى المسند (رقم ١٤٨٧٣ – ٣ ص ٤٥٤) كلاهما عن على بن عياش الحمصى ، ورواه أبو داود (١:١٠٠ – ٢٠٩) عن أحمد بن حنبل ، والنسائى (١:١٠٠) عن عمرو بن منصور ، وابن ماجه (١:٧٠١) عن مجمد بن يحيى والعباس بن الوليد وجمد بن أبى الحسين : كلهم عن على بن عياش الحمصى ، ورواه ابن السنى فى عمل اليوم والليلة عن النسائى (رقم ٩٣).

## إرب

ما جاء في [أن()] الدعاء [ لا يُرَدُّ()] بينَ الأذان والإقامة

راً بعمودُ [بن غَيْلاَنَ (٢) عدثنا وكيع وعبدُ الرزَّاقِ (٣) عندُ الرزَّاقِ (١) وأبو أحدَ وأبو نُعَيْم قالوا: حدثنا سفيانُ (١) عن زيدِ العَمِّيِّ عن أبي إياسٍ

= قال الحافظ . فى الفتح ( ٢ : ٧٧ ) : ﴿ ذَكُرُ التَّرَمَذَى أَنْ شَعِيبًا تَفُرَدُ بِهِ عَنْ ابْنَ المُنكَدَرِ ، فَهُو غُرِيبُ مِع صحته . وقد توبع ابن المنكدر عليه عن جابر ، أخرجه الطبراني فى الأوسط من طريق أبى الزبير عن جابر نحوه » .

وطريق أبى الزبير التي يشير إليها الحافظ وجدتها أيضاً في مسند أحمد (رقم ٢٣٧ عن جابر ج ٣ ص ٢٣٧) ولفظها: «حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا أبو الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين ينادى المنادى: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة النافعة صل على مجد وارض عنه رضاً لاتسخط بعده -: استجاب الله له دعوته ». ورواه ابن السنى في عمل اليوم والليلة من طريق أبى خيشمة عن الحسن بن موسى عن ابن لهيعة (رقم ٤٤). وهذا إسناد صحيح ، ولكن المتابعة في بعيدة ، والظاهر أنه دعاء آخر له ثوابه ، وليس هو الدعاء الذي رواه ابن المنكدر .

- (١) الزيادة في الموضعين من مه و ه و ك .
- (۲) الزیادة من م و ع و مه و ب .
- (٣) في ع « وكبع بن عبد الرزاق » وهو خطأ واضح .
  - (٤) سفيان هو الثوري .
- (0) « العمى » بفتح العين المهملة وتشديد الميم المسكسورة . واختلف في سبب نسبته هذه ، فقال بعضهم : هو منسوب إلى « بني العم » وهم بطن من تميم . وقال على بن مصعب : «سمى : العمى : لأنه كان كلما سئل عن شيء قال : حتى أسأل عمى ! ». وزيد هذا هو أبو الحوارى زيد بن الحوارى بفتح الحاء المهملة وتخفيف الواو

معاوية بن قُرَّة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « الدعاء لا يُرَدُّ بين الأذان والإقامة » .

قال أبو عيسى : حديثُ أنس حديث حسنُ [ صحيحُ (١)] .
وقد رواه أبو إسحٰق الهَمْدَانِيُّ (٢) عَنْ بُرَيد بْن أبى مريمَ (٣) عن أنسِ

ويوجد في هذه الطبقة راويان متشابهان «يزيد بن أبي مريم» ويقال «يزيد بن ثابت بن أبي مريم» وهو دمشتى ، إمام الجامع بدمشتى ، لم يرو عن أحد من الصحابة سماعاً، ولكنه رأى واثلة بن الأسقع ، ومات يزيد هذا سنة ١٤٤ أو سنة ١٤٥ ، وليس مو راوى هذا الحديث ، ولم يرو عنه أبو إسحق السبيعي ولا ابنه يونس بن أبي إسحق .

<sup>=</sup> وكسر الراء وتشديد الياء \_ البصرى قاضى هراة ، وهو صدوق فى حفظه شى، ، وقد ضعفه بعضهم جدا ، والحق أنه ثفة ، وثقه الحسن بن سفيان ، وإذا أخطأ في شى، من قبل حفظه ردّ ماأخطأ فيه .

<sup>(</sup>۱) الزیادة من ع و م . وهی زیادة جیدة ، وأنا أری صحة هذا الحدیث ، کما سیأنی .

<sup>(</sup>۲) « الهمدانی » باسكان الميم وبالدال المهملة ، وهو أبو إسحق السبيمي \_ بفتح السين المهملة وكسر الباء الموحدة \_ والسبيع : بطن من همدان . وأبو إسحق اسمه « عمرو بن عبد الله » وهو تابعي ثقة ، مات سنة ١٢٩ تفريبا وقد ناهز المائة ، وهو أكبر من شيخه في هذا الحديث بريد بن أبي مريم الذي مات سنة ١٤٤ .

<sup>(</sup>٣) « برید » بضم الباء الموحدة وفتح الراء المهملة , وهو كذبك . فى مه و ه و كذلك و كذلك و كذلك و في م و م و كذلك و كذلك في التلخيص (ص ٢٩) وهو تصحيف ، ولم ينقط فى ع ولكن فيها « بن أبي قرة» بدل « بن أبي مرم » وهو خطأ .

<sup>(</sup>٤) الحديث رواه أحمد (قم ١٢٢٢٦ ج ٣ ص ١١٩) وأبو داود (١: ٥٠٥ \_ ٢٠٠) كلاها من طريق زيدالعبي . ورواه أيضا أحمد عنأسود وحسين بن عهد كلاها عن

# باب باحاء (۱) كم فَرَضَ أَللهُ على عباده من الصلواتِ

٣١٣ - حرثنا عبد الرزّاق النّيسابُوري (٢) عدثنا عبد الرزّاق أخبرنا مَعْمَرُ عن الزهري عن أنس بن مالك قال: «فُرِضَتْ على النبيّ صلى الله عليه وسلم ليلة أُسْرِي بهِ الصَلَوَاتُ (٣) خَسْمِنَ ، ثم نَقْصَتْ حتى جُمِلَتْ خَساً ، ثُمَّ نُودِي : يا محمدُ ، إنه لا يُبدّلُ القولُ لَدَيّ ، وَإِنَّ لك بهذه (١) الخَمْس خَسْمِنَ » .

<sup>=</sup> إسرائيل عن أبى إسحق عن بريد بن أبى مريم عن أنس (رقم ١٣٦١ و ١٣٧٠٣ و ١٣٧٠٣ و ٣ س ١٣٥٠ و ٢٥٤ ) ورواه ابن السنى في عمل البوم والليلة من طريق بزيد بن زريم عن إسرائيل (رقم ١٠٠٠) ورواه أيضاً أحمد عن إسمعيل بن عمر الواسطى \_ وهو ثقة \_ عن يونس بن أبى إسحق السبيعى عن بريد بن أبى مريم عن أنس (رقم ١٣٣٠ ج ٣ س ٢٢٥) وهذه الأسانيد صحاح لاعلة لها . ونسبه الحافظ في التلخيص ( ص ٧٩) النسائي وابن خزيمة وابن حبان من حديث بريد بن أبى مريم عن أنس .

<sup>(</sup>١) الزيادة من ع و مه و ه و لا

<sup>(</sup>٢) الزيادة من ع

<sup>(</sup>٣) في ع و عد و هو و ك « الصلاة » بالا فراد » وهو جائز ، يراد به الجنس .

<sup>(</sup>٤) فى ـ و هو و ك «بهذا» ويحتاج لتأول، وما هنا هو الذى فى النسخ الثلاث المخطوطة .

[ قال (۱) ]: وفى الباب عن عُباَدَةً بن الصَّامِتِ ، وطلحةً بن عُبيد الله ، وأبى قتادة ، ومالك بن صَعْصَعَةً ، وأبى سعيد الخدريِّ (۲) . قال أبو عيسى : حديثُ أنس حديث حسن صحيح [ غريب (۳) ] .

## ۱۶۰ باب

# ما جاء(١) في فضل الصلوات الخس

العلاء بن عبد الرحمٰن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم على : « الصلواتُ الحمٰسُ والجمهُ إلى الجمعةِ كَفَّارَاتُ لما بينهن مالم تُعُشَ الكبائرُ (٥) » .

<sup>(</sup>۱) الزيادة من ع و م و ـ وفي عه «قال أبو عيسي».

<sup>(</sup>۲) من أول قوله « وأبى ذر " إلى هنا لم يذكر فى مه .

<sup>(</sup>٣) الزيادة من ع و ه و ك وفى م «حسن غريب صحيح». والحديث قال الشارح (١٨٦:١): « أخرجه أحمد والنسائي» والحديث طرف من حديث الإسراء الطويل، أخرجه الشيخان مطولا».

<sup>(</sup>٤) الزيادة من م و ع و ۔ .

<sup>(</sup>٥) في هو و ك «مالم يغش الكبائر» فتجوز قراءتها أيضا بفتح الياء في أوله على البناء للفاعل مع نصب «الكبائر» على المفعولية .

والحديث رواه مسلم (١: ٨٢) عن يحيى بن أيوب وقتيبة وعلى بن حجر : ثلاثتهم عن إسمعيل بن جعفر . ورواه أحمد عن عبد الرحمن بن مهدى عن زهير عن العلاء عن أبيه (رقم ١٠٢٩٠ ج ٢ ص ٤٨٤) ، ورواه مسلم أيضا من طريق \_\_\_\_

[ قال (١٦) ] : وفي الباب عن جابر ، وأنس ، وحَنْظَلَةَ الْأُسَيِّدِيِّ (٢) قال أبو عيسى : حديثُ أبي هريرة حديثُ حسنُ صحيحُ .

= عبد الأعلى عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة ، ورواه أحمد من طريق عباد بن العو ام عن هشام (رقم ١٧٠٠ ج ٢ ص ٣٥٩). ورواه مسلم أيضا من طريق ابن وهب عن أبي صخر حميد بن زياد عن عمر بن إسحق مولى زائدة عن أبيه عن أبي هريرة ، ورواه أحمد من طريق ابن وهب أيضا (رقم ١٩٦٦ ج ٢ ص ٤٠٠) ولفظه : « الصلوات الحمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان \_ : مكفرات مابينهن ما اجتنبت الكبائر » . ورواه أحمد أيضا مختصراً من طريق حماد بن سلمة عن على بن زيد وصالح المعلم وحميد ويونس عن الحسن عن أبي هريرة (رقم ٢٣٤ م ٢ ص ٤١٤) .

وراوه أيضا أحمد مطولا بسياق آخر (رقم ١٠٥٨ عن رجل من الأنصار عن المحدثنا يزيد حدثنا الوام حدثنى عبدالله بن السائب عن رجل من الأنصار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة إلى الصلاة التي قبلها كفارة ، إلا من والجمعة إلى الجمعة التي قبلها كفارة ، والشهر إلى الشهر الذي قبله كفارة ، إلا من ثلاث . قال : فعرفنا أنه أص حدث . إلا من الشرك بالله ، ونكث الصفقة ، وترك السنة . قال : قلنا : يارسول الله ، هـذا الشرك بالله قد عرفناه ، فما نكث الصفقة وترك السنة ؟ قال : قال : أما نكث الصفقة فأن تعطى رجلا بيعتك ثم تقاتله بسيفك ، وأما ترك السنة فالخروج من الجاعة » . ورواه أيضا نحو هذا (رقم ٢١٢٩ ج ٢ ص ٢٢٩) عن هشيم عن العوام بن حوشب عن عبد الله بن السائب عن أبي هريرة » ولم يذكر الرجل المبهم الذي في الاسناد الشابق . وهو إسناد صحيح لولا إبهام الواسطة بين عبد الله بن السائب وأبي هريرة ، ولمكنه شاهد جيد الحديث الباب .

(۱) الزيادة من م و ع و ـ وفى عه « قال أبو عيسى » .

(٣) « الأسيدى » بضم الهمزة وفتح السين المهملة وتشديد الياء المثناة التحتية المكسورة ، نسبة إلى أحد أجداده « أسيد بن عمرو بن تميم » وحنظلة هـذا هو ابن الربيع بن صينى بن رباح بن الحرث التميمي ، وهو حنظلة الكاتب » قال ابن سعد في الطبقات (٦: ٣٦): « قال عهد بن عمر : كتب للنبي صلى الله عليه وسلم مرة كتابا فسمى بذلك : الكاتب » وكانت الكتابة في العرب قليلا » .

## 171 باب

## ما جاء في فضل الجماعة

٢١٥ – حرّش مَنّادٌ حدثنا عَبْدَةٌ عن عُبَيْدِ ٱلله بن عمرَ عن الغع عن الغع عن الله عن أبن عمرَ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « صلاةُ الجماعةِ تَفْضُلُ على صلاةِ الرجلِ وحدَهُ بسَبْعُ وعشرينَ درجةً (١) » .

[ قال (۲) ] : وفى الباب عن عبد ألله بن مسعود ، وَأَبَى ۗ [ بن كعب (۲) ] ومعاذ بن جَبَلٍ ، وأبى سعيد ، وأبى هريرة ، وأنس [ بن مالك (١) ] .
قال أبو عيسى : حديثُ ابنِ عمر حديثٌ حسنٌ صحيحٌ .

وهٰكذا رَوَى نافع عن أبن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « تَفْضُلُ صلاةُ الجميع (٥) على صلاة الرجل وحدّهُ بسَبْع وعشرين درجة (٢) » .

[ قال أبو عيسى (٧) ] : وعامةُ من رَوَى عن النبي صلى ألله عليه وسلم إنما

<sup>(</sup>١) الحديث أخرجه أيضا أحمد والبخارى ومسلم وغيرهم .

<sup>(</sup>۲) الزيادة من م و ع و 🗕 .

<sup>(</sup>٣) الزيادة من ع و ه و ك .

<sup>(</sup>٤) الزيادة من ع و مه و ه و ك

<sup>(</sup>o) في ع « الجاعة » وفي م « الجم » .

<sup>(</sup>٣) لعل الترمذي تقله بالمعني إذ رواه معلقا بدون إسناد ، والحديث رواه مالك في الموطأ (٦) لعل الترمذي تقله بالمعني إذ رواه معلقا بدون إسناد ، والحديث رواه مالك عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجاعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين دوجة » وكذلك رواه البخاري (١٦ صلاة الجاء) عن عبد الله بن يوسف عن مالك .

<sup>(</sup>V) الزيادة من عم

قالوا « خُس (١) وعشرين » إلا ابن عمر فإنه قال : « بسبع وعشرين » .

٣١٦ — حَرَثُنَا إسحٰقُ بن موسى الأنصاريُ حدثنا مَعْنُ حدثنا مالكُ عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيَّب عن أبى هريرة أن رسول الله (٢) صلى الله عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيَّب عن أبى هريرة أن رسول الله (٢) عليه وسلم قال : « إنَّ صلاة الرجل فى الجماعة تزيدُ على صلاته وحدَهُ بخمسة (٣) وعشرين جُزْءا(١)» .

قال أبو عيسى : هذا حديثُ حسنُ صحيحُ .

قال الحافظ فی الفتح (۲: ۱۹۰): « قال الترمذی : عامة من رواه قالوا : خسآ وعشرین، إلا ابن عمر ، قانه قال : سبما وعشرین . قلت : لم یختلف علیه فی ذلك ، إلا ماوقع عند عبد الرزاق على عبد الله العمری عن نافع فقال فیه : خمس وعشرین ، ورقع عند أبی عوانة فی مستخرجه من طریق أبی أسامة عن عبید الله بن عمر عن نافع ، قانه قال فیه : مخمس وعشرین ، وهی شاذة مخالفة لروایة الحفاظ من أصحاب عبید الله وأصحاب نافع ، وإن كان راویها ثقة . وأما ما وقع عند مسلم من روایة الضحاك بن عثمان عن نابع بلفظ : ضم وعشرین — : فایست مغایرة لروایة الحفاظ ، لصدق البضم زعلی السبع . وأما غیر ابن عمر : فصح عن أبی سعید وأبی هریرة ، كافی هذا الباب — یعنی فی البخاری — وعن ابن مسعود عند أحمد وابن خزیمة ، وعن أبی سعید وأبی هریرة ، كافی هذا الباب — یعنی فی البخاری — وعن ابن مسعود عند أحمد وابن خزیمة ، وعن عائشة وأنس عند السراج ، وورد أیضا من طرق ضعیفة عن معاذ وصهیب وعبد الله بن زید وزید بن ثابت ، وكلها عند الطبرانی ، واتفق الجیم علی : خمس وعشرین ، سوی روایة بن ثابت ، وكلها عند الطبرانی ، واتفق الجیم علی : خمس وعشرین ، سوی روایة بن ثابت ، وكلها عند الطبرانی ، واتفق الجیم علی : خمس وعشرین ، سوی روایة بن ثابت ، وكلها عند الطبرانی ، واتفق الجیم علی : خمس وعشرین ، سوی روایة بن ثابت ، وكلها عند الطبرانی ، واتفق الجیم علی : خمس وعشرین ، سوی روایة —

<sup>(</sup>۱) فی م « خسهٔ » وضبط فیها منصوبا ، وفی مه « خساً » .

<sup>(</sup>٢) في مه د أن النبي ، .

<sup>(</sup>٣) كذًا في م و له وهو الموافق لما في الموطأ (١:٩١٠ ـ ١٥٠) وصحيح مسلم من طريق مالك (١:١٨٠) وفي ع و ب و ه و ك « بخمس » .

<sup>(</sup>٤) في م « درجة ، وهو مخالف لـائر الأصول .

<sup>(</sup>o) الحديث رواه أحمد والبخارى ، وند أشر نا إلى روايته فى الموطأ وصحيح مسلم ، ورواه غيرهم أيضا .

## باس

## ما جاء فيمن بسمع (١) النداء فلا(٢) يُجيبُ

٢١٧ – مترنث هنّادٌ حدثنا وكيع عن جعفر بن بُر وَانَ (٣) عن يؤيد بن الأَصَمِّ عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (١٠) : « لَقَدْ هَمَتُ أَن آمُرَ فِتْيَتِي أَن يجمعوا حُزَمَ الحَطَبِ ، ثم آمُرَ بالصلاةِ فَتُقَامَ ، ثم أُحَرِّقَ

= أبي ، فقال : أربع أو خس ، على الشك ، وسوى رواية لأبي هريرة عند أحمد ، قال فيها : سبع وعشرين ، وفي إسنادها شريك القاضى وفي حفظه ضعف ، وفي رواية لأبي عوانة : بضعا وعشرين ، وليست مفايرة أيضا ، لصدق البضع على الحس . فرجعت الروايات كلها إلى الحس والسبع ، إذ لا أثر للشك . واختلف في أيهما أرجع ؛ فقيل : رواية الحس لكثرة رواتها ، وقيل : رواية السبع ، لأن فيها زيادة من عدل حافظ . ووقع الاختلاف في موضع آخر من الحديث ، وهو مميز العدد المذكور: ففي الروايات كلها التعبير بقوله : درجة ، أو حذف الميز ، إلا طرق حديث أبي هريرة ، ففي بعضها : ضعفا ، وفي بعضها : جزءاً ، وفي بعضها : درجة ، وفي بعضها : صلاة ، ووقع هذا الأخير في بعض طرق حديث أنس . والظاهم أن ذلك من تصرف الرواة ، ويحتمل أن يكون ذلك من التفين في العبارة » . وقال الحافظ أيضا : « إن الحكمة في هدذا العدد الحاص غمير محقة المعني . وقال الطبي عن التوريثي ماحاصله : أن ذلك لايدرك بالرأى ، بل مرجعه إلى علم النبوة التي قصرت علوم الألباء عن إدراك حقيقها كلها » .

<sup>(</sup>۱) في ه و لا «ممم».

<sup>(</sup>٣) في ع «ولا».

<sup>(</sup>٣) « برقان » بضم الباء الموحدة وإسكان الراء .

<sup>(</sup>٤) في مد «أنه قال» .

على أقوام لا يَشْهِدُونَ الصلاة (١) » .

[ قال أبو عيسى (٢) ] : وفى الباب عن [ عبد الله (٣) ] بن مسعودٍ ، وأبى الدَّرْدَاءِ ، وابنِ عباسٍ ، ومعاذ بن أنسٍ ، وجابرٍ .

قال أبو عيسى : حديثُ أبي هريرة حديثُ حسنُ صحيحُ

وقد رُوىَ عن (١) غير واحد من أصحاب النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا: مَن سمع النداء فلم يُجِب (٥) فلا صلاةً له .

وقال بعضُ أهل العلم : هذا على التغليظِ والتشديدِ ، ولا رخصةً لأحدِ في تركِ الجاعة إلاَّ مِن عذرِ (٦) .

٢١٨ - قال (٧) مجاهد : « وسُمثلَ ابنُ عباسٍ عن رجلٍ يصومُ النهارَ

<sup>(</sup>۱) الحديث رواه أحمد والبخارى ومسلم وأبو داود وابن ماجه من طرق ، وفي رواية لأبى داود (۱: ۲۱۵) من طريق يزيد بن يزيد عن يزيد بن الأصم زيادة : « قلت ليزيد بن الأصم : ياأبا عوف ، الجمعة عنى أو غيرها ؟ قال : صمتا أذناى إن لم أكن سمعت أبا هريرة يأثره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذكر جمعة ولا غيرها » .

<sup>(</sup>۲) الزیادة من م و ع و ۔ .

<sup>(</sup>٣) الزيادة من م و ع و مه و ب

<sup>(</sup>٤) كلة «عن» لم تذكر في مم وهو خطأ .

<sup>(</sup>٥) في ع « فلا يجيب » .

<sup>(</sup>٣) يعنى أنهم ذهبوا إلى أن صلاته صحيحة ولكنه آثم ، وذهب بعضهم إلى أن صلاته غير صحيحة إلا فى الجماعة إلامن عذر ، وممن ذهب إلى ذلك ابن حزم ، وقد أطال الكلام فى ذلك فى المحلى (٤: ١٨٨ – ١٩٦) .

<sup>(</sup>٧) فى ع « وقال » وهو غير جيد ومخالف لسائر الأصول ، لأنه يوهم أن هذا قول آخر مقابل للقول قبله ، ولـكن الترمذي إنمـا أراد به أن يكون دليلا لمـا تفل عن بعض أهل العلم .

ويقومُ الليل ، لا يَشْهِدُ جَعةً وَلاَ جَمَاعَةً ؟ قال (١) : هو في النارِ \* [ قال (٢) ]: حدثنا بذلك هَنَادٌ حدثنا اللَّحَارِيقُ عن لَيْثٍ عن مجاهدٍ (٣) .

[ قال (١٠) ]: ومعنى الحديث (٥٠): أن لايشهدَ الجاعةَ والجمعةَ رغبةً عنها، واستخفافاً بحقها، وتهاوناً بها .

## 175

## باسب

ما جاء في الرجل يصلِّي وحدة ثم يُدركُ الجماعة

۲۱۹ - حَرَثْنَا أَحَدُ بنُ مَنِيعٍ حَدَثْنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرِنَا يَعْلَى بنُ عَطَاءً
 حدثنا جابر بنُ يَزِيدَ بن الأسودِ [ العامرى (١٠٠ ] عن أبيه قال : « شَهِدْتُ مع

<sup>(</sup>١) في ه و ك « فقال » .

<sup>(</sup>٢) الزيادة من م و ع و ۔ .

<sup>(</sup>٣) هذا إسناد صحيح ، وهـذا الحديث وإن كان موقوفا ظاهراً على ابن عباس إلا أنه مرفوع حكما ، لأن مثل هذا مما لايعلم بالرأى ، وليس من القصص ينقل عن أهل الكتاب وغيرهم ، ولا يجزم ابن عباس فى رجل يصوم النهار ويقوم الليل بأنه فى النار ــ: إلا عن خبر عنده عن رسول الله إن شاه الله .

<sup>(</sup>٤) الزيادة من ع

<sup>(</sup>٥) في اله « ومعنى هذا الحديث » .

<sup>(</sup>٦) الزيادة من م . وفي النهذيب « الخزاعي ، ويقال : العامري » وفي طبقات ابن سعد ( ٥ : ٣٧٨ ) « العامري من بني سواءة » . وسواءة : بضم السين وتخفيف الواو .

النبي صلى الله عليه وسلم حَجَّتَهُ ، فصليتُ معه صلاة الصبح في مسجد الحَيف (١) [قال (٣) ] : فلما قَضَى صلاتَهُ وانحرف (٣) إذا هو (١) برجلين في أُخْرَى القوم (٥) لم يُصَلِّياً معه ، فقال : على بهما ، فجيء بهما تُر عَدُ فَرَائِصُهُما (١) ، فقال : لم يُصَلِّياً معه ، فقال : على بهما ، فيء بهما تُر عَد فَرَائِصُهُما (١) ، فقال : مامنع كُما أن تُصَلِّياً معنا ؟ فقالا : يارسول الله ، إِنَّا كُنَّا قد صلينا (٧) في رحالنا، قال : فلا تَفْعلًا ، إذا صَلَّيْتاً في رحالكا ثم أَنْتَا مسجد جماعة فصلياً مَعهم ، فإنها لكا نا فِلة (٨) .

قال الحاكم : « هــذا حديث رواه شعبة وهشام بن حسان وغيلان بن جامع وأبو خالد الدالانی وعبد الملك بن عمير ومبارك بن فضالة وشريك بن عبد الله وغيرهم عن يعلى بن عطاء ، وقد احتج مسلم بيعلى بن عطاء » ووافقه الذهبي على ماقال .

وقد نسبه الحافظ في التلخيص أيضا ( ص ١٢٢ ) لابن حبان والدارقطني ، ونقل =

<sup>(</sup>١) « الحيف » بفتح الحاء المعجمة وإسكان الياء .

<sup>(</sup>٢) الزيادة من ع .

<sup>(</sup>۳) فی مه و ه و ك «انحرف» بدون الواو .

<sup>(</sup>٤) فی ع و مه و ه و د « فاذا هو » ولسكن كلة « هو » لم تذكر في مه .

<sup>(</sup>٥) أخرى القوم: من كان في آخرهم . كما في الفاموس والمعيار .

<sup>(</sup>٦) الفرائس بالصاد المهملة: جمع « فريصة » وهى اللحمة التي بين الجنب والكتف تهتز عند الفزع ، و « ترعد » بالبناء للمفعول : أى ترجف وتضطرب من الخوف .

<sup>(</sup>V) في ي و ب «قد كنا صلينا » .

<sup>(</sup>۸) الحدیث رواه الطیالسی (رقم ۱۲٤۷) عن شعبة ، ورواه أحمد (۱۲۰ – ۱۲۰ ) عن هشیم ، وعن عبدالرحمن بن مهدی عن سفیان ، وعن بهزعن أبن عوانة ، وعن یزید بن هرون عن هشام بن حسان وشعبة وشریك ، وعن محل بن جعفر عن شعبة ، ورواه ابن سعد فی الطبقات (۵: ۳۷۸) عن یزید بن هرون عن هشام ، وعن الطبالسی عن شعبة ، ورواه أبو داود (۱: ۲۲۰) عن حفس بن عمر عن شعبة ، وعن ابن معاذ عن أبیه عن شعبة ، ورواه النسائی (۱: ۱۳۷۱) عن زیاد بن أبوب عن هشیم ، ورواه الحاكم (۱: ۲٤٤ – ۲٤٤) من طریقین عن سفیان الثوری : كل هؤلاء عن یعلی بن عطاء عن جابر بن یزید بن الأسود عن أبیه ، الثوری : كل هؤلاء عن یعلی بن عطاء عن جابر بن یزید بن الأسود عن أبیه ،

[ قال (۱) ]: وفى الباب عن مِحْجَنِ [ الدِّيلي (۲) ]، ويزيد َ بن عامِرِ (۳). قال أبو عيسى : حديثُ يزيد َ بنِ الأَسْوَدِ (١) حديثُ حسنُ صحيحُ . وهو قولُ غير واحد من أهل العلم . وبه يقولُ سفيانُ الثوريُ (٥) ، والشافعيُ ، وأحمدُ ، و إسحٰقَ .

- = تصحيحه عن ابن السكن ، ثم قال : « وقال الشافعي في القدم : إسناده مجهول ، قال البيهق : لأن يزيد بن الأسود ليس له راوغير ابنه » ولالابنه جابر راو غير يعلى. قلت : يعلى من رجال مسلم ، وجابر وثقه النسائي وغيره . وقد وجدنا لجابر بن يزيد راويا غير يعلى : أخرجه ابن منده في المعرفة من طريق بقية عن إبرهيم بن ذي حماية عن عبد الملك بن عمير عن جابر » .
  - (١) الزيادة من م و ع و ب . وفي مه « قال أبو عيسي » .
- (٣) الزيادة من م و ع . وهو محجن بن أبي محجن الديلي . وحديثه في الموطأ الزيادة من م و ع . وهو محجن بن أبي محجن الديل يقال له بسر بن محجن عن أبيه محجن : أنه كان في مجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ه فأذن بالصلاة ، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ، ثم رجع ومحجن في مجلسه لم يصل معه ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : مامنعك أن تصلى مع الناس ، ألست برجل مسلم ؟! فقال : بلى ، يارسول الله ، ولسكني قد صابت في أهلى . فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا جئت فعمل مع الناس وإن كنت قد صلبت » ورواه أيضا أحمد في المسند (٤ : ٤٣) من طريق الثوري ومالك عن زيد بن أسلم . ونسبه الحافظ في التلخيص (ص ٢٧٢) للنسائي وابن حبان والحاكم ، ونسبه أيضا في الاصابة (٢ : ٧٤) البخاري في الأدب المفرد وابن خزيمة . وهو في المستدرك (١ : الاصابة (٢ : ٧٤) المنار ، ومن طريق الشافي عن عبد العزيز بن مجد عن زيد بن أسلم . ثم قال الحاكم : « هـذا حديث صحيح ، ومالك بن أنس الحكم في حديث المدنين ، وقد احتج به في الموطأ ، وهو من النوع الذي قدمت ذكره : أن الصحابي إذا لم يكن له راويان لم يخرجاه » .
  - (٣) حديث يزيد بن عاص رواه أبو داود (١: ٢٢٥ ـ ٢٢٦).
    - (٤) في ع «حديث جابر بن يزيد بن الأسود» .
      - (o) كلة « الثورى » لم تذكر في م

قالوا: إذا صلّى الرجلُ وحده ثم أدرك الجماعة فإنه يُعيدُ الصاواتِ (١٠ كلّما في الجماعة ، قالوا: فإنه في الجماعة ، وإذا صلّى الرجلُ المغربَ وحده (٢) ثم أدرك الجماعة ، قالوا: فإنه يصليها معهم ويَشْفَعُ بركعة ، والتي صلّى وحده هي المكتوبةُ عندهم .

## 371

## باسب

# ما جاء في الجماعة في مسجد قد صُلِّي فيه مَرَّةً

• ٢٢٠ - حَرَثُنَ هَنَّادُ حدثنا عَبْدَةُ عن سعيدِ بن أبي عَرُوبَةَ عن سليانَ النَّاجِيِّ [ البصريُ (٢) ] عن أبي المُتَوَكِّلِ عن أبي سعيد قال: « جاء رجلُ وقد صَلَى رسول الله (١) على الله عليه وسلم فقال: أيُّكُمُ يَتَّجِرُ (٥) على هذا ؟

<sup>(</sup>۱) في \_ « الصلاة» .

<sup>(</sup>٣) في ع « وإذا صلى الرجل وحده الغرب » .

<sup>(</sup>٣) الزيادة من ع

<sup>(</sup>٤) في ع ﴿ صلى النبي ﴾ .

<sup>(</sup>٥) قال الرمخشرى فى الفائق (١: ٩): « فى الحديث فى الأضاحى: كلوا وادخروا [ وائتَجِرُوا ]: أى اتخذوا الأجر لأنفسكم بالصدقة منها، وهو من باب الاشتواء والاذ باح، و [ المبحروا ] على الإدغام: خطأ، لأن الهمزة لاتدغم فى الناء، وقد غلط من قرأ [ الذى اللهن ]، وقولهم [ الرّزر ]: عامى والفحصاء على [ ائتزر ]. وأما ماروى: أن رجلا دخل المسجد وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته فقال =

= من [ يَتَجِرُ ] فيقوم فيصلى معه \_ : فوجهه \_ إن صحت الرواية \_ أن يكون من التجارة ، لأنه يشترى بعمله المثوبة ...

وتقل ابن الأثير في النهاية في مادة [ أجر ] عن الهروى جواز الإدغام ، وقال في مادة [ أزر ] : « وقد جاء في بعض الروايات : وهي [ مُتَرَّرِة ] ، وهو خطأ ، لأن الهمزة لاتدغم في الناء » .

وفى لسان الدرب فى مادة [تخذ] فى الكلام على قوله [اتخذ]: « وليس من [أخذ] فى شىء ، فان الافتعال من أخذ [ائتخذ] ، لأن فاءها همزة ، والهمزة لا تدغم فى التاه . قال الجوهرى: [الاتخاذ] افتعال من الأخذ ، إلا أنه أدغم بعد تليين الهمزة وإبدال التاء ، ثم لما كثر استعماله بلفظ الافتعال توهموا أن الهماء أصلية ، فبنوا منه [فعل يَهْعَل ] قالوا : [تَخَذَ يَتَخَذُ ] ، قال : وأهل العربية على خلاف ماقال الجوهرى » .

وقال الحافظ ابن حجر فى الفتح ( ١ : ٣٤٤ ) فى تفسير قول عائشة [ أَتَرْرِرُ ] وقد مضى فى الحديث ( رقم ١٣٢ ) : « كذا فى روايتنا وغيرها ، بتشديد التاه المثناة بعد الهمزة ، وأصله : فأ أترر ، بهمزة ساكنة بعد الهمزة الفتوحة ثم المثناة ، بوزن : أفتعل » وأنكر أكثر النحاة الإدغام » حتى قال صاحب المفصل إنه خطأ ، بوزن : أفتعل » وأنكر أكثر النحاة الإدغام » حتى قال صاحب المفصل إنه خطأ ، لكن شل غيره أنه مذهب الكوفيين ، وحكاه الصنائي فى جمع البحرين ، وقال ابن مالك : إنه مقصور على السماع ، ومنه قراءة ابن محبصن [ فليؤدّ الذي اتّمين ] بالتشديد » .

وقال القاضى البيضاوى : « وقرى والذى ايتمن عليه الهمزة يا ، ، وقال القاضى البيضاوى : « وقرى والذى ايتمن عليه المهزة في حكمها و [الذى اتّمن عليه الدغم » . قال الشهاب الحقاجى في حاشيته ( ٢ : ٣ ٥ ٣ ) : « قوله : وهو خطأ الخياب الحقابى في حاشيته ( ٢ : ٣ ٥ ٣ ) : « قوله : وهو خطأ الخياب المناف وأهل التصريف، حيث قالوا: إن الياء الأصلية قبل تاء الافتعال تقلب تاء وتدغم، نحو [ ايتسر ] وأما الهمزة والياء النقلبة عنها فلا يجوز فيها ذلك ، وقول.

فقام رجل فَصَلّى معه (۱) » .

[ قال (٢٠) ] : وفي الباب عن أبي أَمَامَةً ، وأبي موسى ، والحكم بن عُمَيْرٍ .

قال أبو عيسى : [و(")] حديثُ أبى سعيد حديثُ حسن ( الله عليه وسلم وهو قولُ غير واحدٍ من أهل العلم من أصحاب النبيِّ صلى الله عليه وسلم وغيرهم من التابعين .

الناس [ اتّور ] ، خطأ . وهم كاهم مخطئون فيه ، فانه مسبوع في كلام العرب كثيرا، وقد تقل ابن مالك جوازه ، لكنه قال : إنه مقصور على السماع ، قال : ومنه قراءة ابن محبصن [اتّمن] . ونقل الصفائي أن القول بجوازه مذهب الكوفيين . وقالت عائشة رضى الله عنها : كان صلى الله عليه وسلم يأمرني [ فأتّرر ] كا في البخارى . قال الكرماني رحمه الله : فان قلت : لا يجوز الإدغام فيه عند الصرفيين ، وقد قال في المفصل : وقول من قال [ اتزر ] خطأ ؟ قلت : قول عائشة ، وهي من الفصحاء : حجة على جوازه ، فالمخطئ مخطئ » .

- (١) سيأتي الكلام على الحديث إن شاه الله .
- (۲) الزيادة من م و غ و ۔ .
- (٣) الزيادة من مه و ه و ك .

قالوا: لابأس أن يصلى القومُ جماعةً في مسجدٍ قد صَلَى فيه جماعة (١) . وبه يقول أحمد و إسحٰقُ .

وقال آخرون من أهل العلم : يُصَلُّونَ فُرَادَى .

و به يقول سفيانُ ، وابنُ المبارك ، ومالكُ (٢) ، والشافعيُّ : يَخْتَارُونَ الصلاة فُرَادَى (٣) .

وفى المدونة (١: ٨٩): « قلت: فلو كان رجل هو إمام مسجد قوم ومؤذنهم " أذن وأقام، فلم يأنه أحد " فصلى وحده " ثم أتى أهل المسجد الذين كانوا يصلون فيه؟ قال: فليصلوا أفذاذاً " ولا يجمعوا ، لأن إمامهم قد أذن وصلى . قال: وهو قول مالك . قلت: أرأيت إن أتى هذا الرجل الذي أذن في هذا المسجد وصلى وحده " أن مسجداً فأقيمت الصلاة \_ : أيعيد أم لا " في جماعة " في قول مالك " قال: لا أحفظ من مالك فيه شيئا ، ولكن لا يعيد " لأن مالكا قد جعله وحده جماعة ". وقال القاضي أبو بكر بن العربي في العارضة (٢١: ٢١): « هذا معني محفوظ في =

<sup>(</sup>۱) كتب فى مه « صلا » بالألف ، فهو دليل على أنه مبنى للفاعل ، وضبط فى م بفتح الصاد أيضا ورفع « جماعة » . وفى ■ و ك بحذف « جماعة » فيتعين فيهما أن يكون « صلى » مبنيا للمفعول . :

<sup>(</sup>٢) في م و بتقديم « مالك » على « ابن البارك » .

<sup>(</sup>٣) قال الشافعي في الأم (١: ١٣٦ - ١٣٧) : « وإذا كان للمسجد إمام راتب ففاتت رجلا أو رجالا فيه الصلاة : صلوا فرادي ، ولا أحب أن يصلوا فيه جماعة » قان فعلوا أجزأتهم الجماعة فيه . وإنمسا كرهت ذلك لهم لأنه ليس مما فعل السلف قبلنا ، بل قد عابه بعضهم ، قال الشافعي : وأحسب كراهية من كره ذلك منهم إنما كان لتفرق الكلمة ، وأن يرغب الرجل عن الصلاة خلف إمام جماعة فيتخلف هو ومن أراد عن المسجد في وقت الصلاة ، فاذا قضيت دخلوا فجمعوا ، فيكون في هذا اختلاف وتفرق كلة ، وفيهما المكروه ، وإنما أكره هذا في كل مسجد له إمام ومؤذن ، فأما مسجد بني على ظهر الطريق أو ناحية ، لا يؤذن فيه مؤذن راتب ، ولا يكون له إمام معلوم ، ويصلى فيه المارة ويستظلون ... : فلا أكره ذلك فيه ، لأنه ليس فيه المعنى الذي وصفت : من تفرق الكلمة ، وأن يرغب رجال عن إمامة رجل ، فيتخذون إماماً غيره . وإن صلى جماعة في مسجد لهإمام ، ثم صلى فيه آخرون في جماعة بمدهم ...

= الشريعة عن زيغ المبتدعة ، لئلا يتخلف عن الجماعة ثم يأتى فيصلى بامام آخر ، فتذهب حكمة الجماعة وسنتها ، لكن ينبغى إذا أذن الإمام فى ذلك أن يجوز ، كما فى حديث أنى سعيد ، وهو قول بعض علمائنا » .

والذي ذهب اليه الشافعيمن المهني في هذا الباب صحيح جليل ، ينبيُّ عن نظر ثاقب، وفهم دقيق ، وعقل درَّاك لروح الاسلام ومقاصده ، وأول مقصد للاسلام ، ثم أحله وأخطره \_ : توحيد كلة السلمين ، وجمع قلوبهم على غاية واحدة . هي إعلاء كلة الله ، وتوحيد صفوفهم في العمل لهذه الغاية . والعني الروحي في هذا احتماعهم على الصلاة وتسوية صفوفهم فيها ، أو لا ، كما قال رسول الله: «لتسوّن صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم » وسيأتى ( رقم ٢٢٧) وهسذا شيء لايدركه إلا من أنار الله بصيرته للفقه في الدين ، والغوص على درره ، والسمو إلى مدارك ، كالشافعي وأضرابه . وقد رأى المسلمون بأعينهم آثار تفرق جاعاتهم في الصلاة ، واضطراب صفوفهم ، ولمسوا ذلك بأبديهم ، إلا من بطلت حاسته ، وطمس على بصره . وإنك لتدخل كثيرا من مساجد المسلمين فترى قوماً يعتزلون الصلاة مم الجماعة ، طلبا للسنة زعموا ! ثم يقيمون جماعات أخرى لأنفسهم ، ويظنون أنهم يقيمون الصلاة بأفضل مما يقيمها غيرهم ، ولئن صدقوا لقد حملوا من الوزر ما أضاع أصل صلاتهم ، فلا ينفعهم ماظنوه من الانكار على غيرهم في ترك بعض السنن أو المندوبات . وترى قوما آخرين يُعتزلون مساحد السلمين ، ثم يتخذون لأنفسهم مساجد أخرى ، ضراراً وتفريقاً للكلمة ، وشقًا لعصا السلمين . نسأل الله العصمة والتوفيق ، وأن مهدينا إلى جم كلتنا ، إنه سميع الدعاء .

وهذا المعنى الذى ذهب اليه الشافعي لا يعارض حديث الباب ، فان الرجل الذى فاتته الجاعة الهذر ، ثم تصدق عليه أخوه من نفس الجاعة بالصلاة معه \_ وقد سبقه بالصلاة فيها \_ هذا الرجل يشعر فى داخلة نفسه كأنه متحد مع الجاعة قلباً وروحاً ، وكأنه لم تفته الصلاة . وأما الناس الذين يجمعون وحدهم بعد صلاة جماعة المسلمين فأنما يشعرون أنهم فريق آخر ، خرجوا وحدهم ، وصلوا وحدهم .

وقد كان عن تساهل المسلمين في هـذا ، وظنهم أن إعادة الجماعة في المساجد جائزة مطلقا \_ : أن فشت بدعة منكرة في الجوامع العامة ، مثل الجامع الأزهر والمسجد المنسوب للحسين عليه السلام وغيرهما بمصر ، ومثل غيرهما في بلاد أخرى ، فعلوا في المسجد الواحد إمامين راتبين أو أكثر ، فني الجامع الأزهر \_ مثلا \_ إمام للقبلة =

[ وسليمانُ النّاجيُّ بصرى ، ويقال « سليمان بن الأَسْوَد (١) » ] . [ وأبو المتوكل اسمُه • على بن داود » (٢) ] .

- القديمة ، وآخر القبلة الجديدة ، ونحو ذاك في مسجد الحسين عليه السلام ؟ وقد رأينا فيه أن الثافعية لهم إمام يصلى بهم الفجر في الغلس ، والحنفيون لهم آخر يصلى الفجر بإسفار ، ورأينا كثيراً من الحنفيين من علماء وطلاب وغيرهم ينتظرون إمامهم ليصلى بهم الفجر ، ولا يصلون مع إمام الشافعيين ، والصلاة قائمة ، والجماعة حاضرة ، ورأينا فيهما وفي غيرها جاعات نقام متعددة في وقت واحد ، وكلهم آثمون ، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ، بل قد بلفنا أن هذا المنكر كان في الحرم المكيّ ، وأنه كان يصلى فيه أثمة أربعة ، يزعمونهم للمذاهب الأربعة ، ولكنا لم نر ذلك ، إذ أننا لم ندرك هذا المهد بمكة ، وإنما خدم المدير بن عبد الرحمن آل السعود حفظه الله ، وصمعنا أنه أبطل هده البدعة ، وجمع الناس في الحرم على إمام واحد رائب ، ونرجو أن يوفق الله علماء الإسلام لا بطال هذه البدعة من جميع المساجد في البلدان ، بفضل الله وعونه ، إنه سميع الدعاه .
- (۱) « الناجي » بالنون والجيم . قال ابن سعد في الطبقات (ج ٧ ق ٢ ص ٤٠) : « كان كازلا في بني ناجية ۽ لا ندري كان من أنفسهم أو مولي لهم ؟ وكانت عنده أحاديث » . وسماه بعضهم « سليمان بن الأسود » كا قال الترمذي هنا ، وبعضهم يقول « سليمان الأسود » الأسود » . وقد أخطأ الحاكم في المستدرك (١ : ٢٠٩) فقال : « سليمان الأسود ، هذا هو سليمان بن سحيم ، قداحتج » مسلم » « لأن مسلما لم يرو لسليمان الأسود ، وهو ناجي بصري ، يكني أبا مجد ، وسليمان بن سحيم مدني مولي خزاعة ، ويقال مولي آل حنين ، ويكني أبا مجد ، ومن الغريب أن الذهبي تبيع الحاكم في خطئه ولم يعقب عليه . والناجي هـذا وثقه ابن معين وابن حبان وابن المديني وأحمد بن صالح، وغيره .
  - (۲) « داود » بفتح الدال الأولى ، على اسم النبي داود ، ويقال أيضا « على بن دؤاد » بضم الدال الأولى وفتح الهمزة ، ويجوز تسهيلها فيكون بفتح الواو . وأبو المتوكل هذا ناجي بصرى أيضا ، وهو تاجي ثقة .

#### 170

#### إرب

### ما جاء في فضل العشاء والفجر في الجماعة(١)

حدثنا بشر بن السّرِيّ حدثنا بشر بن السّرِيّ حدثنا بشر بن السّرِيّ حدثنا سفيان (٢) عن عثمان بن حكيم عن عبد الرحمٰن بن أبي عَمْرَةَ عن عثمان بن عفان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مَن شَهِدَ العشاء في جماعة كان له قيام (٤) نصف ليلة ، ومَن صلّى العشاء والفجر في جماعة كان له كقيام ليلة (٥)». [قال (٢)] : وفي الباب عن أبن عُمر ، وأبي هريرة ، وأنس ، وعُمَارة بن رُو يْبَة ، وجُنْدُ ب [بن عبد الله بن سفيان البَجَليّ (٢)] ، وأبي آب كمب (٨)

<sup>(</sup>۱) في ه و ك « في جاعة » وفي مم « جاعة » بحذف « في » .

<sup>(</sup>Y) في ع و مه «أخبرنا».

<sup>(</sup>٣) هو الثوري .

<sup>(</sup>٤) في ع و م «كفام».

<sup>(</sup>٥) الحديث رواه أحمد (رقم ٢٠١ و ٤٩١ ع ٢ ص ٥٥ و ٦٨) ومسلم (١: ١٨١) كلاهما من طريق الثورى . ورواه أيضا مسلم من طريق عبد الواحد بن زياد عن عثمان بن حكيم . ورواه أحمد (رقم ٤٠٩ ج ١ ص ٥٥) من طريق مجه بن إبرهم التيمي عن عثمان بن عفان ، وهذا الأخير إسناد منقطع ، لأن مجه بن إبرهيم لم مدرك عثمان .

<sup>(</sup>٣) الزيادة من م و ع و ۔ .

<sup>(</sup>٧) الريادة من ع و ، قال ابن سعد فى الطبقات (٣: ٢٢): « جندب بن عبد الله بن سفيان البجلى ، وهو العلقى ، وعلقة : بطن من بحيلة ، وبعضهم ينسبه إلى أبيه فيقول : جندب بن عبد الله ، وبعضهم ينسبه إلى جده فيقول : جندب بن سفيان ، وهو واحد » . و « علقة » بالعين المهملة واللام المفتوحتين .

الزيادة من ع و مه و ه و ك .

وأبي موسى ، وبُرَيْدَة .

قال أبو عيسى : حديثُ عثمانَ (١) حديثُ حسنُ صحيحُ (٢) .
وقد رُوى هذا الحديثُ عن عبد الرحمٰن بن أبى عمرة عن عثمان موقوفاً (٢)،
ورُوى من غير وجه عن عثمانَ مرفوعا(١).

بن أبي هندٍ عن الحسنِ عن جُنْدُّب بن سَفيانَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم بن أبي هندٍ عن الحسنِ عن جُنْدُّب بن سَفيانَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: " مَن صلَّى الصبحَ فهو في ذِمَّةِ اللهِ ، فلا تُخْفِرُ وا اللهُ (٥) في ذِمَّتِهِ » . [ قال أبو عيسى : حديثُ حسنُ صحيحُ (٢) ] .

<sup>(</sup>۱) فی م «هذا حدیث».

<sup>(</sup>٢) كلة « صبح» لم تذكر في م .

<sup>(</sup>٣) في م «موقوف» بالرفع، وكتب فوقه «كذا».

<sup>(2)</sup> فى م «مرفوع» بالرفع، وكتب فوقه «كذا». والكلام على حديث عثمان هــذا، من أول قوله «قال أبو عيسى» إلى هنا ــ: مؤخر فى الأصول ــ فيما عدا عدا عد الحديث الآتى (رقم ٢٣٢) واتبعنا مافى نسخة ع لأنه أنسب للسياق.

<sup>(</sup>٥) \* تخفروا » من الرباعيّ ، قال فى النهاية : « أخفرت الرجل : إذا تفضت عهده وذمامه ، والهمزة فيه للإزالة ، أى أزلت خفارته ، كأشكيته : إذا أزلت شكايته ، وهو المراد فى الحديث » .

<sup>(</sup>١٦ الزيادة من ع وهي زيادة جيدة ، ولم تقع في سائر الأصول ، ولذلك قال الشارح (١٩٠٠): « لم يحكم الترمذي على حديث جندب بن سفيان بشيء ، وهو حديث صيح ، أخرجه مسلم » .

ورواية بشر بن المفضل التي أشار إليها رواها مسلم (١ : ١٨٢) عن نصر بن على الجهضمي عن بشر ، فذكره مرفوعا ، ورواه أيضا عن يعقوب الدورقي عن إسمعيل ==

- ٢٢٣ - حرَثْنَا عباسُ المَنْبَرِيُّ حدثنا يحيى بن كثير أبو عَشَّانَ المنبرِيُّ عن إسمُعيلَ الكَحَّالِ عن عبد الله بن أوْسِ الخُزَاعِيِّ عن بُرَيْدَةَ الله بن أوْسِ الخُزَاعِيِّ عن بُرَيْدَةَ الله المنبرِيُّ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال : « بَشِّرِ المُشَّاثِينَ في الظُّلمِ إلى الساجد بالنُّورِ التَّامِّ يوم القيامة ..

[ قال أبو عيسى (١) ]: لهذا حديثٌ غريبٌ [ من هذا الوجه (٢) ] [مرفوعٌ الله عليه وسلم ، ولم يُسْنَدُ إلى هو صحيحٌ مسنَدٌ وموقوف إلى أصحاب النبيِّ صلى الله عليه وسلم ، ولم يُسْنَدُ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم (٣) ] .

## 177 باب

### ما جاء في فضل الصَّفِّ الأول

٢٢٤ — حَرَثُ قُتَيْبَةً حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سُهيَلِ بن أبى صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « خير عن أبيه عن أبيه عن أبيه الله عليه وسلم: « خير عن أبيه عن أب

<sup>=</sup> عن خالد عن أنس بن سيرين عن جندب مرفوعا . فلا يضر وقف شعبة إياه بعد ذلك. ورواه أحمد ( ٤ : ٢١٣ و ٣١٣ ) باسنادين عن الحسن عن جندب مرفوعاً . ورواه مسلم أيضا من طريق الحسن .

<sup>(</sup>١) الزيادة من م و \_ .

<sup>(</sup>۲) الزیادة من م و ع

<sup>(</sup>٣) الزيادة من ع . والحديث رواه أبو داود (٢:٠٠) عن يحيي بن معين عن أبى عبيدة الحداد عن إسمعيل الكحال باسناده هنا ، وهل شارحه عن المنذري عن الدارقطني قال : « تفرد ؛ إسمعيل بن سليمان الضبي البصري الكحال عن عبد الله ==

صُّفُوفِ الرجال أَوَّ لُمَا ، وشَرُّهَا آخرُها ، وخيرُ صُّفُوفِ النساء آخرُها ، وشرُّها أَوَّلُها ، وشرُّها أَوَّلُها ، وشرُّها ، وشرُّ

[ قال (٢) ] : وفى الباب عن جابر ، وابنِ عباس ، [ وابن عُمر (٣) ] ، وأبى سعيد ، وأبَى ، وعائشة ، والعر ، باض بنِ سارية ، وأنس . قال أبو عيسى : حديثُ أبى هريرة حديثُ حسنُ صحيحُ .

وقد رُوى عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم: « أنه كان يَسْتَغْفُرُ للصَّفَّ الأولِ ثلاثاً ، وللثَّانِي (٤) مَرَّةً (٥) .

بن أوس » . وقال المنذرى فى الترغيب ( ١ : ١٢٩ ) : « ورجال إسناده ثقات . ورواه ابن ماجه بلفظه من حديث أنس » .

وإسمعيل الكحال قال أبو حاتم: «صالح الحديث» وذكره ابن حبان في الثقات وقال: «يخطئ» وذكره في الضعفاء وقال: «يتفرد عن المشاهير بمناكير». وعبد الله بن أوس الحزاعي ذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن الفطان: «مجهول الحال ولا نعرف له رواية إلا بهذا الحديث من هذا الوجه». ولكن توثيق الحافظ المنذري لرجاله إسناده يكني في تصحيح الحديث أو تحسينه، وتفرد إسمعيل وعبد الله به لايضر، لأن له شواهد كثيرة بمعناه، وبعضها بلفظه أو بنحوه، وبعض أسانيدها صحاح وبعضها حسان، من أحاديث بعض الصحابة، وكلها مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وانظرها في الترغيب (١٠١٠ - ١٢٩) ومجمع الزوائد

(۱) الحديث رواه أحمد وأصحاب السكتب الستة إلا البخارى ، كما نسبه فى المنتق (٣: ٢٤ من نيل الأوطار) .

(Y) الزيادة من م و ع و <del>-</del>

(٣) الزيادة من مع وحدها، ولست أثق بصحتها، ولم أجد حديثا لابن عمر في ذلك، ول\_كن في مجمع الزوائد (٢: ٩٣) حديث لعمر بن الحطاب مرفوعا بلفظ حديث الباب ، وقال: « رواه الطبراني في الأوسط، وفيه يزيد بن عبد الملك النوفلي ، ضعفه الجهور، ووثفه ابن معين في رواية وضعفه في أخرى » .

(٤) في ه و ك « والثاني » بدون اللام .

(٥) ورد هذا مرفوعا من حديث العرباض بن سارية " رواه أحمد بأسانيد متعددة (٤: ==

النّدَاء والصَفِّ الأولِ ثُم لم يَجِدُوا إِلاَّ أَن يَسْتَهَوُوا عليه لَاُسْتَهَمُوا عليه لاَسْتَهَمُوا عليه والله عليه وسلم عن أبى صلح إلى الله عليه وسلم عن أبى صلح عن أبى صلح عن أبى صلح عن أبى صلح عن أبى عليه وسلم عن أبى صلح الله عليه وسلم عن أبى صلى الله عليه وسلم مثله مثله الله عليه وسلم .

٢٢٦ - وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ نَحْوَهُ (١) .

۱۲۱ ــ ۱۲۸) ورواه أيضا النسائى (۱: ۱۳۱) وابن ماجه (۱: ۱۳۲) والحاكم (۱: ۲۱٤) وقال « صحيح الاسناد » ووافقه الذهبى .

وفى مجمع الزوائد (٢: ٢): «عن أبى هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفر للصف الأول ثلاثا ، وللثاني مرتين ، وللثالث مرة. رواه البزار ، وفيه أيوب بن عتبة ، ضعف من قبل حفظه » . ولو صح هـــذا لم يعارض حديث العرباض ، لأنهما حكايتان عن واقعتي حال ، فعل هذا مرة ، وهذا أخرى ،

- (۱) الاستهام: قال الحافظ في انفتح (۲: ۲۷): « أى الاقتراع ، ومنه قوله تعالى :

  [ فساهم فكان من المدحضين ] قال الخطابي وغيره : قبل له الاستهام : لأنهم كانوا

  يكتبون أسماءهم على سهام إذا اختلفوا في الشيء ، فمن خرج سهمه غلب » . وقرله

  « عليه » قال في الفتح أيضا (۲: ۸۰) : « أى على ماذكر ، ليشمل الأمرين :

  الأذان والصف الأول ، وبذلك يصح تبويب المصنف يعني البخارى وقال ابن

  عبد البر : الهاء عائدة على الصف الأول ، لا على النداء ، وهو حق الكلام ، لأن

  الضمير يعود لأقرب مذكور ، ونازعه القرطبي ، وقال : إنه يلزم منه أن يبقي النداء

  ضائعا لافائدة له ! قال : والضمير يعود على معني الكلام المتقدم ، ومثله قوله تعالى :

  [ ومن يفعل ذلك بلتي أثاماً ] أى جميع ذلك » .
  - (٢) الزيادة من م و . .
  - (٣) کلة « مثله » لم تذكر في م . وفي مه « عثله » وفي ع « فيـــه عثله » .
- (٤) هذا الاسناد لم يذكر في م ، وذكر في م وعليه علامة أنه نسخة ، وأما هو و ك فان إسنادي الحديث فيهما هكذا : «حدثنا بذلك إسحق بن موسى

### 171

### باب

### ماجاء في إقامة الصفوف(١)

٣٢٧ - حَرَثْنَ قُتَيْبَةُ حَدَثَنَا أَبُو عَوَا نَةَ عَن سِمَاكِ بِنِ حَوْبِ عَن النَّمُمَانِ بِنَ بَشِيرِ قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُسَوِّى صُفُوفَنَا ، فَخْرِجَ يَوماً فَرأًى رَجِلاً خارجاً صَدرُهُ عَن القومِ ، فقال: لَتُسَوُّنَ صُفُوفَكُمُ أُو لَيُخَالِفَنَ ٱللهُ بِينِ وَجُوهِكُمُ " .

[ قال<sup>(٣)</sup>]: وفى الباب عن جابر بن سَمْرَةَ ، والبَرَاء ، وجابر بن عبد الله ، وأنسٍ ، وأبى هريرة ، وعائشة .

= الأنصارى نا معن نا مالك ع وثنا قتيبة عن مالك عن سمى عن أبى صالح عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم مثله » وذكر في هامش ك أن في نسخة « بمثله » .

والحديث اختصره الترمذي ، وهو في الموطأ (١: ٧٧ ــ ٨٨) ورواه البخاري في مواضع من طريق مالك ، ونسبه العيني في شرحه (١٢٤:٥) لمسلم والنسائي أيضا .

(۱) في م و م « الصف » بالإفراد .

(٢) قال القاضى أبو بكر بن العربي في العارضة (٢: ٥٠): ه يعنى مقاصدكم ، فان استواء القلوب يستدعى استواء الجوارح واعتدالها ، فاذا اختلفت الصفوف دل على اختلاف القاصد ، وقد القوب ، فلا تزال الصفوف تضطرب وتهمل حتى يبتلي الله باختلاف المقاصد ، وقد فعل ، ونسأل الله حسن الخاتمة » .

والحديث رواه أبو داود ( ۱ : ۲۵۰ ) و نقل شارحـه عن المنذرى قال : « وأخرجه مسلم والترمذى والنسائى وابن ماجه ، وأخرج البخارى ومسلم من حديث سالم بن أبى الجعد عن النعمان بن بشير ــ : الفصل الأخير منه » .

(۳) الزيادة من م و ع و ب .

قال أبو عيسى : حديثُ النعمان [ بن بَشير (١) ] حديثُ حسنُ صحيحُ .
وقد رُوى عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : « مِنْ ، تَمَامِ الصلاةِ إِقَامَةُ الصَّفَّ " » .

ورُوى عن عُمرَ: أَنه كان يُوكِلُّ رجالاً (٢) بإقامَةِ الصُّفُوفِ فلا (١) يُكَبِّرُ حتى يُخْبَرَ أن الصفوف قد أَسْتَوَت (٥) .

ورُوى عن على وعثمانَ : أنهما كانا يتعاهدانِ ذلك ، ويقولانِ : أشهوا كانا يتعاهدانِ ذلك ، ويقولانِ : أَسْتَوُوا(٢٠) .

وكان على يقولُ: تَقَدَّمْ يا فلانُ ، تَأَخَّرُ (٧) يا فلانُ .

<sup>(</sup>۱) الزيادة من مه و ه و ك .

<sup>(</sup>۲) روى أحمد فى المسند (رقم ٢ ٠٥٠٦ ج ٣ ص ٣٢٢): «حدثنا عبد الرزاق حدثنا مسر عن عبد الله بن عهد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن من تمام الصلاة إقامة الصف » . وهذا إسناد صحيح ، ونسبه الهيشمى فى مجمع الزوائد (٢ : ٨٩) أيضا لأبى يعلى والطبراني في الكبير والأوسط ، وروى أحمد والشيخان من حديث أنس : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «سووا صفوفكم ، فان تسوية الصف من تمام الصلاة » . وانظرنيل الأوطار (٢٢٩:٣) .

<sup>:</sup> ٣) في ع و ه و ك « رجلا » بالإفراد .

<sup>(</sup>٤) في ع و ه و ك «ولا».

<sup>(</sup>o) فى الموطأ ( ١ : ١٧٣ ) : « مالك عن نافع : أن عمر بن الخطاب كان يأم بتسوية الصفوف ، فاذا جاؤه فأخبروه أن قد استوت \_ : كبر » .

<sup>(</sup>٦) في الموطأ أيضا شيء عن عثمان نحو مارواه عن عمر .

 <sup>(</sup>V) في مد و و تأخر = وزيادة الواو مخالفة سائر الأصول ، وهي نابية عن موضعها
 هنا ، وحذفها أعلى وأفصح .

#### NTI

#### باسب

# ما جاء لِيَلِيْنِي (١) مِنكم أُولُو الأحلام والنَّهٰي

۲۲۸ — حرثنا نَصْرُ بن على الجَهْضَمِيُّ حدثنا يزيدُ بن زُرَيْع حدثنا خالد الحَدَّالِهِ عن أبى مَعْشَر عن إبر هيم عن عَلْقَمَة عن عبدالله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «لِيَلْيْنِي (٢) مِنكم أُولُو الأَحلام \_

(۱) سيأتى الكلام على اثبات الياء قبل النون ، وهى ثابتة فى كل الأصول ، ووضع عليها فى م علامة الصحة « صح» .

(۲) قال النووى في شرح مسلم (٤:٤٥١ - ١٥٥٠): « ليلني: هو بكسر اللامين وتخفيف النون من غيرياء قبل النون ، ويجوز إثبات الياء مع تشديد النون على التوكيد». وحكذا طبع في صحيح مسلم بحذف الياء في طبعة بولاق (١:١٢٨) وفي طبعة الاستانة (٢:٠٠) في حديثي أبي مسعود وابن مسعود ، وكتب بهامشها في حديث أبي مسعود أن في نسخة « ليليني » وضبط بتشديد النون وفتح الياء قبلها ، ولكن في نسخة مخطوطة عندى من صحيح مسلم ، يغلب عليها الصحة ، باثبات الياء فيهما من غير ضبط ، وكتب بهامشها في الموضعين أن في نسخة «ليلني» بحذف الياء. وقال الشارح المباركفورى (١:١٩٣٠): « قد وقع في بعض نسخ الترمذى: ليلني بحذف الياء وقال الشارح المباركفورى (١:١٩٣٠): « قد وقع في بعض نسخ الترمذى: ليلني

أقول: وإنى لم أرها فى شى، من نسخ الترمذى بحذف الياء ، وأظن أن حذفها فيه وفى غيره من تصرف الناسخين ، وكذلك ضبط الكلمة على إثبات الياء: بفتحها وتشديد النون ، ذهاباً منهم إلى الجادة فى قواعد النحو ، بجزم الفعل المعتل بحذف حرف العلة ، وقد رأيت كثيراً من الناسخين والعلماء يجيزون لأنفسهم تغيير ماخالف القواعد المعروفة ، ظنا منهم أنه خلاً ، والدليل على ظن التصرف منهم أن الشارح

والنَّهٰى (١) ، ثم الذين يَلُونَهُمْ ، ثم الذين ياونهم ، ولاتختلفوا فَتَخْتَلَفِ قلو بُكم ، و النَّهٰ و هَيْشَاتِ الأَسواقِ (٢) » . و إيا كم وهَيْشَاتِ الأَسواقِ (٢) » . [ قال (٣) ] : وفي الباب عن أُبَيِّ بن كعب ، وأبي مسعود (١) ، وأبي سعيد ،

= تقل عن الطبي قال : «من حتى هذا اللفظ أن يحذف منه الياء ، لأنه على صيغة الأمر وقد وجدنا باثبات الياء وسكونها في سائر كتب الحديث ، والظاهر أنه غلط » .

وليس هذا غلطا كما زعم الطبي ، بل إثبات حرف العلة في مثل هدذا ورد في الحديث كثيراً ، وله شواهد من الشعر ، وقد بحث فيه العلامة ابن مالك في كتاب (شواهد التوضيح) بحثا طويلا (ص ١١ - ١٥) وذكر من شواهده في البخارى قول عائشة : « إن أبا بكر رجل أسيف ، وإنه متى يقوم مقامك لا يسمع الناس » وحديث : « من أكل من هذه الشجرة فلا يغشانا » وحديث « مروا أبا بكر فليصلى بالناس » ووجه ذلك بأوجه متعددة ، أحسنها عندى الوجه الثالث: «أن يكون أجرى المعيح ، فأثبت الألف مد يعني أو الواو أو الياء - واكتني بتقدير عذف الضمة التي كان ثبوتها منويا في الرفع » .

(۱) تقل الشارح (۱: ۱۹۳) عن ابن سيد الناس قال: « الأحلام والنهى بمعنى واحد، وهى العقول. وقال بعضهم: المراد بأولى الأحلام: البالغون، وبأولى النهى:العقلاء، فعلى الأول يكون العطف من باب قوله: وأنى قولها كذبا وميناً. وهو أن تغاير اللفظ قائم مقام تغاير المعنى، وهو كثير فى الكلام، وعلى الثانى يكون لكل لفظ عنى مستقل».

وقال الخطابي في المعالم (١: ١٨٤ ــ ١٨٥): « إنما أص صلى الله عليه وسلم أن يليه ذووا الأحلام والنهى ليعقلوا عنه صلاته ، ولكى يخلفوه في الإمامة إن حدث به حدث في صلاته ، وليرجع إلى قولهم إن أصابه سهو أو عرض في صلاته عارض ، في نحو ذلك من الأمور » .

- (٣) قال الخطابي : « هيشات الأسواق : ما يكون فيها من الجلبة وارتفاع الأصوات وما يحدث فيها من الفتن . وأصله من الهوش ، وهو الاختلاط ، يقال : تهاوش الفوم : إذا اختلطوا ودخل بعضهم في بعض ، وبينهم تهاوش ، أى اختلاط واختلاف » . وسيأتي الكلام على تخريج الحديث .
  - (٣) الزيادة من م و ع و له و ـ .
- (٤) فى ـ و مه « وابن مسعود » وهو خطأ واضح ، وكذلك كانت فى م ولكن صححت فيها بنفس الحط إلى الصواب .

والبرَاء ، وأنسٍ .

قال أبو عيسى : حديث أبن مسعود حديث حسن [صحيح (۱)] غَرِيبُ. و [قد (۲)] رُوى عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم : • أنه كان يُعْجِبُهُ أن يليهُ المهاجرُون والأنصارُ ، لِيَحْفَظُوا عنه (۳) .

[قال (٢)] : وخالدُ الحَذَّاء هو «خالدُ بن مِهْرَانَ» يُكُنّى «أَبَا المُنَازِلِ (٥)». [قال (٢)] : [و(٧)] سممتُ محمدَ بن إسمعيلَ يقول : [يقال (٨)] : إنَّ

(۱) الزيادة من م . وهى زيادة جيدة ، لأن هـذا الحديث صحيح ، فقد رواه أيضا أحمد ومسلم وأبو داود والنسائى ، كا فى عون المعبود ( ۱ : ۲۵۳ ) ونيل الأوطار ( ۳ : ۲۲۳ ) ونقلا عن الترمذى أنه قال : « حسن غريب » فيظهر أن اختلاف النسخ فيه قديم . ونقل الشوكانى عن ابن سيد الناس قال : « إنه صحيح لثقة رواته وكثرة الشواهد له ، ولذلك حكم مسلم بصحته ، وأما غرابته فليست تنافى الصحة فى بعض الأحيان » .

ومن شواهده حديث أبى مسعود الأنصارى قال : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكنا فى الصلاة ، ويقول : استووا ، ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليلنى منكم أولو الأحلام والنهى ، ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم . قال أبومسعود: فأنتم البوم أشد اختلافا » ، رواه مسلم (١: ١٢٨) ونسبه فى المنتقى أيضا لأحمد والنسائى وابن ماحه .

- (٢) الزيادة من ع و مه .
- (٣) رواه ابن ماجه (١:٠٠٠) من حديث أنس، وإسناده صحيح.
  - (٤) الزيادة من م و ع و ۔ .
- (٥) « مهران » بكسر الميم ، و « النازل » بضم الميم ، كما ضبطه الذهبي في المشتبه والفتني في المغنى والزبيدي في شرح القاموس . ونقل الحافظ في التقريب فيه قولا آخر أنه بفتحها ، ولم أجد له متابها على ذلك .
  - (٦) الزيادة من م و ع و ۔ .
  - (V) الزيادة من م و ع و فه و ب .
  - (A) الزيادة من م و ـ . وفى ع « ويقال » .

خالداً الحذاء ما حَذَا نعلاً قطُّ ، إنما كان يجلسُ إلى حذاء فنسب إليه . [قال(١)] : وأبو مَعْشَرٍ أسمه \* زيَادُ بن كُلَيْبٍ (٢) » .

179

باسب

ما جاء في كراهية الصَّفِّ بين السَّو َارِي

٣٢٩ — حَرِّثْنَ هَنَّادٌ حدثنا وكيع عن سفيانَ عن يَحْبَى بنِ هَانِي عِن عُرْوَةَ الْمُرَادِيِّ عَن عبد الحميد بن محمود (١) قال : « صَلَّيْنَا خلف أُمير من الأُمراء ، فَاضْطَرَّ نَا النَّاسُ (٥) فصلينا بين السَّارِ يَتَيْنِ ، (٦) فلما صلينا قال أُنسُ بن مالك (٧) : كنَّا نَتَّقِى هٰذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم (٨) » .

<sup>(</sup>١) الزيادة من م و . .

<sup>(</sup>٣) بينا فيما مضي أنه ثقة ، في شرح الحديث (١١٦) .

<sup>(</sup>٣) فى ع و \_ « عن عروة المرادى » وهو خطأ ، فإن « عروة المرادى » حد يحيى بن هانى ، لاشيخه ، ويحيى هذا ثقة ، قال شعبة : « كان سيد أهل الريكوفة » ووثقه ابن معين والنسائى وغيرهما .

<sup>(</sup>٤) عبد الحميد بن محود هو «المعولى » بفتح الميم وكسرها مع إسكان العبن المهملة وفنح الواو وتخفيف اللام . وهو ثقة ، وقال عبد الحق في الأحكام : « لا يحتج به » فرد ذلك عليه ابن القطان وقال : « لم أر أحداً ذكره في الضعفاء » .

<sup>(</sup>٥) في م و - « فاضطرب الناس » .

<sup>(</sup>٣) في م و ب « بين ساريتين » .

<sup>(</sup>٧) هنا في ع زيادة « قال » وهي خطأ .

<sup>(</sup>٨) الحديث رواه أحمد في المسند ( رقم ١٢٣٦٦ ج٣ ص ١٣١ ) عن عبد الرحمن بن =

وفى الباب عن قُرَّةَ بن إِياسِ الْمُزَنِيِّ (١) .
قال أبو عيسى : حديثُ أنسٍ حديثُ حسنُ [صحيحُ (٢)] .
وقد كَره قوم من أهل العلم أن يُصَفَّ بين السوارى .
و به يقولُ أحمد ، و إسطقُ .
وقد رَخَّصَ قوم من أهل العلم في ذلك (٢) .

مهدى ، وأبو داود ( ۱ : ۲۵۲ ) عن عجد بن بشار عن ابن مهدى ، والنسائى ( ۱ : ۱۳۱ – ۱۳۲ ) عن عمرو بن منصور عن أبى نعيم : كلاهما عن سفيان الثورى بهذا الإسناد، ولفظ أبى داود : « عن عبد الحميد بن محود قال : صليت مع أنس بن مالك يوم الجمعة ، فدفعنا إلى السوارى ، فتقدمنا وتأخرنا ، فقال أنس : كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم » . ورواه أيضا الحاكم بأسانيد متعددة من طريق سفيان الثورى ( ١ : ۲۱۰ و ۲۱۸ ) وصححه هو والذهبي .

(١) « إياس » بكسر الهمزة وتخفيف الياء المثناة التحتية .

وحديث قرة هـذا رواه الطيالسي (رقم ١٠٧٣) وابن ماجه (١: ١٦٣) والحاكم (١: ١٠١٠) من طريق هرون بن مسلم عن قتادة عن معاوية بن قرة عن أبيه قال : «كنا ننهي أن نصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطرد عنها طرداً » هذا لفظ ابن ماجه ، وصحه الحاكم والذهبي ، ونسبه ابن حجر في التهذيب (١١: ١١) أيضاً لابن خزيمة . وهرون بن مسلم قال أبو حاتم «مجهول » وذكره ابن حبان في الثقات .

- (۲) الزيادة من ه و ك . والذي نقل في نيل الأوطار (۳: ۲۳۰) وعون
   المعبود (۱: ۲۰۲) عن الترمذي : التحسين فقط .
- (٣) قال الفاضى أبو بكر بن العربى فى المارضة (٢: ٢٧ ٢٨) فى تعليل النهى: « إما لانقطاع الصف ، وهو المراد من التبويب ، وإما لأنه موضع جمع النعال ، والأول أشبه ، لأن الثانى محدث . ولا خلاف فى جوازه عند الضيق ، وأما مع السعة فهو مكروه للجماعة ، فأما الواحد فلا بأس به ، وقد صلى الذي صلى الله عليه وسلم فى الكعبة بين سواربها » .

#### 11.

#### باسب

### ما جاء في الصلاة خَلْفَ الصَّفِّ وحْدَهُ

<sup>(</sup>١) « أبو الأحوص » بالحاء والصاد المهملتين ، هو : سلام بن سليم – بالتصغير – الحننى الحكوفي الحافظ .

<sup>(</sup>۲) « حصین » بالحاء والصاد المهملتین وبالنصغیر ، و فی ع « حسین » وهو خطأ ، وهو : حصین بن عبد الرحمن السلمی ـ بضم السین المهملة وفتح اللام ـ وهو تابعی ثقة مأمون ؛ مات سنة ۱۳۶ .

<sup>(</sup>٣) « يساف » بكسر الباء وتخفيف السين المهملة ، كذا ضبطه الحافظ في التقريب ، وتقل في القاموس أنها قد نفتح ، وضبطه بالفتح آخرون . والراجع الكسر ، وقيل فيه أيضاً « إساف » بالهمزة بدل الباء مكسورة قولا واحداً . وهلال هذا كوفي

 <sup>(</sup>٤) « الجعد » بفتح الجيم وإسكان العبن المهملة . وزياد هذا ذكره ابن حبان في الثقات .

 <sup>(</sup>٥) « الرقة » بفتح الراء وتشديد القاف ، وهي مدينة مشهورة على الفرات .

<sup>(</sup>٦) « وابصة» بكسر الباء الموحدة وفتح الصاد المهملة ، و « معبد » بفتح الميم وإسكان العين المهملة .

<sup>(</sup>V) فى م «زيد» وهو خطأ واضع .

<sup>(</sup>A) قوله « والشيخ يسمع » جملة معترضة ، يريد بها هلال أن زياداً حدثه بالحديث عن وابصة بن معبد بحضرته وسماعه ، فلم ينكره عليه ، فيكون من باب القراءة علىالعالم، وكأن هلالا سمعه من وابصة ، ولذلك كان هلال يرويه في بعض أحيانه عن وابصة =

فأمره رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يُعيِدَ الصلاةَ (١) » . [ قال أبو عيسى (٣) ] : وفي الباب عن علي بن شَيْبَانَ (٣) ،

- = بدون ذكر زياد ، وهى رواية منصلة ليس فيها تدليس ، وإلى هذا يشير قول الترمذى فيما سيأتى : « وفى حديث حصين مايدل على أن هلالا قد أدرك وابصة » .
  - (١) سيأتى الكلام على الحديث في آخر الباب إن شاء الله .
    - (۲) الزیادة من م و ب
- (٣) كلة «على » لم تذكر فى ع وحديث على بن شيبان رواه أحمد فى المسند (٣) كلة «على » لم تذكر فى ع وحديث على بن شيبان رواه أحمد فى المسند عبد الله بن بدر أن عبد الرحمن بن على حدثه أن أباه على بن شيبان حدثه : أنه خرج وافداً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : فصلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم ، فلمح بمؤخر عينيه إلى رجل لايقيم صلبه فى الركوع والسجود ، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : يا معشر المسلمين ، إنه لاصلاة لمن لايقيم صلبه فى الركوع والسجود ، قال : ورأى رجلا يصلى خلف الصف ، فوقف حتى انصرف الرجل ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : استقبل صلاتك ، فلا صلاة لرجل فرد خلم الصف » .

ورواه ابن ماجه مختصراً (۱: ۱۹۳۱) عن أبى بكر بن أبى شيبة عن ملازم بن عمرو، ورواه ابن حزم فى المحلى (٤: ۴۰) من طريق مجد بن وضاح عن أبى بكر بن أبى شيبة، ورواه البيهتي (۳: ۱۰۰) من طريق سليان بن حرب وأبى النعمان والحسن بن الربيع: ثلاثتهم عن ملازم بن عمرو، ونسبه الزيلمي فى نصب الراية (۲: ٤:۱) لابن حبان فى صحيحه والبزار فى مسنده.

وهذا حديث صحيح: نقل السندى عن البوصيرى فى زوائد ابن ماجه أنه قال:
« إسناده صحيح ورجاله ثقات » ونقل الحافظ فى التلخيص (ص ١٢٥) عن الأثرم
عن أحمد: « هو حديث حسن » ونقل الشارح المباركفورى (١٠٤١) عن
ابن سيد الناس قال : « رواته ثقات معروفون » . وقال ابن حزم فى المحلى :
« ملازم ثقة ، وثقه ابن أبى شيبة وابن غير وغيرهما ، وعبد الله بن بدر ثقة مشهور ،
وما نعلم أحداً عاب عبد الرحمن بأكثر من أنه لم يرو عنه إلا عبد الرحمن بن بدر ،
وهذا ليس جرحة » . وما قاله ابن حزم هو الصحيح ، ومع ذلك فإن عبد الرحمن
بن بدر روى عنه أيضا ابنه يزيد ووعلة بن عبد الرحمن ، وذكره ابن حبان في
الثقات « ووثقه أبو العرب التميمي .

وأبنِ عباسٍ (١)

قال [أبو عيسى (٢)]: [و(٦)] حديثُ وابصةً حديثُ حسنُ .

وقد كَرهَ قومٌ من أهل العلم أن يصلى َ الرجلُ خلفَ الصفِّ وحدهُ ، وقالوا : يعيدُ إذا صلى خلف الصفِّ وحده .

و به يقول أحمدُ ، و إسحاقُ .

وقد قال قوم من أهل العلم : يُجزئه إذا صلى خلف الصفّ وحده (\*) . وهو قولُ سفيانَ الثوريِّ ، وابن المبارك ، والشافعيِّ .

وقد ذهب قوم من أهل الكوفة إلى حديثِ وابصةً بن مَعْبَدٍ أيضاً ، قالوا : مَن صلَّى خلف الصف وحده يعيد ' .

منهم حَمَّادُ بن أبي سليمانَ ، وأبنُ أبي ليلي ، ووكيع " .

ورَوَى حديثَ حُصينِ عن هلال بن يسَافِ غيرُ واحد مثلَ رواية أبي الأَحوص عن زياد بن أبي الجعد عن وابصة [ بنِ معبد (٥)] .

وفي حديث حُصين ما يدلُّ على أن هلالاً قد أدرك (٦) وابصةً .

واختلف (٧) أهل الحديث في هذا:

<sup>(</sup>۱) حدیث ابن عباس بمعنی حدیث وابصة ، وهو حدیث ضعیف ، نسب فی جمع الزوائد (۲: ۲) للمزار والطبرانی فی الکبیر والأوسط .

<sup>(</sup>٢) الزيادة من ع و فه و ك .

<sup>(</sup>۳) الزیادة من م و ب

<sup>(</sup>٤) من أول قوله « وبه يقول أحمد » إلى هنا \_ : سقط من م خطأ .

<sup>(</sup>٥) الزيادة من ب

<sup>(</sup>٦) في م «سمم» بدل «أدرك» .

<sup>(</sup>V) في هر و ك « فأختلف » .

فقال بعضهم : حديثُ عَمرو بن وُرَّةَ عن هلال بن يسافٍ عن عمرو بن راشدٍ عن وابصةً [ بن معبد (١) ] : أُصَحُ .

وقال بعضهم : حديثُ حُصينِ عن هلال بن يِسافٍ عن زياد بن أبي الجعدِ عن وابصة بن معبدٍ : أَصَحُ .

قال أبو عيسى: وهذا عندى أصحُّ من حديث عرو بن مرة ، لأنه قد رُوىَ مِن غير حديث هلاًل بن يسافٍ عن زيادِ بن أبى الجعد عن وابصة (٢).

٢٣١ — مرشن محد بن بشارٍ حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن هلال بن يسافٍ عن عمرو بن راشدٍ عن وابصة بن معبدٍ:

« أن رجلا صلى خلف الصف وحده فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يُعيد الصلاة (٣) » .

<sup>(</sup>۱) الزيادة من ع و مه

<sup>(</sup>٣) عقب هذا فى النسخ الثلاث المطبوعة ... و ه و ك زيادة نصها : « حدثنا محد بن بشار حدثنا محد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن زياد بن أبى الجعد عن وابصة . قال : و » . وهى زيادة لا أصل لها ، وهى خطأ ، ولم تذكر فى النسخ الثلاث المخطوطة م و ع و مه .

<sup>(</sup>٣) خلاصة القول فى حديث وابصة : أنه جاء من رواية هلال بن يساف عن عمرو بن راشد عن وابصة ، وجاء من رواية هلال عن زياد بن أبى الجعد عن وابصة ، وجاء من رواية هلال عن وابصة بغير واسطة ، وجاء بأسانيد أخرى سنذكرها ، ثم اختلف المحد ثون فى أى هذه الروايات أرجح ؟

أما رواية هلال عن عمرو بن راشد عن وابصة : فقد رواها الترمذي هنا عن عجد بن بشار عن عجد بن جعفر عن شعبة عن عمرو بن مرة (رقم ٢٣١) ورواها الطيالسي (رقم ٢٠١١) قال : «حدثنا شعبة قال : أخبرني عمرو بن مرة قال : سمعت همرو بن راشد عن وابصة بن معبد : أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا يصلى في الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة». وهذا إسناد متصل بالساع . ورواه البهيق في السنن الكبرى (٣: ١٠٠٤) من طريق =

= الطيالسي بهذا الاسناد ، ولكن فيه : « يصلي خلف الصف وحده » . ورواه أحمد عن مجد بن جعفر ، وعن يحيي بن سعيد : كلاهما عن شعبة عن عمرو بن مرة (ج ٤ ص ٢٢٧ – ٢٢٨) . ورواه أبو داود (١:٤٥٢) عن سليان بن حرب وحفص بن عمر عن شعبة عن عمرو بن مرة .

وأما رواية هلال عن وابصة ، أو عن زياد بن أبي الجعد عن وابصة : فإنها عندنا بمعني واحد ، لأن هلالا سمع الحديث من زياد بحضور وابصة وإقراره ، فهو كالقراءة على الشيخ والعرض عليه ، كما قلنا آنها ، وقد رواه الترمذي هنا (رقم ٢٣٠) عن هناد عن أبي الأحوص عن حصين بن عبد الرحمن عن هلال : أن زياداً حدثه به بحضور وابصة ، وكذلك رواه أحمد (٤: ٢٢٨) عن وكيع عن سفيان عن حصين ، وعن عهد بن جعفر عن شعبة عن حصين ، ورواه ابن ماجه (١: ٣١١) عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن إدريس عن حصين ، ورواه الداري (١: ٤٩٠ – ٢٩٠) عن أحمد بن عبد الله عن عبثر بن القاسم عن حصين ، ورواه البيهق (٣: ٤٠١ – ٢٠٥) من طريق الحميدي عن ابن عبينة عن حصين : كلهم كرواية الترمذي .

ورواه ابن الجارود (ص ۱۹۱) عن عبد الرحمن بن بشر عن عبد الرزاق عن الثورى عن منصور عن هلال عن زیاد عن وابصة ، وكذلك رواه البیهتی (۳: الثوری ، كروانة ابن الجارود .

ورواه أحمد (٤: ٢٢٨) عن أبى معاوية عن الأعمش عن شمر بن عطية عن هلال عن وابصة ، بدون ذكر زياد بن أبى الجعد . و « شمر » بكسر الشين المعجمة وإسكان الميم وبالراء ، وهو الأسدى الكاهلي الكوفي ، وهو ثقة ، وثقه ابن بير وابن معين والعجلي والنسائي وابن سعد وغيرهم . وهذا إسناد صحيح رواته ثقات .

وأيضاً فقد رواه أحمد ( ؛ : ٢٢٨) عن وكيم عن يزيد بن زياد بن أبى الجعد عن عمه عبيد بن أبى الجعد عن زياد بن أبى الجعد عن وابصة ، ورواه الدارمى ( ١ : ٥٩٥) عن مسدد عن عبد الله بن داود ، ورواه البيهتى (٣ : ١٠٥) من طريق مسدد عن عبد الله بن داود عن يزيد بن زياد ، كرواية وكيع . وهذا إسناد صحيح أيضاً ، يزيد بن زياد وثقه أحمد وابن معين والعجلى وغيرهم ، وعمه عبيد بن أبى الجعد تابعى ثقة ، ذكره ابن حبان في الثقات ، وهو يدل على أن الحديث كان معروفا عند آل زياد بن أبى الجعد ، وأن ابنه يزيد كان ممن يتحرى في الرواية ، فلم يسمع —

= الحديث من أبيه ، وسمعه من عمه ، فرواه كما سمع .

ولاختلاف هذه الأسانيد ظن بعض العلماء أن الحديث معلول أو مضطرب " فقد هل الزيلمي في نصب الراية (١: ٤٤٢) عن البيهتي في المعرفة قال: «وإنما لم يخر جاه صاحبا الصحيح لما وقع في إسناده من الاختلاف » . وقعل عن البزار أنه « رواه في مسنده بالأسانيد الثلاثة المذكورة " ثمقال: أماحديث عمرو بن راشد فان عمرو بن راشد فان عمرو بن راشد فان عمرو بن واشد رجل لا يعلم حديثه إلابهذا الحديث ، وليس معروفا بالعدالة ، فلا يحتج بحديثه . وقد روى عن شمر وأماحديث حصين فان حصينا لم يكن بالحافظ " فلا يحتج بحديثه . وقد روى عن شمر بن عطية عن هلال بن يساف عن وابصة " وهلال لم يسمع من وابصة ، فأمسكنا عن ذكره لا رساله » .

واختار بعض العلماء الترجيح بين هذه الأسانيد ، فرجح الترمذي هنا أن رواية حصين أصح ، وذكر ابن أبي حاتم في العلل (رقم ٢٧١ ج ١ ص ١٠٠) أنه سأل أباه عن روايتي حصين وعمرو بن مرة عن هلال : أيهما أشبه ؟ وأن أباه قال: «عمرو بن مرة عن هلال : أيهما أشبه ؟ وأن أباه قال: «عمرو بن مرة أحفظ » .

والراجح الصحيح أن هذه الروايات يؤيد بعضها بعضا ، ولا يضرب بعضها ببعض. وكلها أسانيد صحاح ، رواتها ثفات ، كا قدمنا ، والظاهر عندى أن هلال بن يساف سمعه من عمرو بن راشد عن وابصة ، ثم لتى وابصة بحضور زياد بن أبى الجعد ، وأن زياداً حدثه به والشيخ يسمع ، فصار برويه فى بعض أحيانه عن عمرو بن راشد ، وفى بعضها عن زياد عن وابصة ، إذ هو الذى حدثه به ، وفى بعضها عن وابصة ، إذ سمم الشيخ حين التحديث ،وفى بعضها يحكي ماحصل من تحديث زياد بحضرة وابصة ، وكل صحيح ، وكل ثابت ، وقد يكون اختلاف السياق فى طريق زياد من تصرف الرواة ، ثم تأيد ذلك كله برواية يزيد بن زياد بن أبي الجعد عن عمه عن زياد .

وهذا هو الذي رضيه ابن حزم في المحلى ( 1 : ٥٣ - ٤٥) قال : « ورواية هلال بن يساف حديث وابصة مرة عن زياد بن أبي الجعد ، ومرة عن عمرو بن راشد ... : قوة للخبر ، وعمرو بن راشد ثقة ، وثقه أحمد بن حنبل وغيره » . وقال الزيلمي في نصب الراية (٢٤٤١) : «ورواه ابن حبان في صحيحه بالاسنادين المذكورين ثم قال : وهلال بن يساف سمعه من عمرو بن راشد ومن زياد بن أبي الجعد عن وابصة ، فالحبران محفوظان ، وليس هذا الخبر مما تفرد به هلال بن يساف . ثم أخرجه عن يزيد بن زياد بن أبي الجعد عن عمه عبيد بن أبي الجعد عن أبيه زياد بن أبي الجعد عن وابصة ، فذكره » .

وللحديث إسناد آخر لابأس به يصلح المتابعة ، قال ابن أبى حاتم فى العلل ( رقم ٢٨١ ج ١ ص ١٠٤) : « سألت أبى عن حديث رواه عمر بن على عن أشعث بن سوّار عن بكير بن الأخنس عن حنش بن المعتمر عن وابصة بن معبد عن النبى صلى الله عليه وسلم : أن رجلا صلى خلف الصف وحده ؟ قال أبى : رواه بعض الكوفيين

قال [أبو عيسى (١)] : [و(٢)] سمعت ُ الجارودَ يقولُ : سمعت وكيعاً يقول : إذا صلَّى الرجلُ خلفَ الصفِّ وحده فإنه يُعيدُ (٢).

#### 111

#### باسب

# ما جاء في الرجل يصلِّي (١) ومعه رجل م

## ٢٣٢ - حرَّث قُتَيبة حدثنا داود بن عبد الرحمٰن العطارُ عن عرو

- = عن أشعث عن بكير عن وابصة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال أبى : أما عمر فحله الصدق ، وأشعث هو أشعث ، قال أبو عهد : يعنى أنه ضعيف الحديث ، وهو أشعث بن سو ار ، قال أبو عهد : قلت لأبى : حنش أدرك وابصة ؟ قال : لا أبعده » وقد وأشعث بن سو ار وثقه ابن معين مرة وضعفه مرة ، وهو بمن يعتبر بحديثه ، وقد أخرج له مسلم فى المتابعات ، وقد وقع فى النسخة المطبوعة من العلل «بكير بن الأخفش » وهو خطأ ، صوابه « بن الأخنس » بالنون والسين المهملة ، ووقع فيها أيضا «حفش بن المعتمر » وهو خطأ ، صوابه « حنش » بالنون والشين المهمة ، وهو خطأ ، صوابه « حنش » بالنون والشين المهمة .
  - (۱) الزيادة من ع و مه و ه .
    - (٢) الزيادة من م .
- (٣) هذا هو الحق الذي يؤيده حديث وابصة وحديث على بن شيبان . وإليه ذهب أحمد بن حنبل ، ونقل عبد الله بن أحمد في المسند (٤: ٢٢٨) بعد حديث وابصة قال : « وكان أبي يقول بهذا الحديث » . وإليه ذهب الدارمي أيضاً ، فقال في سننه بعد حديث وابصة : « قال أبو عجد : أقول بهذا » .

وفى مسائل الامام أحمد لأبى داود (ص ٣٥) قال: «سمعت أحمد سئل عن رجل ركع دون الصف ثم مشى حتى دخل الصف ، وقد رفع الإمام قبل أن ينتهى إلى الصف ؟ قال: تجزئه ركعة ، وإن صنى خلف الصف وحده أعاد الصلاة » . والذي قال أحمد هو الجواب الراجح والجمع الصحيح بين حديث وابصة وبين حديث أبى بكرة الذي رواه البخارى وغيره : « أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكم فركع قبل أن يصل إلى الصف ثم مشى إلى العيف فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم والا تعد » .

(٤) في مه « يصلي وحده » وزيادة « وحده » خطأ صرف .

بن دینار عن کُریْب مولی ابن عباس عن ابن عباس قال : « صلّیتُ مع النبی طلّی الله علیه وسلم ذات لیلة ، فقمت عن یساره ، فأخذ رسول الله صلی الله علیه وسلم برأسی من ورائی فجعلنی عن یمینه (۱) » .

[ قال أبو عيسى (٢) ]: وفي البابِ عن أنسٍ .

قال [أبو عيسى (٣)]: [و(٢)] حديثُ ابنَ عباس حديثُ حسنُ صحيحُ . والعملُ على هذا عند أهل العلم (١) من أصحاب النبيِّ صلى الله عليه وسلم ومَن بعدهم، قالوا: إذا كان الرجلُ مع الإمام يقومُ عن يمين الإمام .

#### 177

باب

# ما جاء في الرجل يصلِّي مع الرجلين

٣٣٣ - مَرَشُنَ بُنْدَارُ محمد بن بشار (٥) حدثنا [ محمد الله عن أبن عن سَمُرَة بن جُندُب أبي عدى قال : أنبأنا إسمليلُ بن مُسلم عن الحسن عن سَمُرَة بن جُندُب قال : « أُمرِنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا كنّا ثلاثةً أن يتقدّ مَنا (٧) قال : « أُمرِنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا كنّا ثلاثةً أن يتقدّ مَنا (٧)

رواه البخاري ومسلم وغیرها .

<sup>(</sup>٢) الزيادة من م و س .

<sup>(</sup>٣) الزيادة من ع و 🏿 و 🕲 و ا

<sup>(</sup>٤) في الله « عند أكثر أهل العلم » .

<sup>(</sup>٥) في م « حدثنا بندار حدثنا على بن بشار » وهو خطأ .

<sup>(</sup>٦) الزيادة من ه و ك .

<sup>(</sup>V) اختلفت نسخ الترمذي في هذا الحرف كثيراً ، فما هنا هو الذي في ع و هو و ك . وفي م « أن يتقدم أحدنا » . وفي مه « أن يتقدم أحدنا » . وفي مه « أن يتقدم أحدنا » . وهــــــذه توافق ما تقله المجد بن تيمية في المنتقى ( ٣ : ٢١٩ من نيل الأوطار ) =

أحدنا(١) ».

[قال أبو عيسى (٢) ]: وفى الباب عن ابن مسعود ، وجابر ، [ وأنس بن مالك (٢)].

قال [أبو عيسى (١)]: وحديثُ سمرة حديثُ [حسن (٥)] غريبُ. والعملُ على هذا عند أهل العلم (٦) ، قالوا: إذا كانوا ثلاثةً قام رجلان خلف الإمام .

ورُوىَ عن ابن مسعود: أنه صلَّى بِعَلْقَمَةَ والأسودِ فأقام (٧) أحدَها عن عينه والآخر عن يساره ، ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم (٨).

<sup>=</sup> وكذلك هو في مخطوط قديم من المنتق . وفي به «أن يتقدم مناأحـــدنا » وأنا أظن أن هذا خطأ .

<sup>(</sup>١) هذا الحديث لم أجده مرويا في غير سنن الترمذي ، ولم أجد أحداً نسبه إلى غيرها .

<sup>(</sup>۲) الزياده من م و س .

<sup>(</sup>۳) الزیادة من ع و م و ـ وهی زیادة جیدة ، لأن حدیث أنس فی هذا معروف ، وسیأتی فی الباب التالی برقم (۲۳۶) .

<sup>(</sup>٤) الزيادة من ع و مه و ه و ك

<sup>(</sup>٥) الزيادة من نسخة بهامش ويرجع إثباتها أن الشوكاني قبل عن الأطراف لابن عساكر أنه تقل عن النرمذي قوله فيه « حسن غريب » .

<sup>(</sup>٦) في مم زيادة « من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم » وليست في سائر الأصول .

<sup>(</sup>٧) من أول قوله « قام رجلان » إلى هنا سقط من م فاضطرب فيها الكلام ، لأنه يكون هكذا: قالوا: « اذا كانوا ثلاثة أحدها عن يمينه » الح .

<sup>(</sup>٨) حديث ابن مسعود بهذا رواه مسلم (١: ١٥٠) من طريق الأعمش عن إبرهيم عن الأسود وعلقمة ، فذكره مطولا موقوفا عليه ، ثم رواه أيضاً من طريق منصور عن إبرهيم ، فذكره مختصراً ، وفي آخره : « فلما صلى قال : هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم » فهذا إذن مرفوع كله ، وقد وهم من ظن من العلماء أن مسلما رواه موقوفاً ولم يروه ورفوعا .

# وقد تَكلُّمَ بعضُ الناس في إسمعيل بن مسلم [المكنِّ (١)] من قبلَ حفظه (٢).

#### 144

### باس

# ما جاء في الرجل يصلِّي ومعه الرجال والنساه (٣)

٢٣٤ - حَرَثْنَ [إسحٰق (١)] الأنصارِيُّ حدثنا مَالكُ حدثنا مالكُ
 إبن أُنس (٥)] عن إسحٰق بن عبد الله بن أبى طلحة عن أنس بن مالك :
 ( أن جدَّته مُلَيْكَةَ (١) دَعَتْ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعَتْهُ ،

<sup>(</sup>١) الزيادة من عم .

<sup>(</sup>٣) إسمعيل بن مسلم هذا تابعي ، روى عن أبي الطفيل عاص بن واثلة . وقد تكلم فيه بعضهم من قبل حفظه كما قال الترمذي " ولعله أخطأ في بعض أحاديثه فتكلم فيه من تكلم . وقال ابن سعد في الطبقات (ج ٧ ق " ص ٣٤) : «أخبرنا مجدبن عبدالله الأنصاري قال : كان إسمعيل بن مسلم بصريا ، ولكنه نزل مكة سنين ، فتعرف بذلك " فاما رجع إلى البصرة قبل له المكيّ ، وكان له رأى وفتوى وبصر وحفظ للحديث وغبره " وكان الناس عليه وعلى عثمان البتيّ ، وكان مجلس إسمعيل و يونس بن عبيد واحداً ، فكنت أجيء فأجاس إليهما ، فأكتب على إسمعيل وأدع يونس ، لناهة إسمعيل عند الناس " لما كان شهر به من الفتوى " . وهذه شهادة عظيمة من الأنصاريّ ، إذ رجعه على يونس بن عبيد " وشمهد له مجفظ الحديث ، وهو أعرف بشيخيه .

<sup>(</sup>٣) في ع و مه و ه و ك «رجال ونساء».

<sup>(</sup>٤) الزيادة من ع و قه و ك .

<sup>(</sup>٥) الزيادة من م و ع و . .

<sup>(</sup>٣) « مليكة » بضماليم وفتح اللام ، وقد أخطأ من ضبطه بفتح الميم وكسراللام . وقوله=

# فأكل منه ، ثم قال : قُومُوا فَلْنُصَلِّ بكم ، قال أنس : فقمتُ إلى حصير لنا قد

= " جدته " اختلف اختلافا كثيراً فى الضمير ، هل هو عائد على أنس ، فتكون مليكة جدته هو ؟ أو على إسحق بن عبد الله بن أبى طلحة ، فتكون جدة إسحق ؟ وقد ادّ عى ابن عبد البر أن مليكة هى أم أنس بن مالك ، وأنها هى أم سليم بنت ملحان زوج أبى طلحة الأنصارى ، وأن الضمير فى " جدته » عائد على إسحق بن عبد الله بن أبى طلحة ، واستدل لذلك برواية عبد الرزاق لهذا الحديث عن مالك «عن إسحق عن أنس : أن جدته مليكة ، يعنى جدة إسحق » وذكر الحديث بمعنى ما فى الموطأ . وقلد كثير من العلماء ابن عبد البر فى ذلك ، ورواية عبد الرزاق رواها أحمد فى المسند (رقم ٢٠٢٨ ج ٣ ص ٢٦٤ ) وليس فيها قوله : « يعنى جدة إسحق » .

وما ذهب إليه ابن عبد البر خطأ ، فإن أم سليم بنت ملحان اختلف في اسمها : فقيل الغميصاء ، وقيل : الرميصاء ، وقيل : رميثة ، وهذه الأسماء بضم الأول فيها كلها ، ولم يقل أحد إن اسمها «مليكة» . وأما «مليكة » فهى أمها ، وهى جدة أنس لأمه ، وهى جدة إسحق بن عبد الله بن أبى طلحة ، لأنها جدة أبيه عبد الله لأمه ، وكانت ابنتها أم سليم تحت مالك بن النضر ، فولدت له أنساً في الجاهلية ، وأسلمت مع السابقين من الأنصار ، فغضب مالك وخرج إلى الشأم ومات بها ، فتزوجها بعده أبو طلحة زيد بن سهل الأنصارى ، فولدت له عبد الله وأبا عمير ، وهؤلاء بنو ملحان معروفون ، إخوة أشقاء : سليم وزيد وحرام وعباد وأم سليم وأم حرام ، أبوهم : ملحان ، بكسر الميم وإسكان اللام ، واسمه : مالك بن خالد بن زيد بن حرام ، من بني النجار ، وأمهم : مليكة بنت مالك بن عدى " بن زيد مناة بن عدى " ، من بني النجار . ( انظر الاصابة ج ١٩٠٨ - ١٩١ ) .

ويؤيد هـ ذا ما تقله السبوطى فى شرح الموطأ ( ١ : ١٦٩ ) عن فوائد العراقيين لأبى الشيخ من طريق القاسم بن يحيى المقدى عن عبد الله بن عمر عن إسحق بن أبى طلحة عن أنس قال : «أرسلتنى جدتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، واسمها ملبكة، فاء نا فضرت الصلاة» . فهذا صريح فى أنها جدة أنس لا أمه . وانظر فتح البارى

اللُّودَّ مِن طُولِ مَا لُبُسَ () ، فَنَضَحْتُهُ بِالمَاءِ () ، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وصَفَفَتُ عليه () أنا واليتيمُ وراءَهُ ، والعَجوزُ من ورائينا ، فصلَّى بنا () ركعتين ، ثم انصرف () .

قال أبو عيسى : حديثُ أنس حديثُ حسنُ صحيحُ .

والعملُ عليه (٢) عندَ [ أكثر (٧) ] أهل العلم ، قالوا : إِذَا كان مع الإمام رجل وامرأةٌ قام الرجل عن يمين الإمام والمرأة تُخلفهما .

وقد احتَجَّ بعضُ الناس بهذا الحديث فى إجازة الصلاة إذا كان الرجلُ خلفَ الصفِّ وحدَهُ، [ و<sup>(٨)</sup> ] قالوا : إن الصبيَّ لم تكن له صلاة وكأنَّ أنساً كان خلف النبيِّ (٩) صلى الله عليه وسلم وحدَه [في الصفِّ (١٠)] .

(۱) «لبس» بضم اللام وكسر الباء الموحدة وبالسين المهملة ، من اللباس ، يعنى : استعمل، ولبس كل شيء بحسبه ، ومنه يؤخذ أن الافتراش يسمى لبساً ، قال الرافعي : «كأنه يريد فرش » فان مافرش فقد لبسته الأرض ، كما أن مايستر الكعبة والهودج يسمى للساً لهما » .

ووقع فى نسخة الموطأ طبعة الحلبي سنة ١٣٤٣ « لبث » وهو خطأ مطبعي ، وقد شرح السيوطي الكلمة على أنها « لبس » وكذلك الزرقاني .

- (Y) في م « بماء » وهو الموافق لما في الموطأ .
- (٣) كلة «عليه» لم تذكر في له وكذلك لم تذكر في الموطأ والبخارى .
  - (٤) فى الموطأ والبخارى « فصلى لنا » .
  - (٥) الحديث رواه أحمد وأصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه .
    - (۲) في مه «على هذا» .
    - (٧) الزيادة من م و ع و مه .
    - (٨) الزيادة من م و ب و ه و ك .
  - (٩) في م و مه و ه و ك «وكان أنس خلف النبي».
    - (١٠) الزيادة من ع و مه و ه و ك .

وليس الأمرُ على ما ذهبوا إليه ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقامه مع اليتيم خلفه ، فلولا أنَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم جعل لليتيم صلاةً لما أقام اليتيم معه ، [ ولأقامه (١) عن يمينه (٢) .

وقد رُويَ عن مُوسى بن أنس عن أنس (٢): «أنه صلى ع النبيِّ صلى الله عليه وسلم فأقامه عن يمينه (١٤) » .

وفي هذا الحديث دَكَالَةُ أَنه إنما صَـلَّى تطوعًا ، أراد إدخال البركة

م ع و ب « ولا أقامه » وهو خطأ .

<sup>(</sup>۲) الزيادة من م و ع و ـ و ه و ك

<sup>(</sup>٣) في م «عن أبيه » بدل «عن أنس».

<sup>(</sup>٤) رواية موسى بن أنس رواها أحمد في المسند من طريق شعبة عن عبد الله بن المختار عنموسی بن أنس (رقم ۱۳۰۱ و ۱۳۷۴ و ۱۳۷۸ ج ۳ ص ۱۹۶ \_ ۱۹۰ و ٢٥٨ و ٢٦١ ) وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل أنساً عن يمينه ، وأمه من حدیث ثابت عن أنس ( رقم ۱۲۹۵۲ و ۱۳۰۵ و ۱۳۳۰۲ و ۱۳۵۳۳ و ۱۳۵۸ ج ۳ س ۱۹۰ و ۱۹۳ و ۱۹۷ و ۲۲۷ و ۲۴۷)

وأسانيدها صحاح أيضاً .

<sup>(</sup>٥) جاء في رواية المسند ( ١٢٦٥٢ ) التصريح بأنه صلى بهم تطوَّعاً . وليست صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أنس وأمه وخالته وجدته حادثة واحدة ، بل هي حوادث متعددة ، في بعضها أن مليكة جدة أنس دعته إلى طعام ، كما في حديث الباب ، وفى بعضها أنه « دخل على أم سليم فأتته بتمر وسمن ، وكان صائمًا ، فقال : أعيدوا تمركم في وعائه ، وسمنكم في سفائه ، ثم قام إلى ناحية البيت ، فصلي ركمتين ، وصلينا معه » الحديث ، رواه أحمد باسنادين صحيحين ( رقم ١٢٠٧٨ و ١٢٩٨٥ ج ٣ ص ١٠٨ و ١٨٨) وفي بعضها أنه صلى في بيت أم حرام ، فأقام أنساً عن يمينه وأم حرام خلفهما، وهو في المسند باسناد صحيح (رقم ١٣١٥ ٣ جس ٢٠١١) وفي بعضها أنه ==

148

باب

# ما جاء (١) من أحق بالإمامة

حرّث هَنّادٌ حدثنا أبو معاوية عن الأعش (٢) [ قال (٣) ]: وحدثنا محمود بن غَيْلاً ن حدثنا أبو معاوية و [ عبدُ الله (٤)] بن نُمَيْرٍ عن الأعش

= صلى ومعه أنس وأم سليم ، فعل أنساً عن يمينه وأم سليم خلفهما ، وهو في المسند السناد صحيح (رقم ١٣٣٠ ج ٣ ص ٢١٧) وفي بعضها مايدل على أنه كان يزورهم فريما تحضره الصلاة ، وهو في المسند باسناد صحيح (رقم ١٣٢٤ ج ٣ ص ٢١٧) وهو يدل على أنه كان في بعض أحيانه يصلى الفريضة عندهم . وكل هذا يدل على أنها حوادث متعددة مختلفة ، فلا تعارض بينها في اختلاف الروايات ، ويدل على صحة ماقال الترمذي أنه " لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لليتيم صلاة لما أقام اليتيم معه ولأقامه عن يمينه » . وانظر باقي روايات الحديث في المسند (رقم ١٢٧٥ و ١٢٣٧ و ١٢٣٧) .

و مجموع هذه الروايات يرد على من زعم أن مليك هي أم سليم أم أنس احتجاجاً يعض الروايات التي فيها أن أم سليم صلت خلفهما ، لأنه تبين أنها حوادث متعددة مختلفة .

- (١) الزيادة من ع .
- (٣) هنا في ع زيادة « عن أبى صالح عن أبى هريرة » وهى خطأ صرف ، ليس لها
   أصل فى الأصول ولا فى كتب السنة .
- (٣) كلة « قال » ليست في ه و ك وفيهما بدلهـا « ح » وهي المعروفة لتحويل الا<sub>ع</sub>سناد .
  - (٤) الزيادة من م و ع و ع .

والحديث رواه أحمد (٥: ٢٧٢) عن أبي معاوية ، ومسلم (١: ١٨٦) من طريق أبي خالد الأحمر وجرير وأبي معاوية وابن فضيل وسفيان ، وأبو داود (١: ٢٢٨) من طريق فضيل بن عياض، ٢٢٨) من طريق فضيل بن عياض، وابن الجارود (ص ٥٥١) من طريق جرير : كلهم عن الأعمش بهدذا الاسناد . ورواه أيضا الطيالسي (رقم ٢١٨) عن شعبة عن إسمعيل بن رجاء عن أوس بنضمعج عن أبي مسعود ، ورواه أحمد (٤: ١١٨) عن محد عناف ، و (٤: ١٢١) عن محد بن جعفر ، و (٤: ١٢١) عن محد (١: ١٢٨) من طريق محد بن جعفر ، ورواه أبو داود (١: ٢٢٨ – ٢٢٨) عن أبي الوليد الطيالسي وعن ابن معاذ عن أبيه : كلاهما عن شعبة ، ورواه ابن ماجه عن أبي الوليد الطيالسي وعن ابن معاذ عن أبيه : كلاهما عن شعبة ، ورواه ابن ماجه عن أبي الوليد الطيالسي وعن ابن معاذ عن أبيه : كلاهما عن شعبة ، ورواه ابن ماجه (١: ١٦٠) من طريق محمد بن جعفر عن شعبة ، كرواية الطيالسي .

<sup>(</sup>۱) « الزبيدي » بضم الزاي وبالدال ، وفي م « الزبيري » بالراء ، وهو حطأ .

<sup>(</sup>٣) « ضمعج » بفتح الضاد المعجمة وإسكان الميم وفتح العين المهملة وآخره جيم . وأوس هذا تابعي كوفي ثفة ، أدرك الجاهلية .

<sup>(</sup>٣) كلة « قال » لم تذكر في مه .

<sup>(</sup>٤) فى ع « مكرمته » وهو خطأ . و « التكرمة » بفتح التاء » قال فى النهاية : « الموضع الحاص لجلوس الرجل من فراش أو سرير مما يعد لا كرامه ، وهى تفعلة من الكرامة » .

<sup>(</sup>o) قوله « في بيته » لم يذكر في م و ع وهو ثابت في الحديث .

<sup>(</sup>٢) الزيادة من ع .

<sup>(</sup>V) يعني بدل « أكبرهم سناً » .

[ قال أبو عيسى (١) ] : وفي الباب عن أبي سعيد ، وأنس بن مالك ، ومالك بنِ الحُورَثِ ، وعَمْرو بن سَلِمةَ (٢) .

قال [أبو عيسى (٣)]: [و(١)] حديثُ أبى مَسْعُودٍ (٥) حديثُ حسنُ صحيحُ. والعملُ على هذا (٢) عند أهل العلم .

قالوا: أَحَقُّ الناس بالإمامة أقرؤهم لكتاب الله وأعلمهم بالسنَّة .

وقالوا: صاحبُ المنزل أحقُّ بالإمامة .

وقال بعضهم : إذا أَذِنَ صاحبُ المنزل لغيره فلا بأس أن يصلِّيَ به (٧) . وَكَرْهِهُ بَعْضُهُم ، وَقَالُوا : الشُّنَّةُ أَن يصلي صاحبُ البيت .

قال (^) أحمد بن حنبل : وقولُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم : « [و(١)] لا

قال الشارح: « أما حديث أبى سعيد فأخرجه مسلم والنسائى ، وأما حديث أنس فلم أنف عليه ، وأما حديث مالك بن الحويرث فأخرجه الجماعة ، وأما حديث عمرو بن سلمة فأخرجه البخارى » .

أقول: حديث أنس وجدته فى مسند أحمد مختصراً بلفظ: « يؤم القوم أقرؤهم للقرآن » (رقم ١٢٩٩٢ ج ٣ ص ١٦٣ ) ولم أجده فى شىء من كتب الحديث فى غير هذا الموضع .

<sup>(</sup>١) الزيادة من م و ۔ .

<sup>(</sup>٣) = سلمة » يفتح السين المهملة وكسر اللام .

<sup>(</sup>٣) الزيادة من ع و قه و لا

<sup>(</sup>٤) الواو لم تذكر في ع .

<sup>(</sup>٥) في ع « ابن مسعود » وفي مه = أبي سعيد » وكلام خطأ .

<sup>(</sup>٦) فى م و ـ « والعمل عليه » .

<sup>(</sup>V) في ه و ك «أن يصلي بهم » .

<sup>(</sup>A) في ع « وقال » .

يُؤَمُّ الرجلُ في سلطانه ولا يُجلَسُ على تكرمته (() [ في بيته (()) إلاَّ بإذنه » - : فإذا أذنَ فأرجُو أَنَّ الإذن في الكلِّ ، ولم يَرَ [ به (()) ] بأساً إذا أذنَ له أن يصلِّى به (()) .

#### 110

### باب

# ما جاء إذا أمَّ أحدُكم الناسَ (٥) فَلَيْحَفِّفْ

٢٣٦ - مَرْشُ قُتَيْبَةُ حدثنا النبيرةُ بن عبد الرحمٰن عن أبى الزِّناد عن الأعرج عن أبى الزِّناد عن الأعرج عن أبى هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « إذا أمَّ أحدُ كم عن الأعرج عن أبى هريرة أن النبي صلى الله عليه والمعيف والمريض، فإذا صلى الناس (٥) فَلْيُحَفِّفُ، فإنَّ فيهمُ الصغيرَ والكبيرَ والضعيف والمريض، فإذا صلى الناس وحدَه فَلْيُصَلِّ كيف شاء (٧) » .

<sup>(</sup>۱) فی ع « مکرمته » وهو خطأ .

<sup>(</sup>۲) الزيادة من م و مه و ه و ك ونسخة بهامش ــ

<sup>(</sup>٣) الزيادة من ع و مه و ه و ك .

<sup>(</sup>٤) ماقاله أحمد بن حنبل استنباطاً ورد فى بعض روايات هذا الحديث نصا ، فقد نقل الحجد بن تيمية فى المنتقى (٣: ١٩٢ من نيل الأوطار) قال : « ورواه سعيد بن منصور لكن قال فيه : لا يؤم الرجل الرجل فى سلطانه إلا باذنه ، ولا يقعد على تكرمته فى بيته إلا باذنه » . فالإذن فى الكل .

<sup>(0)</sup> في مه « بالناس » في الموضعين .

<sup>(</sup>٦) في مه « فان صلى » .

<sup>(</sup>٧) الحديث رواه أيضا مالك فى الموطأ عن أبى الزناد (١:٤٠١) ورواه أحمد وأصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه .

[ قال أبو عيسى (١) ] : وفى الباب عن عَدِى بن حاتم ، وأنس ، وجابر بن سَمُرَةَ ، ومالك بن عبد الله (٢) ، وأبى واقد (٣) ، وعثمانَ بن أبى العاص (٤)، وأبى مسعود ، وجابر بن عبد الله ، وابن عباس .

قال أبو عيسى: [و(٥)] حديثُ أبى هريرة حديثُ حسنُ صحيحُ . وهوقولُ أكثرأهل العلم: اختاروا(٢) أن لا يُطيل الإِمامُ الصلاةَ ، مخافةَ المشقّةِ على الضعيف والكبير والمريضِ .

[قال أبوعيسى (٧)]: وأبو الزناد اسمه « عبدُ اُلله بن ذَ كُوانَ » .
والأعرجُ هو « عبد الرحمٰن بن هُرْمُزُ المدينِيُّ (٨) » [ و (٩)] يُكنَى

• أبا داود » .

<sup>(</sup>١) الزيادة من ب

<sup>(</sup>٣) مالك بن عبد الله هو الخزاعي، وحديثه: «غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الله بن عبد الله عليه وسلم في الله عليه إمام يؤم الناس أخف طلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه ابن سعد في الطبقات (٢: ٤١) ونسبه ابن حجر في الاصابة (٢: ٢٦) للبخاري في التاريخ وابن أبي شيبة وابن أبي عاصم والبغوى، ونسبه الهيشمي في مجمع الزوائد (٢: ٧٠) لأحمد والطبراني في الكبير، وقال: «ورجاله ثقات».

<sup>(</sup>٤) في ب « العاصي » .

<sup>(</sup>٥) الزيادة من م و ۔ .

<sup>(</sup>٦) في ع « اختاروا أهل العلم» الخ ، والزيادة غير جيدة ، ومخالفة لسائر الأصول .

<sup>(</sup>V) الزيادة من ع .

<sup>(</sup>A) في م «المدني».

<sup>(</sup>٩) الزيادة من م و ع و مه و ۔ .

٢٣٧ – مرَشُ قُتَيْبَةُ حدثنا أبو عَوانةَ عن قتادةَ عن أنس إن مالك (١٠) قال: «كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من أَخَفُ الناسِ صلاةً في تمام (٢٠) » .

[ قال أبو عيسى (١) ] : [ و(٢) ] هذا حديثُ حسنُ صحيحُ . [ واسمُ أبي عوانةَ « وَضَّاحُ (١) » ] .

قال أبو عيسى : سألتُ قُتيبةً ، قلتُ : أبو عوانةً ما اسمُه ؟ قال : وضَّاحُ ،

وليس معنى التخفيف والايجاز في الصلاة مايفهم بعض الناس ويفعلونه : أن يصلوا صلاة لا يكادون يقيمون ركوعها ولا سجودها ، ويظنون أن من الايجاز أن يأتى بأقل ما يجزئ من التسبيح في الركوع والسجود ، وبأقل ما يجزئ من القراءة والحركات في الأركان ، إنما الإيجاز أن لا يطيل طولا عله المؤتمون ويضجون منه ، وأن يأتى بصلاة بأناة وتمام ، وقد فسر الرواة عن أنس وصف هذا الايجاز ، فروى أحمد في المسند (رقم ١٦٢٨ ج ٣ ص ١٦٢ – ١٦٣) : « عن سعيد بن جبير عن أنس بن مالك قال : مارأيت أحداً أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفلام ، يعني عمر بن عبد العزبز ، قال : غزرنا في الركوع عشر تسبيحات ، من هذا الفلام ، يعني عمر بن عبد العزبز ، قال : غزرنا في الركوع عشر تسبيحات ، وفي السجود عشر تسبيحات ، وهو حديث صحيح ، ونسبه ابن حجر في التهذيب وفي السجود عشر تسبيحات » . وهو حديث صحيح ، ونسبه ابن حجر في التهذيب

<sup>(</sup>١) الزيادة من م و ع و **-** .

<sup>(</sup>٣) الحديث رواه أيضا أحمد في المسند ( رقم ١١٩٩١ و ١٢٩١٠ و ١٢٩١٠ و ١٢٩١٠ و ١٢٩١٠ و ١٢٩٠٠ و ١٢٩٠٠ و ١٢٩٠٠ و ١٢٩٠٠ و ١٣١٥٠ و ١٣١٥٠ و ١٣٩٤٠ و ١٣٩٤٠ و ١٣٤٨٠ و ١٣٤٨٠ و ١٣٤٨٠ و ١٣٤٨٠ و ١٣٤٨٠ و ١٣٠٩٠ و ١٣٤٨٠ و ١٣٠٩٠ و ١٣٠٩٠ و ١٣٩٨٠ و ١٣٩٨٠ و ١٣٠٠ و ١٤٠١٠ و ١٤٠١ و ١٨٠٠ و ١٨٠٠ و ١٨٠٠ و ١٨٠٠ و ٢٠٠ و ٢٠٠٠ و ٢٠٠ و ٢٠٠٠ و ٢٠٠ و ٢٠٠٠ و ٢٠٠ و ٢٠٠ و ٢٠٠ و ٢٠٠٠ و ٢٠٠ و ٢٠٠٠ و ٢٠٠ و ٢٠٠٠ و ٢٠٠ و ٢٠٠٠ و ٢٠٠٠

<sup>(</sup>٣) الزيادة من مه و ه و ك

<sup>(</sup>٤) الزيادة من ع و م .

### قلتُ: ابنُ مَنْ ؟ قال : لا أدرى ، كان عبداً لا مرأة بالبصرة (١) .

(١) الزيادة من ع

وهكذا قال أيضا ابن سعد فى الطبقات (ج ٧ ق ٢ ص ٤٣) : « أبو عوانة واسمه الوضاح مولى يزيد بن عطاء ، وكان ثقة صدوقاً » فلم يذكر اسم أبيه ، ولكن فى الميزان والتهذيب والتفريب والحلاصة « وضاح بن عبد الله البشكرى » فسموا أباه « عبد الله » والله أعلم بصحة ذلك .

وقول قتيبة «كان عبداً لا مرأة من البصرة» لم أجد مايؤيده ، فان المعروف أنه مولى يزيد بن عطاء ، وأن الذي أعتقه يزيد ، ولعتقه قصة طريفة مروية بأوجه مختلفة ، تستفاد من التهذيب (١١١ : ١١٨ – ١١٩) ومن تاريخ بغداد للخطيب (١١٠ : ١٠٠) .

الحمد شه وحده ، وصلى الله علي مجد وآله ، وسلم تسليما .

أتممت الجزء الأول من شرحى على الترمذى صبيحة يوم السبت ٢٨ ربيع الأول سنة ١٣٥٧ ـ ٢٨ مايو سنة ١٩٣٨ ، وأسأل الله سبحانه المعونة على إتمام شرح الكتاب كله بهدايته وتوفيقه . إنه سميع الدعاء .

عن ڪوبري القبة عصر

4:5

أبوالاشبال المجارية كالأثارا

عفا الله عنه

تم الجزء الأول ويليه الجزء الثانى ، وأوله : « باب ماجاء فى تحريم الصلاة وتحليلها »

فہترس الترمذي الجزء الا ول من سنن الترمذي

4\_\_\_\_\_

ماكتب في الفهرس بحرف صغير فهو من أبحاث الشرح

رقم رقم الصفحة الباب

أبواب الطهارة

ه باب لاتقبل صلاة بغير طهور المبدقة من الفاول المبدقة من الفاول المبدقة من الفاول المبدقة من الفاول المبدور « فضل المبدور » « مفتاح الصلاة المبدور

۱۰ ٤ « مايقول إذا دخل الخلاء

۱۲ ه « خرج من الحلاء

۱۳ ۲ « النهى عن استقبال القبلة بغائط أو بول ۱۶ تأويل الشافعي وأحمد لحديث الباب

۱۰ » « الرخصة فى ذلك

۱۷ ۸ « النهي عن البول قائما

۹ ۱۹ « الرخصة في ذلك

١٠ ١٠ و الاستتار عند الحاجة

۱۱ « كراهة الاستنجاء باليمين

۲۶ ۱۲ « الاستنجاء بالحجارة

۰۰ ۱۳ « بالحجرين

۲۹ ۱٤ ه کراهیهٔ مایستنجی به

|                                                                 | رقيم       | ر قسم<br>صفحة |
|-----------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| 1 21 1 84                                                       | الباب      |               |
| باب الاستنجاء بالماء                                            | 10         | 4             |
| « أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة أبعد في الذهب | 17         | 4             |
| « كراهية البول في المفتسل                                       | 14         | 44            |
| « السواك                                                        | 14         | 4.8           |
| « إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء              | 19         | 44            |
| حتى يغسلها .                                                    |            |               |
| \$\$<br>\$\$\$                                                  |            |               |
| « التسمية عند الوضوء                                            | ۲.         | **            |
| « المضمضة والاستنشاق                                            | ۲١         | ٤٠            |
| « « من کف واحد » »                                              | **         | ٤١            |
| تذكير كلة «كف» وتأنيثها                                         |            | 24            |
| زيادة الثقة                                                     |            | 24            |
| « تخليل اللحية »                                                | 74         | ٤٤            |
| « مسح الرأس: أنه يبدأ عقدم الرأس إلى مؤخره                      | 45         | ٤٧            |
| « أنه يبدأ بمؤخر الرأس                                          | 40         | ٨3            |
| « سح الرأس مرة                                                  | 77         | ٤٩            |
| « يأخذ لرأسه ماء جديداً                                         | **         | 0 •           |
| تحقيق لفظ الحديث وتخطئة الترمذي في نقله عن ابن لهيعة            |            | 01            |
| « مسح الأذنين ظاهرها وباطنهما » « مسح الأذنين ظاهرها            | <b>Y</b> A | cY            |
|                                                                 | 79         | ٥٣            |
| تحقيق القول في عدم إدراج هذه الجملة                             |            |               |
| « تخليل الأصابع » «                                             | ••         | 70            |
| » « ويل للأعقاب من النار                                        | 1          | 01            |

|                                         |     | رقــم<br>الباب | رقسم<br>الصفحة |
|-----------------------------------------|-----|----------------|----------------|
| الوضوء مرة مرة                          | باب | 44             | ٦.             |
| الوضوء مرتين مرتين                      | ))  | mm.            | 77             |
| الله الله الله الله الله الله الله الله | ))  | 45             | ٦٣             |
| « مرة ومرتين وثلاثا                     | ))  | 40             | 70             |
| فيمن يتوضأ بعض وضوئه مرتين و بعضه ثلاثا | ))  | 47             | 77             |
| وضو. النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان   | ))  | **             | 77             |
| الرد على تنليطهم شعبة في اسم شيخه       |     |                | 79             |
| النضح بعد الوضوء                        | ))  | 47             | ٧١             |
| إسباغ الوضوء                            | ))  | 49             | ٧٢             |
| التمندل بعد الوضوء                      | ))  | ٤٠             | ٧٤             |
| مايقال بعد الوضوء                       | ))  | ٤١             | <b>VV</b>      |
| تحقيق القول في عدم اضطراب حديث الباب    |     |                | ٧٩             |
| الوضوء بالمدّ                           | ))  | 24             | ٨٣             |
| كراهية الإسراف في الوضوء بالماء         | ))  | 24             | Λέ             |
| الوضوء لكل صلاة                         | ))  | ٤٤             | ۲۸             |
| يصلى الصلوات بوضوء واحد                 | ))  | ٤٥             | ۸۹             |
| \$\$<br>\$\$\$\$                        |     |                |                |
| وضوء الرجل والمرأة من إنا، واحد         | ))  | ٤٦             | 91             |
| كراهية فضل طهور المرأة                  | ))  | ٤٧             | 94             |
| الرخصة في ذلك                           |     |                | ·              |
| د د                                     | ))  | ٤٨             | 9.8            |
| أن الماء لاينجسه شيء                    | ))  | ٤٩             | 90             |
| منه آخر [ فيه حديث القلتين ]            | ))  | ۰۰             | 97             |

|                                                                   |     | رقــم<br>البا <b>ب</b> | رقــم<br>الصفحة |
|-------------------------------------------------------------------|-----|------------------------|-----------------|
| تحفيق الكلام على حديث الفلتين                                     |     | • •                    | 9,4             |
| كراهية البول في الماء الراكد                                      | باب | 01                     | ١               |
| في ماء البحر أنه طهور                                             | ))  | ٥٢                     | ١               |
| التشديد في البول                                                  | ))  | ٥٣                     | 1.4             |
| بدعة وضع الزهور على القبور                                        |     |                        | 1.4             |
| نضح بول الغلام قبل أن يطعم                                        | ))  | ٥٤                     | ١٠٤             |
| بول مایؤ کل لحمه                                                  | ))  | 00                     | 1.7             |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                             |     |                        |                 |
| الوضوء من الريح                                                   | ))  | ٥٦                     | 1.9             |
| الوضوء من النوم                                                   | ))  | ev                     | 111             |
| تحقيق الكالم على حديث « إن الوضوء لا يجب إلا على من نام مضطعماً » |     |                        |                 |
| الوضوء مما غيرت النار                                             | ))  | cV                     | 118             |
| ترك الوضوء مما غيرت النار                                         | ))  | 09                     | 117             |
| تحقيق الحلاف في ذلك                                               |     |                        | 14.             |
| الوضوء من لحوم الإبل                                              | ))  | ٠,                     | 177             |
| الوضوء من مس الذكر                                                | ))  | 17                     | 177             |
| تحقيق عنديث بسرة في ذلك                                           |     |                        |                 |
| ترك الوضوء من مس الذكر                                            | ))  | 75                     | 141             |
| ترك الوضوء من القبلة                                              | ))  | 74                     | 144             |
| تحقيق صحة حديث عائشة في ذلك                                       |     |                        | 140             |
| تحقيق الحلاف في الوضوء من لمس المرأة                              |     |                        | 140             |
|                                                                   | ))  | 37                     | 128             |
| الوضوء بالنبيذ                                                    | ))  | 70                     | 124             |
| المضمضة من ألابن                                                  | ))  | 77                     | 129             |

|                                        |     | رقــم<br>البا <b>ب</b> | رقــم<br>الصفحة |
|----------------------------------------|-----|------------------------|-----------------|
| كراهة رد السلام غير متوضى ً            | باب | 77                     | 10.             |
| سؤر الكلب                              | ))  | ٦٨                     | 101             |
| سؤر الهرة                              | ))  | 79                     | 104             |
|                                        |     |                        |                 |
| المسح على الخفين                       | ))  | ٧٠                     | 100             |
| « « « للمسافر والمقيم                  | ))  | <b>Y1</b>              | 101             |
| « « أعلاه وأسفله                       | ))  | ٧٢                     | 177             |
| « « خامرهما                            | ))  | ٧٣                     | 170             |
| « « الجور بين والنعلين                 | ))  | ٧٤                     | 177             |
| « العمامة » »                          | ))  | ٧٥                     | 14.             |
| <b>☆</b>                               |     |                        |                 |
| الغسل من الجنابة                       | ))  | ٧٦                     | 174             |
| هل تنقض المرأة شعرها عند الغسل         | ))  | <b>Y</b> Y             | 140             |
| الكلام على رفع الفعل بعد « أن »        |     |                        | 177             |
| تحت كل شعرة جنابة                      | ))  | ٧٨                     | ١٧٨             |
| الوضوء بعد الغسل                       | ))  | ٧٩                     | 179             |
| إذا التقي الختانان وجب الغسل           | ))  | ۸٠                     | ١٨٠             |
| الماء من الماء                         | ))  | ۸١                     | 114             |
| تحقيق القول في هذا الباب               |     |                        | ١٨٦             |
| فيمن يستيقظ فيرى بللا ولا يذكر احتلاما | ))  | AT                     | 119             |
| المني والمذي                           | ))  | ٨٣                     | 194             |
| المذى يصيب الثوب                       | ))  | ٨٤                     | 194             |
| المني « «                              | ))  | ٨٥                     | 191             |

|                                                     |     | رقــم<br>الباب | رقــم<br>الصفحة |
|-----------------------------------------------------|-----|----------------|-----------------|
| غسل المني من الثوب                                  | باب |                | ۲۰۱             |
| الجنب ينام قبل أن يغتسل                             |     | ۸¥             | 7-7             |
| تحقيق صحة حديث عائشة في ذلك                         |     |                | 7.4             |
| الوضوء للجنب إذا أراد أن ينام                       | ))  | **             | 7-7             |
| مصافحة الجنب                                        | ))  | ٨٩             | Y.Y             |
| المرأة ترى في المنام مشل ما يرى الرجل               | ))  | ۹.             | 4-9             |
| الرجل يستدفئ بالمرأة بعد الغسل                      | D   | 91             | ۲۱-             |
| التيمم للجنب إذا لم يجد الماء                       | ))  | 94             | 711             |
| تحقیق صحة حدیث أبی ذر فی ذلك                        |     |                | 414             |
| في المستحاضة                                        | ))  | 94             | 717             |
| المستحاضة تتوضأ لكل صلاة                            | ))  | 9.8            | 77.             |
| « تجمع بين الصلاتين بغسل واحد                       | ))  | 90             | 771             |
| تحقيق كلة « استنفأت » وهمز غير المهموز              |     |                | 377             |
| المستحاضة تغتسل عندكل صلاة                          | ))  | 97             | 779             |
| كلام ابن العربي في أحوال النساء في الحيض والاستحاضة |     |                | 44.             |
| الحائض لا تقضى الصلاة                               | ))  | 97             | 347             |
| عدم تحكيم العقل في الشهريمة                         |     |                |                 |
| الجنب والحائض لا يقرآن القرآن                       | D   | 4.4            | 444             |
| مباشرة الحائض                                       | D   | 99             | 444             |
| مؤاكلة الحائض وسؤرها                                | ))  | 1              | 45.             |
| الحائض تتناول الشيء من المسجد                       | ))  | 1-1            | 137             |
| كراهية إنيان الحائض                                 | ))  | 1.4            | 727             |
| الكفارة في ذلك                                      | ))  | 1.4            | 337             |
| تحقیق حدیث ابن عباس فی ذلك                          |     |                | 757             |
|                                                     |     |                |                 |

|                                                   |    | رة_م<br>الباب | ر قــم<br>لصفحة |
|---------------------------------------------------|----|---------------|-----------------|
| غسل دم الحيض من الثوب                             | ب  | ١٠٤ با        | 705             |
| كم تمكث النفساء                                   | )) | 1.0           | 707             |
| الرجل يطوف على نسائه بغسل واحد                    | )) | 1-7           | 709             |
| الجنب إذا أراد أن يمود توضأ                       | )) | 1.4           | 441             |
| إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء | )) | 1.4           | 777             |
| الوضوء من الموطأ                                  | )) | 1.9           | 772             |
| تحقیق کلهٔ « موطأ »                               |    |               |                 |
| التيمم                                            | )) | 11.           | 771             |
| حدیث لابن عباس لم یروه إلا الترمذی                |    |               | 777             |
| قراءة القرآن مالم يكن جنبا                        | )) | 111           | 774             |
| البول يصيب الأرض                                  | )) | 114           | 740             |
| أبواب الصلاة                                      |    |               | 777             |
| مواقيت الصلاة                                     | )) | 114           | TYA             |
| منه                                               | )) | 118           | 717             |
| ))                                                | )) | 110           | 7.7.7           |
| التغليس بالفجر                                    | )) | 117           | YAY             |
| الإسفار بالفجر                                    | )) | 117           | 474             |
| التعجيل بالظهر                                    | )) | 114           | 797             |
| eller the second                                  | N  | 119           | 790             |
| تعجيل العصر                                       | )) | 14.           | 791             |
| معنى أن الشمس بين قرأنى الشيطان                   |    |               | W-1             |
| و تأخير صلاة العصر                                | )) | 171           | 4.4             |

رقسم الباب المنفحة ١٢٢ بالب، وقت المغرب 4.5 ۱۲۳ « العشاء 4.4 تحقيق قول النعمان « لسقوط القمر لثلاثة » P. A ١٧٤ « تأخير العشاء 41. « كراهية النوم قبلها والسمر بعدها 170 414 « الرخصة في السمر بعدها 177 410 « ماجاء في الوقت الأول من الفضل ITY 419 ١٢٨ « السهو عن وقت العصر mp. « تعجيل الصلاة إذا أخرها الإمام 179 444 ۱۳۰ « النوم عن الصلاة MARE ۱۳۱ « الرجل ينسى الصلاة 440 ١٣٢ « الرجل تفوته الصلوات بأيتهن يبدأ MAN « صلاة الوسطى أنها العصر أو الظهر 1 pope hound « كراهية الصلاة بعد العصر و بعد الفجر 145 434 « الصلاة بعد العصر 100 450 « « قبل المغرب 147 401 « من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب 127 404 ١٢٨ « الجمع بين الصلاتين في الحضر 304 ترجيح جوازه للحاجة أو الضرورة TOA ۱۳۹ « بدء الأذان

١٤٠ « الترجيع في الأذان

TOA

477

٣١ \_ سنن الترمذي \_ ١

رقم الباب رقم الصفحة ١٤١ باب إفراد الإقامة 479 . ٣٧٠ « أن الإقامة مثني مثني 127 « الترسل في الأذان ١٤٤ « إدخال الإصبع في الأذن عند الأذان ١٤٥ « التثويب في الفجر TVA ١٤٦ « من أذن فهو يقيم 474 حديث زياد الصدائي مطولا من رواية ابن عبد الحسكم 77 ١٤٧ « كراهية الأذان بغير وضوء 474 12A « الإمام أحق بالإقامة 491 ١٤٩ « الأذان بالليل ۱۵۰ ۳۹۷ « كراهية الخروج من المسجد بعد الأذان ١٥١ « الأذان في السفر 499 ٠٠٤ ١٥٢ « فضل الأذان ١٥٣ « الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن ١٥٤ « ما يقول إذا أذن المؤذن ٤٠٧ ١٥٥ « كراهية أخذ الأجرة على الأذان 2.9 ١٥٦ « مايقول إذا أذن المؤذن من الدعاء 113 ۱۵۷ « منه آخر 413 ١٥٨ « الدعاء لا رد بين الأذان والإقامة 210 ١٥٩ « كم فرض الله على عباده من الصلوات

|                                                                                     |     | رقىم<br>الباب | رقــم<br>الصفحة |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|-----------------|
| فضل الصاوات الخس                                                                    | باب | 17.           | ٤١٨             |
| فضل الجماعة                                                                         | D   | 171           | ٤٢٠             |
| من يسمع النداء فلا يجيب                                                             | ))  | 177           | 277             |
| الرجل يصلى وحده ثم يدرك الجماعة                                                     | ))  | 174           | 373             |
| الجماعة في مسجد قد صُلى فيه مرة                                                     | ))  | 371           | 277             |
| شرح كلة « يتجر » من الوجهة الصرفية<br>حكمة منع تعدد الجماعات وتقد أحوال بعض المساجد |     |               | ۲۲3<br>۳۰       |
| فضل العشاء والفجر في جماعة                                                          | ))  | 170           | ٤٣٣             |
| فضل الصف الأول                                                                      | ))  | 177           | 540             |
| إقامة الصفوف                                                                        | ))  | 177           | Ł٣٨             |
| « ليليني منكم أولو الأحلام والنهي »                                                 | ))  | 174           | ٤٤٠             |
| إثبات حرف العلة في الفعل المعتل المجزوم                                             |     |               | ٤٤٠             |
| كراهية الصف بين السوارى                                                             | D   | 179           | 254             |
| الصلاة خلف الصف وحده                                                                | ))  | 14.           | 220             |
| تحقيق الكلام في صحة حديث وابصة فيذلك                                                |     |               | 251             |
| الرجل يصلي ومعه رجل                                                                 | ))  | 171           | 103             |
| « ح الرجلين » »                                                                     | ))  | 174           | 204             |
| « « ومعه الرجال والنساء                                                             | ))  | 104           | 202             |
| تحقیق أن ملیكة جدة أنس                                                              |     |               | १०१             |
| من أحق بالإمامة                                                                     | ))  | ۱۷٤           | ٤٥٨             |
| إذا أم أحدكم الناس فليخفف                                                           | ))  | 140           | 173             |
| معنى تخفيف الصلاة                                                                   |     |               | 274             |





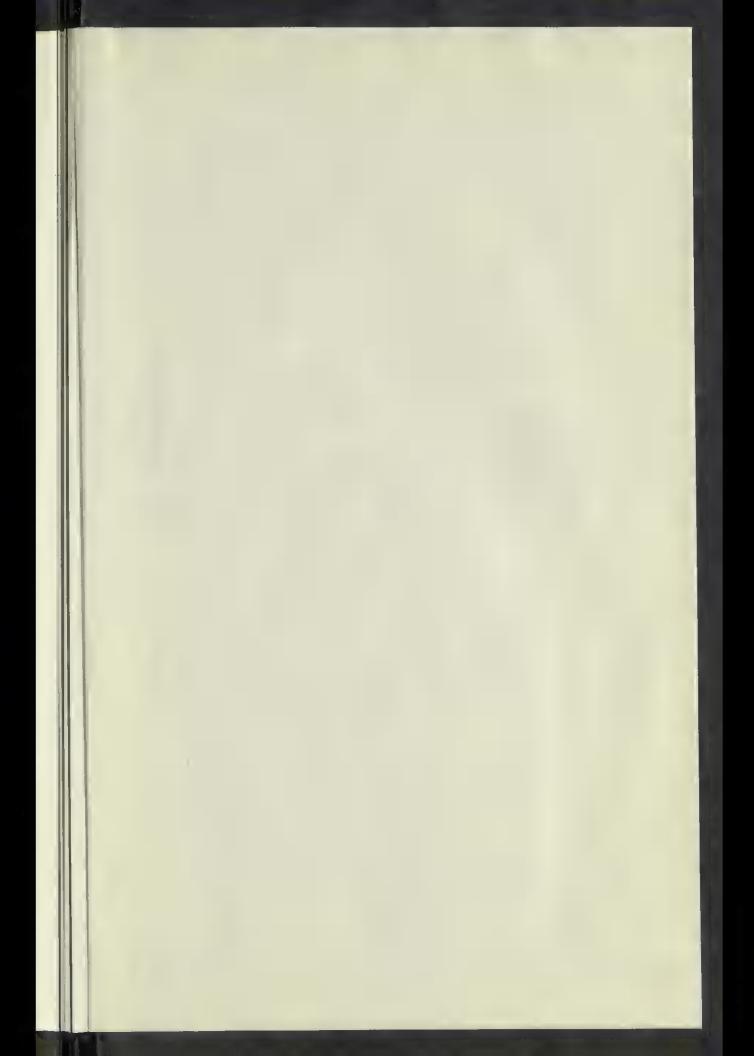

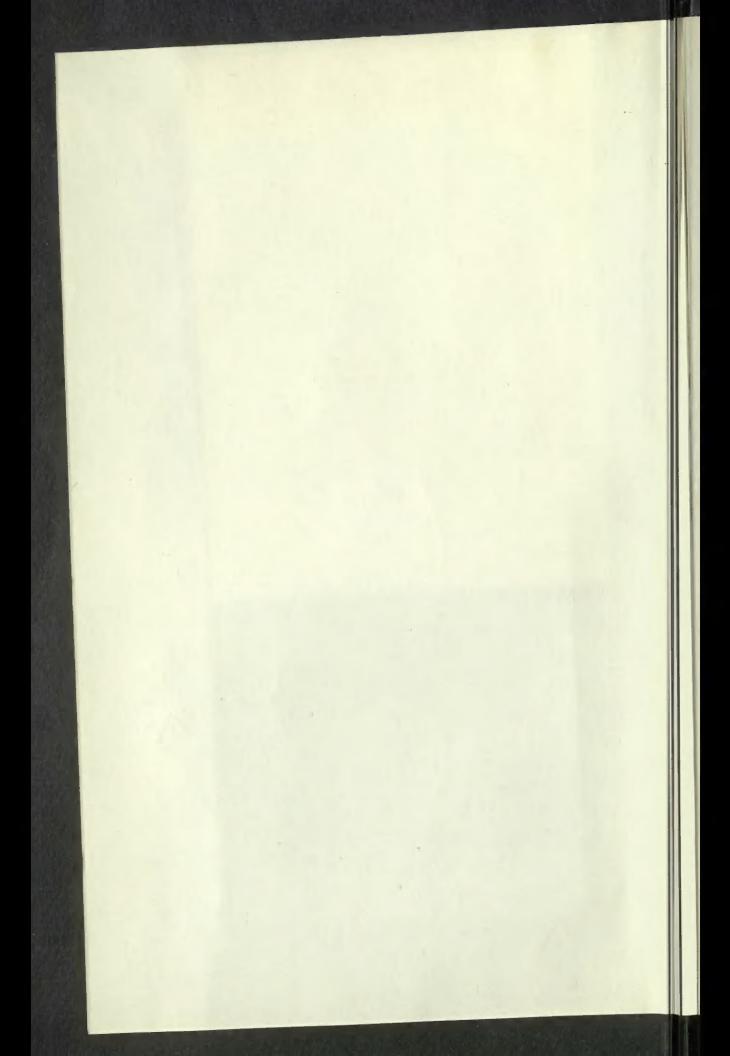

## DATE DUE

|                                         | The second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                         | *****************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |
| *************************************** |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
|                                         | With States and seem to see to comprehensive from the second service of the second sec |                                         |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
|                                         | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | *************************               |
| *************************************** |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1775                                    |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
|                                         | **************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
| 1                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ************                            |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | *************                           |
|                                         | ********************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ***********                             |
| *************************************** |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ************                            |
|                                         | ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ***************                         |
|                                         | ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ***************                         |
|                                         | ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | *****************************           |
|                                         | ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | *************************************** |
|                                         | ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |
|                                         | ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
|                                         | ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
| *************************************** |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
| **************************************  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | *************************************** |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |

1.

297.08 T59jaA V.1

